

و الماليان الماليان

استاذ التاريخ الاسلامي الساعد في كلية اللغة العربية ــ جامعة الازهر

> الطبطة الأولى ١٤٠٤ هـ -- ١٩٨٤ م





ست لیفسب گوگوری رالشاری گری و المیلانی است زاندایش این الدیدورانسیان خصیدة اعد الدیدور جاسه افتادی



# **دَار الْوَفِياِّ: لِلطَباعة** ٢٨ درب الاتراك خلف جامع الازهر:

### بسم الله الرحين الرحيم

#### المقدمسة

احيدك اللهم واستعينك واستهديك ، وأعسوذ بك من شرور نفسى وسيئات اعبالى ، واصلى واسلم على خاتم انبيائك ورسلك ، وعلى آله وصحبه وسلم ، وبعد ،

نهذا الكتاب دراسة للجاتب السياسى للعالم الإسلامي في عصر الدولة الأوية ، الذي يعتبر من اكثر عصور التاريخ الإسلامي في تعدد قضاياه السياسية ، وتشعب حوادثه التاريخية ، وقد كان الدائم لهذاا العمل ان نلك الحقبة بن تاريخ المسلمين لا تزال في حاجة إلى دراسة واعية بتائية ، يكن رائدها البحث عن الحقيقة التاريخية المجردة ، مسستقاة من أوثق مصادرها ، وإلى كلمة حيادية منصفة تقوم على تحليل الروايات ومقارفة الحوادث واستنطاق النصوص التاريخية ، ذلك لأن معظم الكتابات المعاصرة سوهي كثيرة — التي تفاولت هذا المصر اتخذت موقفا معاديا للأمويين ، معتدة في ذلك على روايات خصومهم ، أو آراء ذوى الهوى والميول من المؤيف والميول من الزيف والتحريف والبعد عن حقائق التاريخ وقد تضافرت عدة عوامل اسمهت في والتحريف والبعد عن حقائق التاريخ وقد تضافرت عدة عوامل اسمهت في خلك التشويه ، وصبغت عصر بني لموية بالوان قاتبة مظلمة منها :

ا ــ أن معظم الامويين وقفوا من الرسالة المحيدية موقف المداء المطلق ، وحملوا لواء معارضتها وشن الحرب ضدها أكثر من عشرين عاما ، ولم يدخلوا الإسلام إلا عند فتح مكة سسنة ٨ه ومع أنهم اسلبوا وحسن إسلامهم ، إلا أن بعض خصومهم استقلوا هذا الموقف ، واتخذوا منه ذريعة للنيل منهم والتشهير بهم .

٢ — أن بنى لية دخلوا فى صراع سياسى مع آل البيت -- منذ مقتل عثبان -- رضى الله عنه -- فمالت عواطفة كثير من المسلمين إلى آل البيت عنبار المكانتهم فى نفوس الناس ، وعبق هذا الشعور ما تعرض له بعضن غطرا المكانتهم فى نفوس الناس ، وعبق هذا الشعور ما تعرض له بعضن

انراد آل البيت من المآسى مبسا خلق شعورا يكاد يكون عساما بالكراهية للأمويين ، حيث لم يكن من السهل على اى مسلم \_ مهما كان مذهبه واتجاهه السياسى \_ ان يرضى عن حادث مقتل الحسين \_ رضى الله عنه \_ ذلك الحادث الذى شسخل حيزا كبرا فى كتب المؤرخين ، واسساء إلى سجعة الدولة الأموية .

٣ ــ ما وقع فيه بعض خلفاء وولاة بنى أبية بن أخطاء جسبية بثل غزو الدينتين المقدسةين - مكة والمدينة - مما هز مشاعر السلمين ، وتردد صداه في نفوسهم وكتاباتهم .

كثر اعداء بنى البية من الشيعة والخوارج ومن الحاتدين عليهم
 والطامعين فى الحكم -- مثل المختار الثقفى ، وابن الاشعث ، وابن المهلب
 وغيرهم -- مما اضحار الامويين إلى الدخول معهم فى معارك طاحنة والتتكيل
 بهم ، وفوق ذلك الموالى الفرس الذين لم ينسوا زوال دولتهم على أيدى
 العرب ، فصبوا جام غضبهم على الامويين واتهموهم بالتعصب ضدهم .

تجمعت كل هذه المناصر الموتورة -- وكان لكل بنها شمراء وخطباء ونقلة للاخبار ورواة -- وراحت تبث الشائمات في جوانب المالم الإسلامي وتضخم الأخطاء الصغيرة وتنتمل الاكاذيب وتلفق الروايات عن المصر الاموى ورجاله ، كما شارك دعاة بنى المباس -- إيان المرحلة السرية لدعوتهم والتحضير للثورة على الدولة الأموية -- في هــذا التيار واخذوا يركزون على تشويه سمعة الخلفاء والولاة ليخلقوا رايا عاما معاديا للدولة ، وقسد نجدوا عي ذلك نجاها كبيرا .

خلت هذه الأخبار والثمائمات يتردد صداها على السنة الناسئ
 حتى بدأ عصر التدوين ، فدون المؤرخون كل با وصل إلى سبعهم سواء أكان
 حتا أم باطلا .

وكان من سسسوء حظ الأمويين أن تاريخهم دون في عصر خصومهم العباسيين ، وقد لعبت تلك الخصومة \_ التي بلغت حد استثمال شائة الأمويين ونبش تبورهم \_ دورها في نشويه هذا التاريخ وطمس معالمه . لقد ادت تلك العوالل مجتمعة إلى تشويه كثير من جوانب التاريخ السياسي لمصر بني أميسة وتزييف عسديد من حقائقه وتلفيق الشسائمات والاباطيل حول خلفاته وولاته .

نائن كان بعض الأمويين عادى الإسالام في البداية ، وتأخر إسالامهم ، إلا أنهسم لما أسالهوا عام الفتح أظهروا من حسان البلاء في النتوحات وقابوا بالرزة في رغم راية التوحيد ، وأبدوا من البدا للدين الله والجهاد في سبيله ما لفت إليهم الأنظار ، حتى أن الرسول يخي اسسند إلى كثير منهم اجل الأعبال واخطرها ، وكذلك عصل الخلساء الراشدون الثلاثة من بعده ، ولكن على الرغم من ذلك كله تمن بعض الكتاب والمؤرخين سواء ممن اندغموا وراء رغبة العباسيين والتترب إليهم بالإساءة إلى الأمويين ، أو ممن سسيطر عليهم المهوى ، وأعماهم التحصب بالإسامة من الملقاء وابناء الطلقاء » ونسوا أن الإسلام ، خراحوا بعيرونهم باتهم « الطلقاء وابناء الطلقاء » ونسوا أن الإسلام يجب ماتبله ، بل وصل التحال ببعضهم إلى حد اتهامهم بالكفر(ا) .

ومن المجيب أن تلك النظرة لازالت تتردد على أقلام بعض الباحثين والكتاب حتى عصرنا الحاضر ، غها هو الكاتب الإسلامي الشنهير ، المرحوم الاستاذ سيد قطب ، الذي تعتبر وفلفاته من أكثر الكتب الإسلامية رواجا وتأثيرا - وبصفة خاصصة في عقول الشسباب المسلم - يقول عفهم : « وبنو أبية في الإسلام هم بنو أبية في الجاهلية ١٩/١) ولم يكتف بوصفهم بالظلم والطفيسان ، بل راح يشكك في عقيدتهم وإخلاصهم لدينهم ، (٣) عما حقيا من عقيدتهم وإخلاقهم ، فظلوا على على حقيد على عقيدتهم وأخلاقهم ، فظلوا على

<sup>(</sup>۱) انظر على سبيل المثال ما يزعبه الجاهظ بهذا الصدد ، هيث يتهم معاوية بالكنر في رسالة له عن بنى أميسة ، ملحقة بكتاب ـ النزاع والتخاصم نبها بين بنى أمية وبنى هاشم ـ للمقريزى ص ١٥ - ١٠ ميث أيضا ما يقوله المقريزى نفسه في الكتاب المذكور ص ١٥ ، ٣١ ، هيث يرمى الامويين صراحة بالكثر ، والعياذ بالله .

 <sup>(</sup>۲) سيد تعلب -- العدالة الاجتماعية في الإسلام -- من ١٨٥
 (۲) المرجع السابق الصفحات من ١٨٢ -- ٢١٦ .

جاهليتهم ؟ وهل غاب ذلك عن رسول الله ﷺ حين سر بإسلامهم وقربهم ﴾ واسند إلى كثير منهم اخطر الأعمال فيما يتعلق بمصير الدولة وأمنها ، بل فيما يتعلق بمصير الدولة وأمنها ، بل فيما يتعلق بمتينة عيث اتخذ منهم كتابا للوحى ؟

ومثل آخر من تحامل المعاصرين على بنى امية ، يمثله المرحوم الاستاذ عباس العقاد في بعض كتاباته ، وبصفة خاصة كتابه « معاوية بن أبى سفيان في الميزان » حيث عبد إلى تجريح معاوية — الصحابى الجليل — ووصفه بصغات هى ابعد ما تكون عنه ، غالصادر — حتى المعادى منها لبنى امية — تجمع على أن من أبرز صفات معاوية — رضى الله عنه — العلم والتسابح والكرم ، وهي صفات جمعت القلوب والفتها حوله ، وتجمع المسادر اينسا على تسمية عام توليته الخلافة بعام الجماعة ، لكن الاستاذ المقساد يخالف ذلك الإجهاع ، ويقول عنه : « ولو حاسبه التاريخ حسابه الصحيح ، لما وصفة بغير مغرق الجماعات »(٤) هذه المثلة قليلة من حشد كبير من تحامل المعاصرين على بنى أمية(٥) .

(٤) ص ٦٦ من الكتاب المشار اليه

(ه) وبن يريد المزيد بن أبثلة تحابل المعاصرين على بنى أبية غليترا الحسدث كتاب يمس الموضوع ، وهو كتاب الأستاذ عبد الرحين الشرقاوى الذى طبع هذا العام في دار غريب للطباعة بالتاهرة بعنوان « على لهام المتن سالجزء الأول — » — والذى نشر تبل ذلك في جريدة الأهرام في متالات أسبوعية ، كانت تظهر كل يوم أربعاء أبتداء بن ه ريضان ١٤٠٣ هـ حتى ١ ربيع الأول ١٤٠٤ هـ

وليقرأ كذلك مقالات الدكتور حسين مؤنس ، التى بدا يكتبها في مجلة اكتوبر الأسبوعية ، تحت عنوان « تاريخ موجز للفكر العربي » ابتداء من العند ٢٧١ بتاريخ وجز للفكر العربي » ابتداء من العند ٢٧١ باريخ ، ووسعم باتهم « طواغيت » ص ٢٦ من العند ٧٦٠ ، ووسم حكوبة مساوية ومروان بن الحكم وابنه عبد الملك « بالظلم والطفيان والاستبداد » ص ٢٤ من العدد ٧٦٠ في ١٩٨٢/١٢/١١ م ، والمعبب في الأبر أن الحكور مؤنس يصور الفوارج – وهم المرفوضون والمدانون من الأمد بإجماع علماء أهل البينة – كما لو كانوا هم وحسدهم الذين يمثلون الإسلام الصحيح ، وأن بني أبية كانوا هم الخذرجين على الإسسلام ، —

وإذا كاتب تلك آراء بعض المؤرخين والكتلب في بنى أديــة ، فإن هناك غرية المريــة ، فإن المنعهم من الاتفاع وراء هذا النيار والانزلاق في بتاهات التعصب الأعبى المنعهم من الاتفاع وراء هذا النيار والانزلاق في بتاهات التعصب الأعبى والمجرى وراء النقاط الشـــاتعات والاكاذيب مثل خليفة بن خياط والطبرى وامثالها،ولكن المشكلة بالنسبة لهذا الغريق أنهم ــ من موقع الامائة العلمية والحياد ــ قد دونوا في كتبهم كل ماوصل إليهم من روايات دون نقد أو تحليل، ــ الا في القليل النادر ــ ودون النبييز بين غثها وسمينها ، فحفلت كتبهم بحشد من الروايات المدسوسة والأخبار المتعارضة والآراء المتناتضة ، تاركين كل ذلك ــ على ما هو عليه ــ لفطنة الباحث وتبحيص الدارس وتطليل المتخصص ، ولم يفت مؤرخا كبيرا كالطبرى أن ينبه إلى هـــذا في مقدم كنابه ملقيا تبعم ما في هذه الروايات والاخبار على الرواة ، فيتول : « فما يكن في كتابي هذا من خبر نكرناه عن بعض الماضين مبسا يستنكره ولا معنى في الحقيقة ، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا ، وإنها أتي من ولا معنى غلك من قبلنا ، وإنها أتي من نحو ما أدى إلينا(٢) » .

وعلى الرغم من ذلك قيته يمكن للباحث المتجرد من الميول والأحكام المسبقة أن يستخلص التاريخ المستحيح ويستكشف وجه الحقيقة لمصر: بنى أمية ويضعهم في المكان اللائق بهم في مسيرة التاريخ الإسلامي .

ومخذا نرى أنه لايزال بعض الباحثين يكيل التهم جزاءًا لبنى لبية ، ويستغى معلوماته عنهم من المسادر المنطرة فى عدائها لهم ، ويتجاهل سلا ندرى لماذا ؟ - المسادر المحايدة والمعروفة بالاعتدال والنزاهة ، وأغلب ظنى لو أن الاستاذ عبد الرحين الشرقاوى، والتكور حسين مؤنس ، قد اطلعا على كتب ، مثل كتاب « المواسم من القواسم » لابن العربى ، و « منهاج السنة النبوية » المحمسام ابن تبيية ، لغيرا كثيرا من المكارها ورائهها عن بنى أمية .

 <sup>(</sup>١) تاريخ ج ١ ص ٢٥ . والإن الأثير قول مماثل في مقدمة كتابسة السدالة في معرفة المسحابة » د ١ ص ١٤

## وإنما يتلتى له ذلك بلبرين:

ا ستهديس ما حفات به المسادر الأمسلية التطيدية كالبلاذرى والطبرى وابن الأثير ومن على شاكلتهم ، وذلك بمقارنة الحوادث ودراسة ظروفها ودوافعها ، وتحليل الروايات المتعارضة حواها ، وشخصيات القائمين بها والمشتركين فيها .

٢ — عدم الاعتباد على هذه المسادر التتليدية وحدها ، غهناك مسادر لايلتفت إليها كثير من الباحثين ، وقد اثبتت التجرية في السدة الدراسة أن في كتب بثل « العواصم من القواصم » لابن العربي ، ومنهاج السنة « لابن تيبية ، تفسير كثير من المواقف المنسوبة لبنى ابية ، وكشف المغزى الحتيقي لمعيد من القضايا مها يغير تلك الصورة القاتبة المرسومة عنهم في أذهان بعض الكتاب والدارسين ،

هذا وستتوم دراستنا للعالم الإسلامي واحداثه وتضاياه السياسية في مصر الدولة الأبوية على اساس أنها حكثيرها من دول التاريخ بله إيجابياتها وسلبياتها ، ولهذا المنحن نسلط الاضواء على جوانبها السياسية لمعرفة ما لها من حسنات وسيئات آخذين في الاعتبار الظروف الذي كانت تعيشها وان رجالها بكفيرهم من البشر بليسوا معصومين من الوقوع في الخطا .

كبا أن هناك أبرا ينبغى الحرص على الإشارة إليه وهو أن هذه الدراسة ستتناول احداثا وتضايا كان كثير من الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ اطراعا فيها ، والصحابة كلهم عدول بتعديل الله ورسوله لهم ، والآيات الترانية الكريمة والاحاديث النبوية الشريقسة الواردة في فضلهم وعدالتهم كثيرة(٧) .

<sup>(</sup>٧) انظر في نفسائل الصحابة وعدالتهم : نفسائل الصحابة لاحدد ابن حنبل ج ١ ص ٨٨ وما بعدها . وصحيح البخارى ج ٢ ص ١٩٨٧. وما بعدها . وصحيح مسلم بشرح النووى ج ١٥ ص ١٤٨ وما بعدها . واسد الغابة لابن الآثير ج ١ ص ٤ وما بعدها ، والإصابة لابن حجر ج ١١ ص ١٠ وما بعدها . ومنهاج السنة لابن تيبية ج ٢ ص ٢٠٠ وما بعدها ..

ولا يحتاج أحسد منهم — يعد تعديل الله ورستوله لهم — إلى تعديل آهد من الخلق ، يقول ابن هجر : « على انه لو لم يرد من الله ورسوله قيهم شيء مما ذكرناه ، لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والمجاد ونصرة الإسلام ... والمناصحة في الدين ، وتوة الإيبان واليتين التلطع على تعديلهم والاعتقاد على نزاهتهم ، وأنهم كانة أنضسل من جميع الخالفين بعدهم(٨) » .

ويتول ابن حزم: « الصحابة كلهم من اهل الجنة تطما ، تال الله 
تمالى ( لا يستوى منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أوائك أعظم درجة 
من الذين انفقوا من بعسد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى) وتال تعالى: 
( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أوائك عنها مبعدون ) فئبت أن الجبيع 
من أهل الجنة ، وأنه لايدخل أحد منهم النسار ، لأنهم المخاطبون بالآية 
السابقة "(١) ، ولكن هنك فرقا بين المدالة والمعسبة من الخطأ ، يتول 
ابن تيبية : « والقاعدة الكلية في هسذا أن لا نمتقد أن أحدا معصوما بعد 
اللبين عَيِّكُ قالمُلفاء وغير المفلساء يجوز عليهم الخطأ "(١) فإذا نسب 
خطأ إلى هذا أو ذاك من المسحابة ، فلا يظنن أحسد أن ذلك ينقص من 
قدرهم حائما لله سائن من الخطأ منهم أخطأ مجتهدا ، ولم يتعمد ذلك 
تقدرهم حائما لله سائن من الخطأ منهم أخطأ مجتهدا ، ولم يتعمد ذلك

وقد اخطأ بعض الصحابة اخطاء جسيبة في حياة النبي الله تعسا منهم ، ولم يؤثر ذلك في مكانتهم عنده ، فقد كتب حاطب بن أبى بلتمة إلى قريش يخبرهم بمسسير الرسول الله لفتح مكة ، ومع أن هسذه جريبة عقوبتها الإعدام في كل القوانين سالاته أغشى اسرارا عسكرية للأعسداء وقت الحرب سالاً إلا أن الرسسول الله قبل عذره ومغا عنه (1) ثم اخطأ

<sup>(</sup>A) الاصابة جد 1 / 11

<sup>(</sup>٩) المسدر السابق جد ١١/١ -- ١٢

<sup>(</sup>١٠) منهاج السنة ج٣/١٧٦ -- ١٧٧

<sup>(11)</sup> ابن عشام - السيرة ج ٤ ص ١٧

خالد بن الوليد في قتل من قتل من بني جديبة بعد غتم مكة ، وقد غضب 
منه الرسول غضبا شديدا ، ورفع بديه إلى السماء وقال : « اللهم إني 
ابرا إليك مها صنع خالد بن الوليد »(١١) غرسول الله ببرا من مسنيع 
خالد ولكنه لم يبرا من خالد نفسه ، بل اعتبر عمله اجتهادا خاطئا ودفع 
دية هؤلاء القتلى ، كل هذا يدل على وقوع الخطأ منهم ولكن خطأهم 
لا يبنع من عد النهم .

وقسد اعتبدت في هذه الدرامسة ، على المسادر الأصلية ، مثل تاريخ خليفة بن خياط ، وفتوح مصر لابن عبد الحكم ، وفتوح البلدان للبلاذرى ، وتاريخ الطبرى ، والكامل في التاريخ لابن الاثير ، والبدايسة والنهاية لابن كثير ، والبيان المغرب لابن عذارى ، وتاريخ ابن خلدون وبتعبته وغيرها من مؤلفات أهل السسنة المعتدلين ، ولم أغفل مصادر المؤرخين المعروفين بديولهم الشيعية ، مثل اليعتوبي وابن تتببة والمسعودى وابن الطقطقا ،

كيا رجعت إلى أمهات كتب التراجم والطبقات ، بقـل طبقات أبن سعد ، ونضائل الصحابة لأحيد بن حنبل ، واســد الفابة لابن الأثير ، والإصابة في تبييز الصحابة لابن حجر وسير أعلام النبلاء للذهبي ، واهم كتب الحديث بثل صحيحي البخاري وبسلم ، وبن اهم الكتب التي انادت بنها هــذه الدراسة ، كتلب المواصم بن المتواصم لابن العربي ، وكتاب منهاج الســنة النبوية لابن تبيية ، كما أنني رجعت إلى مؤلفات المحدثين في هذا الموضوع منــواء اكانت عربية أم مترجمة بن لغات اجنبية وأندت بنهاكليرا ،

ولقد كان العزم في البداية منعقدا على أن يكون هسذا الكتاب شاملا لمراسبة المسالم الإسلامي في المصر الأبوى من جبيع جوانبه ، ولكن ضخابة المسادة العلبية وتشعبها جعلتني اتصر الدراسة هنا على الناهية السياسية ، على أن تكون الناهيتان الاجتباعية والاقتصادية بوضسوع كتاب لامق إن شاء الله .

<sup>(</sup>١٢) المندر السابق جـ ٤ من ٤٥

ولهذا نقد تسبت الكتاب بعد هذه المقنبة إلى سنة مصول وخاتبة :

وكان الفصل الأول عن تيام الدولة الأموية ، والثانى عن خلفاتها ،
والثالث عن الفتوحات في هــذا المصر وجهود الأمويين غيها وسياستهم في
البلاد المفتوحة ، وتناول الفصل الرابع انتشار الإسلام في البلاد المفتوحة ،
والخابس عن سياسة الأمويين في مواجهة الأحزاب المعارضة والثورات التي
قابت ضد دولتهم ، وكان المصلل المسادس عن سياستهم الداخلية
واسلوبهم الإداري في حكم المسالم الإسلامي مع الإشسارة إلى الأجهزة
والدواوين والنظم ، وفي الخاتبة لخصت أبرز نقاط الكتاب والنتائج التي

وبعد : غين كنت قد وغقت إلى ما قصدت غالفضل والمنة لله وحسده وإن كنت قسد قصرت غالكبال لله وحسبى أنفى حاولت ، والله من وراء القصد عليه توكلت وإليه أتيب .

### يكتور عبد الشاني معبد عبد اللطيف

غرة رينسان سنة ١٤٠٤ هـ الأول بن يونيو سنة ١٩٨٤ م

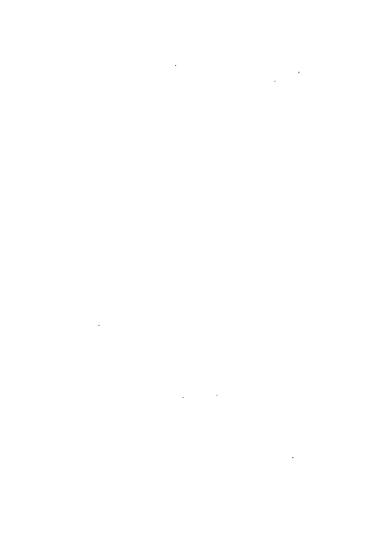

# الفصب ل الأول

## قيسام الدولة الأمويسة

## شهادة التاريخ بين الهائسبين والأمويين:

ينتسب الهاشميون والأبويون إلى جد واهد هو عبد بناف بن تصى ابن كلاب بن مرة وكان بنسو عبد منك يتبتعون بمركز الزعامة فى مكة ، لابناهشهم غيه اهد بن بطون قريش ، ، وجبيع قريش تصرف ذلك ، وتسلم لهم الرياسة عليها (۱) ،

وترجع زعامة بنى عبد مناف اكمة ورياستهم عليها إلى عهد جدهم قعى
ابن كلاب بن برة الذى استطاع إتصاء خزاعة عن زعامة مكة وتولى زمام
الأمر فيها ، يقول ابن إسحاق « فولى قصى البيت وأمر مكة ، وجهم قومه من
الأمر فيها ، ميقول ابن إسحاق « فولى قصى البيت وأمر مكة ، وجهم قومه من
ابن لؤى اصلبهلكا الماع على قومه وأهله نملكوه ، فكان قصى أول بنى كعب
ابن لؤى اصلبهلكا الماع له به قومه ، فكانت إليه الحجابة والسقاية والرفادة
والندوة واللسواء ، فحاز شرف مكة كله . . . ( ؟ ) وهكذا جمع قصى في يده
السلطتين الدينيسة والزمنية في مكة ، وأصبحت له السسيادة عليها ، فلها
كبر سنه خص ابنه الأكبر عبد الدار بها كان له بن أمر مكة والبيت ، ولعن
ذلك كان تمويضا له عما غاته بن ذيوع الصيت والشرف الذى كان ليقية
إخوته ، يقول ابن اسحاق « غلها كبر قصى ورق عظمه وكان عبد الدار

<sup>(</sup>۱) انظر عبد الملك بن حسين العصابى -- النجوم العوالى ۲/۳ (۲) سيرة ابن هشام ۱۳٦/۱ -- ۱۳۷ -- وانظر انساب الاشرافة للبلانرى م 1 ص ۶۹

تسال تصى لعبسد الدار : أيسا والله اللحتنسك بالتوم ، وإن كاتوا تسد شرفوا عليك . . فاعطاه داره ، دار النسدوة ، والتي لاتقضى قريش أمرا من أمورها إلا فيها ، واعطاه الحجابة واللهواء والسقاية والرفادة (٣) ، وبعد ونماة تممى ، وفي ابناؤه الخيهم الأكبر عبد الدار ولم ينازعوه في الأمر احترامسا لراى ابيهم ، ولكن بعد وفاة عبد الدار وعبد مناف أجمسم أولاد عبد مناف بنقصي ، ــ عبد شمسروهاشتم والمطلب ونوفل ــ على أن يأخذوا ما بايدى أبناء عمهم عبد الدار ، من امر مكة والبيت وراوا أنهم أولى بذلك لشرفهم ونضلهم في تومهم ، ننشأ بسبب ذلك نزاع أدى إلى انتسام قريش إلى طائفتين ، طائفة مالت إلى ابناء عبد الدار وعضدتهم ولعلها كانت ترى في ذلك محافظة على التقاليد والأعراف السائدة ، وطائفة مالت إلى أبنساء عبد مناف ولعلها كانت تنظر إلى واقع الأمر من ارتفاع مكانة بني عبد مناف بين قومهم فرات أنهم أولى وأحق بوظائف الكعبة وأمر مكة()) . . وكاد النزاع يؤدى إلى حرب اهلية في مكة ، بين الفرية ينولكن عقلاء القوم خانوا عاتبة هذا النزاع واثره على مكة كلها متداركوا الأمر وسعوا في عقد صلح تقسم بمقتضاه الوظائف على أن يعطوا بني عبد مناف السقاية والرغادة ؟ وأن تكون الحجابة واللواء والندوقليني عبد الداركما كاتت ، مفعلوا ورشي كل واحد من الفريقين بذلك ، وتحاجز الناس من الحرب ، وثبت كل قوم مع من حالفوا ، علم يزالوا على ذلك حتى جاء الله تعالى بالإسلام(٥) .

حصل أبناء عبد مناف على الرفادة والسقاية طبقا لما تم الاتفاق عليه مخصوا بها أخاهم هاشمين عبد مناف لانه كان أكثرهم ثروة وجاها ، وبعد وما ق هاشم صارتا للمطلبين عبد مناف ، ثم لعبد المطلبين تعاشم ثم المزيم ابن عبد المطلب ، ثم لأبي طائب بن عبد المطلب ، شسم للمبساس بن عبد المطلب (۱) حتى جاء الإسلام ، والأمر على ذلك .

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشمام ج ١٤١/١ - واتسماب الأشراف جا/٥٠

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ج ١٤٢/١ ــ ١٤٣

<sup>(</sup>o) المسدر السابق ج ١ مس ١٤٤

<sup>(</sup>١) أتساب الأشراف جا ص ٥٧ وسيرة ابن هشام جا ص ١٤٧٠

والمبشيون كاتوا بدا واحسدة في نزاعهم مع أبناء عهم الهاشيون والمبشيون كاتوا بدا واحسدة في نزاعهم مع أبناء عهم عبد الدار حول مناصب الكمية كما أنهم لم يغتلفوا على تقسيم ماحسطوا عليه ، بل سلموه لأخيهم هاشم بن عبد مناف لما كان يتبتع به من يسار وسعة في في الرزق وهذا يؤكد أن العلاقات بين الهاشميين والأبويين قبل الإسلامكانت علاقات الخوة متينة وتضلين كابل حتى جاء الإسلام فوقف معظم الأبويين موقف المداء بن الدين الجديد وصاحبه على أم هداهم الله إليه عانفرطوا أميه ينودون عن بيضته ويشاركون في فتوحاته . إلى أن قتسل الخليفة عثبان أبن عفان رشى الله عنه ، عبدا النزاع بين عليين أبي طالمبرضي اللهعنه ، من قتلته مما سنفسله غيما بعد ، ولكن بعض المؤرخسين راح يؤصل هذا النزاع بين الهاشميين والأمويين ويعسود به إلى ما قبل الإسسلام ، عالف المؤيزي كتسابه الذي سماه « النزاع والتخاصسم غيما بين بني أبيسة وبني هاشم » أدعى غيه أن العدادة بينهم مستحكمة وقديم (٧) .

وهـذا الذى ذهب إليه المقسريزى وجاراه غيه كشـير من الباهثين المحدثين(A) لاسند له من التاريخ ، وكل ما كان بين بنى هاشم وبنى أبية قبل الإسلام لم يكن يخرج عن المنافسة على الشرف والسيادة مثلها حدث بين ابناء مبد مناف بن تهى وعبد الدار بن قمى — كما ذكرنا آنفا — ولم يصل أمر المنافسة هذا إلى خصومة أو حرب بين الهاشمين والأمويين ، بل كانوا إذ النافسوا في أمر تنافروا فيه والمنافرة نوع من أنواع الاحتكام إلى احسد الكهان بعلى مادتهم في الجاهلية — وكانوا يرضون بها يقضى به الكهان ، ومثل ذلك ملحدث بين هاشسم بن عبد مناف وبين ابن أخيه أمية بن عبد شمس ذا مال ، همس بن عبد مناف يقول البلاذرى : « كان أمية بن عبد شمس ذا مال ، فتمت به

<sup>(</sup>Y) انظر ص 11 من الكتاب المشار إليه .

 <sup>(</sup>A) انظر: على مسبيل المشال: د، عبد المتعم ماجد — التاريخ المسياسى للدولة المربية جـ ٢ ص ١٥

ناس بن قريش وعابوه لتقسيره ، غفضه وناقر هاشما على خمسين ناقة سود الحدق ، تتحر ببكة ، وعلى الجلاء عشر سنين ، وجعلا بينهما الكاهن الضزاعى وهو جد عبرو بن لحى ، وكان بنزله عسفان سـ قضى الكاهن لهاشم على ابية سـ فاضد هاشم الإبل فتحرها واطعم لحبها بن حضر وخرج لية إلى الشام ، فاقدم بها عشر سنين (١) .

هذا هو الذى يثبته التاريخ بين هائسم وابن أخيه أبية بن عبد شميس وهو كبا قلنا نوع بن الاحتكام أو التقاشى ، وكان أبرا شائما بين العرب وكان الذى يؤدى إليه التنافس على الشرف والسؤدد ، ولم يكن وليد عداء مستحكم بين ابنساء المعومة ينمهم من التفساس والوتوف معا عندما يواجههم خطر بهددهم جبيعا ، ولهذا وتفوا صفا واحدا فى حسرب الفجار الأخيرة ، التي كانت بين تريش وكنانة وبن تيس عبلان والتي كانت تيادة تريش نميها لحرب بن أبية ، وقد شهدها رسول الله من وعبره عشرون سنة ، وقال : من عاملى ، اى : ارد عنم منه بنا مدوهم إذا رموهم بها الهدا ) .

بل لدينا من شواهد التاريخ مايدل على قوة الملاقعة بين بغى هاشم وينى امية ، نقد كان عبد المطلب بن هاشم — زعيم الهاشجيين في عصره — مينا لحرب بن امية — زعيم الأمويين — كما كان العباس بن عبد المطلب ابن هاشم صديقا حميما لأبى سفيان بن حرب بن امية ، وفي قصة إسلام أبى سفيان عند نتسح مكة ، ودور العباس نيها اكبر دليسل على ذلك كما سنذكره بعد تليل ، والفريب أن المقريزى الذى الف كتابا خاصا عن علاقات الهاشميين والأمويين وجمل محوره النزاع والتخاصم ، يعترف بالصداتة الوطيدة التى كانت بين العباس وابى سفيان(١١) ، غيادًا كانت الصداتة المسلمة ووطيدة بين زعماء المبتين — الأموى والهاشمى — وهسم ابناء الب

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف جدا ص ٦١

<sup>(</sup>۱۰) این هشام ج ۱ س ۲۰۱

 <sup>(</sup>۱۱) أنظر النزاع والتخاصم ص ۲۹ ، ويشم المعريزي إلى دور:
 العباس في إسلام أبي سفيان وحرصه على ذلك .

واحد ، هو هبد مثلة بن قصى ، فإن الحدس بتأسيل النزاع بينهما بعد الإسلام والرجوع به إلى ما قبل الإسلام لا سند له من التاريخ .

اما تصعبة إسلام أبي سفيان - تبيل دخول الرسول الله مكة ، هام الفتح - وذور المباسفيها ، والذي يعتبر اكبر دليل على توة العلاقة والمودة بين كبيري بني هاشم وبني أبيسة ، مُلحَمنها ، كما يرويهما ابن إسحاق(١٢) ، أن العباس بن عبد الملك كان حريصا على الا يدخلُ رسول الله على مكة عنوة مخرج عله يجد أحدا ببلغ أهلها بمسير رسول الله كَالَّةُ على رأس جيشه لفتحها ، ليخرجوا إليه فيستابنوه ، فالتي بأبي سفيان الذي كان بدوره قد خرج يتحسس الأخبار ــ وكان غرجه بذلك عظيما ــ مقال لأبي سفيان : « ويحكُ باأباسفيان هــذا رسول الله كاتر في الناسي ، واصباح قريش والله !! قال نهما الحيطة غداك أبي وأمي ؟ قال : ... والله لئن ظفر بكك ليضربن عنقكك ، فاركب هذه البغلة ، حتى آتى بكك رسول الله ع ماستامنه لك ، فاخذه إلى رسول الله ع ومازال بستعطفه حتى صفح عنه ، ولم تهدأ نفس العباس حتى تم إسلام أبي سفيان على يدى الرسول رضي مهذا الحرص من العباس على إسلام ابي سفيان وتامينه إلى الحد الذي جعله يفلظ في القول لعبر بن الخطاب عندما استأذن النبي في ضرب عنق أبي سفيان ... علام بدل أ الا بدل علي حسن العلاقة بس أبناء، العم ؟ ولم يكتف العباس بتأمين أبي سفيان ، بل مازال بالرسول على حتى أعطى أيا سفيان مالم يعطه أحدا من قريش من مبزات .

قال العباس: تلت: يا رسول الله إن ابا سنيان رجل يحب الفحر فاجمل له شحينا ) قال: « نعم من دخسل دار أبى سسنيان فهو آبن ، ومن أغلق عليه بابه فهو آبن ، ومن دخل المسجد فهو آبن » (۱۳) هدده القصمة الثابتة تاريخيا تسد الطريق على كل من يحاول أن يختلق عدداوة وخصومة قديمة بين بنى هاشم وبنى أبية ، فلو كان هدذا العداء قديما لما كانت أبام العباس فرصة اعظم من هذه ليتنل أبا مسفيان ويتخلص بنه أو

<sup>(</sup>۱۲) انظر القصة بتبابها في سيرة ابن هشام بد ٤ ص ٢٠ -- ٢٢ (۱۳) سيرة ابن هشسام ج٤ ص ٢٠ -- ٢٢ ونسب تريش ص ١٢٣.

یدع عبر یتله ، ولکته بذل تصاری جهده نمی الحفاظ علی سلامته و اسلامه بل اخلط لحبر فی التول ، بل هم بتله ، ولم یزل برسول الله ﷺ یستعطف و ویسترضیه ، حتی لخذ له بنه الایان ، و با اسلم اخذ له بنه ایتیازا علی غیره ، کل هددا یدل علی حسن الملاقة بین زعیمی نرعی عبد بناف ، اعلامه وایدة .

وقد وقف النبي كي من بني أمية وأهل مكة جبيما الموقف الذي يتناسب مع خلقه وعطفه ورحبته ، لا الموقفة الذي يستحقونه ، بسابق كفرهم وعنادهم ، ونصبهم الحرب له ، نقد صارت حياتهم معلقة بكلمة منه قال لهم : « يا معشر قريش ما ترون اني غامل بكم » ؛ قالوا : خيرا اخ كريم وأبن أخ كريم ، قال : ﴿ أَذَهُبُوا مَانَتُم الطُّلْقَاءُ ١٤) صدق بن سماك بالمؤمنين رؤومة رحيم ، هــذا موقفة الرسول على من اهل مكة جميما بعد فتحها . أما موقف بني أمية من الرسول على قبل الفتح منحن ندينه ، ولا يستطيع أحد الدناع منه ، ولكن هذا الموتف المدائي الذي وقنه معظم بنى أمية من الرسول ﷺ والإسلام ، لم يكن ينبعث ـ في نظرنا ـ من عداء قديم مستحكم بين الهاشميين والأمويين ، وإنما كان بسبب المنامسة على الشرف والسؤدد في بيئة تقيم وزنا كبيرا لهذه الأمور ، نمإذا كانوا قد تنافسوا ، وكادوا يقتتلون على أمور مثل السقاية والرفادة . . الخ ، لمكيف بالنبوة ، وهي شرف ما بعده شرف ، ولكنهم نسوا أن النبوة هبة من الخالق سبحانه وتعالى ، يهبها إن يشاء من عباده ، نهو وحده الذي يعلم حيث يجعل رسالته ، فالنبسوة ليست من الأمسور التي يدعيها الناس ويقتطون عليها ، أو يخصون بها بن يشاؤون بن زعبائهم ، ولمسا زعبوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير جدير بالرسالة ، « وقالوا لولا نزل هـــذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » (١٥) رد الله تعالى عليهم هذا الزعم الباطل نتال : « أهم يقسبون رحبة ربك نحن قسبنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا » (١٦) وهـ ذا الموتف العدائي الذي وتفة معظم بني ابية من الرسول

<sup>(</sup>١٤) أبن هشام المصدر السابق ج ٤ مس ٣٢

<sup>(</sup>١٥) الزخرف ٣١

<sup>. (</sup>۱۲) الزخرات ۲۲

صلى الله عليه وسلم ودعوته ، شاركهسم نيه كثيرون من بطون تريش ، بثل بنى مخزوم وبنى جمح وغيرهم ، كما شاركهم نيه عسدد من بنى هاشم النفسهم ، فعداء أبى لهب عسم النبى يكل وابن عبه أبى سفيان بن الحارث أبن عبد المطلب وعتيل بن أبى طالب ، عداء هؤلاء للنبى لم يكن أقل من عداء أبى سفيان بن حرب وبنى أبية له .

ومع أن الجميع أسلموا بعد متح مكة ، وحسن إسلامهم ، وأبلوا بلاء حسنا في نصرة الإسلام وإعلاء كلية الله ، إلا أن يعض الناس نسى كلُّ عداوات تريش للرسول علله ولم ينكروا إلا عداء بني أمية ، وكانهم وحدهم الذين وقنوا هذا الموقف ، ومع أن الإسلام يجب ماتبله ، إلا أن بعض ذوى الأهواء لايريد أن يفهم ذلك ولا يكفون عن ذكر المواقف السيئة لبني أمية التي كانت قبل إسلامهم وكان القوم ما أسلموا أو ما جاهدوا في الله حق جهاده ٤ حتى إن هؤلاء المدعين لتأصيل العداوة بين البيتين قديما نسوا أن بعض بني أبية كانوا من السابقين إلى الإسلام ، بل أن عدد السابقين إلى الإسلام من بئى أمية ربما كان أكثر من السابقين إليه من بئى هاشم ، فقد كان عثمان ابن عمان بن أبي المامي بن أمية من السابقين إلى الإسلام ، وكذلك كان ابناء سعيد بن العاص ٤ خالد بن سعيد وعبرو بن سعيد ٤ من السابقين إلى الإسلام ، مُقد أسلم خالد بن سعيد بن العاص وكان خامسا في الإسلام كما تتول ابنته ام خالد : « كان أبي خابسا في الإسلام ... أي اسلم بعد أربعة سبتوه منتط ... وهاجر إلى أرض الحبشة وأمّام بها عشر سنين ٤ وولدت أنا بها(١٧) وكذلك أسلم أخوه عبرو بن سعيد بن العاص وهاجر الهجرتين(١٨) . ثم لحق بهما اخوهما أبأن بن سسميد(١٩) ، وكان خالد وأبأن أبنا سعيد بن العاص ، من كتاب الوحى للرساول (٢٠) ولكن رغم إسلام هؤلاء الرجال من بني أمية منذ البداية ، وتضحياتهم وهجرتهم

<sup>(</sup>۱۷) الذهبي سير اعلام النبلاء جـ ١ ص ٢٦٠ -- والاصابة لابن حجر جـ ١ ص ١٦

 <sup>(</sup>۱۸) الذهبي سير اعلام النبلاء ج ۱ ص ۲۱۱ -- والاصابة جاص ۲۱.
 (۱۹) الذهبي سير اعلام النبلاء ج ۱ ص ۲۱۱ -- والاصابة ج(ص) ۱.
 (۲۰) أبو الحسن الخزاعي -- تخريج الدلالات السجعية -- ص ۱۵۹

إلى الحبشة ، ورغم إسلام جبيع بني أبية عند فتح مكة ، وترهيب الرسول بهم ومرحه بإسلامهم ، والاعتباد عليهم في جلائل الأعمال - كما سنذكره بعد تليل - إلا أن كل ذلك لم يشفع لهم عند أصحاب الأهواء ، حتى الكلمات الطبية التي قالها الرسول على نم معرض المنو العلم عنهم ، وفي اليوم الذي سماه يوم برووناء ، وهي قوله ﷺ « اذهب وا نائتم الطلقاء » حتى هـــذا الكلبات ، جمل بعض الناس منها سبة في جبين بني امية وحدهم ، وجعلوا يميرونهم بأنهم الطلقاء وأبناء الطلقاء . ولم ينهبوا أن هؤلاء الطلقاء وأبناءهم قد أسلبوا وحسن إسلامهم ، وكانت لهم مواقف مشنهودة في نصرة الإسلام نمى حياة الرسول عين وبعده نمى الفتوحات نمى عهد خلفاته الراشدين . يقولُ الإمام أبن تبية ردا على صاحب كتاب منهاج الكرامة ، الذي يذم معاوية بأنه طليق ابن طليق . « وأما قوله : إنه الطليق بن الطليق نهذا ليس نعت نم ، فإن الطلقاء هم مسلمة الفتح ، الذين اسلموا علم منح مكة ، واطلقهم النبي على وكانوا فحــوا من الني رجل ، وقيهم من مبار من خيار المسلمين كالحارث بن هشام وسهيلً بن عبرو ، وصنوان بن أبية وعكرمة بن أبي جهل ويزيد بن أبي سفيان وحكيم بن حسزام وأبي سفيان بن الحارث ، ابن عم النبي على الذي كان يهجوه ، ثم حسن إسلامه ، وعتاب بن اسسيد ، الذي ولاه النبي على مكة لما متحها ، وغير هؤلاء ببن حسن إسلامهم ، ومعاوية مبن حسن إسلامهم باتفاق أهل العلم ، ولهذا ولاه عبر بن الخطاب رضى الله عنه موضع أخيه يزيد بن أبي سمنيان لمما مات أخوه يزيمه بِالشَــام . . . وعمر لم تكن تأخذه في الله لومة لاثم ، وليس هو ممن يحابي في الولاية ، ولا كان مبن يحب أباه أبا سسفيان ، بل كان من أعظم الناس عداوة لأبيه أبي سنيان قبل الإسلام ، حتى إنه لما جاء به العباس يوم نتح مكة كان عمر حريصا على تتله ، حتى جرى بينه وبين العباس نوع من المخاشنة ، بسبب بفض عمر لأبي سنيان(٢١) ، متولية عمر لابنه

<sup>(</sup>۱۱) لم يكن بغض عمر لأبى مسئيان مدرخى الله عنهما لل المبيه ، فلها شخصى ، وإنها كان لعسداوة أبى مسئيان الإسلام قبل أن يسلم ، فلها أسسلم وحسن إسسلامه ، زال سبب عسداوة عبر له ، بل إن عبر كان يحترم أبا مسئيان لكانته في قومه ،

مماوية ليس لها سبب دنيوى ، ولولا استحقاقه الإمارة لما أمره ، ثم إنه بتى في الشبام عشرين مسنة أميرا وعشرين مسنة خليفة ، ورعيت من السد الناس محبة وموافقة له ، وهو أعظم النساس إحسانا اليهم وتالينا لقلوبهم ((۲۷) .

متمبير الأمويين باتهم الطلقاء وأبناء الطلقاء يكشفا عن الحقد الدمين مند بعض الفسلاة بن الشيعة وغيرهم ، عبنوا أبية يدخلون عى جبسلة مسسلية النتح الذين وعدهم الله بالحسنى ، في توله تمالى : « لايستوى منكم من انفق من قبل الفتح وقائل أوائك اعظم درجة من السفين انفقوا من بعسد وقائلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون هبير (٢٣) » ، الله سسيحانه وتمالى يعدهم بالحسنى ، جزاء قتالهم وجهادهم ، حتى مع تاخر إسلامهم سرحية منه سبحانه وتمالى ،

ولكن بعض اصحاب الأهـواء من المؤرضَّين يأبى إلا أن يرميهم بالكدر(؟٢) ، نميذ انفسنا واياهم بالله من ذلك .

\* \* \*

<sup>(</sup>۲۲) منهاج السنة ۲۰ ص ۲۰۲

<sup>(</sup>٢٣) الحديد ــ الآية ١٠

<sup>(</sup>٢٤) انظر ما يتوله المتريزي في كتابه ... النزاع والتخاصم ص 10 ...
في جراة عجيبة عن رجل من كبار التابعين ، ومن متهاء المدينة المعدودين
وهو عبد الملك بن مروان ، يتول : « . . . . فإن عبد الملك بن مروان ابا
الخلفاء من بني مروان اعرق النساس في الكفر ، لأن جدد لأبيه الحكم بن
أبي العاص ، وجدده لأبه معاوية بن المفيرة بن أبي العاص » ثم يكرد
الكلام نفسية في ص ٣١

# الأمويون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

ذكرنا — آنف — أن معظم الأبويين كانوا تسل فتسح مكة بتيسادة أبي مسفيان بن حرب في الجبهة المسادية الرسول على بل كانت لهم تبادة ترس وحلفائها في كل المعارك ؟ إلى أن كان فتح مكة فاسلموا جبيما وحسن إسلامهم . وبعد أن أسلموا وعرفوا حقيقة الإسلام وعظمته ادركوا جسامة الخطأ في تأخرهم عن الإسسالم ، وأن هسذا التأخير قسد نزل بهم درجة عن السابتين . كتب أبو سفيان لابنسه معساوية بعسد أن ولاه عبر بن الفطاب رضى الله عنه الشسام خلفا لأخيه يزيد . فقسال له : لا يا بنى إن مؤلاء الرهط بن المهاجرين سبتونا وتأخرنا ، فرفمهم سبقهم وقد مهم عنسد الله وعند رسوله ، وقصر بنا تأخيزنا ، فصاروا قادة وسسادة ، وصرنا انباعا ، وقسد ولوك جسيها من أبوراهم غلا تخالهم(٢٥) » .

نهذا كلام رجل مدرك لحقيقة بوقفه وبوقفة اسرته ، نادم على تأخر المسلامه وإسسلامه واسسلامهم ، لأن هسذا التأخير قصد بهم عن مركز المسدارة الذي كانوا يحتلونه ، غلو اسلبوا بن البداية لكان لهم التقدم والقيادة ، وفي المقيقة يمكن المقول إن أبا سسفيان وسسائر بني أميسة ، الذين كانوا ينبد تعون بمركز ممتاز غي مكة قبل الإسسلام ، قد تعسوروا أن الإسسلام خطر على مركزهم الاجتماعي والاقتصادي ، غقاوموه وصدوا الناس عنه ، ولا كانوا يعلمون أن الإسلام ما جاء إلا لينتشلهم من وهدة الشرك والوثنية إلى الموحدانية المعقة ، وليفتح أملهم أبواب المجد المعقيقي لما أبطأوا عنه ، غلما تبين لهم ذلك ورأو أمر الإسلام قسد ظهر واتضح وعلموا أنه لو كان مدورهم للإسسلام ، أسلموا إسسلام الشرفاء ، وقعلوا أنه لو كان يشاعفون جهودهم ليكتروا عن تلخيرهم وسابق عدواتهم ، ويعوضوا يشاعدي حدواتهم ، ويعوضوا الكبري ، غير هيابين ولا وجلين ، واستشهد منهم من استشهد مع ومعارك الإسلام الكبرى ، غير هيابين ولا وجلين ، واستشهد منهم من استشهد مد وهسم الكبرى ، غير هيابين ولا وجلين ، واستشهد منهم من استشهد مد وهسم الكبرى ، غير هيابين ولا وجلين ، واستشهد منهم من استشهد مد وهسم الكبرى ، غير هيابين ولا وجلين ، واستشهد منهم من استشهد مد وهسم الكبرى ، غير هيابين ولا وجلين ، واستشهد منهم من استشهد مد وهسم الكبرى ، فير يتوان من تأخر به الأجل عن خدمة الإسلام والإخلاص له ،

<sup>(</sup>٥٧) البداية والنهاية جـ ٨/١١٨

وقد عرف النبى على المويين قسدهم ، المسرادهم ، ورحب بهم ، وانسسح لهم مكانا في دولته لتستفيد بجهودهم ومقدرتهم . المقد أعطى المسسول الله المي مستفيان فهو آمن » وهذا شرف بحير هاره أبو سفيان ، « من دخل دار أبى سسفيان فهو آمن » وهذا شرف بحير هاره أبو سفيان ، يمل على تقسدير الرسسول المزعماء واصحاب التالمة في قومهم ، واستممل الرسسول الله المناب على نجران ، استجابه لطلبه ، كما اتخذ ابنه معاوية كاتبا له ، روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس ، أن أبا سفيان طلب من النبي على أن يؤمره حتى يقسائل الكمار كما كان يقائل المسلمين ، وأن يجمل معاوية كاتبا بين يدية فاستجاب له النبي على (۱۲) وكان أول وال على مكة سوهي اشرف بلاد الله سبعد فتحها رجلا من بني أميسة ، هو عناب ابن السيد بن أبي العيص بن أبية بن عبد شموس ،

يروى ابن استحاق من زيد بن استلم أنه قال : « لما استعمل النبي على عداب بن أستيد على مكة رزقه كل يوم درهما : فقال أيها الناس : أجاع الله كبد من جاع على درهم فقد رزقني رسول الله كل يوم درهما فليست بي حاجة إلى أهد(٧٧) » •

كما استعمل رسول الله على عمرو بن مسعيد بن العاص بن أبية على قري خيير ووادى القرى وتيماء وتبوك ، وتبض رسول الله على وعبرو عليه (۲۸) . كما استعمل الحكم بن سعيد بن العاص على سوق مكة (۲۹) ، واسستعمل خالد بن سعيد بن العاصى على عسنماء (۳۰) ، واستعمل أبان بن سعيد ابن العساص على البحرين ، وتبض رسول الله وه عليه (۱۳) ،

<sup>(</sup>۲۱) صحیح مسلم یشرح النووی جـ ۱۱ ص ۲۲ - والبدایة والنهایة ۱۱۹/۸

<sup>(</sup>۲۷) سيرة ابن عشام ج ٤ ص ٦٩ ، ١٤٩ - وتاريخ خليفة بن خياط ص ٩٧

<sup>(</sup>۲۸ ، ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۱) تاریخ خلینة بن تحیاط د ۹۷ - وبنهاج السنة دِ۳ ص ۱۷۵ - ۱۷۱،

كما كان أبان وخالد ابنا سعيد بن العالم ، ومعاوية بن أبى سغيان إضافة إلى عثمان بن عفان رضى الله عنه سـ من كتاب الرسول (١٤٣٠) .

وخلامسة القول: فقد تبض رمسول الله في ومعظم رجالات بنى أمية على مختلف الأعمال ، من الولاية والكتابة ، وجباية الأموال ، ولا نعرف تبيطة من تبسائل تريش فيها عمسال للرمسول الله في اكثر منهم(٣٣) .

واستعبال النبى ﷺ لاكثر رجال بنى لهية ، اكبر دليل على كمامتهم وأمانتهم ، علو لم يكن الرسول ﷺ بهمائنا إلى كمامتهم وتدرتهم وأمانتهم ، لمسا عهد إليهم ، بعمل من الأعمال لأن النبي ﷺ لم يكن يصلى اهدا — حاشا لله - ولم يكن يستعبل إلا أهل الكماية والأمانة ، فهو القائل :

« من ولى من أمر المسلمين شيئا غولى رجلا وهو ينجد من هو أصلح منه المسسلمين منه فقسد خان الله ورسوله (٣٤) » . وقسد كان بنو أمية سه اللين عملوا المرسول على أهلا للثقة التي أولاهم إياها ، وكاتوا عند هسن ظنه بهم ، غلم نسبع أن أحدا منهم خان أو غل أو قصر ، ولم يدع أحسد من خصومهم شيئا من ذلك (٣٥) ، ولم نسبع أن الرسول على غضب على احد منهم ، وحسبهم ذلك شرعًا وفضرا .

# الأمويون في عهد أبي بكر رضي الله عنه :

لحق النبي ﷺ بالرفيق الأعلى بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأبانة --وبويع أبو بكر المسديق رض الله عنه بالخلافة ، نسار على نهج الرسول

<sup>-- 109)</sup> تفريح الدلالات السبعية لأبى الحسن الخزاعي ص 109 -- 175

<sup>(</sup>٣٣) بنهاج السنة جـ ٣ ص ١٧٥

<sup>(</sup>٣٤) السياسة الشرعية لابن تيمية ص ١١

<sup>(</sup>٣٥) المجيب أن المتريزى الذى الف كتابه مم النزاع والتخاصم من وملاه بالتضنيع على بنى لية واتهامهم بالشمسع النهم ٤ لم يستطع أن ينكر إن الرمنول في استعمل بنى أبية في سائر الأعبال ٤ فهل استعملهم وهم لايستحقون ذلك ؟ ؟

ق استعبال بنى أمية ، والاستعانة بهم في جلائل الأعبال ، وقد استجابوا للصديق ، ولكنهم ففسلوا الجهاد في سبيل الله على الاعسال الإدارية . فاشستركوا في معارك الإسسلام الكبرى في عهدا المسديق والفاروق ، سواء في حروب الردة ، او في معسارك الفتوح في الشسام وفارس . حدث عمرو بن سسعيد الاشدق أن اعبامه خالدا وأباتا وعبرا ، رجموا من اعبالهم حين بلفهم موت رسول الله من فقسال أبو بكر : ما احد احق بالعبسل من عبال رسول الله في ارجموا إلى اعبالكم ، فابوا ، وخرجوا إلى الشام فتتلوا رضى الله عنه مراته ) » .

ولما عزم الصديق رضى الله عنه ، على قتح الشام ، عقد لواء من الألوية الربعة الرئيسية ليزيد بن ابى سنيان ، اسوة بكبار الصحابة — ابى عبيدة بن الجراح ، وغيرو بن العاس وشرحبيل بن حسنة : يقول الذهبى عن يزيد بن ابى سنيان : « وهو احد الامراء الاربعة الذين ندبهم أبو بكر لفزو الروم ، عقد له أبو بكر ، ومثى تحت ركابه يسايره ويودعه ويوصيه ، وما ذلك إلا لشرفه ، وكبال دينسه »(٣٧) . وقد نهض يزيد ببهبته على احسن وجه ، وكان مثالا للجاهد المسام ، بطلا مقداما ، عبد السيرة حسن الأخلاق ، استبر في جهلاه ، ينتح ويغزو ويعلى رأيه الإسلام ، حتى وافته بنيته في طاعون عبواس ، في خلافة الفاروق سنة ١٨ ه . فتسلم الراية بنه أخوه معاوية بن أبى سنيان رضى الله عنها الذي كان أبو بكر رضى الله عنه ، قد أرسله ردءا وعضدا لأخيه يزيد ، قاضطلع بهبة فتح سواحل الشسام ، وكان له فيها ذكر حسسن واثر جبيال (٢٨) ،

أما أبوهما أبو سسنيان رضى الله عنه ، نقسد كان كبر سنه ، ولم يقو على القنال ، ولكنه لم يرض أن يتخلف عن الفزو ومصاعبة جيوش

<sup>(</sup>٣٦) سير اعلام النبلاء جا من ٢٦٢

<sup>(</sup>٣٧) سير اعلام النبسلاء ج ١ ص ٣٢٨ ومابعدها ، وانظر كذلك تاريخ خليفة بن خياط ص١١٩ - وأسد الغابة جه ص١٩٥

<sup>(</sup>۳۸) البلازري - نتوح البلدان ص ۱۳۲ وما بعدها .

الفتح ، فكان دوره تحريض المسلمين على القتسال وبث يروح الجهساد والتضحية فيهم ، وهم دور لايتل أهبية عن دور المقاتلين يقول المسبب الزبيري ب وعداء الزبيريين للأمويين معروف ... : « فكر سعيد بن المسيب عن أبيه قال : خفيت الأمسوات يوم اليرموك إلا صوتا يفادى « يا فعر، الله أقترب » فنظرت فإذا أبو سفيان تحت راية أبنسه ١٩٩١» ، ويقول الطبرى : « وكان أبو سسيفيان يسير فيقف على الكراديس ، فيتول : الله الله : انكم ذادة العرب ، وانصار الإسلام ، وإنهم ذادة الروم وانصار الله الله : انكم ذادة العرب ، وانصار الإسلام ، وإنهم ذادة الروم وانصار الله كله ، اللهسم أنزل نصرك على عبدك (، ؟) » هسذا هو أبو سفيان ، في مصادر التاريخ الإسلامي الموثوق بها ، ولكنه عند بعض الباحثين المحديثين رجل أسلم إسسلام الشسفة واللسان ، لا إيمان القلب والوجدان وما خالطت قلبه بشاشمة الإيسان بهارا ) ولاتدري كيف أطلع هسذا الباحث على قلب صسحابي من مسحابة مرسسول الله سـ تجمع المسادر على أنه أسلم وحسن إسلامه سـ حتى عرب إن كان الإيمان خالطه أم لا ؟

جاهد أبو سميان وبنوه واهله في سبيل الله بأبوالهم وانفسهم ، وومدهم الله بالحسنى ، ووعده الحق ، ومن يرى غير ذلك محسابه على الله .

وكان على رأس أحسد جيوش أبى بكر إلى الشسام بطل آخر من أبطال بنى أمية ، وهو خالد بن سسعيد بن المامن ، الذى استشهد هو واخوته سكيا ذكرنا آنفا سن في معارك المسلمين مع الروم .

وهكذا استبر الأبويون يعبلون في عهد أبي بكر ، مجاهدين في سبيل الله ، منشلين ميادين القتال على الأعبال الإدارية ، ولو كانوا بيحثون عن المناصب والجاه والمسال لقعدوا في ولاياتهم وأعبالهم الإدارية ، كما. طلب منهم أبو بكر ،

<sup>(</sup>۲۹) نسب تریش ص ۱۲۲.

<sup>(</sup>٤٠) الطبرى نج ٣ ص ٣٩٧

<sup>(</sup>١)) سيد تعلب ... المدالة الاجتباعية في الاسلام من ١٨٣.

## الأمويون في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه :

مندما توق المسديق رخص الله عنسه ، في جمادي الآخرة مسئة ۱۳ ه . وبويع الفاروق بالخلافة ، سسار على نهج صلحبيه في استعبال بني أبية والثقة نيهم ، فلم يعزل أحسدا بنهم من عبل ، ولم يجسد على احد بنهم بلخسذا ، والكل يعرف صرابسة عبر ، وتحريه أمر ولاته وعبساله ، وتقصيه اعبالهم واخبارهم ، وبحاسبتهم بكل دقة وحزم ، فاستبرارهم في عهده يدل على الماتهم وكنايتهم ، فقد بغي يزيد بن أبي سفيان واليسا على حبضسق ، كما زاد عبر في عبل بعاوية بالشسام ، فقد ضم إليه ولاية حيص فوق با كان يتولاه بن اعبل بدن الساحل ،

ومها يجدر ذكره هنا أن عبر عزل عن حيص صحابيا جليلا من كبار المسحابة وزهادهم ، هو عبير بن سعد رضى الله عنه ، وكان عبر يسبيه « نسبح وحده » ولم يعزله لخياتة ، ولكنه كان يريد رجلا أقوى بنسه ، ماختار معاوية لقدرته وحزبه وحسن ادائه للأبور . وبها يزيدك يتينا بكماية بعساوية أن عبير بن سسعد ننسه شهد له شهادة حق ، نقسد روى منه أنه تأل : « لا تذكورا معاوية إلا بخير ، ماتي سبعت رسول الله الهم اهدبه (؟) » .

وكبا اسسند عبر ولاية الشام لماوية خلفا لأخيه يزيد بن أبى سفيان سسنة ١٨ ه . كذلك اسستمبل عبر رضى الله عنسه ، رجلا آخر بن رجالات بنى أبية وهو الوليد بن عقبة بن أبى معيط ، فقسد ذكر الطبرى في هوادث سسنة ١٥ ه(٣٤) أن الوليد بن عقبة كان أبيرا على بلاد تغلب وعرب الجزيرة ، يحمى ظهور المجاهدين في شسمال الشام لئلا يؤتوا من خلفهم ، غاتهز الوليد فرمسة وجوده وولايته على هذه الجهات ، التى كانت مليئة بنصارى القبائل العربية ، غاذذ جع جهاده الحربى والإدارى ،

<sup>(</sup>۲3) البداية والنهاية ج ۸ من ۱۲۲ ، ويروى أن الذى شهد هذه الشهادة لمعاوية أمير المؤمنين عبر ، غين كان هو الددى شهدها له وروى دعاء رسول الله من المعاوية بأن يهدى الله به ، غذلك أمر عظيم لعظم مكانة عبر ، انظر العواصم ، هابش ص ۸۳

<sup>(</sup>٢٦) تاريخ الطبرى ج ٣ ص ٢٠٢

يدعوا إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة لعمل نصارى إياد وتغلب على اعتناق الإسسلام .

وهكذا استبر الأمويون في خلافة الفاروق ، وكاتوا من خيرة عباله ، وعلى كثرة محاسبة عبر الدولاة والميسال وعزل بعضهم بسبب التعسي أو الإحبال ، فقد بقى معساوية طوال خلافته ، في عبله مواجهسا المروم واتفا لهم بالمرصاد ، ضابطا لعبله تائيا فيه بالقسط ، مرضيا عنسه من الرعية ومن الخليفة .

# الأمويون في خلافة عثمان رضي الله عنَّهُ

تولى عثبان بن عنان الغلافة بعد استشهاد عبر رضى الله عنهسا في أواخر ذى الحجة سسنة ٣٣ هـ ، وقلك طبقا للبنهج السذى وضعه عبر تبل وغاته لاختيار من يخلفه في لهارة المؤمنين ، وحيث لم يكن هناك نظام ثابت ، أو قاعدة محددة مقررة لشغل منصب الخلافة ، غين هذه القضية تتع في دائرة الاجتهاد ، وتبادل الاراء والمسورة ، للوصول إلى أغضل الطرق لشغل هسذا المنصب الخطي ، ولقسد فكر عبر سرضى الله عنه سطويلا في هسذا الامر وقلبه على جبيع الوجوه وهو يعانى من آلام الطعنة النفادرة ، التي سددها إليه أبو لؤلؤة المجوسى ، غاستبعد أن يعهد إلى شخص بعينه ، كسا صسنع أبو بكر معه ، ولابد أن عبسر كان مقتما بأن هسذه الطريقة لم تعد بلائبة ، كما أنه لم يشأ أن يترك المسكلة شخص بين ستة من كبار الصحابة ، الذين شهد لهم الرسول في بالجنة شورى بين ستة من كبار الصحابة ، الذين شهد لهم الرسول في بالجنة وتونى وهو عنهم راض ، وهم : عثبان بن عفان ، وطلعة بن عبيد الله وعبد الرحين ابن عوف وسسعد بن أبى وقاص ، وطلعة بن عبيد الله والزبير بن العوام ، رضى الله عنهم جبيعا .

وبعد مشاورات طويلة ، وفي جو من الحرص التام على مصلهسة الامة ، وعلى جمع الكلمة في هذا الوقت المصسيب ، الذي مساهب موت الناوق رضى الله عنه ، وقع الاختيسار على عثبان بن عنان رضى الله عنه ، غلختيار عثبان ، جاء ثبرة التشساور بين كبار الصحابة بن اهسال الشورى وبن غيرهم ، وهم جبيعا اهل لهذه المسئولية وأبناء على مصالح الامة وبستقبلها ، لابتطرق الشك إلى إخلاصهم وسلامة نواياهسم .

والطريقة التى اختير بهب عثمان رضى الله عنه ، أحيطت بكل الضمانات التى تكتل الومسول إلى شسفل منصب الخلافة ، وبأسرع ما يمكن ، لتستهر مسيرة الآبة .

وعلى كل حال عرضنا هنا بليجار بوضوع اختيار عثبان وببعته وخلافته في هاذا البحث ، لنكشف زيف با يثيره البعض حول علاقاة (م ؟) بنى أبية بوضوع اختيار عثبان رضى الله عنه من ناحية ، واسستغلالهم لمخلانته للنبكين لانفسم فى الدولة الإسلامية ، تمهيدا للوثوب إلى منصب الخلافة نفسيه فى نهاية الاسر من ناحية ثانية . فقد جنح الخيال ببعض الباحثين إلى القول بأن الدولة الاموية قابت باللمعل فى عهد عثبان(؟؟) . وسيتضع لنا أن هدذا القول لا يستند على اساس من الواقع التاريخي ، ولا يقوم عليه دليل متنع .

نفيما يتملق بالنقطة الأولى ، وهي علاقة بنى أبية باختيسار عثبان للمسب الخلافة ، غيّنا نقرر أن المسسادر الإسلامية الموثوق بها ، لاتبدنا بأية مطومات عن أى دور لبنى أمية في هذا الاختيار ، لأن هسذا الأمر كان موكولا لكبار المصحابة من المعابقين ، بل إلى عدد محدود منهم ، وهم الستة الذين رشحهم عمر ، وحصر الأمر غيهم ليختاروا واحسدا منهم ، فاختاروا عثبان ، ولما بليعه أهل الشورى ، بليعه المسلمون الموجدون في المدينة ، من صحابة وتابعين ، ولم يتخلف عن بيعته أحدره ) ، ولما عمارت بيعتهم له إلى الامصار بليعه الناس كلهم ، ولم يتخلف أحسد ، ولم يعترض أحد . فالزعم بأنه كان لبنى أبية دور في ذلك ، زعم الايسسنده أى دليل ، ولن نطيل الوقوف عند هذه النقطة ، فالحق غيها وأضح بين .

لما النقطة الثانية ، وهى اسستفلال بنى ايسة لفلاغة عثسان ، واستعواذهم على الولايات الكبرى ، وعلى النفسوذ في الدولة كلها ، فهى الني تستحق البحث والتبحيص ، لبيان وجه الحق فيها ، لاتها كانت اكبر المستخذ التى ادعاها خمسوم عثبان رضى الله عنه واثاروا عليه النسلس بسببها ، وشغبوا عليه وتتلوه ظلها من اجلها ، وتكبوا الإسلام

<sup>(3))</sup> يتول مبيد تطب في كتابه العددالة الاجتباعية في الإسسلام ص ١٩٤ - ما نصه : « مضى عثبان إلى رحبة ربه ، وقد خلف الدولة الاموية قائمة بالفعل ، بفضل ما مكن لهما في الأرض وبخاصة في الشام ، وبفضل ما مكن للبادىء الاموية العريقة المجانبة لروح الإسسلام ، من الاستثنار بالمفتم والاموال والمنافع ، ، ، الذ .

<sup>(</sup>ه)) منهاج السنة جـ ١ ص ١٤٣ ــ وانظر قصة الشورى وبيمة عثمان بتبامها في الطبرى جـ ٤ ص ٢٢٧ ومابعدها .

والمسلمين بجريبتهم الشسنماء ، حيث حصروا أمير المؤمنين ، ومنعوا عنه الماء ، وهو الذي كان قسد اشترى بدر روسة للمسلمين من ماله المخاص ، ليشربوا منه ، وكان دلوه فيها كسائر دلائهم وقتلوه وهو يقرأ القرآن .

نهل مكن عثبان غملا لبنى أمية في الدولة الإسسالابية ، ومهد لقيام الدولة الأموية ؟ عندما توفي عبر ويوبع عثبان ، رشى الله عنهما ، كان على رأس الولايات الكبرى في الدولة الإسسالابية ، المغيرة بن شعبة في الكولة ، وأبو موسى الاشسعرى في البصرة ، ومعاوية بن أبي سسفيان في الشام ، ومهرو بن العامس وعبد الله بن سعد في مصر(٦٤) وقد بقي هؤلاء الولاة على ولاياتهسم في مطلع خلافة عثبان ، دون تغيير يذكر ، شم يحدأ التغيير ، غلباذا وكيف غير عثبان بعض ولاتسه ؟ وسنقصر كلابفسا على هسذه الولايات الأربع الكبرى لأهبيتها ولان التغيير شبل معظمها وبنها حات الشكوى والفتئة ، وسنبدأ بعصر ،

## رِلاية مصر في عهد عثمان :

كان على مصر فى بداية عهد عثبان أبيران ، هما عبرو بن العاص وعبد الله بن مسعد بن أبى سرح ، يقول أبن عبد الحكم « فقوفى عبر رحبة الله عليه ، وبصر على أميرين ، عبرو بن العاص باسغل الأرض ، وعبدالله بن مسعد بن أبى سرح على الصعيد »(٧)، غلما توفى عبر، أبقى عثبان الأبن على ماكان عليه ، لكن عبرو بن العاص طلب من عثبان عزل عبدالله بن سعد وأن يفرده وحده بولاية مصر ، غابى عثبان ، غاستعفاء عبرو غاعفاه ، وهذه رواية ابن عبد الحكم عن الليث بن سعد ، حيث يقول ، « وطبع عبرو بن العاص لما رأى بن عثبان أن يعزل له عبدالله بن سعد عن الصسعيد ، غوضد إليه وكله فى ذلك ، غقال له عثبان ، ولاه عبر بن

<sup>(</sup>۱۳) انظر الطبرى ج ٤ من ١٩٤١ ــ وتاريخ خليفة من ١٥٥ ــ ونتــوح ممر لابن عبد الحكم من ١١٨ ــ والكنــدى كتاب الولاة وكتاب القضاة من ١١.

<sup>(</sup>۷۶) غتوج بصر ص ۱۱۸.

الخطاب المسمعيد ، وليس بينه وبينه حربة ، ولاخاصة ، وقد علمت انه أخى في الرضاعة ، فكيف أعزله عبا ولاه غيرى ... تفضيب عبرو وقال : ليسمت راجعا إلا على ذلك ، فكتب ابن عنان إلى عبد الله بن سعد ليسم عمر كلها ... غلبت عبدالله بن سمعد عليها أبيرا بحبودا ، وفزا غيها ثلاث غزوات كلهن لها شان ، أنريتية والأسساور وذات الصواري(٨٤) » .

هــذه رواية مسؤرخ مصر الإســـلايية ابن عبدالحكم ــ عن نتيهها الليث بن سعد ــ ويؤيده فيها الكندى ، وبنها يتضح أن عثمان لــم يعزل عمرا ، وانها هو الـــذى أبى العودة إليهــا إلا على شرط الإنفراد بهــا عكائه استقال بن ولايته ولم يعزل .

ولكن الأبر مسور عند بعض الباحثين على غير حتيتته ، غزعبوا ان عبرا كان واليا وحيدا على مصر ، ولسم يذكروا شيئا عن ولاية عبدالله ابن سعد على الصعيد من تبل عبر بن الخطف، ، وادعوا أن عثبان عزل عبرا وولاه على مصر لأنه أخوه من الرخساعة ، محلباة له ، والقصد من هذا وأضح ، وهو تعيق الإحساس عند النساس بأن أبر الولاية والمبلحة العابة والمبلحة العابة ولكن كان لإرضاء الاترباء وتعتيق سيطرتهم على متاليد الحكم في الدولة ،

وأليك ما يتوله مؤلف كتاب الفتئة الكبرى بهذا الصدد " « غلاا تركنا الشسام ، ومضينا نمو الغرب انتهنا الى مصر ، وكان عبر تد ترك عبر وبن العاص والبسا عليها ، فاتره عبان ، كيسا اتسر فيره من عبد وقتاما . ولكن العسام الاول من ولاية عثبان لم يكد ينتشى حتى جعلت ترابة عثبان تنظر إلى مصر نظرة لا تخلو من طبع فيها وطبوح إليهسا ، والناس يختلفون في عسزل عمرو عن مصر ، وتولية عبدالله بن مسحد بن أبى سرح عليها ، فقوم يزعبون أن المصريين شكوا عبرا إلى

<sup>(</sup>١٨) فتوح مصر ص ١١٨ - ١١٩ وانظر الولاة والتشاء للكندئ من ١١

مثبان تعزله عنهم › وآخرون يزعبون أن عبرا لـم يعزل لسخط المحريين عليه أو شيقهم به › وإنبا هو الكيد عزل أميرا وولى مكته أميرا آخر ، والشيء البين من أحاديث الرواة › هو أن عثبان كان يرشح عبد الله بن سـعد بن أبى صرح ، أخاه من الرضاعة لأمر عظيم(٤٩) » .

مالشيء البين لدى هـذا الكاتب هو ان عثبان كان يرشيح الحاه لأمن معرو عليه عليه ، وان هـذا الأمر العظيم هو ولاية مصر ، التي التترعها من عمرو ابن الماس - في رايه - واسندها إلى اخيه ، ولم يذكر لنا الكاتب من هم هؤلاء الرواة ولا ماهي اعدينهم التي استقى منها هـذا الأمر البين أولم يذكر شـينا عن ولاية عبد الله بن سعد على المسعيد بن قبل عمر بن النصلة ، ليوهي للتاريء ، أن عثمان جاء بأخيه ووضعه على هـذه الولاية الخطيرة ، لجرد أنه الشـوه .

ولاتــدرى إذا كان هــذا الكاتب يعتبر ابن عبدالحكم والكندى ــ
وهبا بن اوثق المسادر في تاريخ بصر الإســـلامية ــ بن الرواة أم لا ؟
ولـــاذا اعرض عن ذكرهبا لولاية عبدالله بن ســـعد على المســعيد منذ
عهد عبر بن الخطاب رضى الله عنه ؟

وعبد الله بن سسعد ؛ عند ابن عبد الحكم والكندى والذهبى أمي محبود السيرة : يقول الذهبى عنه : « عبد الله بن سعد بن أبي سرح المابرى تقد البيوش ؛ ابو يحيى القرش العابرى ٥٠٠ وكان فارس بني عامر ؛ المعدود فيهسم ؛ غزا افريقية ٥٠٠ (٥٠) » ولكنه عند مؤلف النتنة الكبرى شخص آخس تهاما ؛ غير الذي يعرفه علماء المسلمين ؛ فهوا يتول عنه : « ولم يكن عبد الله بن سعد رجل مسدق ؛ ولم يكن المسلمون يرضسون عنه (١٥) » ويذكر بعسد ذلك رفته وسخريته بالقرآن سابعسد أن كان من كتاب الوحى سواهسدوا الرسسول عنه يوم قلع مكة ،

<sup>(</sup>٩)) انظر النتنة الكبرى د. طه حسين ، عثبان ص ١٢٢ (٥٠) سير اعلام النبلاء ج ٣ ص ٣٣ ــ وانظر ابن عبد الحكم ،

غتوح مصر ص ١١٩ والكندى ، الولاة والقضاة من ١١ وما بعدها . (١ه) الفتنة الكبرى ، عثبان ص ١٣٤

وهذا كله حق لاربب غيه ، ولكن الحق الذى لارب غيه كذلك أن الرجل السلم يوم غنج مكة ، وحسن إسسلامه ، وعنسا منه الرسول على . يتولئ عنه الذهبى: « إن عبدالله بن مسعد اسلم يوم الفتح ، ولم يبعد ولالمحل ملينتم عليه بعدها ، وكان أحسد عقلاء الرجال واجوادهم (٥١) الوالدهبى ، وقرخ ومحدث ومن علماء الرجال ، فلو كان في إسلام مبد الله بن سعد رجسلا بعد الفتح أى مطمن لمسا سكت عليه ، ولو كان عبدالله بن سعد رجسلا غير صادق ما اسسند إليه عبر بن الخطاب عملا ، ولكن بعض المغرضين لايكنون بين الحين والآخر عن ترديد نفس المزاعم الباطلة والافتراءات التى كان السبئية يرددونها عن عنها بن منان وولاته ، تصددا إلى تشويه كان السبئية يرددونها عن عنها بن منان وولاته ، تصددا إلى تشويه حقائق التاريخ أو تصورا منهم عن استيماب إحدائه .

#### \* \* \*

## ولاية الكوفة في عهد عثمان:

كانت الكوفة من الولايات التي هدث نيها التغيير ، وانبعثت منها اللنقة في مهد عثيان رضي الله عنه ، فلماذا كان التغيير ؟ وكيف نشات اللنقة ؟

عند وفاة عبر رضى الله عنه ، كان المفيرة بن شسعبة واليا على الكونة ، ضعزله عثبان في المستة الأولى من خلافته .

وولى بكاته سسعد بن أبى وتاص ، عبلا بوصية عبر بن الغطلب حيث تسالُ عند بوته : « أوصى الغليفة من بعسدى أن يستمبلُ سعد بن أبى وقاص ، فاتى لم أعزله عن سسوء ، وقد خُشيت أن يلحقه من ذلك وكان أول عليل بعث به عنبان ، سعد بن أبى وقاص على الكوفة ، وعزلُ المناعة (٥) . المنعة (٥) .

<sup>(</sup>٥٢) مسير اعلام النبلاء جـ ٣ مس ٣٤ (٥) الطّبري تاريخ ٤/٤٤٢

مكث مسعد بن أبى وقاص فى ولاية الكوفة علما وبعض عام ، واليا على صلاتها وحربها ، وعبد الله بن مسمعود على خراجها — اى على بيت المسأل — ثم نشأ خلاف بينهما بسبب قرض انترضه مسمعد من بيت المسأل حين طالبه عبد الله بن مسعود بتسديده ، وتطور الخلاف إلى ملاحاة بالكلم ، وارتفع أمرهما إلى عثبان نفضب عليهما ، وهم بهما — كما يروى الطبرى — لكنه ترك ذلك ، واكتفى بعزل مسمعد ، وولى مكانه الوليد بن المبين بعيط ، وهو اخسوه لأبه ، وهو فى الوقت نفسسه من البيت الاسوى .

وكاتت ولاية الوليد على الكوغة من اسباب الطمن على عشان ، والشسخب عليه من دعاة الفتنة ، الذين اتهموه بأنه ولى اترباءه وترك كبار المسحابة .

وحقيقة الأبر أن القضية لم تكن ولاة عثبان وقرابتهم بنه ، وما نسب الهنتة ، وإنسا الهيم من أعبال ولفق لهم من تهم ، لم يكن كل ذلك سسبب الهنتة ، وإنسا كانت هناك أيد خفية تنسيح خيوطها اللغتك بدولة الإسسلام ، لا بالخليفة وحده ، وسيتضح لنا ذلك جليا بما سنذكره من احداث ، لقد كان الوليد بن مقبة واليا لعبر بن الخطاب على تقلب وعرب الجزيرة — كما ذكرنا سابقا ، وإذن غهو رجل ليس من علية القوم ، بل من المشهود لهم بالكفاءة والمدل وقوة العزيبة ويؤيد ذلك ما قام به من أعبسال عظيمة في ولايته لعبر ، وما كان له من أيادى في خدية الإسلام ، فاختيار عثبان له بعد ذلك كان من تجربة سابقة أهلته لولاية أخطر الأمسار واكثرها شغبا ، فلتسد كانت الكونة منبع المتاعب والفتن منذ عهد عبر رشى الله منه ، فقد ضح بنهسم عبر وبرم بهم ، لكثرة شخبهم على الولاة ، وروى عنه قوله : « لايرضون منهم أمير »(م) )

يروى الطبرى عن الشمم ، أن الكونمة كانت أول مصر نسزغ الشميطان بينهم في الإسلام(٥٥) . لانهم شغبوا على المرهمم الوليد بن

<sup>(}</sup>ه) ابن الأثير ــ الكابل في التاريخ ــ ج ٣ من ٣٣ (٥٥) تاريخ }/٢٥١

عقبة واتهموه بالتبح النهم ، مع أن الرجل كان كما يروى ثقاة المؤرخين من خيرة الولاة ، ومن اهسل الجهاد والمغزو والمسدل والسلاح . يتولُّ الطبري : مقدم الكومة وكان أحب النساس في النساس وارمتهم بهم ، مَكَانَ فَلَــكَ خَمِسَ سَسَنَيْنَ ، وليسَ على داره بلب »(٥٦) . ويقول : « كان الوليد انخل على الناس خيرا ، حتى جمل يتسم للولائد والعبيد ، ولتد تفجع عليه الأحرار والماليك »(٥٧) . ويقول : « كتب إلى السرى عن شميب عن سيف عن الفيض بن محمد قال : رأيت الشميي جلس إلى محمد بن عبر بن الوليد \_ ابن عقبة \_ ، مذكر غيزو مسلمة \_ ابن عبد الملك - مقال : كيف لو ادركتم الوليد غزوه وإمارته ! إن كان ليغزوا غينتهي إلى كذا وكذا ، ماتصر ولا أنتقض عليه أحد ، حتى عزل عن عمله (٥٨) » . هذا هو الوليد بن عتبة كما يراه علماء الآبة ويؤرخوها نماذا معل معه أهلُّ الكوفة وماذا تقولوا عليه 1 . لقد افتروا عليه كثيرا من الافتراءات ، ولفقوا له تهما باطلة ، كان اخطرها ، اتهامه بشرب الخبر ، وقد شهدوا عليه بذلك عند عثمان وأقام عليه الحد ، وعزله عن الكوفة ، فهل كاتت هذه التهبة صحيحة لا إن المسادر التي تناولت هذه التصة تشير إلى أن هــذه التهمة باطلة ، لفتها قسوم موتورون ، لأن الوليد أقلم الحسد على أبنائهم بسبب بجريمة سرقة ارتكبوها . وملخص القصة كما يرويها الطبرى : ١/ أن يعض شباب أهل الكوفة نتبوا على ابن الحيسمان الخزاعي داره ثم متلوه ، وأحاط الناس بهم ، فأخذوهم ، وفيهم زهير بن جندب الأزدى ، ومورع بن أبي مورع الأسدى ، وشبيل بن أبي الأزدى ، في عدة ، نشبهد هليهم أبو شريح وأبنه أنهسم دخلوا عليه ... مقتله بعضهم ، مكتب الوليد ميهم إلى عثبان، مكتب إليه في قتلهم، مقتلهم على باب القصر في الرحبة (٥٩)».

<sup>(</sup>٥٦) تاريخ ٤/٢٥٢

<sup>(</sup>۷۵) تاریخ ۶/۷۷۷ ــ ۲۷۸

<sup>(</sup>٥٥) تاريخ ٢٧٤/٤ ــ وانظر ترجية الوليد بن عقبــة في نســـب تريش ــ س ١٣٨ ــ واسد الغابة ٥/١٥١ وسير اعلام النبلاء ج ٣ مرج ١٢٤ والبداية والنهاية جـ ٢١٤/٨

<sup>(</sup>٥٩) تاريخ ج ٤ ص ٢٧١ - ٢٧٢

ولكن آباء هؤلاء القتلة ، الذين قتلوا تصاصا ، حقدوا على الوليد ، واخذ يتجسسون عليه ، ويتربصون للإيقاع به ، حتى كان لهم ماأرادوا في نهاية الامر ،

يتول الطبرى : « ماتى آت أبا زينب وأبا مورع وجندبا ، وهم يحتدون له مذ تتل ابناءهم ، ويضعون له العيون ، وتال لهــم : هل لكم في الوليد يشارب أبا زبيد(٦٠) ؟ نثاروا في ذلك ، نقال أبو زينب وأبو مورع وجندب لأناس من وحوه أهمل الكوفة ، همذا أمركم ، وأبو زبيد ما الشاعر م خَمِته ، وهما عاكفان على شرب الخبر ، مقابوا معهم - ومنزل الوليد في الرحبة : وليس عليه باب - فاتتحبوا عليه بن المسجد وبابه إلى المسجد ، غلم يقجا الوليد إلا بهم ، غنجي شبيئا غادخله تحت السرير ، غادخل بعضهم يده فاخرجه لايؤ آمره ، فإذا طبق عليه تفاريق عنب ، وإنها نحاه استحياء ان يروا طبقه ليس عليه إلا تفاريق عنب ، فقاءوا فخرجوا على الناس ، ماتيل بعضهم على بعض يتلاومون ، وسمع الناس بذلك ، ماتبل النساس عليهم بسبونهم ويلعنونهم (١٦) » . إلى هــذا الحد يصل الاغتراء والمكن وسوء الادب بهؤلاء القوم ميقتحبون على الأمير داره دون أذن منه ، وهو ابر في حد ذاته مناف تهاما لآداب السلوك الإسلامي وتعاليهم الشريعة السمعة مع علمة النس ، مكيف بالأمير وهو لم يكن يماتر خمرا أو يرتكب إثها! . ولما علم الناس بتعلقهم سيوهم ولمنوهم . ومع سوء سنيعهم ، ققد كان الوليد كريما معهم حليها عليهم، علم يغضحهم ، وتغلض عن معلتهم .

<sup>(</sup>٦٠) أبو زبيد شساعر جاهلي إسلامي ، كان يقيم عند أخواله بني تنفاء إلى أو ألو البيدبن عقبة على بلادهم، وكان وقعطيه ظلم واضطهاد ، مَلَّذَ له الوليد بحته ، مَسْكرها له ، وانقطع إليه ، ملها ولي الوليد الكوفة الناه مسلها على مثل ما كان يأتيسه بالجزيرة ، وكان بفشي مجلس الوليد كثيرا للمودة التي كانت بينهما غلفقت لهما هــذه التهمة الخطيرة سالطير الطبري ه ، حس ٣٧٧

<sup>(</sup>۱۱) تاریخ ۶/۱۷۲

یتول الطبری: « نستر علیهم الولید ذلك ، وطواه عن عثمان ، ولم یدخل بین النساس فی ذلك بشیء ، وكره أن یفسسد بینهم ، نسكت عن ذلك ومسبر(۱۲) » .

ولكنهم لم يكونوا اهلا للعنو والصغح ، نقدد تأصل المحتد والفل في علوبهم ، ولهذا اخذوا في مواصلة المكيدة للأمير وجندوا بعضا من الذين كان قد عزلهم عن بعض الإعبال ، وأوعزوا إليهم بالذهاب إلى عثبان رغى كان قد عزلهم عن بعض الإعبال ، وأوعزوا إليهم بالذهاب إلى عثبان في ذلك ، قال عنه في المدينة ، وانهام الوليد بشرب الخبر ، فلها كلبوا عثبان في ذلك ، قال لهم : من يشهد 3 قالوا أبو زينب وأبو مورع ، فاستدعاها ، وقال لهما : كيف رايتها ؟ قالا : كنا من غاشيته ، فدخلنا عليه وهو يتبىء الخبر لهما يا يتبىء الخبر إلا شاربها ، فبعث إليه ، فذهب إليه ، وحلف انسه ما شرب ، وانهم كانبون ، واخبره خبرهم ، ولكن عثبان قال له : « نتيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالذار ، فاصبر يا اخى ، فامر سعيد بن العاص مباشر عا هم فيحاد » .

ثم عزله عن ولايةالكوفة ؛ وهكذا ذهب المقدوالكيد والوشاية برجلًا من خيرة الولاة ، حزما وعزما وغزوا وإحسانا للناس ، حتى لقسد اعتبر: هزله عن الكوفة مصلية عند صلحاء اهلها ، وبكاه الاهرار والماليك .

هكذا كان الوليد بن عتبة عند كبار المؤرخين ، ولكنه عند الدكتور طه حسين شيء آخر نمهو يقول :

« وجملة القول أن الوليد إنها كان رجلا من قريش ، اسلم إسلالها ظاهرا ، واحتفظ بجاهليته كلها ... ومهما يكن من شيء نقسد عزلُ الوليد ، وذوو الرأى في الكونة ضميقون به سلخطون عليه(١٤) » .

<sup>(</sup>٦٢) المسدر السابق ٤/٤٧٢

<sup>(</sup>٦٣) نفسه ٢٧٦/٤ ... وانظر القصة بتبلها في نفس المصدور

<sup>3\7</sup>Y7 - XY7

<sup>(</sup>٦٤) النتنة الكبرى . عثبان ص ٩٨ -- ١٠٠٠

ولاتدرى كيف اطلع هـذا الرجل على تلب الوليد ـ بعد هذه الترون الطويلة ـ بعد هذه الترون الطويلة ـ حتى عرف أن إسلامه كان ظاهريا نقط ، وأنه احتفظ بجاهليته كلها ، وبن أى بصـدر عرف أن ذوى الرأى في الكوفة كانوا ضيتين به ، صاخطين عليه ؟ مع أن الطبرى يتـول : « ولتـد تنجع عليـه الأهرار: والماليك(١٥) » .

ثم كيفة يستمبل أبو بكر وعبر - رضى الله عنهما - رجلا كان إسلامه ظاهريا ويثقون فيه ، وأمامهما آلاف من المسلمين ، فهل خدمهما الوليد ؟ حتى جاء صاعب الفتنة الكبرى ليكشفة لهما أنهما كانا مخدوعين فيه !!

ولمسلحة من يشسوه التاريخ الإسسالامي ، وتلطخ سسمهة رجاله وقواده الأبطال السفين حبلوا راياته ورضوها عالية خفاتة ، وهل هناك آبة تصنع بابطال تاريخها ، كما تمسنع نحن بابطال تاريخنسا أ غبدلا من أن ندرس سيرتهم وأبجادهم الإبنائنا حتى يشبوا على الرجولة والفضيلة ، تقديهم لهم جاهلين منافتين ، مقترفين لمسا حرم الله .

# ولاية سميد بن الماص على الكوفة :

عزل عثبان بن عنسان الوليد بن عقبة عن الكونة مسنة ٣٠ هـ وولى عليها مسسعيد بن العاص ، علما دخلها وجدهسم بشر حال ، ووسد الملت الفتئة نبيا بخطبها وعينيها ، كبا جاء في أول تترير بعثه إلى المطلبة بعد وصسوله بباشرة ، حيث جاء نحيه : « إن أهـل الكونة تد اضطرب أهرهم ، وغلب أهل الشرفة منهم والبيوتات والمسابقة والقدمة ، والغالب على تلك البلاد ، رواحف ردغت واعراب لحقت ، حتى ما ينظر إلى ذي شرفة ولالاد من نازلتها ولانانتها (١٦) » .

لقد وقع البلاء اذن بين أهل الكوغة ، ونبتت نبها المنتة ، والبرخت ، حتى اصطلى المسلبون جبيما بنارها ، وفي متدمتهم الخليفة المطلوم ننسه . مقد غلب عليها اجلاف العرب ، الذين لم يتشرفوا بصحبة الرسول الله ولم

<sup>(</sup>۱۵) تاريخ ۾ ١/٨٧٢

<sup>(</sup>٦٦) المسدر السابق ٤/٢٧١

يتادبوا بآ دابه وقد وجد نبهم عبد الله بن سبآ ضالته ، ونفث نبهم مسمومه ، واشحل بينهم نار الفتنة التي لم يستطع احد إطفاءها .

كان رد عثبان رضى الله عنه ، على رسالة سسهيد بن العساص « أما بمد ، فقصل أهل السابقة والقدية مبن فتح الله عليهم تلك البلاد ، ولين من نزلهسا بسببهم تبعالهم ، إلا أن يكونوا تثاقلوا عن الحق ، وتركوا القيسام به ، وقام به هؤلاء ، واحفظ لكل منزلته ، وأعطهم جبيعا بتسطهم من الحق ، غين المعرفة بالناس بها يصاب المعل (١٧) » .

« غارسل مسعيد إلى وجوه الناس من اهسل الآيام والتادسية ، غقال : أنتم وجوه من ورامكم ، والوجه بنبىء عن الجسسد ، غابلغونا حاجة ذى الحاجة ، وخلة قى الخلة ، وادخل معهم من يحتسسل من اللواحق والروادف ، وخلص بالقراء والمتسبتين في سسمره ، غكاتها كانت الكوغة يبسسا شملته نار ، غانقطع إلى ذلك الغرب ضربهم ، ونشست القالة والإذامة(١٨) » .

يتضح من هذا هرص الخليفة ، وواليه على الكوفة على إقامة الحق والمدل ، ومعرفة اقدار الناس والإحسان إليهم ، وسد هاجاتهم ، كما ان سعيدا أتخذ من القراء والمسالحين بطانة وسمارا ، مما يدل على رغبته في المعدل والإصلاح ، ولكن خطة التآمر مضت في أطريقها تفسد كل رغبة في الإصلاح ، فقشت قالة السوء واضطرعت الكوفة نارا .

المام هذا الوضع المتدهور في الكوفة ، لم يجد سعيد بن المامس بدا من الكتابة إلى عثبان رخى الله عنه ، يشرح له الموقف ، فجهع عثبان الناس في مسجد الرسول في ووضح لهم الأمر ، واخبرهم بأن إذاعات السوء قسد فشت في الكوفسة ، واستشارهم ، فأجمعوا على اخذهم بالاسسدة والحزم ، وعدم التساهل ، وتصحوه بالا يظهمهم قيبا ليسوا له بأهل ، لأن الأمور إذا نهض بها من ليس لها بأهل أفسدها ، ولكن عثبان رضى الله عنه

<sup>(</sup>٦٧) المضدر السابق ٢٧٩/٤ (٦٨) المصدر السابق ٢٧٩/٤

كان لديه إحساس بخطورة الموقف على عليه قولسه لهم : « يا اهل المدينة استعدوا واستبسكوا فقد دبت إليكم الفتن(١٩) » .

نعم دبت الفتن : وأشار الناس على الخليفة بالحزم والضرب علسى أيدى المابثين ، الذين الخفوا: يمكرون صنو الأبة . ولكن الخليفة يرحبه الله ، غلب عليه اللين والعطف ، غلم يقابل الأبر بما كان يستحقه، فاستمرأ هؤلاء القوم هذا اللين ، وبضوا في غيهم وضلالهم ، يتزعمهم في ذلك الاشتر النضمي ويزيد بن تيس .

جمع عثبان رضى الله عنه ، مماله ، معاوية بن أبي سفيان ، وعبد الله ابن سعد وسعيد بن الماص ، وعبد الله بن عابر ، وادخل معهم عبرو بن الماص ، ليشاورهم في الأبر ، وأشسار كل واهدد بها براه لإصلاح الاحوال(١٠٠٠ ، ولما أزمعوا العودة إلى أعبالهم ، وسار سعيد بن الماص إلى الكوفة ، سبته إليها الاشتر ، ليفسد تلوب الناس عليه وعلى الخليفة ، ويوغر صدورهم فقال لهم: إن سعيدا عازم على إنقاص اعطياتكم ، « ويزعم أن فياكم بسستان قريش ، فاستخف الناس ، وجعل أهل الحجى ينهونه فلا يسمع منهم(٢١) » ،

نجح الأشتر في تأليب النساس ، وأحيا غيهم النزعة العصبية البغيف.ة ، فيتموا مسعيدا من دخول الكوفة ، واعدوا له من الذين استهوتهم الفتنة ، واستخفهم الأشتر ، وتزعم الذين خرجوا لمنع مسعيد من دخول الكوفة يزيد ابن قيس ، ولم يخرج معهم احسد من أهل الصلاح ، بل بقي طباء الناس وأشرائهم ووجوههم في المسجد ، وذهب من سواهسم سوعمرو بن حريث

<sup>(19)</sup> المصدر السابق £/474 -- 780

<sup>(</sup>٧٠) اشار عبد الله بن عامر بشخل الناس بالفزو والجهاد ، واشار سعد بن العاص باغذهم بالشدة ، واشار معاوية براى قريب بن راى سعيد ، وهو إعادة المهال إلى اعبالهم وليؤدب كل منهم اهل الشر والشقاق في ولايته ، وأشار عبد الله بن سعد ، بتاليف تلويهم بالمسال انظر الطبرى ٣٣٤/٢

يومئذ خليفة — اى خلينة سعيد على الكونة — نصعد المنبر ، نحيدالله واثنى عليه ، وتال : اذكروا نعبة الله عليكم إذ كنتم اعداء عالف بين تلويكم فاسبحتم بنعبته إخوانا، عد أن كنتم على شفا حدرة من النار فانقذكم منها ، فلا تعودوا في شر قد استثقدكم الله عسر وجل منه ، أبعد الإسلام وهديه وسنته لاتعرفون حقا ولاتصيبون بابه (۷۲) » .

ضاع هذا الصوت ، كما ضاعت كل الأصوات الماتلة في بيداء النتة و وعزم الإشرار على منع سعيد من دخول الكوفة ، فرجع إلى المدينة وأخبر عثمان بما حدث معه ، فقال له عثمان ! فماذا يريدون ؟ قال : أظهروا أتهم بريدون البدل ، قال : فمن يريدون ؟ قال : أبا موسى الاشعرى ، قال : أثبتنا أبا موسى عليهم ، والله لا نجمل لاحد عذرا ، ولانترك لهم حجة ، ولنصبرن كما أمرنا حتى نبلغ مايريدون (٧٣) .

وهكذا كان حرص الخلينة على إسلاحهم وإجابة مطالبهم وعلى ليثار العانية لهم ولائهة ، فلم يعبد إلى التسوة مع أنها كانت مطلوبة ، بل ضرورية في مثل هذه الحالة ، ولسم يغضعه عليهم لطرد واليسه ومنعه من لدخول ولايته ، بل قبل مطلبهم .

وكتب إليهم : « بسـم الله الرحين الرحيم ، أبا بعد ، نقـد أبرت عليكم من اخترتـم ، وأعنيتكم من سـميد ، والله لأفرشن لكـم عرضى ، ولابنان لكم مسـبرى ولاستصلحنكم بجهدى ، فلا تدعوا شسيئا اجببتهوه لا يعصى الله فيه ، لا يعصى الله فيه ، انزل فيـه عنـدما أحببتم حتى لا يكون لكم علـى حجة (٧٤) » .

مهل هناك ديمتراطية - في التديم أو الحديث - توخاها حاكم نصنع مثلبا صنع الخليفة عثبان ، مع أهل الكوفة حيث لم يددع طريقا يؤدي

<sup>(</sup>٧٢) المندر السابق ١٣٣٢/٤

<sup>(</sup>٧٣) المستدر السابق ٤/ ٣٣٢

<sup>(</sup>٧٤) المندر السابق ٤/ ٣٣٦

إلى مسلاحهم إلا النزمها ، غنزل على رغبتهم وعزل الوالى الذي رنضوه وعين لهم من اختاروه واحبوه ،

ولكن هؤلاء القوم لم يكونوا بيفون إصلاحا ، بل كاتوا أهل فساد وإنساد ، وكانت خطتهم تآمر وكيد للإسلام والمسلمين ، وسوف نحاول هنا البحث عن الحتيقة لكثبة أبعاد مؤامرتهم ، وبواعثها وأهدافها حتى يمكن تصحيح بعض المواقف التي لازالت غابضــة في التاريخ الإسلامي ، وتنقيتها من الزيف والتشــويه الذي لحق بهـا ، وحتى يعرف المسلمون تاريخهم كما يجب أن يعرفوه .

وقبل أن نتناول هذه الحركة وأطرائها التي أشعلت الفتنسة وأغرقت الإسساليية في بحر بن الدماء ينبغي أن نعرف ماذا كان من أمر البمرة . بعد أن عرفنا أمر مصر والكوفة ، حتى تلسم بجبيع الحسرافة الموقف كله .

# ولاية البصرة في عهد عثمان :

كاتت البصرة من الولايات التى حدث نبها تغيير للولاة فى مهد عثبان ٤ وكان ذلك من اسباب اشتراك اهلها مع اهل الكوفة والفسطاط فى الشغب عليه .

كان أبو موسى الأشعرى واليا على البصرة عند وفاة عبر ، واستبر عليها في عهد عثبان إلى ان عزله سنة ٢٩ ه بناء على طلب اهلها وشكواهم منه ، ويذكر الطبرى ، في سبب عزله : ان اهسل ايذج والأكراد كمروا — اى تقضوا الصلح — « فنادى أبو موسى في الناس ، وحضهم ونتبهم ، وذكر فضل الجهاد في الرجلة — أى أن يسسير المرء راجلا لاراكما — حتى حبل نفر على دوابهم ، وأجمعوا على أن يضرجوا رجالا ، وقال آخرون : لا والله لاتمجل بشيء حتى ننظر ما صنيعه ؟ فإن السبه توله فعله غملنا كساخ الصحابنا : فلما كان يوم خرج أخسرج نتله من تهره في أربعين بغلا ، فتطلقوا بعناته ، وقالوا : احبلنا على بعض هذه الفضول ، وراغب من الرجلة فيها رغبتنا فيه ، فقنع التوم حتى تركوا

دابته وبضى ، غاتوا عنمان ، غاسستعفوه منه ، وقالوا : ما كل ما نعام نحب أن نقوله ، غايد لنايه (٧٥) » .

وعلى عادة عثبان رضى الله عنه فى الاستجابة لرغبات أهل الولايات ،
عزل ابا موسى الاشسمرى بناء على رغبة أهسل البصرة ، وولى عبد الله
ابن عامر وهسو : « عبدالله بن عامر بن كريسز بن حبيب بن عبد شمس
بن عبدمناف الأمير أبو عبد الرحين الترشى المبشمى الذى نتح إقليم خراسان ،
براى النبى عن روى عنه حسديا فى : « بن قتل دون ماله . ، »(١٧) ،
وهو ابن نقال عثبان ، وأبوه عامر بن عبة رمسول الله عن البيفساء
بنت عبد المللب . . وكان بن كبار ملوك العرب وشجعاتهم واجوادهم ،
وكان نيه رنق وعلم(٧٧) » .

ويقول ابن كثير (VA) : « ولد — عبد الله بن عامر — في حياة رسول الله من وتفل في غيه ، فجمل بيتلع ريق رسسول الله من فقال : « انه لمسسقاء » فكان لايعالج ارضا إلا ظهر له الماء ، وكان كريها مهدوها مهيون النقيبة ، اسستنابه عثبان على البصرة بعد ابى موسى ، غنتج خراسان كلها ، واطرافة فارس وسجستان وكرمان وبلاد غزنة (VA) » .

<sup>(</sup>٧٥) الطبرى ج ٤ ص ٢٦٥ ، ابن الأثير ٢٩٩/

<sup>(</sup>٧٦) الحدیث بتبله : « بن قتل دون ماله غهو شمید » صحیح مسلم بشرح النووی چ ۱٦٤/٢

<sup>(</sup>۷۷) مسير أملام النبلاء جـ ۳ ص ۱۸ ، ۲۱ ، وانظر البداية والنهاية ، ۸۸/۸ مطبقات ابن مسعد ه/۱۶ ، نسب قريش ۱۱۶۷ ، ۱۹۸۱ ، المعارف، ۳۳۰ ، اسسد الفلية ۱۹۱۳ ، والكليل في التاريخ ۹۹/۳ ، والطبرى ۲۱۶۴ ويا بعدها .

<sup>(</sup>٧٨) البداية والنهاية ٨٨/٨

<sup>(</sup>٧٩) هذه الاقاليم غتج معظيها في عهد عبر رضى الله عنه ، ولكن يحد استشهاده كثر الانتخاض من أهلها في عهد عثمان فكان عبل ابن عامر ردهم إلى الطاعة وتثبيت الفتوحات .

ولما علم أبو موسى بعزله وتولية عبد الله بن عامر ، قال الأهسل البصرة : « قسد أتلكم فتى من قريش كريم الأمهات والمبات والخالات ، يتول فيكم بالمسأل هكذا وهكذا ١٠٥٥) .

وقد بقى عبد الله بن عامر واليا على البصرة ، حوالى ست سنوات ( ٢٩ ــ ٣٥ هـ ) . وهو بن خيرة ولاتها ، وكان غازيا بجاهدا ، اتصدى لكل محاولات الإنتقاض بن جاتب الغرس ، وقد ابتدت غنوجاته إلى ماوراء النهر ، يتول البلافرى : « غفتح ابن عامر مادون النهر ، نهر جيحون غلبا بلغ اهل ماوراء النهر أمره طلبوا إليه أن يصالحهم غفمل ، غيقال أنه عبر النهر حتى أنى موضعا موضعا ، وقيل بل أنوه غصالحوه ، وبعث بن فيض خلك ، غلته الدواب والوصفاء والوصائف والحرير والثياب ثم احسرم لله شكر (١٨) » .

نها هو المبيب إذا في هـذا الوالي الكفء المجواد ، الذي كان من كمار ملوك العرب وتسجماتهم كما يقول الذهبي ؟

لاعيب إلا أنه كان قريبا لعثبان ! وإذا كان قريبا لعثبان ، مهو أتريب للنبي ﷺ مُجدته لابيه البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم .

# ولاية الشمام في عهد عثمان:

توفى عبر رضى الله عنه ومعاوية أبير على الشام كله (٨٢) . واستبر على ولايته فى مهد عثبان ، ومعاوية فى الواتع قدد أضطلع بالعبل فى الشام بنذ مطلع خلافة المسديق ، حيث أرسال ردءا لأخيه يزيد أبن أبى مسفيان — كما سبقت الإشارة إليه — فى سنة ١٢ ه ، وقدد أبلى معاوية بلاد حسنا فى غنوجات الشام ، ويخامسة فى غنوج منطقة

<sup>(</sup>٨٠) سير اعلام النبلاء ١٩/٣ وتاريخ خليفه ١٦١

<sup>(</sup>A۱) نتوح البلدان ص ٥٠٤ ، وابن الاثير بــ الكامل فى التــــاريخ جـ ٣ ص ١٢٧

<sup>(</sup>۸۲) خليفة بن خياط - تاريخ ص ١٥٥ -- وأبو بكر بن العربى --العواصم من القواصم ص ٨٠.

السلحل ، التي خلل واليا عليها ، ثم ضم له عبر بن الخطف ولاية حيصى ، وبعد وغاة لخيه يزيد عينه عبر مكاته ، ثم جمع له الشالمات كلها .

واتره عثبان عليها ، غظل واليا قائبا بأبر ولايته خير تيام ، متصديا لاعداء الدولة في الداخل والخارج ، بحزم لالين غيه وعزيمة لاتعرف الكلل ، ساهرا على أحوال رعيته في يقظة ، يتوم معوجها في رغق وعدل ، ويلم شاردها في سرعة ومضاء ، ويما يشهد له بحسن الإدارة والقفسل والفخر أنه أنشا أثناء خلافة عثبان الاسلطول الإسلامي ، الذي غزا به بجزيرة تبرس وعزم البيزنطيين في موقمة ذات الصواري سنة ٣٤ ه .

ولهذا غلم یکن هناك ماییمث علی الشكوی ضد معاویة لا فی عهد مبر ولا فی عهد عثبان .

ولم يشترك أحد من أهل الشام في تلك الفئلة التي راح ضحيتها الخليفة عنبان رضى الله عنه .

وخلاصة التول أن ولاة عثبان كانوا من خيرة اكماء الرجسال وإذا ما تجاوزنا تلك الهنات التي تلما يسلم منها إنسسان أيا كان موقعه لمؤتنا لاتجد عند واحسد منهم مايتدح في دينه أو أماتته في خدمة الإسلام والسهر على رعاية دولته .

ولم يستطع أحد من الذين نتبوا على عثبان تولية هؤلاء الرجال ، ان يتيم بينة على خطا كبير أو ظلم وقع على إنسان ، أو تعطيل لحد من حدود الله ، وكل يا أثاروه كان كيدا الإسلام وتأبرا على رجاله من نوع بالمنعوه للوليد بن عتبة وإشاعات السوء ملؤا بها البلاد ، على هؤلاء الولاة ، الذين لاننب لهم إلا أتهم من أقرباء عثبان ، وإذا كاتت توليسة الأترباء من أكبر الماخذ على عهد الخليفة عثبان ، غلباذا لم يكن الأمر كذلك بالنسبة لمهد الإمام على حرضى الله عنهما حام أن الهوى هو الذي حكم على الشيء نفسه أن يكون معيبا في عهد ومحبودا في عهد آخر .

يقول أبن تيمية : « ومن العجب أن الشسيعة ينكرون على عثبان ، ما يدعون أن عليا كان أبلغ نيسه من عثبان ، فيتولون : إن عثبان ولى التاريه من بنى أدية ، وبعلوم أن عليا ولى أتاريه من أبيه وأبه ، كعبد الله ابن العباس ، قولى على بكة ابن العباس ، قولى على بكة والطائف تثم بن العباس ، أما المدينة نقيل ولى عليها سهل بن حنيف ، وتبل ثبامة بن العباس ، وأما البصرة قولى عليها عبد الله بن العباس ، وأما البصرة قولى عليها عبد الله بن العباس ، وأما يكر ، الذى تربى في حجره ، . ثم يولى على مصر ربيبه محبد بن أبى بكر ، الذى تربى في حجره ، . ثم ان الامابية تدعى أن عليا نص على أولاده في الخلافة ، وولده على ولده الخر ، وهلم جرا .

ومن المطـوم أنه إن كانت تولية الأشـربين منكرا ، عنولية المشلامة المعظمى أعظم من إسـارة بعض الأعبال ، وتولية الأولاد اقرب إلى الإنكار من تولية بنى المم ١٩٣٨).

ثم إن عليا ولى زياد بن أبى سفيان ، والإشتر النخمى ، ومعبد بن أبى بكر « وأمثال هسؤلاء ، ولايشك عاتل أن معاوية بن أبى سفيان كان خيرا من هؤلاء كلهم »(٨٤) .

ثم إن هؤلاء الذين ولاهم عثبان ، كان معظيهم مبن ولاهسم الرسول ك سكا اشرنا آنفا - واستميلهم أبو بكر وعبر ، فاتتدى عثبان بفعلهم .

ومما يزيد هذا الأمر إيضاها قول ابن تبية(٨٥) : « ولا نعرة تبيلة من تبالل تريش غيها عبسال لرسول الله على أكثر من بنى عبد شميس ، لانهم كاتوا كثيرين ، وكان غيهم شرف وسؤدد ، ماستعبل في عزة الإسلام ، على اغضل الأرض ، مكة ، عناب بن أسيد بن أبي العيص بن أبية ، واستعبل على نجران أبا سفيان بن حرب بن أبية ، واستعبل ايضسا

<sup>(</sup>۸۳) منهاج السنة جـ ۳ ص ۱۷۳ ــــ ۱۷۶.

<sup>(</sup>١٤) المعدر السابق جـ ٣ من ١٧٢

<sup>(</sup>٨٥) المصدر السابق جـ ٣ ص ١٧٥ – ١٧٦ ، وانظر كذلك تاريخ خليفة بن خياط ص ٩٧ ، وتخريج الدلالات لأبي الحسن الغزامي ص ١٥٩ –.

خالد بن سعيد بن العامن على صبقات بذجح وعلى صنعاء البين ، غلم يزل حتى بات رسول الله في واستعبل عبرو بن مسعيد بن العامس على بعض السراياء شم استعبله على البحرين غلبيزل عليها بعدالعلاء بن الحضربي حتى توفى رسول الله في .

ميتول عثبان : أنا لم استعبل إلا بن استعبله رسول الله و بكر يزيد جنسهم وبن تبيلتهم ، وكذلك أبو بكر وعبر بعده ، فقد ولى أبو بكر يزيد بن أبى سفيان بن حرب في فتوح الشسام ، وأقره عبر ، ثم ولى عبر بعده أخاه معاوية ، وهذا النقل عن النبي في في استعبال هؤلاء ثابت ومشهور عله ، بل بتواتر عند أهل العلم ، وبنه بتواتر عند علماء الحديث ، وبنه بايمرفه العلماء بنهم ، ولا ينكره أهسد بنهم ، فكان الإهتجاج على جواز الاستعبال بن بنى أية بالنص الثابت عن النبي في اظهر عند كل عاشل من دعوى كون الخلافة في واحد بعين بن بنى هاشم بالنس ، لان هسذا كذب باتفاق أهل العلم بالنقل ، وذلك صدق باتفاق أهل العلم بالنقل » .

وغنى من البيان أن الإمام أبن تبيية ، لايقصد ـ كما لا نقصد نحن كذلك ـ أن ينتقد عليا رخى الله عنه ، ولا أن يقول أنه أتى منكرا حين ولى اقرباءه ، وإنما يريد أن يفضح أهال الأهواء الذين يكيلون بكيلين مختلفين ، فياذا ولى عثمان الترباءه فهذا أثم يكبير ، وإذا ولى على اقرباءه فهذا عمل عظيم ، وليس هذا من الإنصاف في شيء .

وخلاصة القول : أن عثبان رضى الله عنه لم يول أحسدا من أقربائه لهسوى في نفسه ، أو لاته ترك من كان يجد خيرا منه ، وكيف يفعل ذلك وهو قد سبع رسول الله على يقول : « من ولى من أمر المسلمين شسيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه ، فقدد خان الله ورسوله »(٨٦) ، وإنها كانت تولية هؤلاء أو عزلهم تقوم على اجتهاده الخاص في هدود تعاليم الشريمة ، غين كان مصيبا غله أجران ، وإن كان مضطا غله أجرا ، ولم يكن الأمر يختلف بالنسبة الإمام على عن ذلك .

<sup>(</sup>٨٦) ابن تيبية — السياسة الشرعية ص ١١.

يتولى أبو بكر بن المربى (AV) : « الولايات والمؤلات لها معان وحقاقق الإيمامها كثير من الناس ، لقد علمتم أن رمسول الله على جات عن زهاء التي مشر الفا من الصحابة معلومين ، منهم الفان أو نموهما ، مشاهير في الجاللة ، ولى منهم أبو بكر سمدا وأبا عبيدة ويزيد وخالد بن الوليد وعكرمة أبن أبى جهل ، ونفرا غيرهسم توقهم ، وولى انس بن مالك ، أبن عشرين منة على البحرين ، اقتداء برسول الله كل في عقب (AV) ، ومتى كان أستونى الشيخة حتى ياخذ الشبان ، وولى عبر كذلك وبادر بعزل خالد ، وذلك كله لفته عظيم ، ومعارف بديمة بياتها في موضعها من كتب الإمامة والسياسة والاصول » .

الملة في الحقيقة ، في الطعن على ولاة عشسان ، والنقبة عليهم ، الم يتن بسبب ظلم وقع منهم على احد ، ولو كانت هذه هي العلة ، لكان في عزل الولاة الذين كانت الشكوى منهم مايسد تلك الذريمة ، فقدا عزل في عزل الولاة الذين كانت الشكوى منهم مايسد تلك الذريمة ، فقدا عزل عثبان الوليد بن عقبة عن الكوفة وولى سعيد بن العاص ، ولما رفضوا يتنع الثائرون الذين اثاروا الفتنة وعكروا صغو الأية الإسسلامية بذلك ، يتنع الثائرون الذين اثاروا الفتنة وعكروا صغو الأية الإسسلامية بذلك ، بل كليا لان لهم الخليفة ونزل على رغباتهم تبادوا في ضلالهم ، وازدادوا عتوا عن المهم لم يكونوا بيحثون عن حق ولا يسعون إلى رفع ظلم ، وإنها كانوا بيحثون عن ملمع شخصية ، وكانوا يطمعون فيها ليسوا له ابر الأية الإسسلامية ، وقد احساب ابن خلدون كبد الحقيقة ، في وصفة الذين أثاروا الفتنة على عثبان وعبائه هين قسل : « وكان اكثر العرب الذين نزلوا هذه الأيصار ساليمة و الإمسار ساليمرة والكوفة وبصر سجفاة لم يستكروا بناسمة النبي كل ولافتيتهم سيرته وادابه ، ولاارتاشوا بخلاه ، مع

<sup>(</sup>٨٧) العواميم بن القواميم ص ٢٤٣ -- ٢٤٤

<sup>(</sup>AA) يقصد عتلب بن أسيد عقد كان شابا هين ولاه النبي ﷺ كة كما اشرنا سابقا .

<sup>(</sup>٨٩) اين خلدون - المحدية ج ٢ ص ١٢٠

ما كان نيهم في الجاهلية من الجفاء والعصبية والتفاخر والبعد عن سكينة الإيمان ، وإذا بهسم عند استفحال الدولة تـد اصبحوا في ملكة المهاجرين والأنصار ، من قريش وكنانة وثنيف وهذيل وأهل المجاز ويثرب ، السابقين الأولين إلى الإيمان ، ماستنكفوا عن ذلك وغصوا به لما يرون الأنفسهم من التقسدم بالسسابهم وكثرتهم ، ومصادمة غارس والروم ، مثل ا قبائل بكر بن واثل وعبدالتيس بن ربيعة ، وقبائل كندة والأزد بن اليبن ، وتبيم وتيس من مضر ، مصاروا إلى الفض من تريش والانفة عليهم والتبريض (٩٠) في طاعتهم ، والتمال في ذلك بالتظلم منهم والاستعداء عليهم ، والطعن نيهم بالعجز عن السوية (١٩) ، والعدول في التسم عن التسوية ، ونشعت المقالة بذلك ، وانتهت إلى المدينة ، وهم من علمت . ماعظموه وابلغوه عثمان ، نيمث إلى الأمصار من يكشف له الخبر ، بعث أبن عمر ومحمد بن مسلمة وأسلمة بن زيد وأبثالهم ، غلم ينكروا على الأمراء شيئًا ، ولا رأوا عليهم طعنًا ، وأدوا ذلك كما علموه ، غلم ينتطع الطمن من أهلُ الأمسار ، ومازالت الشناعات تنمسو ، ورمى الوليد بن عتبة ، وهو على الكوفة بشرب الخبر ، وشبهد عليه جماعة منهم ، وحده عثمان وعزله ، ثم جاء إلى المدينة من أهل الأمصار يسالون عزل العمال ، وشكو1 إلى عائشة وعلى والزبير وطلحة ، وعزل لهم عثبان بعض العبال ، علم تنقطع السنتهم (٩٢) » .

# المؤامرة الكبرى على الأمة الإسلامية:

عرفنا أن ولاة عثبان ـ رضى الله عنه ـ كانـوا من خيرة الرجال ، لم يعترفوا خطأ من الأخطاء الذي تتنافى مع الدين أو الاماتة ـ كيا شهد يذلك علماء الامة ـ عير أن الذين أشعلوا غلر الفتنة صمموا على تنفيــد خطتهم بالكيد الأمة الإسلامية وإغراقها في بحر من الدماء ، ولقد استطاعت هذه المتلة الحائدة عبد الأمر كله على الكثرة من أصحاب

<sup>(</sup>٩٠) المتصود بالتبريش هنا ؛ التوهين والإنسماف .

<sup>(</sup>٩١) السوية: الاستواء والاستتابة .

<sup>(</sup>۹۲) المتنبة ج ٢ ص ٦١٩ ــ ٦٢٠

النوايا الطبية ، بل إنها تبكلت من استقلال بعضهم لسالحها -- أحسن استقلال -- وسخرتهم في تنفيذ مؤامرتها .

ولقد كان بن سوء الطالع أن ظهرت على مسرح الأحداث شخصية ... انتقت أهدائه الم ع أهدائه الله القلة الحاقدة ... نقابت بدور كبي في إذكاء غار الفتلة وأشمال أوارها ، هذه الشخصية هي :

#### عبد الله بن سبا:

كان ابن سبأ يهوديا من صنعاء ، وكانت أبه سحوداء ، ولهذا تيلُ له: « ابن السوداء » . وقد كان هذا اليهودي يمثليء حقدا على الإسلام والسلمين ، نبيت في نفسه المسرا لتخريب دولة الإسلام ، نبدأ تخطيطه الخبيث بادعاء الإسلام - في مهد عثمان - ليسهل عليه تحتيق ماأراد ، ثم اخذ يتنقل في الأمصار يتصيد غرائسه ويجندهم لتنفيذ خطته ، وقد وجد ضالته في هؤلاء الذين وصفهم ابن خلدون نسبم أفكارهم ، والبهسم على الخليفة وعماله ، أو قلُّ وهِد عندهم الاستعداد للتخريب علم يضيم الفرصة . لا فيدأ بالحجاز ، ثم البصرة ، ثـم الكوفة ، ثم الشـام ، فلم يتدر على مايريد عند احد بن أهل الشـــام(٩٣) ، فأخرجوه حتى أتى ممر ، فاعتبر: فيهم ٤ فقسال لهم فيما يقول: العجب مبن يزعم أن عيسى يرجم ٤ ويكذب آن محمدا يرجع ، وقد قال الله عز وجل : « أن الذي مرض عليك القرآن لرادك إلى معاد »(٩٤) ، فيحمد أحق بالرجوع من عيسى ، قال : فقيلًا قُلْكُ عنه ووضيم لهم الرحمة ، فتكلموا فيها . ثم قال لهم بعد ذلك : إنه كان ألف نبي ، ولكل نبي ومي ، وكان على ومي مجد ، ثم قال : محبد خاتم الأنبياء ، وعلى خاتم الأوصياء ، ثم قال بعد ذلك : من أظلم مبن لم يجز وصية رسول الله على ، وتناول ابر الأمة ثم قال لهم بعد ذلك، إن

<sup>(</sup>٩٣) هذه شهادة من الطبرى على أن أهل الشام لم يشتركوا في اللغة ، وهى في الوقت نفسه شهادة لمعاوية رخى الله عنه بأنه كان ضابطا لولايته ، يقط عقرا ، لم يعط غرصة لابن سبأ أن ينسد عليه أمره .

<sup>(</sup>١٤) سورة التصمن الآية ١٨٨

مثبان أخذها بغير حق ، وهسذا ومعي رسول الله يكل فاتهضوا في هذا الأمر علموفة الأمر عجركوه ، وأسحؤا بالطمن على امرائكم ، واظهروا الأمر بالمروفة والنهي عن المذكر ، تستبلوا النساس ، وادعوهم إلى هذا الأمر(ه٩) . قبت دهلته ، وكاتب من كان استفسد في الأبهسسار وكاتبوه ، ودعوا في السر إلى ماعليه رابهسم ، واظهروا الأمر بالمروف والنهي عن المنكر ، وجعلوا يتتبون إلى الأبهسسار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم ، ويكاتبهم اخوانهم بنظ ذلك ، ويكتب اهل كل معر منهم إلى معر آخر بها يصنعون ، فيترؤه أولئك في أبهسسارهم ، وهؤلاء في أبهسارهم ، حتى تفاولوا بذلك المعينية ، وأوسسعوا الأرض إذاهسة ، وهسم يريدون غير مليظهسرون ، المعينية ، وأوسسعوا الأرض إذاهسة ، وهسم يريدون غير مليظهسرون ، المهينية ، وأوسسعوا الأرض إذاهسة ، وهسم يريدون غير مليظهسرون ، المهينية ، وأوسسعوا الأرض إذاهسة ، وهسم يريدون غير مليظهسرون ، المهينية ، فالمان ، متعاشى ويسرون غير ما يبدون . . ماتوا ( أهل المعينة ) قالما : لا والله ، ماجاشى إلا المسالمة ، قالوا : غيقا قسد التا ، وأخبروه بالذي استطوا عليه ، قال : قالمة شركاتي وشعود المؤخين عاشيروا على (١٩) » .

قبل أن نرى بماذا أشار أهل المدينة على الخليفة لتدارك هذه المنتقة يتدارك هذه المنتقة يتبغى أن نتدبر هذا الذي يتوله الطبرى ... المؤرخ الثقة(١٧) ... مماذا نجد عبه ؟ إثنا نجد انفسنا أمام مؤامرة على الخليفة ورجال دولته ؟ لجاد ابن سبا حبكها ؟ وجند لها كل الحائدين الذين استبدت بهم المطابع

(٩٧) يتول التاشى أبو بكر بن العربى : بعد رده على الشبهات وإذاعات السوء التي أذاعها المفترون على عثبان وعباله ، وينصبع المسلمين ويحذرهم من النقل عن علمة المؤرخين من أهل البدع والأهواء . \* ولا تتبلوا رواية إلا عن أثبة الحديث ، ولاتسبعوا المؤرخ كلاسا إلا للطبرى ، وغير نقلك هو الموت الأحمر ، والداء الأكبر ، لم لهم ينشئون أهاديث كلها استحقارا للصحابة والسلق ، والاستخالات بهم . . . وخروج مقاصدهم عن الدين إلى الدنيا ، وعن الحق إلى الهوى ، غاذا قاطعتم أهل البلطل ، وانتمرتم على رواية العدول ، سلمتم من هذه الحبائل » العواصم من القواسم ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٩٥) الطعن على الأمراء إنن لم يكن سوى فريمة ووسيلة لتحتيق الهدف وهو الأمر الذى يدعو إليه ابن مسباً وهو خلع عثمان رضى الله عنه أو تتله .

<sup>(</sup>٩٦) الطبري - تاريخ - ند ؟ من ٣٤١ - ٣٤١

والاهواء ، غلم يرعوا في الإسلام والمسلمين إلا ولافية ، ولما لم يجسعوا المنطقة وحدد لهسم المنطقة التي يستهون بها عابة النساس البسلطاء ، وهي الطعن على الذريمة التي يستهون بها عابة النساس البسلطاء ، وهي الطعن على الابراء ، وإظهار الامر بالمعروف والنهي عن المنكل للتلبيس على الناس ، ولإخفاء هدفهم الحقيقي ، وهو خلع الخليفة أو تتله ، ولنعد إلى عثمان ، لنرى بهاذا اشار عليه اهل المدينة ، كما أخبروه بالذي وسلهم من إذاعات السوء ، وقال لهم : أتتم شركائي وشهود المؤمنين ، عاشيروا على ، غتالوا له : « نشير عليك أن تبعث رجالا من تتق بهم إلى الأحسار حتى يرجعوا إلي باخبارهم ، عدما محبد بن بمسلمة فارسنسله إلى الكوفة ، وارسل السابة بن زيد إلى البصرة ، وارسل عبد الله بن عبر إلى الشام ، وقرق رجالا سواهم ، فرجعوا جبيسا تبل عبار ) فقالوا : أيها النساس ، ما لتكرنا شيئا ، ولا لتكره أحسلام المسلمين ولاعوامهم ، وقالوا جبيما : الامر أمسر المسلمين ، إلا أن أمراههم يتسطون بينهم ، ويقومون عليهم ١٩٨٥) .

فهذه شهادة كبار الصحابة وثقانهـ ، الذين ارسلهـ مثبان إلى الإمسار ، ليتحققوا له من صحة الاقاويل التي افتراها السبئية على عباله ، فقدد عادوا واخبروا بانهم ما انكروا شيئا على المبال ، ولا انكر المسلمون عليهم شيئا ، وهؤلاء الصحابة لم يكن احد منهم من بنى لية ، وإلا لاتهبوا بالتواطئء مع عنبان وعباله ، ولكنهم كانوا فوق الشبهـات ، وشهادتهم شهادة عـدول ،

ولكن السبئيين تبكنوا من اقتناس احسد هؤلاء الصحابة الكبار ، وهو عبار بن ياسر ، الذى ارسسل إلى مصر ، فقسموه إلى سفوفهم ، وكان عبار صيدا سبيقا بالقسسبة لهم ، لمساله من تأثير كبير على الفاس ، لمكاتبة ومكلة أسرته في الإسسالم ، يقول الطبرى : « واستبطأ القساس عبارا حتى ظنوا أنه اغتيل ، فلم يفجأهم إلاكتك عبد الله بن سعد بن أبى سرح ، يشبرهم أن عبارا قد استباله قوم ببصر ، وقد انقطعوا إليه ،

<sup>(</sup>۱۸) الطبری چ ٤ مس ٣٤١ ، وبتدبة ابن خلدون چ ٢ مس ٣١٩

منهم عبدالله بن السوداء ، وخالد بن ملجم ، وسودان بن حبران ، وكنانة . بن بشر «(٩١) .

إن عجبنا لاينتهى من قدرة ابن سبا على إنتان دوره وحبك خطته > ويبسدوا أنه كان يتبتع بذكاء أسائق - شسان معظم المسآمرين في تاريخ البشرية - وإلا لما استطاع أن يستغوى هدذا العدد الكبير من الناس > حتى إنه لم يسلم منه ذلك الصحابى الجليل ، الذى وضع الخليفة غيه ثقته وأرسله إلى مصر لينتمى له الحقائق ، نمازال به حتى أغواه وجمله ينضم إلى عصسابة السوء ، ولابد أن ابن سبا قد قدر مكانة عبار بين بالمهين ، وأدرك أن انضهامه إلى جماعته يقوى حركتهم ، غلم يدعه يفلت من بين براشه ،

إن هـذا الدور الخطير الذى تام به ابن سبا ، لا يقل بشساعة عما صنعه حاقد آخر على الإسلام والمسلين ، وهو أبو لؤلؤة ، ذلك المجوسي الذى اغتال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، فكل منهما ... في رأيي ... لم يكن يمثل نفسسه فقط ، وأنها كان يمثل تيسارا سريا يعمل في الخفاء شد الإسلام والمسلين ، بعد أن عجز عن العمل في العلن .

فإقدام أبى لؤلؤة على جريبته الشنعاء ، واغتياله اعدل الحكام ، إنها كان انتقابا لدولة الفرس التي أزالها المسلمون بن الوجود عي عهد عبر ، ليحرروا شعب الفرس بن العبودية والظلم والكفر ، ويقيبوا فيهم المدل والحرية والمساواة .

فلم يكن أبو لؤلؤة عندما أقدم على فعلته ، مدفوعا بعسدم إنساق عبر له في شنسكواه من مسيده ، المغيرة بين شسسعية ، وإنهسا كان ذلك حقدا يفلى في تلبه على المسسلمين وظيفتهم ، يقول أبن الآثير : « ولمساهسم مهبى نهاوند المدينة جمل أبو لؤلؤة ، غلام المغيرة بن شعبة لا يلقى منهم صغيرا إلا مسح راسه ويكى ، وقال له : أكل عمر كبدى ، وكان منهاوند ، فأسرته الروم ، وأسره المسلمون من الروم فنسب إلى حيث

سبعي ١٠٠١) الميس هناك شك في أن قتل عبر كان تتيجة حقد وتعبين مؤامرة ، المبو الؤلوة لم يكن وحسده ، وإنبا كان له شركاء كثيرون منهم المريزان ، وجنينة(١٠١) ، وربا لم يكن كعب الأحبار بعيدا من هسذه المالدة(١٠١) .

نهذه المؤامرة التي ننذها مجوسي واشترك في تدبيرها معه مجوسي آخر وتصراني ليست بعيدة الشبه بمؤامرة ابن سبباً ، مُكلتاهما تتشابهان من حيث الدامع والهدف والدلالة . مقد كان دامع الأولى هو الانتقام للمرس ، كما كان دائع الثانية هو الانتتام لليهود ، وقد استهدفت كل منهما شخصية خليفة المسلمين باعتباره رمزا لوحدة الدولة وصمام كياتها ، ورأس بنياتها ، وايضا فإن تدبير المؤامرتين يدل على أن هناك تيارات خفية كثيرة كانت تكيد للإسلام والمسلمين وتصاول تتويض بنيان دولتهم . ومع هذا التثمابه فقد كانت مؤآمرة ابن مسبأ احكم واشمل وأوسع نطاقا ، ذلك الأنه إذا كانت ماجعة الأمة الإسلامية في منتل الخليفة عمر تعد خسارة كبرى إلا أن تلك المؤآمرة لم يشترك فيها مسلم ، ولم تخلف فيولا تؤدى إلى مُتنة بين المسلمين ، أمسا تدبير ابن مسبأ علم يقتصر على مقتل نفس زكية ، بل اغرق الأبة كلها في ماساة دموية راح ضحيتها عشرات الآلات من المسلمين ، كما كانت بايا من الشر لم يغلق حتى اليوم ، وخلفت وراءها اتباعا وأشياعا كانت \_ ولازالت \_ تظهر في صورة أوى أخرى ، ولعلى لا أكون بعيدا عن الصواب إذا قلت إن إحكام مؤامرة ابن سبا أيقظ ذيولا وأتباعا لمؤامرة أبى لؤلؤة أخذت تبث ممهومها منذ ذلك الحين وبخاصة في عهد بني أبية - لتتويض الوحدة الإسلامية وهد كيانها .

إن تلك الصفحات من التاريخ الإسلامي ينبغي أن تلقى عليها الأضواء ›
 وتوجعة إليها عقاية الدارسين لتوضيح أبعسادها وخفاياها عسى أن ينتبه

<sup>. (</sup>١٠٠) الكابل في التاريخ جـ ٣ مس ١٦

<sup>(</sup>۱۰۱) انظر الطبرى - تاريخ - ۲۴۳/۴

<sup>(</sup>١٠٢) انظر المصدر السابق ج ٤ ص ١٩١ ، وابن الأثير ــ الكابل؟ في التاريخ ــ ج ٣ ص ٥٠

المسلمون ، ويستخلصوا بنها دروسا وعبرا يكون لهسا اثرها في حاضرهم وبستقبل أيامهم .

نمود إلى عثبان رضى الله عنه ، لنرى كيف بدا يمالج الموتف بعد أن استفحل أبر السبئية ، وبعد أن عاد الصحابة الذين أرسلهم إلى الأبصار: ليكشفوا له الحقائق ، ماعدا عمارا ، الذي جنده السبئيون ، وضموه إلى صفوفهم .

بدأت معالجة عثبان ... رضى الله عنه ... للموقف بأن كتب إلى أهائ الأمسار: « أما بعد مؤتى آخذ العبال بوافاتى فى كل موسم ، وقد سلطت الابة منذ وليت على الابر بالمووف والنهى عن المنكر ، غلا يرفع على شيء ولا على اعدين عبالى إلا أعطيته ، وليس لى ولعبالى حق قبل الرعية إلا متروك لهم ، وقد رفع إلى أهل المدينة أن اتواما يشتبون و آخرون يضربون ، فيان شمتم سرا وضرب سرا ، من ادعى شيئا من ذلك غليواف الموسسم ، فليأخذ سحته حيث كان ، منى أو من عهالى ، أو تصدفوا غإن الله يجزئ المتعدقين .

فلما قرىء فى الأمسار أبكى الناس ، ودعوا لعشان ، وقالوا : إن الأبه لتبخض بشر ، وبعث إلى عبال الأبسار ، فقدوا عليه ، عبد الله بن عابر ، ومعاوية ، وعبدالله بن سعد ، وأدخل معهم فى المسورة ، مسعيد أبن الماص — وعبرا — ابن العاس — فقال ويحكم ! ماه — ذه الشكلية ، وما الإذاعة ؟ انى والله لخائف أن يكون مسدوقا عليكم ، وما يعصب هذا — إلى يناط — إلابى ، فقالوا : الم تبعث ؟ الم يرجع إليك الخبر عن القوم ؟ الم يرجعوا ولم يشاقعهم أحد بشىء مما يتقوله المتولون — لا الله ما مستول الم بروا ، ولا نعلم لهذا الأمر أسلا ، وماهى إلا إذاعة لايحل الأخذ بها ، ولا الانتهاء إليها سال (١٠٠١) .

حقا إنها إذاعة كافية ، وكيد وتضليل وبؤامرة نجع ابن سبا في حبكها وتدبيرها ووجد لها ارضا خصية بين الحائدين من العرب في كل قطر ـــ ماعدا.

<sup>(</sup>١٠٢) الطبرى ج ٤ مس ٣٤٢ .

الشام — حيث استطاع أن يكون شيعة من هؤلاء عنى الكوفة جماع تبزعلية مهرو بن الأسم ، وكان منهم الأشتر النخمى ، وزيد بن صوحان ، وزياد بن النضر الحارثى ، وعبدالله بن الأصم ، وفي البصرة جماعة آخرى بزعلية حرقوس بن زهير السعدى ، وكان منهم حكيم بن جبلة العبدى ، وفريح بن عباد العبدى ، وبشر بن شريح ، وابن المحرش بن عبد بن عبرو ، وجباعة ثالثة عي مصر على راسها الغانقي بن حرب العكى ، ومن بينهم عبد الرحين بن عديس البلوى ، وكتابة بن بشر التجبيى ، وعروة بن شبيم الليثى ، وأبو عمرو بن بديل بن ورقاء الخزاعى ، وسودان بن رومان الأصبحى ، وزرع بن يشكر الباتهى ، وسودان بن حمران السكونى ، وقتيرة بن غلان السكونى ، وقتيرة بن غلان السكونى ، وقتيرة بن غلان السكونى ،

ظك هي الجماعات التي اخذت على منتها في الأحصار الثلاثة تنبير المراتة تنبير المراتة وتنفيذها ، وقبل أن نهضي معهم لنعرف حجم الجريمة التي ارتكبوها في حق الأبة الإسلامية ، ينبغي أن نوضح دور الدعوة التي دعا إليها صحابي جليل هو أبو نر الففاري حـ رضى الله عنه حـ وبدي مساهبتها في اشتمال الفتنة ، دون قصد بنه ، أو بعبارة اكثر تحديدا ، كيف استغل السبيئة أباذر ودعوته في تحقيق أهدافهم ؟

# أبو در الغفاري ودعوته :

كان أبو ذر الفغارى - واسبه جندب بن جنادة بن سكن(١٠١) - من السابقين إلى الاسلام ، فقدد أسلم قبل الهجرة إلى المينة ، وعاش حياته زاهدا متنسكا ، غلبا كان عهد عثبان بن عفان ، وكثرت الأموال في أيدى المسلمين ، وتوسعوا في المطعم والملبس والمسكن ، مبالم يكن مالوفا

<sup>(</sup>۱.٤) هذا هو المشور في اسم أبي ذر على مارجمه ابن حجرى في الإصابة جـ ۱۱ س ۱۱۸ وما بعدها ، وانظر كذلك ترجمه أبي ذر وفضائله في مستبح مسلم بشرح النووى هـ ۱۲ س ۲۷ ومابعدها ، طبقات بن سعد ۱۹/۶ سـ ۲۲۷ سـ ۱۹۷۲ سـ الدر الأثير سـ اسد الغابة مدر ۱۳۷۷ سـ المارف لابن قتيبة سـ ۲۵۲ سـ ۲۵ م ۲۵۷ ومابعدها ، والطبرى سـ تاريخ سـ م. ۵ مي ۲۸۳ ومابعدها ، والذهبي سـي اعلام النبلاء حا ص٢٥ سـ ۱۸۰ م

قى مهد الرسول وقت وابى بكر وعبر ، لم يوافق هذا التطور الذى طرا على الابة نزعة الزهد عند ابى ذر ، غرفع شمارا مؤداه ، اته لا يجوز للمسلم ان يسب في الناف فوق حاجته ، ومازاد على ذلك يجب إنهاته وتقسيمه على المقراء ولما كانت هذه الطريقة التى دعا إليها ابو ذر لا توافق جميع الناس، ولا يأمر بها الشرع الحكيم فقسد وقع بينه وبين بعضى عبال عثبان ، بالأجماوية والى الشام ، وبينه وبين عثبان نفسه بشائها كلام وملاحاة ، انتهت باعتزال أبى ذر في الريذة ، فاتخذ دعاة الفتنة من هذه الحافئة ذريمة اخرى المتحتق اهدامهم ، ادعوا أن عثبان نفى أبا ذر إلى الريذة ، وأن موقت أبى ذر هو الذى يبثل الإسلام الصحيح ، وموقف بقية المسلمين ، وفيهم الخليفة وعماله ، هو الذى ينافى تعاليم الإسلام .

والحق أن أباذر كان صحابيا غاضلا ، وكان رأسا في الزهد والمسدق: — كبا يقول الذهبي (١٠٥) — وقد قال عنه النبي ﷺ « بما أقلت المغبراء ولا أظلت الخضراء من ذي لهجة أصدق من أبي فر ١٠٥٤)

ولكن أجتهاد أبى نر وحدته فى تضية الأبوال هذه كان مخالفا لاجتهاد اغلب الصحابة رضوان الله عليهم ، غلم يوافقه عليه احد منهم ، ولن كان تد التف حول دعوته بعض العوام والفقراء ظنا منهم أن فى دعوته منفصة لهم .

ولندع الإمام ابن تبيية بحدثنا عن قصة ابى ذر ، ميقول : « كان ( أبو ذر ) رجلا صنالحا ، وكان مذهبه ان الزهد واجب وأن ما أمسكه الإنسان غاضلا عن حاجته ، نهو كنز يكوى به في النار ، واحتج على ذلك بما لاحجة ميه من الكتاب والسنة ، واحتج بقوله تمالى : « واللذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها في سبيل الله ٥٠٠ » (١٠٧) الآية ، وجمل الكنز مايضل عن الحاجة ، واحتج بما سمعه من النبي يكن — « ياابا ذر مااحب ان لمي مثل احد ذهبا ، يمنى عليه ثالثة وعندى منه دينار ، الا دينار ارصده لدين »

<sup>(</sup>١٠٥) سبير اعلام النبلاء هدا من ٧٧ .

<sup>(</sup>١٠٦) أبن تيبية ــ بنهاج السنة ــ د ٣ من ١٩٨٠ .

<sup>(</sup>١٠٧) سورة التوبة ، الآية ؟٣ .

ولما توفي عبد الرحمن بن عوف وخلف مالا ، جمل ذلك أبو ذر من الكثر الذي يماتب عليه ؛ وعثبان يناظره في ذلك ... وكان قد وقع بينه وبين معاوية بالشام لهذا السبب ، وقد وافق أبا ذر على ذلك طائفة من النساك ... ولها الخلفاء الراشدون ، وجماهير الصحابة والتابعين ، عملى خلاف هذا التول . نقد ثبت في الصحيح عن النبي عَيَّ أنه قال : « ليس فيها دون غيسة ارسق صنعة ، وليس غيبا دون غبس نود عسنقة ، وليس غيبا دون هبس اواق صدقة » ، مننى الوجوب نيبا دون الماتين ، ولم يشترط كون صاحبها محتاجا إليها أم لا ، وقال جمهور الصحابة : الكنز هو المال الذي لم تؤد حقوقه . وقد قسم الله المواريث في القرآن ، ولا يكون الميراث إلا أن خلف مالا ؛ وقد كان غير واحد من الصحابة له مال على عهد رسول الله على من الانصار ، بل من المهاجرين ، وقد كان غير واحد من الأنبياء له مال ، وكان أبو در يريد أن يوجب على الناس مالم يوجبه الله عليهم ، ويدَّمهم على مالم يدمهم الله عليه ، مع أنه مجتهد في ذلك ، مثاب على طاعته رضي الله عنسه ، كسائر المجتهدين . وقول النبي ﷺ ليس ميه ليجساب ، إنهسا قال : « ماأحب أن يهضى على ثالثة وعندى منه شيء » نهذا يدل على استحباب إغراج ذلك تبل الثالثة لا على وجوبه (١٠٨) .

هذا هو رأى الإسلام وحكبه فى المال ، كبا وضحه ابن تيبية ، وبنه
يتبين أن دعوة أبى تر و وأن كنت وانقت هوى بعض الزهاد بالإ أنها
لا تصلح مجتبها ، ولا يقوم عليها بنيان أبة ، وقد حاول عثبان ، كبا حاول
غيره أن يوضح لأبى ذر هذا الأمر ، ولكنه لم يتتنع و رحبه الله و وربا
كانت حدته وسرعة غضبه وزهده المتواصل وإعراضه من الدنيا من العوامل
التى وقنت دون انتناعه ، ولهذا نصحه الخليفة ، نقال له : « لو اعتزلت ،
ومعناه أنك على مذهب لا يصلح لخالطة الناس ، غيل للخطة شروطا وللعزلة
بالها ، ومن كان على طريقة أبى ذر غماله يتتضى أن ينفرد بنفسه ،
الو يضاط ويسلم لكل واحد مها ليس بحرام فى الشريمة(١٠٠١) » ، ولو دعا
الو ذر لذهبه دعوة هادئة لينة ، ورغب الأغنياء فى البنل والإنفاق فى مبيل،

<sup>(</sup>۱.۸) منهاج السنة هـ ۳ ص ۱۹۸ -- ۱۹۹ (۱.۸) ابو بكر بن العربي -- العواصم من التواصم ص ۷۶ •

اقه ، لكان ذلك أجدى وأنفع له وللمسلمين ، ولكنه سلك طريق العنف، واستخدم أسلوب التقريع ، وكانت لهجنه تاسية .

يقول أبو بكر بن العربى: « وكان أبو ذر بطلق من الكلم مالم يكن يتوله ق زمان عمر ، فاعلم معاوية بذلك عثبان ، وخشى من العابة أن تثور منهم فتقة ، فإن أبا ذر كان يحبلهم على التزهد وأبور لا يحتبلها الناس كلهم ، وإنها هى مخصوصة ببعضهم ، فكتب إليه عثبان أن يقد المدينة ، فلها قدم اجتمع إليه الناس ، فقال لعثبان أريد الربذة ، فقال له أفعل ، ولم يكن يصلح له إلا ذلك لطريقته »(١١٠) .

ماعتزال أبى فر فى الريذه لم يكن نفيا له من عشان ، بل إن عشان اعطاه مالا وخدما واجرى عليه رزقا ثابتا من بيت المال ، وكما يقول الإمام ابن تيمية : « لم يكن لعشان مع أبى فر غرض من الأغراض ، وأما كون أبى فر من أصدق الناس ، غذلك لا يوجب كونه أغضل من غيره ، بل كان أبوفر مؤمنا ضعينا ، كما ثبت فى الصحيح عن النبى على أنه قال: « يا أبا فر أبى أراك ضعيفا ، وإنى أحب لك ما أحب لنفسى ، لا تأمرن على ائتين ولا تولين مال يتيم » وقد ثبت فى الصحيح انه قال : « المؤمن القوى خير واحب إلى الله من المؤمن الفصيع أنه قال : « المؤمن المقوى خير العباء أبى المؤمنون الصالحون لخلافة النبوة المتهان وعلى وعبد الرحمن بن عوف أغضل من أبى فر والمثاله (111) » . هذا هو راى علماء أهل السنة ومجتهديه في قضية أبى فر.

# أبو ذر وعبدالله بن سبا :

تلنا نمى بداية حديثنا عنابى ذر ودعوته ان السبئية تداستفلوادعوته نمى تحتيق هدفهم اوفى تاليب الناس على الخليفة وعباله .وكان أبو ذر ودعوته فرصة نادرة لابن السوداء استفلها احسن استفلال ، كما استفل مكاتبة

<sup>(</sup>۱۱۰) المصدر السابق ص ٧٦ وانظر الطبرى ــ تاريخ ـــ د } ص ٢٨٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>۱۱۱) منهاج السنة حا $^{8}$  من ۱۹۹ سد وانظر الطبرى  $^{8}$  من ۲۸۳ ومابعدها .

ميار بن ياسر، عليو قر له وكانته بين المسلبين ، وله تأثيره على كثير منهم ؟ معمد إليه ابن السوداء ليؤلبه على عثبان وعباله ، يتول الطبرى : « لما ورد ابن السوداء الشمام لتى آبا قر فقال له يا آبا قر ! الا تعجب إلى معاوية يقول الملل مال الله آلا إن كل شيء لله ، كانه بريد أن يحتجنه دون المسلبين ، ويجود السم المسلبين ، عاداه أبو قر ، فقال : مايدعوك إلى أن تسمى مال الله ! قال : يرحبك الله يا أبا قر ، السفا عباد الله ، والمال المسلمين عال : غلا عباد الله ، والمال الله عباد الله ، والمن مسائول مال المسلمين عال : غلا تقله ، قال : غلق لا أقول : إنه ليس لله ، ولكن مسائول مال المسلمين (١١٢) » ،

ارأيت التاليب والإثارة ؟ وقد حاول ابن السوداء أن يفعل ما غعله مع أبى ذر مع صحابين آخرين ، هما أبو الدرداء وعبادة بن الصابت رضى الله عنها ، حتى تتسع دائرة الشر والفساد ، إذا تكلم هذان الصحابيان الجليلان بيثل مايتكلم به أبو ذر ، ولكنه لم يفلح مهها فقد كشفا أمره وعرفا حقيقة نواياه السيئة : يقول الطبرى : « وأتى أبن السوداء أبا الدرداء ، فقال له من أنت ؟ اظنك يهوديا ! فأتى عبادة بن الصابت ، فتطق به ، فأتى به معاوية ، فقال هذا وألف الذي بعث عليك أبا ذر (١١٣) » . فصنيع هذين الصابين ، وعدم استجابتها لابن السوداء يدل على عدم رضاهما عن دموة أبى ذر ، مما يدل على أن بعش المسلمين قد عطن لحركة أبن السوداء وخطورة تدبيره ومسعاه .

لقد كان ابن السوداء يبثل تيارا خنيا خطيرايملىتخطيط محكم وتدبين لتدبير الدولة الإسلامية ، ولقد صادف هذا التدبير الماكر ارضا خصب بين العرب الذين اسلموا متأخرين ، وكاتوا لا يزالون متأثرين بمسبياتهم ويداوتهم ، يأكلهم الحقد على شيوخ الصحابة الذين اصابوا بسبقهم إلى الإسلام وجهادهم مفاتم شرعية ، ومناصب في السدولة ، فاراده ولاء الأعراب أن يكون لهمهناها بلاسبق ولاجهاد ، كما كان منهم الموتورون

<sup>(</sup>۱۱۲) تاریخ ــه ۲۸۲ ص ۲۸۲

<sup>(</sup>١١٣) المصدر السابق د ٤ ص ٢٨٣

بسبب ماأتيم على بعض التربائهم من حدود شرعية (11) . ونضلا عن ذلك عان السبع الاتهام تشير إلى اشتراك بعض الشموبيين من البلاد المنتوحة الذين كان إسلام ابن سبا > وقد كثر هؤلاء على الأمصار وبخاصة في البصرة والكوغة > وإذا كانت أسماء هؤلاء الشموبيين لا تزال خافية علينا > عها ذاك إلا لأن الحركات الهدامة تحرص دائما على التخفى والسرية > عها ذاك إلا لأن الحركات الهدامة تحرص دائما على التخفى والسرية ، وربما تكشف الإيام عن بعض هؤلاء وبدى مشاركتهم في تلك المؤامرةالكبرى.

هذه هى الموامل الحتيتية الكلبنة وراء إشمال تلك النتنة ، وهؤلاء هم رؤوسها الذين سعروا نارها ونفذوا مخططها ، ولكن يبتى بعد ذلك السؤال الحائر من سبب سكوت ولاة الأمصار عن تلك الجماعات المخربة ، وتركهم ابن سبأ يتجول فى البلاد يؤلب الناس على الطلبة وعماله ، ويثير حفيظة من بدعون الإسسلام ، ويحرضهم على قتل الخليفة حتى تم له اراد .

إن الإجراءات التي اتخذت ضد هولاء لم تكن كفيلة بتطع دابر الفتئة واستئصال جذورها ، بل إنها تركت جذوة النسار تتحسس طريقها تحت الرماد، وعيون الشر تتحين فرصتها لتبارس نشاطها في التدبير والتخريب، علما هي تلك الإجراءات ؟ وإلى اى مدى كان تأثيرها على هؤلاء المفسدين ؟ وعلى من تقع المسئولية التاريخية إزاء تلك المؤامرة ضد الدولة الإسلامية ؟ .

# إجراءات عثمان ضد مثيري الفتنة:

من خلال مسا تقسدم عن مثيرى الفتنسة ، كما ومسمهم الطبرى وان خلدون(١١٥) ، يتضبح أنه كان بجب أن يعلبلوا ببنتهى الحزم وأن ينزل بهم أشسد أثواع المقاب ، وبخامسة بعد أن جرب الطليقة مهم أسلوب الرحبة ، واستجاب لكل طلباتهم ورغباتهم ، علم يجد ذلك مهم نفعا ، بل مضسوا في تدبيرهم وإنسادهم ، علو قتل هؤلاء الأشرار جبيعا

<sup>(</sup>۱۱۶) انظر الطبرى ۴٤١/٤ ، وابن خلدون ــ المقدمة ١٩٩/٢ ، والمواصم من القواصم هابش ٥٨

<sup>(</sup>١١٥) أنظر المسادر السابقة نفس الصفحات .

الكان خَيِرًا للإستالام والمنابين ، ولكان في ذلك حفاظا على وحدة الأستة وتسلطها بدفع الفرر عنها ، ولكن الظلفة — رحبه الله — مضى في خطة اللين والمفو والتسابح مع قوم لم يكونوا اعلا لذلك ، وكانت لجراءاته معهم غير كانية لوضع حد لفتتهم ،

نبعد أن وعظهم وزجرهم صلحاء النساس والطباء وأهسل الحكمة والعالية ، من أعيان أمصارهم في الكوفة والبصرة والقسطاط ، ولم ينفع حمهم ذلك . كان كل ما مستفه معهم عثبان رضى الله عنه ، أن مسرهم إلى معاوية في الشام ، ليؤديهم ويأخذهم بالحزم والشدة ، ولكن معساوية خساق بهم(١١١) ، غارسلهم إلى عبد الرحين بن خالد بن الوليد في حبص ، وقد السستد عبد الرحين بن خالد معهم ، وخاطبهم بلهجة قاسسية ، وكان جيرا بتأديبهم لو تركوا له ،

نقد قال لهم غيبا قسال: « يا آلة الشيطان ، لا برحبا يكم ولا اهلا ، قسد رجع الفسيطان محسورا وانتم بعد نفساط ، خسر عبد الرحبن إن لم يؤديكم حتى يحسركم ، يا معشر من لا لدرى اعرب ام عجم أ لكى لا تتولوا لى ما يبلغني انكم تتولون لماوية ، أنا ابن خالد بن الوليد ، أنا أبن ما عجبته الماجهات ، أنا ابن غالقيء الردة ، والله أنن بلغني يا محصعة بن خل سيقصد معمن معمد ق أنفك ثم أمساك لاطيرن بك طيرة بعيدة الهوى(١١٧) » ، ثم حصرهم وافلهم عنا راوا باسسه وشدته عليهم ، قرروا أن يغلنوا من يده غاظهروا التوبة ، وقالوا له : « نتوب إلى الله اتنا اتفاك الله ! غيارالوا به حتى قسال : تاب الله عليكم ، وسرح الأشستر إلى عثبان الما ) » ومند عثبان اظهر الاشتر توبته وتوبة المحله ، وكان ذلك خداعا ونغاقا ، غلم تكن توبة مسادة ، ولكن الخلية ، عبل بنهم ورق لهم ، وعفسا عنهم « وخيرهم

النظر حوار معاوية معهم في الطبري ــ تاريخ ــ بد ، ع من المبري ــ تاريخ ــ بد ، ع من ٣١٩ ــ ٢١٩ ــ المريخ ــ بد ، ١٩٩

<sup>(</sup>۱۱۷) الطيري تاريخ نـ ۾ ٤ ص ٣٢٢.

<sup>(</sup>١١٨) المسدر السابق جـ٤ ص ٣٢٢.

حيث يسيرون ، مناختار كل واحسد ما اراد من البلاد ، كونمة وبصرة ومصر » مناخرجهم ، مما استقروا حيث ساروا حتى ثاروا والبوا حتى انضاف إليهم جمع (١١٩) » .

# مسيرهم إلى المدينة ومقتل عثمان :

ملكاد هؤلاء الذين نظاهروا بالتوبة على يد عبد الرحمن بن خالد ، ثم على يحد الخلية يستقرون في المسارهم حتى اخفوا يجمعون الباعهم ومن انخدعوا باكاذيبهم ويسيرون إلى المدينسة لقتل الخليفة الذي وسمهم ببره وعطفه وإحساته ، والحق أن الكثرة الفالبية من سساروا إلى المدينة ، مسسواء من مصر أو من العراق ، كانوا مخدوعين ومضللين ، ولم تكن غكرة خلع الخليفة أو تتله إلا في عدول القلة المائدة المتابرة — وهم من ذكرنا أسمادهم غيما سبق — وعلى راسهم عبد الله بن سبا .

خرج إلى الدينة اهل مصر بزماية الفاقتى بن حرب المكى ؛ واهلُ الكوفة بزعاية عبرو بن الأصم ، واهلُ البصرة بزعاية حرقوص بن زهير السعدى(١٢٠) ، خرجوا بتظاهرين بالحج دون أن يعلم غالبية من كان معهم بحقيقة نواياهم الخبيثة ، يقول الطبرى : « ولم يجرؤا أن يعلموا الناس بخروجهم إلى الحرب ، وإنها خرجوا كالحجاج »(١٢١) .

سار أهل كل مصر إلى المدينة ، فمسكر أهل البصرة بذى خشب ، ونزلُ أهل الكوفة الأموس ، وأهل أمصر ذا المروة ، واتصلوا وتراسلوا للتشاور ، فاتفتوا على إرسال وفد إلى المدينة ، ليستطلعوا آراء الناس هنك ، ويستكشفوا وجهاتهم ،

والواقع أن أهل المدينة جديما كانوا خدهم ما عدا ثلاثة اشخاص ، يتولّ الطبرى : « وكان المعربون لايطبعون في أهد من أهل المدينة

<sup>(</sup>١١٩) أبو بكر بن العربي - العواسم بن القواسم ص ١١٢

<sup>(</sup>١٢٠) الطبري - تاريخ - ج ٤ من ٣٤٨ - ٢٤٩

<sup>(</sup>١٢١) المستر السابق جد ٤ سن ٢٣٩

يساعدهم إلا في ثلاثة نفراً ، فإنهم كالوا يراسلونهم ، معهد بن أبي يكن ويحهد بن أبي حقيقة ، وعبار بن يامبر ١٩٢٧) .

كان وقد الثوار الذى ازمعوا إرساله إلى الدينة مكونا من زياد بن النشر وعبد الله بن الأمسم ، علما منسارا إلى المدينة مثلا لبتية الثوار : « لاتمجلوا حتى ندخل لكم المدينة وترتاد ، مؤته بلغنا اتهم قد مسكروا لذا ، فوالله إن كان اهل الدينة خادونا واستحلوا قتالنا ولم يعلموا علمنا ، غيم إذا علموا علمنا الشسد وإن أبرنا هذا الباطل ، وإن لم يسستجلوا وهذا الذى بلغنا باطلا لنرجمن : إليكم بالخبر ، قالوا : اذهبا ، وهذا الكلم الذى جاء على لسان وقد الثوار بيرىء أهل المدينة من المساركة في الفتنة وحتى من العلم بلبرها ، فقدد أخفى الثوار أبرهم وخطنهم عليهم ، فسدخل الرجلان ، فلتيا أزواج النبي على وعليا وطلحة والزبير ، وقالا : إنها نائم هبذا البيت ، ونستمنى هذا الوالى من بعض عبالنا ، ما جننا إلا لذلك واستانناهم للناس بالدخول ، فكلهم أبي ونهي ، وقال : بيض ما يفرض، نرجما إليهم، فلجتم من أهل مصر نفر غانوا عليا — وكان هواهم معه — ومن أهل البصرة قدر غانوا طلعة — وكان هواهم معه " وكان هواهم معه " وكان هواهم معه " (١٢) » ،

المسلم المعربون على على ، وعرضوا له بالخلافة ، تصاح بهم وتهرخم تاثلالهم : « لقسد علم المسالحون أن جيش ذي الحروة وذى خشب ، المعونون على لسان محسد ساق المرجموا الاسحيكم الله »(١٢٤) . وقال طلحة الأهل البصرة ، والزبير الأهل الكوابة الله ما قال على الأهالي المحرود) ،

. هذا هو يوتلبة كيار الصحاية في الهيئسة من الثوار ، وهو مواقة الإتكار عليهم ولهنهم وطردهم ، وعدم الاستجابة لهم ، قاما رأوا هسقا

<sup>(</sup>۱۲۲) المسدر السابق ج ٤ ص ٣٥٣

<sup>(</sup>۱۲۳) الطبرى ــ تاريخ ج ٤ ص ٣٤٩ -- ٣٠٩

<sup>(</sup>١٢٤) المسدر السابق ج ٤ ص ٢٥٠

<sup>(</sup>١٢٥) المدر السابق جـ ٢٥٠ ص

الموقف المسارم ، وهرفوا أن الدينة مكشونة من الناحية المسكرية ، وليس بها قوة كافية لمسدهم ، عزموا على الاحامها بالقوة ، « علم يفجأ أهل الدينة إلا والتكبير في نواحيها ١٩٣٦) .

وكان عثيان رضى الله عند ، قدد ارسل كتابا إلى اهل الأبصسان يطلب الدد ينهم ، وبيين لهم حتيقة الموقف وانه لم يرتكب جرما ، ولم يضائف سفة الرسول على والخليفتين بعده وانه ولى الخلقة بلجباع اهل شورى ، وقال لهم في كتابه : « ثم اجبع اهل الشسورى عن بلا بن النساس وبنهم على ، على غير طلب بنى ولابحبة ، نميلت غيم ما يعرفون ولا ينكرون ، تابعا غير ستتبع ، بتبعا غير مبتدع ، متنديا غير متكلف ، غلبا انتهت الابور ، وانتكت الشر باهله . جدت ضفائن واهواء ، على غير إجرام ولا ترة ، وانتكت الشر باهله . جدت ضفائن واهواء ، على غير إجرام ولا ترة ، ينها منوى إلا يشاء الكتاب ، نطابوا على النوار سلم المورث ، والسيام عن ملا من أهل المدينة لا يصلح غيرها ، نصبرت لهم نفسى وكفنتها عنهم من ملا من أهل المدينة لا يصلح غيرها ، نصبرت لهم نفسى وكفنتها عنهم من ملا ساين في جوار رسسول الله على وحرمه وارش الهجرة ، وثابت اليهم الأعراب ، نهم كالأعزاب أيام الاحزاب ، أو من غزانا بالمد إلا مه الميهم الأعراب ، نهم كالأعزاب أيام الاحزاب ، أو من غزانا بالمد إلا مه يظهرون فين قدر هاي اللماق بنا غليلوق .

نفتى الكتاب أهل الأمسار ، فخرجوا على المساعبة والظول ، فهمث معاوية حبيب بن منسلبة الفهرى ، وبعث عبد الله بن منمد معاوية بن حديج النسكوني وخرج بن أهل الكوفة القعتاع بن عبرو (۲۷۱) - ۲ .

أمدث كتاب الطيئة تأثيرا كبيرا وهز بشاعر الناس في الأبمسار كو وبخاصة منعابة رمسول الله الذين راهوا يحرضون الناس على الخروج المسرة الطيئة ، ويتولون لهم : لا انهضوا إلى خلينتكم وعصمة الركم » كولان هنذه الاستفاقة جامت متأخرة عن موعدها ، وربها يكون اللوار تت

<sup>(</sup>۱۲۱) المستر السابق يج ٢ من ١٥٠٠. (۱۲۷) المستر السابق يم ٢ من (٢٥٠ مـ ٢٥٣)

عليوا بتحرك النجدات من الامسار ، تقرروا الفراغ من أمرهم تبال وصولها ، تقد الحاطوا بالمدينة ، وحدثت بينهم وبين بعض الصحابة ملاحات وبدائمات ، واستطاع الصحابة وفي مقديتهم على بن أبى طالب رضى الله منه ، تسكين الناس ،

وتبكن عنبان من أن يخطب في الثائرين ، عبين لهم أنه لم يرتكب خطأ ، وأن ماللغهم عنه كان بلطلا ، ودارت بينه وبينهم منظرة ، وكاتوا كلما احتجوا عليه بآية من القرآن الكريم ، بين لهم غيما نزلت ، وأنها ليست مها يحتج به غيها يدعون ، يقول خليفة بن خياط : « فجعلوا ولخصفونه بالإية غيقول : المضحه نزلت في كذا غما يزيدون غاخفوا ميئاته وكتبوا عليه مرطا ، وأخذ عليهم الا يشتوا عصحا الطاعة ولا يفارتوا جماعة ماأتام لهم شرطهم ، ثم رجعوا راضين (١٢٨) » ، ولكن الذين رجعوا راضين هم مالمة الناسل ، الذين لم تكن تلويهم تنطوى على حقد على الخليفة ، وإنها جاءوا مضللين بتأثير الدعاية والنسائمات التي كان يطلقها الزعباء المخططون ، غلبا التقوا بالخليفة وسمعوا كالهه رثوا له وعادوا راضين متنفين بكلهه .

ابا الزعباء غلم يكن يرضيهم شيء إلا خلع الخليفة أو تتله ، ولكنهم المسطووا أن يسايروا علمة النساس ، وأن يتظاهروا بالرضى والاتتناع ، المسلمون لا تتكلف خطتهم أبام الكثرة من أتباعهم ، الذين كانوا بعتبدون عليهم في ثورتهم ، لقد ظلوا سنين يعدون المؤامرتهم ، وهاهى الفرصة توشك أن تقلت من أيديهم ، ولهذا راحوا يعبلون تفكيرهم الشسيطاني حتى اهتدوا ألى اختراع عكرة الكتلب المزعوم ، الذي أدعوا أنهم وجدوه مع غالم لعنين أو يتغيبن هيد الله بن سسعد عليه على مصر ، بأن يقتل بعض المصريين ويضرب الوعض الآخر ، عنبا يعودون إلى مصر (١٢٩) ، فرجعوا بهاذا الكتاب إلى المدينة ، وأتوا على يعودون إلى مصر (١٢٩) ، فرجعوا بهاذا الكتاب إلى المدينة ، وأتوا على

<sup>(</sup>۱۲۸) تاریخ خلینــة بن خیاط ص ۱۹۹ وانظر الطبری ــ تاریخ ۱۹۵۶ و ۱۳۸) ۲۵۰/۶

<sup>(</sup>١٢٩) انظر نصن هــذا الكتاب المزعوم في تاريخ غليفة بن تخياط ص ١٦٩ ــ والطبري ــ تاريخ - ٢٥٥/٤

ابن أبى طالب ، غتالوا لــه : « الم تر إلى عدو الله ! ؟ اته كتب غينا بكذا وكذا ، وإن الله قد احل دبه ، قم معنا إليه ، قال : والله ألا أقوم محكم ، فقــالوا له : غلم كتبت إلينــا ؟ غقال : والله ما كتبت إليكم كتابا قط(١٣٠) ، غنظر بعضــهم إلى بعض ، ثم قال بعضـــهم لبعضى ، الهــذا تقاطون ، الهذا تفضيون »(١٣١) .

ثم انطلتوا إلى عثبان ، فقالوا له : لم كتبت فينسسا بكذا وكذا ، فقال : ﴿ إِنَّهَا هَمَا النَّمَانِ ، أَن تقيبوا على رجلين من المسلمين ، أو يبينى بالله الذى لا إله إلا هو ، مكتبت ولا أمليت ولا علمت . . . وقد تعلمون أن الكتاب يكتب على لمسان الرجل ، وقد ينقش الخاتم على الخاتم(١٣٣١) » . فلما حلف الخليفة قالوا له : ﴿ مكتا من مروان فإنّه كاتبك ، فحلف مروان ، فقل لمم عثبان ليس في الحكم اكثر من هسذا(١٣٣١) » . ولكنهم كاتوا عالمين على ارتكاب جريعتهم ، ولهذا لم يتنعوا بقسسم الخليفة وكاتبه وقرروا فرض الحصار على بيت الخليفة ، وتوالت الإحداث .

إن كل الدلائل تتســـر إلى إن هـــذا الكتاب كان مزورا ، وأن الذي زوره هم زهماء الفتلة وذلك لمـــا ياتي :

لولا : أن عبد الله بن مسعد ، الذي زعبوا أن الكتاب بوجه إليه ليتطهم ويعذبهم ، كان تسد خرج من مصر ، متوجها إلى عثبان في المدينة بئاء على طلبه ، وعلم بعودتهم وهو على اللة (١٣٤) . مكيف يكتب إليسه

<sup>(</sup>۱۳۰) يفهم من كلامهم أنه كانت تصليم كتب من على ، فإنكار على لها يدل على أنها كانت كتبا مزورة ، والذين كانوا يزورونيسا هم زمياه المنتة وهم أيضا الذين زوروا الكتاب الذي وجدوه مع الفلام وهم كمثلك الذين استأجروا حالله لمحاتا في هبك الموضوع

<sup>(</sup>١٣١) تاريخ خليفة بن خياط ص ١٦٩ ، وتاريخ الطبرى ١٩٥/٤

<sup>(</sup>۱۳۲) أنظر خليفة بن خياط من ١٦٩ ، وتاريخ الطهري ١٣٥١/

<sup>(</sup>۱۳۳) ابن خلدون ــ المتعبة ٢/٠/٢

<sup>(</sup>١٣٤) المواسم من القوامم ، هليش ٣ من ١٢٦ لمحب السدين العَليب .

عثبان وقد استدعاه من مصر ؛ التي عليه عليها حيننذ معهد بن أبي حذيفة وهو من زعبائهم ،

ثانيا: إن الذين وجدوا الكتلب المزعوم ، هم المصريون ، ولكن الثوار عادوا جميما في وقت واحد ، اهل البصرة وأهل الكوفة ، نعودتهم جبيما في وقت واحد ، مع اختلاف طرقهم ، وتباعد ما بينهم ، يدل على أن الأمر مدبر من قبل . كما قال لهم على تفسسه « كيف علمتم يا أهسل الكوفة وبا أهل البصرة بها لتى أهل مصر ، وقد سرتم على مراحل ، ثم طويتم نعونا ؟ هسذا والله أمر أبرم بالمدينة (١٣٥) » . . . فقال العراقيون بلسان رؤساتهم « فضعوه حيث شئتم لا حلجة لنا إلى هذا الرجل ليمتز لنسا » وهذا تسليم منهم بأن قصسة الكتاب مفتعلة ، وأن الغرض الأول والأخير رسوله يكتل أمير المؤين عثبان ، وسفك دمه الذي عصسمه الله بشريمة رسوله يكتل .

فالقا: إن تمسة عثورهم على الكتف مع الفسلام الذي كان يجله تمسة غربيسة ، تؤكد أن الكتف كان مزورا في المينسة ، زوره الاشترا النخصي وحكيم بن جبلة لأنها تظاما ولم يعودا مع التوارا (۱۳۱) ، فالفسلام الذي وجدوا معه الكتاب ، أخذ يتعرض لهم ثم يدارتهم ، ثم يرجع إليهم ثم يدارتهم ويتبينهم ، فقساؤا له : مالك إن لك لابرا ! ما شسائك ! فقال ثما ترسسول أمير المؤينين إلى عالمه بمصر ، ففتشسوه في إلى اهم بالكتساب عليه خاتم عليان (۱۳۷) ، فكان هـذا الفلام كان يقول لهم : احسكوا بي علي المات كتابا عيه تتلكم ، فلو كان هـذا الفلام مرسسلا من قبل عثبان لكان خليقا بالا يتعرض لهم على هسذا النعو الريب ، أو لملك طريقا المرتهم ، ولكن الذين المورة اهذا الفلام وكلوه بعبل هذا الكتاب غير طريقهم ، ولكن الذين المورة ان يظهر المنساس حتى ينتشوه بعبل هذا الكتاب المرور ، هم الذين الروه أن يظهر المتساس حتى ينتشوه بعبل هذا الكتاب في امره ، كل هذا يدل على لسان الخليفة .

<sup>(</sup>۱۲۵) الطبري \_ تاريخ \_ ۱۲۵)

<sup>(</sup>١٣٦) المواسم بن القواسم ، هاب*ش 1 من 1٧٧ لعب السعين* الخطيب ،

<sup>(</sup>۱۳۷) الطبري ــ تاريخ ــ ج } ص ٢٥٥

رابعاً: المتضاح أمر القوار أمام على رضى الله عنه ، عندم تقوا له لم كتبت إلينا ؟ فاقسم أنه لم يكتب إليهم كتابا قط ، وليس على وحده الذى زوروا على لسانه كتبا ليضللوا علمة الناس ، فقد زوروا على لسان طلحة والزبير وعائشة كتبا وادعوا أنها مرسلة منهم تحضهم على الخروج على عثبان ، والصحابة كلهم أبرياء من هذه الكتب وقد أنكروا علمهم بها . فقد روى عن مسروق أنه قال لمائشة بعد مقتل عثبان : « هذا عبلك كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج عليه ، فقالت عائشة : والذى آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ، ما كتبت إليهم بسسواد في بياض حتى جلست مجلسى هذا » قال الأعبش : فكاتوا يرون أنه كتب على لسانها(١٢٨) .

غزعماء المؤامرة إذن ذوو سوابق في التزوير على السنة الصحابة : مما يقطع بأن هذا الكتاب كان مزورا وأنه كان آخر ورقة في أيديهم للتذرع بها لارتكاب جريبتهم ، ويعلق الإمام ابن تيبية على تمسة هذا الكتاب المزعوم فيتول : « وكل ذي علم بحال عثمان وإنصاف له يعلم انه لم يكن مبن يامر بقتل محمد بن أبى بكر ولا أبثاله ، ولاغرف منه قط أنه قتل أحدا من هذا الضرب ، وقد مسعوا في تقله ، ودخل عليه محمد نمينن دخل ، وهو لايامر، بقتالهم دفعا من نفسه ، فكيف بأمر بقتل معصوم الدم ، وإن ثبت أن عثمان أمر بقتــل محمــد بن أبي بكر لم يطمن في عثمان ، بل إن عثمان إن كان أمر بقتل محبد بن أبي بكر ، أولى بالظاعة مبن طلب قتل مروان \_ وقد كان الشائرون طلبوا من عثمان أن يمسلمهم مروان ليقتلوه ــ لأن عثمان إمام هدئ وخليفة راشد ، يجب عليه سياسة رعيته ، وقتل من لايدنع شره إلا بقتله وأما الذين طلبوا غتل مروان ، متوم خوارج ، منسدون في الأرض ليس لهم قتل أحد ، ولا إتمامة حد . . . وليس مروان أولى بالفتفة والشر من محمد بن أبى بكر ولاهو اشهر بالعلم منه ، بل اخرج اهل المسماح عدة احاديث عن مروان ، وله اتوال مع اهل الفتيا واختلف في مسحبته ، ومحمد بن أبي بكر ليس بهذه المنزلة عند الناس ، ومروان من اقران ابن الزبير(١٣٩) .

<sup>(</sup>۱۳۸) تاریخ خلیفة بن خیساط ص ۱۷۹ سـ وابن کثیر ـــ البدایة والنهایة ۱۹۰/۸

<sup>(</sup>۱۳۹) بنهاج السنة د ۳ ص ۱۸۸ — ۱۸۹ — وانظر العواميم بن التواميم من ۱۸۹ — 1۱۱ ا

تشبث المثارون بهذا الكتاب المزوز ، ولم يستجيبوا لتصبح المحابة بالرجوع إلى بلادهم وهصروا الخلينة عى بيته ، عارسل المحابة إيناءهم لحراسة البيت والدغاع عن الخليفة ، واقدم الثوار على خطوة لم تعطها المرس والروم — على حد قول على رضى الله عنه ... غقد منعوا الماء عن عثبان ... الذي كان المنزى بثر رومة من ماله الخاص ووهبها للبسليين ... غارسل إلى على وطلحة والزبير وازواج النبي كل يطلب منهم ماء ، غكان عرسل إلى على والمحبيبة ، غذهب على في الغلس وقال لهم: « إن الذي تصنعون لايشبه أمر المؤمنين ولاأمر الكانوين الانقطموا عن هذا الرجل المادة عن الروم وغارس لتأسر غنطم وتسقى ، وما تعرض لكم هذا الرجل غيم تستطون حصره وتتله ! قالوا : لاوالله ولانعهة عين ، لاتتركه ياكل ويشرب (١٤٠) ، لم يستطع على أن يوصل الماء لعثبان ، ولا استطاعت الم حبيه ، بل اساءوا الادب وتجاوزوا كل حدد معها فكذوها وسبوها ، وكلوها بكلم غيبح وقطعوا حبل بغلتها(١٤١) ! .

هكذا وصل بهم الحقد والكيد إلى حسد التجرد بن الحياء بع زوجسة الرسول عليه السلام . ولما وصل الأمر إلى هذا الحد ، ولمكوا حصارهم حول البيت ، وتأزم الموقف ، حتى كانت الحرب تنشب بين اللوار وبين حراس الدار بن أبناء المسحابة وبنى أبية ، عندئذ اتسم عثبان على حراسي الدار ان يعودوا إلى بنازلهم(١٤١) ، وكره سد يرحبه الله أن تراق بن أجله محبه تم ، وهكذا لم تزايله رحبته وبره بالسلبين حتى في هذه اللحظائت المصعبية ، غترر أن يلتى مصيره وحده ، وقد خان أن ذلك سيجنب المسلمين أراقة النهاء وهو لا يعلم أن تضحيته بنفسه سوف تكون بداية لإراقة دماء غزيرة ، وقائحة لماساة دبوية بين المسلمين ، وقد كان حان الدماء الحقيقي يمكن أن يكون عن قتل هؤلاء الخوارج جبيعا ، الذين غقوا في الإسلام هذا الفتق ، وارتكوا هذه الجريمة البشمة ، غقد اقتصوا على الخليلة داره الفتق ، وارتكوا هذه الجريمة البشمة ، غقد اقتصوا على الخليلة داره المتحابا ، وبعضهم تسلق من دور مجاورة ، وقتلوه وهسو يقرأ في كتاب

<sup>(</sup>۱٤١) ، (۱٤١) ــ أنظر الطبرى ــ تاريخ ٢٨٦/٢ (١٤٢) المستر السابق ٢٨٤/٢

اف ، وروموا الاية الإسلامية عنى إيليها ، دون فني جناه هذا الصحابى الجليل الشبهود له بالجنة من النبي على سـ ، كان تقل عشمان رضى الله منه في شبهر ذى الحجة سنة ٣٥ ه في منتسفه أو في ايلم التشريق ، أو لايلم بنين منه ، على خلاف في تحديد اليوم من الشمير المذكور(١٤٣) .

هكذا راح ثالث الطلاء الراشدين ضحية المؤابرة المائدة ، ولكى ترى مدى بشامة تلك الجريمة المنكراء فيقنا نستوق منا تائمة الامترادات التي امتراها هؤلاء الخوارج كما لخصها القاشى أبو بكر بن المعربي حيث يتول : «قالوا : متعدين متعلقين برواية كذابين ، جاء عثمان في ولايته بمظام ومناكير ، منها : ضربه لممار حتى منق أمعاده ، ولابن مسمود حتى كسر اضلاعه ، ومنمه مطاءه وابتدع في جسم القرآن ، وحبى الحبى ، ولجلى المؤلف وابتدع في جسم القرآن ، ودبى الحبى ، ولجلى المؤلف الريدة ، والحرج من الشام أبا الدرداء ، ورد الحكم ، بعد ان نفاه رسول الله يخ وأبطل سنة القصر في الصلوات في السفر ، وولى معلوية وعبداله بن عابر والوليد بن عقبة (١٤٤) واعطى مروان خمس افريقية (١٤٥)

وكان عبر يضرب بالدره وضرب هو بالعصا ، وعلا على درجة رمبول الله على الله الله الله الله الله الله بن الله بن الله بن

<sup>(</sup>١٤٣) أنظر الروايات المختلفة عن تحديد اليوم الذي قتل فيه عثمان رضي الله عنه ، في تاريخ خليفة بن خياط ص ١٧٦

<sup>(</sup>١٤٤) سبق الحديث عن هؤلاء الولاة جبيما ،

<sup>(</sup>ه ١٤) لم يعط عنبان مروان خيس اغريقية ، پل كان و هد عبدالله ابن سعد عنديا وجهيه لغزو إغريقية أن يعطيه خيس الخيس من الغنيية تشجيعا له على الغزو ... انظر الطبرى ... تاريخ حد ٤ مس ١٥٧ وقد اغذ عثبان من ابن سعد هذا النفل عنديا لم يوافق عليه الناس ، يقول الطبرى : ٤ وقد شكوا مبد الله نيبا أخذ ، فقال لهم ... عثبان ... اثنا نغلته .. نين رضيتم غيد د جاز وإن سخطتم غيو رد . قالوا : غياة انسقطه : قال نين رضيتم غيد د جاز وإن سخطتم غيو رد . قالوا : غياة انسقطه : قال نهو رد ، وكتب إلى عبد الله برد ذلك واستصلاحهم . تاريخ ج ٤ مي ١٥٤ توصل له يكن مبتدعا في ذلك بل كان مبتديا بمبر رغي الله عنه حيث نقل! تبياة بجنلة ربع الخيس زيادة على نصيعم في الغنائم عنديا وجههم إلى المراق . الطبرى ... تاريخ ح ٢ م. ١٧٤

هبر بالهرمزان ، وكتب مع مبده على جبله كتابا(١٤٦) إلى ابن ابى سرح في تتل من ذكر نبيه (١٤٧).

إن هذه الافتراءات تبين بجلاء ذلك الحقد الدفين الذي انطوت عليه تلوب هؤلاء الخوارج من الموتورين والاعراب الأجلاف حتى ظنوا أنهم اعلم بالدين والكتاب والسنة من عثمان رضى الله عنه وهو من السابتين الأولين الذين عاصروا الدعوة من بدايتها ، ولكي يكون الحكم على تلك الأكاذيب اكثر وضوحا فإننا نسوق هذا تفنيد ابن العربي لهدده الافتراءات ، فهو يتول « وهذا كله باطل سندا وبننا ، اما تولهم جاء عثبان بمناكير نباطل ، وأبا شريه لابن مسعود ومنعه عطاءه فزور ، وضربه لعبار إفك ، وأوفتق أمعاءه ها عاش أبدا ، وأما جمع القرآن فتلك حسنته العظبي وخصلته الكبرى ... وأما الحمى مكان قديما منذ عهد الرسول على وصاحبيه ، وأما نفيه أبا ذر غلم يفعل ، ووقع بين أبي الدرداء ومعاوية كلام ، وكان أبو الدرداء زاهدا فاضلا قاضيا لهم ، غلما اشتد في الحق واخرج طريقة عمر في قوم لم يحتملوها عزلوه مفرج إلى المدينة ، وهذه كلها مصالح لا تقدح مى الدين ، ولاتؤثر في منزلة احد من المسلمين بحسال ، وأبو الدرداء وأبو ذر بريئان من عاب ، وعثمان برىء اعظم براءة واكثر نزاهة ، واما رده الحكم فلم يصح . . . وأما ترك القصر غاجتهاد ، وأما معاوية غعبر ولاه وجمع له الشامات كلها ٠٠٠ وأما عبدالله بن عامر مولاه كما قال ، لأنه كريم العمات والخالات ... أي رجل شريف صالح كفء ... واما الوليد بن عتبة ، فإن الناس على فسساد النيات اسرعوا إلى السيئات قبل المسنات مذكر الامترائيون انه إنبأ ولاه المعنى الذي تكلم به ، قال عثمان ماوليته لأنه أخي ، إنها وليته لأنه اس أم حكيم ، البيضاء عمة رسول الله الله وتولمة أبيه (١٤٨) ، والولاية اجتهاد ، وقد عزل عبر سعد بن أبي وقاص ، وقدم أقل منه درجة ، وأما قول القاتلين في مروان والوليد غشديد عليهم ، وحكمهم عليهم بالفسق ، فسق

<sup>(</sup>١٤٦) بينا نيها سبق قصة هذا الكتاب

<sup>11 -- 11</sup> malan , to liteland on 11 -- 11

 <sup>(</sup>١٤٨) ومع هذه القرابة القريبسة من النبي في مكان الوليد اهلا
 الولاية بشهادة نقاة المؤرخين كما ذكرنا نبيا سجق

ونهم ، مروان رجل عدل من كبار الأمسة عند الصحابة والتابعين وتقهساء المسلمين . . . وأما إعطاؤه خبس انريقية لواحد نلم يصبح ، على أنه قد ذهب مثلك وجماعة إلى أن الإمام يرى رأيه في الخمس ، وينفذ نيه ما أداه يأليه اجتهاده ، وأن إعطاءه لواحد جائز ... وأما تولهم إنه ضرب بالعمسا نها سمعته مين اطاع أو عصى ، وإنها هو باطل يحكى . . وأما علوه على هرجة رسول الله على نبا سبعته مبن نيه تقية ، وإنها هي إشساعة منكز البروى ويذكر ، نيتغير تلب بن يتغير ، قال علماؤنا : ولو صبح ذلك غما في هذا مايحل دمه ، ولايخلوا أن يكون ذلك حقا غلم تذكره الصحابة عليه ، إذ رأت جوازه ابتداء ، او لسبب اقتضى ذلك ، وإن كان لم يكن نقسد انقطع الكلام ، وأما انهزامه يوم حنين ، وغراره يوم احد ، ومغيبه عن بدر وبيعة الرضوان ، مقد بين عبدالله بن عبر وجه الحكم في شأن البيعة وبدر: واحد(١٤٩) ، وأما يوم حنين غلم يبق إلا نفر مع رسول الله ﷺ ولكن لم يجر: في الأمر تفسير من بقي مبن مني في الصحيح ، وإنها هي أتوال ، . . وهوا أبر قد أشترك فيه الصحابة ؛ وقد عما الله عنه ورسوله ؛ فلا يهل ذكر: ماأسقطه الله ورسوله ... وأسا امتناعه عن قتل عبيدالله بن عمسر بن الخطاب بالهرمزان قإن ذلك باطل ، قإن كان لم يقعل غالصحابة متوافرون ، والأمر في أوله وتسد تيل : إن الهرمزان سعى في تتل عمر ، وحمل المنحرم وظهر تحت ثيابه ، . . . ولمل عثمان كان لايرى على عبيدالله حقا ، لمسا ثبت عنده من حال الهرمزان ومعله(١٥٠) ٤ . . . وامسا تعلقهم بأن الكتاب

<sup>(</sup>۱٤٩) بين مبدالله بن عبر وجه الحق في هذه الأمور الثلاثة عنديا بسله عنها رجل بن أهل بصر ، نسقال له ابن عبر : « تعال أبين لسك أبا فزاره يوم أحد داشيد أن الله عنا عنه وغفر له ، وابسا تفييه عن بدر، تمية كان تحته بنت رسول الله على سرقية رخي الله عنها سوكانت بريضة تمثل له رسول الله على سر زخل مبن شسهد بدر وسسهم تمثل له رسول الله على سرقية أرضوان أخل الك أجر رجل مبن شسهد بدر وسسهم وابال بيمته الرضوان أفوكان أحد أعز ببطن بكة من عثمان لبعثه مكتبه ، نبعث رسول الله على عثمان " انظر سابن المربى العواصم بن التواسم سى ١٠٠ سوالتمة في صحيح البخارى سكتاب نقسائل المسحابة في صحيح البخارى سكتاب نقسائل المسحابة المحابة على ١٠٠ سوالتم الله على ١٠٠ سوالته المسحابة المحابة السحابة المحابة المسحابة المحابة المحابة السحابة المحابة ال

 <sup>(</sup>١٥٠) سبق أن ذكرنا أن القرائن تدل على اشتراك الهرمزان وجنيئة
 مع أبى لؤلؤة في تتل عبر رشى الله عنه

وجد مع راكب ، أو مع غالبه ولم يتل أحد تعا أنه كان غالبه [10] إلى عبدالله بن سعد بن أبى سرح ، يأبره بقتل حابليه ، فقد قال أهم عثبان ، إلى أن تقيوا شاهدين على ذلك ، وإلا غيبينى أنى ماكتبت ولا أثرت ، وقد يكتب على اسان الرجل ، ويضرب على خطه ، وينقش على خاتبه ، فقالوا : لنسلم لنا مروان ، فقال : لاأنمل ، ولو سلبه لكان ظالما ، وإنها عليهم أن يظاوا حتهم عنده على مروان وسواه ، فها ثبت كان هو منفذه سو آخذه والمكن لمن يأخذه بالحق ، ومع سابقته وغضيلته ومكاتبه لم يثبت عليه جا يوجب خلمه فضيلا من قتله (١٥) .

وبعد أن قند أبن العربي هذه المزاحسم الباطلة التي ادعاها خصوم علمان ، بين العلة الكابنة وراء منتهم قال : « وأبثل باروى في قصته أنه بالقضاء السابق ب تألب عليه قوم لاحقاد اعتقدوها : بين طلب أدرا فلسم يصل إليه ، وحسد حسادة أظهر داءها ، وحيله على ذلك تلة دين وضعف يتين ، وإيثار العاجلة على الآجلة ، وإذا نظرت إليهم ذلك صريح ذكرهم على عناه قلوبهم ويطلان أمرهم(١٠١) .حقا أنها المقاداعيت بصائر من أثاروا الفتنة على عثبان ، فجعلتهم يتلبون الحق ويصيرونه باطلا فهناك أمور أخذوها على عثبان ، فبعد الرضوان ، فلهاذا غاب عثبان عنها ؟ لقد تغيب عثبان عن بيمة الرضوان ، فلهاذا غاب عثبان عنها ؟ لقد تغيب عثبان عن في صلح الحديبية ، وهي مهمة لم يجد الرسول في أهدا من أصحابه أقدر عليها من عثبان ، فقد اعتذر عنها عبر بن الخطاب ، وخلف على نفسه من غي صلح الحديبية ، وهي مهمة لم يجد الرسول في أهدا من أصحابه أقدر عليها من عثبان ، فقد اعتذر عنها عبر بن الخطاب ، وخلف على نفسه من غريش لشدته عليها ، وقال للنبي في : «ادلك على رجل اعز بها به مكة به عيه ، عثبان بن عنان (١٥١) » والبيعة كلها كانت من أجل عثبان ، غال المبع

<sup>(</sup>۱۵۱) وانها قالوا انه غلام الصدقة ، أى أحد رماة أبل الصدقة ، وابل الصدقة الوف كثيرة لها بثلت بن الرعاة ... أنظر بحب الدين الخطيب هابش ۱ من ۱۰۹ بن العواصم

<sup>. (</sup>١٥٢) انظر ابن العربي -- العواصم من التواصم من ٦٣ ومابعدها

<sup>(</sup>١٥٣) المسدر السابق من ١١١

<sup>(</sup>١٥٤) أتظر أبن هشام ... د ٣ ص ٣٦٣

إن أهل مكة تتلوه نقال النبي ( ي كانسوا نطوها لن نبرح هلى نناجز القوم الوبليمه اسحابه على القتال بيمة رضى الله عنهسم بسببها الا وحسب عنهان شرقا أن المهريد في الوجود وهي يد الرسول ( البت البت هن يده في البيمة المقدر نسح الرسول الله يسده البيني وضرب بها على اليسرى اوقال: « هذه بيمة عنهان الا (100) قهل نال هذا الشرف احد من المسحابة غير عنهان ؟

ياسبحان الله ! وياعجبا للعقول مندسا يسكنها الشيطان ، فتحول الحسق إلى باطل . وبعد معشان رخى الله عنه سـ كبسا يقول ابن تيبية : 
« أغضل من كل من تكلم فيه ، هو أغضل من ابن مسعود وعبار وأبى ذر ومن غيرهم من وجوه كثيرة ، كما ثبت بالدلائل الكثيرة ، فليس جعل كلام المفضول علام المفضول .

لقد كان القصد من دراسة الفئقة في عهد عثبان بيان أهم جوانبها وملابساتها ودوائمها ودلالاتها ، حتى يبكن معرفة الصلة بين تلك المؤامرة ومجريات الحوادث في تلريخ الدولة الأموية ، فلقد القت حركة الخوارج في عهد عثبان بظلالها الكثيفة على مالحقها من أعداث في الدولة الأموية . بل في تاريخ الأبة الإسلامية حتى يوم الناس هذا .

ماذين أثاروا الفتئة بن أبثال عبدالله بن سبا ، لم ينتهوا بانتهاء أمر عثبان وعهده ، بل ظلوا يظهرون في صور واشكال شنى ، مُحركات الخوارج والشيعة والموالى فيالعصر الأموى،ترجع اصولها إلى تلك الاحداث . مالذين خرجوا على عثبان وتتلوه ، هم اصحاب الاتجاه في الخروج على على حكم الله وجهه — بعد التحكيم ، وتكفيره تم تتله ، وهسم وخلفاؤهم الذين ناصبوا الدولة الأموية العداء من أول يوم ، وشهروا في وجهها السلاح ، وكرهوا أن يعود الوئلم والوحدة إلى الأبهة الإسلامية ، وعاتوا في الارض

<sup>(</sup>۱۰۵) المستر السابق حـ٣ صـ٣٦٥ ــ وأنظر العواصم من القوامسم ص ١٠٥ ــ ١٠٦

<sup>(</sup>١٥٦) منهاج السنة ١٩٢/٣ .

إن دراسة تلك الفتنة الكبرى بكل جوانبها وابعادها وشخصياتها تحتاج إلى دراسة متنية تقوم على أساس البحث عن الحقيقة المجردة عن المواطف والزيف والمزاعسم الباطلة ، وتعتبد على الروايات التاريخيسة الموتقة ، وعلى المسادر التي تخلص اصحابها من الميول والأهواء ، وبعدوا بها عن عقدة الولاء لهذا المعهد أو ذاك ، أي أنها تعتبد في المقام الأول على كتب الحديث وكتب الرجال ، والمؤرخين المشهود لهم بالمنزاهة والتجرد بمثل الطبرى وابن خياط ، ترد دراسة تحبل طابع الجدية والبحث عن الحقيقة بكل أبعادها ، وليست مثل تلك الدراسة التي تراهسا في كتب بمثل كتاب الفتنة الكبرى الذي استقى صاحبه معلوماته من مصادر مشبوهة لم يمكنه التصريح بها ، قانت تراه يقول : يقول الرواة ، ويزعم الرواة ، ويجسع الرواة ، ويختلف المرواة . . الخ ، دون أن يعرفنا من هم هؤلاء الرواة .

اذا توفرت بثل هذه الدراسة ، نسوف تتغير مفاهيم كثيرة في تاريخنا الإسلامي ، كما أنها سوف تلقى الشوء على جوانب كثيرة لاتزال غابضسة في بسار حوادثه ،

學 袋 4

# خلافة على بن أبي طالب ٣٥ ــ ٤٠ هـ

روعت المدينة لمقتل عثبان رضى الله عنه ، قلم يكن أحد من الصحابة يتصور أن تصل الجراة بهؤلاء الاشرار الى حدد قتل الخليفة وسيطرة الخارجين على مدينة الرسول ﷺ .

غقد ظل الفاهتي بن حرب ، زعيام ثوار مصر ، ومعن تولوا كبر هذا الإثم ، يصلى بالناس ، خبسة ايام ، وساد الهرج والاضطراب ، عاصمه الاسلام ،ودار هجرة الرسول على ومنزل الوحى ، ولسم يكن في استطاعة الثوار أن يقيوا خليفة منهم ، غهم يعلبون أن هذا امرا يخص المهاجرين الثوار أن يقيوا خليفة منهم ، غهم يعلبون أن هذا السحابة ساعى وطلحة والزبير وابن عبر وصعد — ولكنهم كاتوا يعرضون عنهم(١٥٧) ، تقديرا منهم فضخابة المسئولية ، ولكن في هذا الجو العصيب الذي اضطريت غيه سفينة بيتم ، يعمل الاثواء وعصفت بها الرياح ، كان لابد من قائد شجاع يعتدم ، ليحيل الرياة ويتقذ الأبة من هذه الفوضى ، وهذا التردي ، غلو وصل مقتل عنهان إلى الولايات قبل أن يعرف الناس لهم إماما ، غسيكون لذلك أسرا المنتائج ، وقبت إلماح الصحابة وتقديرا المسئولية ، تقدم على رضى الله عنه ، وقبل التضحية ، ومن أولى منه بحمل هذا الصباءالنتيل (١٥٨) وروى الطبرى ، مرفوعا إلى ابهيشير المابدي ، قال : « كنت بالمينة حين روى الطبن رضى الله عنه ، واجتبع المهاجرون والأنصار عاجمة لى في امركم ، غلاوا عليا ، غقاؤا : ياابلدس ، هم نبايط ، غقال : لا كلمبة لى في امركم ،

<sup>(</sup>١٥٧) الطبري هـ ٤٣٢ من ٢٣٤ .

<sup>(</sup>۱۰۵۸) يقول أبو بكر بن العربى : « ولم يكن بعد الثلاثة كالرابع قدرا وعلما وتقى ودينا ، فاتعقدت له البيمة ، ولولا الإسراع بعقد البيمة لعلى لجرى عليه ن بها - المدينة - من الأوباشه الايرقع خرقه ، ولكن عزم عليه المجادرون والاتسار ، ورأى ذلك فرضا عليه فاقتلد إليه » العواصم من المواصم ص ١١٢٠ .

نا ممكم ، غين اخترتم غقسد رضيت به ، غاختاروا واقد ، فتالوا : ماتختان غيراء ، قال : غلختان المات الله ، غيراء ، قال المراه عنه مرارا ، ثم أتوه أن تحفر نلك ، غقالوا له : أنه لا يصلح الناس إلا بأبرة وقد طال الأبر ، فقال الم : أيتكم قد اختلفتم إلى وانيقسم ، وإنى قائل لكم تولا إن قبلتوه قبلت لمركم ، وإلا غلا حاجة لى غيه ، قالوا ماقلت من شيء قبلناه إن شاء الله ، هجاء نصمحد إلى المنبر ، غلجتهم إليه النساس ، فقال إنى قد كنت كارها لا يركم ، غلبيتم إلا أن أكون طبيكم ، الا وإنه ليس لى أمر دونكم ، إلا أن خلان الكون عليكم ، الا وإنه ليس لى أمر دونكم ، الأوا المناتج غلبة ما كن اللهم السهد عليهم ، ثم بايمهسم على ذلك ، قال أبو بشير ، وأنا أبو بشير ، وأنا

# على وعبال عثبسان :

تبت بيمة على رشى الله عنه باغلية السحابة من المهاجرين والأنصار ، في او اخر ذى الحجة سنة ٣٥ هـ ماستقبل بخالانته عام ٣١ ، وكان أول شيء غرر نيه هو تغيير عبال عليان ، وأداه اجتهاده إلى أن هذهالفتنة كلها كانت بسبب هؤلاء العبال ، كما أن الثوار ، الذين أصبحوا قوة مؤثرة في توجيه الحوادث أن يتنموا إلا بهذا ، وأن تستقيم الأمور بينهموبين هؤلاء الولاة إذا ببتوا في مناصبهم غصلاح الأحوال إذن — حسب اجتهاده — وتهدئة الأمون لم يكن مكنا إلا بمزلهم ، لذلك لم يقبل نصيحة من أشسار عليه بابقائهم بمض الوقت حتى تهذا الأحوال ثم يرى رأيه بل بدأ على الفور في تعيين ولا جدى غيل المين وتعيد الله بن عباس على الين وقيس بن سعد بن عبادة على مصر وسمل أبن حنيف على الشام (١٦٠) وقد استطاع ثلاثة من هؤلاء الوصول إلى ولايقهم ومباشرة اعبالهم دون مشاكل غششان بن حنيف وصل البصرة ، وقد تركها واليها السابق عبد الله بن عباس وصل إلى

<sup>(</sup>١٥٩) تاريخ ح ٤ ص ٤٣٧ — ٤٣٨ — ولعل هذه الرواية من شاهد ميان تقتع من يدمون أن طلحة والزبير بليما مكرمين ، نقد كامًا من الذين المحوا على على في تبول الخلافة .

<sup>(</sup>١٦٠) انظر الطبرى ــ تاريخ ١٦٠)

اليمن ؛ وتركها واليها يعلى بن امية(١٦١) ، ووصل قيس بن سبعد إلى مهر، وكان عبد الله بن سعد واليها السابق قد غادرها قبل بقتل عثمان غلم يعد اليها - غفلب عليها محمد بن ابى حذيفة وهو من مثيرى الفتفة على عثمان .

أما والى الكوفة الجديد ، عمارة بن شهاب علم يتمكن منها ، لأن اهلها تمسكوا بأبى موسى الاشمرى نقبل الخليفة منهم ذلك وأقر أبابوسي ، نكتب إليه بطاعة أهل اكونة وبيعتهم(١٦٢) .

كذلك لم يستطع والى الشام الجديد سهل بن حنيف ، الوصول إلى ولايته نقد رده آهل الشمام ومنعوه من مخولها(١٦٣) ، وكان ذلك متوقعا ، لأن معاوية لم يكن ليسلم بعزله بسهولة ، وقد كتب على إلى معاوية كتابا يدعوه نبه إلى البيعة والدخول في الجماعة ، ولكنه لم يتلق منه ردا(١٦٤). وبعد عدة شبهور أرسل معاوية إلى على كتابا ، في صدره جبلة واحدة البن معاوية إلى على » وأمر حابل الكتاب أن يظهره للناس ، عندما يصل إلى المدينة ، غلما قرأ الناس هذه الجملة عرفوا أن معاوية معترض(١٦٥) وقد بني معاوية اعتراضه على بيعة على \_ رضى الله عنه ... على المطالبة بدم عثمان ، فقد سال على حابل كتاب معاوية ، ماوراط ؟ قال : « وراي اني الركت قوما لا يرضون إلا بالقود ، قال أمين أ قال أبن خيط نفسك، وتركت ستين الف شيخ ببكي تحت تبيص عثمان ، وهـو منصوب لهم ، قد البسوه منبرا دمشق ، غقال : منى يطلبون دم عثبان ؟ السنت موتورا كترة اعثبان ، اللهم اني أبرأ اليك من دم عثمان» (١٦٦) .

وضح أن معاوية لن يستجيب لعلى وقد عزله . وكان ذلك متوقعا \_ كما ذكرنا آنفا - وقد كانابن عباس وغير الشاروا على على بابقامهاوية ، لأتهم يعلمون أنه لن يتبل العزل .

<sup>(</sup>۱٦۱) أنظر الطبري تاريخ ٢٣/٤)

<sup>(</sup>١٦٢) الطبري هـ عس ٢٤٣ - وابن الاثير هـ عس ٢٠٠٧

<sup>(</sup>١٦٣) الطبري هـ / ٢٤) ... وابن الاثم هـ ٣ من ٢٠١

<sup>(</sup>١٦٤) الطبرى هـ ٤ / ٤٤٣ - وابن الاثير هـ ٣ ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>١٦٥) الطبري د} / ٣٤] \_ وابن الاثم د ٣ ص ٢٠٣

<sup>(</sup>١٦٦) الطيري د ٤ / ١٤٤ - وابن الابير د ٢ من ٢٠٢

ولكن عليا أبى عليهم ، واستمبل حته كفليقة مسئول يعزل من يشاء ويولى من يشاء طبقا لاجتهاده ، ولما يراه محققا لمسلحة الأبة ، وكنا نتبنى أن يستجيب معاوية ، وأن يتبل قرار الإبلم ، وأن يتأسى فى ذلك يسمد بن إلى وقاص ، وخالد بن الوليد ، عندما عزلهما عمر بن الفطلب ، غتبلا والرا سالح ألابة على نفسيهما ، ولكن معاوية لم يقعل ،

او أن يسمع على نصيحة عبد الله بن عباس ، بليقاء معاوية على الشباء فقد كان موضع رضا أهلها، فهم متسكون به لحزبه وضبطه لولايته وسهره على أمنها ، ولهذا لم تنبعث منهم شكوى ضده ، ولم يشترك أحسد منهم من المنتاة وقد أبقى الإمام على أبى موسى الاسمرى واليا على الكوفة، بناء على رغبة أهلها غلهاذا لم يبق معاوية على الشام ، وقد كان أهلها أشد استبساكا به من أهل الكوفة بنبى موسى ؟ الحق أنه كان من الخير للأمة لوا لتى على معاوية على الشام ، ولو فعل ذلك فقد كان يمكن أن تتقادى الأبة كثيرا من الحوادث والعتبات التى شغلت بها ، وأعاقتها عن مواصلة مسيرتها زبنا ، ولنظه أرادة ألله وقضاؤه ،

تبودلت الرسل والمراسلات بين على ومعاوية ، ولكنها لم تؤد إلى شيجة ، نقد تبسك على برايه في عزل معاوية ، كبا بتى معاوية على مطابته باتصاص من قتلة عثبان ، او تسليمم إليه باعتباره ولى دم عثبان ، قبل النظر في البيعة .

وبدات الأمور تسوء من جديد ، وأخذ الأبل الذي راود المسلمين عندما بليموا عليا في المدينة ، أن يكون في مقتل عثبان كعلية ، وأن تستقبل الأبهة عهدها الجديد بالخروج» الفتنة ، اخذ هذا الأبليتبدد ، وادرك الناس أن الأبهة متبلة على ابر عظيم ، بدأت علاماته تلوح في الأفق ، فقد راح الخليفة في المدينة عد المدقل مدير بجيث وإلى الشام ارجمعاوية إلى الطاعة بالقوة (١٦٧٥) . ولكنه قبل أن يمير إلى الشام وافته اخبار بالمر آخر لم يكن في حسباته .

<sup>(</sup>۱۲۷) انظر الطبري ــ تاريخ ــ هـ ؟ من ٥٠٠ .

# موقعة الجبسل:

كانت عائشة رضى الله عنها عندها قتل عنهان فى مكة ويلفها خبر مقتله وهى عائدة إلى الدينة غرجمت إلى مكة ، وهناك جاءها طلعة والزبير ، حيث كانا قد استأنفا عليا لأداء المبرة ، كما تجبع عندها بنو أبية ، واخذوا يتداولون الأمر غيبا بينهم ، غلداهم اجتهادهم إلى الطالبة بالثار لعنهان ، وقد حدثتهم عائشة ، قائلة : « إن هذا حدث عظيموامر منكر ، فانهشوا فيه إلى اخوانكم من أهل البصرة ، غائكروه ، نقد كماكم أهل الشام ماعندهم ، لمل لله عز وجل يدرك لعنهان والمسلمين ثارهم »(١٦٨) .

لقد كان حدثا عظيها حقا ، وابرا منكرا ، وعدوانا على الأبة كُلها ، ولكن اجتهاد لم المؤمنينومن سار في ركابها لم يكن موفقا — وإن كان المراد به الإصلاح ووضع الأمور في نصابها — لأن الطريقة التي اتخذت لذلك كانت بعيدة عن الصواب ، عليس من الحكية أن يعالج مثل ذلك الأمر بتكوين إجيش غير جيش الخليفة المبليع من الأمة ، والذي اصبح منوطا به إقلمة المسحدود .

كما أن الطريق المتحيح لوضع الأمور في نصابها لم يكن إلى البصرة ، وإنما كان إلى المدينة ، حيث أمير المؤمنين ، وهو اشد مليكون في هذا الظرف إلى من يشد أزره ويساعده على جمع كلمة الأمة ويخامسة من ذوى المكاتبة العالمية بين الناس من أمثال عائشة والزبير وطلعة ، ولو أنهم غطوا ذلك المسابق على المسرة دونهم ، ولما وقع مأيسمي بيوم الجمل الذي لايزال المسلمون يذكرونه بالمصرة والأم .

# أسباب خروج عائشة وطلمة والزبع على الخليفة :

ذهب الناس مذاهب شنى في خروج عائشة وطلحة والزبير على على رضى الله عنهم جميما ، وجنح الخيسال ببعض البلعثين إلى القول بأن

<sup>(</sup>١٦٨) أنظر الطبري ــ تاريخ ـــ د } ص })} .

كما ذهب ذلك البعض إلى أن طلحة والزبير خرجا على على على لأنه رغض ان يوليهما على بعض الولايات (١٧٠) و وادعى البعض أنهما بايعا مكرمين وكلا الزعبين غير حسلم به الها ولها : غلن طلحة والزبير قد رفضا الخلافة ذاتها ، فكيف يغضبان من أجل الولاية أ كما أنهما لم يتوليا شيئًا من الإعبال في عهود أبى بكر وعبر وعثبان ، وذلك حرصا من الخلفاء على بتاء كبار المصابة إلى جوارهم في المدينة للتشاور بعهم في أبور الأبة ، والاستفادة بآرائهم وحكيتهم ، فطلحة والزبير اكتر من أن يغضبا على فوات ولاية ، والاستفادة ولها فقتيهها : فقد سبق أن عرفنا أن طلحة والزبير كانا مع المسحابة الذين الحوا على على في قبول البيعة ، وأنهما بايعاه طائمين ، ثم لماذا يكرهما الخليفة على بيعته وقد تخلف عنها غيرهما من كبار المسحابة ولم يكرهم على الخليفة على بيعته وقد تخلف عنها غيرهما من كبار المسحابة ولم يكرهم على ذلك ، مثل سعد بن أبى وقاص ، وعبدالله بن عبسر ، وحسان بن ثابت ، وكعب بن مالك ، وأبى سعيد الخدرى ، ومحبد بن مسلمة ، والنعمان بن بشير ونفر وغيرهم ؟ (١٧١) ،

ناماذا يلجا الخليفة إلى إكراه طلحة والزبير ، وليس غيرهبا بائل منهبا شئة وتثنيرا . أغلب الظن أن الروايات التي تبرز أمر إكراههما على البيعة إنها ترمى إلى البصرة حتى تشكك في أنها ترمى إلى البصرة حتى تشكك في أدوياهما الحتيقية في الخروج ، والتي لم تكن إلا اجتهادا الأخسذ الثار من قتلة عئيان .

<sup>(</sup>۱۲۹) ، (۱۲۰) انظر : د. مله حستين ، الفتنة الكبرى جـ ۲ مِس۲۰ ـ ۲۰ .

 <sup>(</sup>۱۷۱) انظر نیبن بَخُلق عن بیعة على بن المحابة — الطبرئ — عاریخ — ه ٤ مس ٤٧٨ — ٤٣٠ .

واذن مُخروج عائشة وطلحة والزبير لم يكن لسبب من تلك الاسباب ، وإنها كان ذلك - في اعتقادي - اجتهادا منهم المطالبة بدم مثمان ، وإن كان اجتهادا قد جانبه الصواب ، وقد كلم طلحة والزمير عليا في أمر القصاص من قتلة عثمان بعد بيعته مباشرة ، وتبل أن يغادرا المدينة ، نقال لهما : يااخوتاه، أنى لست أجهل ماتعلبون ولكن كيف أصنع بتوم يبلكوننا والنبلكهم ، هاهم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم وثابت إليهم أعرابكم ، وهم خلا لكم يسومونكم ماشاعوا ، غهل ترون موضعا لقدرة على شيء مما تريدون ؟ قالوا : لا . تال : غلا والله لاارى إلا رأيا ترونه إن شاء الله »(١٧٢) ، ثبوعدهم بعد أن تهدأ الأمور أن ينظر وأياهم في الأمر ، موامتوه على ذلك ، ولكنهم حينها تذاكروا مقتل عثبان مع عائشة وبني أمية في مكة عالهم الأسر وأحسوا بتقصيرهم عن نصرته ، وشمروا بالذنب الذي اوتعتهم نيه دعايات الثوار. ووشايتهم على عمال عثمان حتى ظنوا ذلك صحيحا لدرجة أنهم كانسوا يتماطنون معهم أحياتا ويشاركونهم في توجيه النقد للخلينة أحياتا أخرى ٤ والكنهم لم يكتشفوا كذب الثوار وتجنيهم على عثمان وعماله الابعد غوات الأوان . وقد جاء ذلك صريحا على لسان عائشة رضى الله عنها حيث قالت قبل معركة الجبل : « كان الناس يتجنون على عثبان رخى الله عنه ، ويزرون على مماله ، ويأتوننا بالمدينة ، غيستشيروننا ميما يخبرونا عنهم ، ويرون حسنًا من كلامنًا في صلاح بينهم (١٧٣) ، مُنتظر في ذلك مُنجده برا تقيا وميا ، ونجدهم مجرة كذبة يحاولون غير مايظهرون ، ملما تووا على المكاثرة كاثروه ، ماتتحبوا عليه داره واستحلوا الدم الحرام ، والمال الحرام ، والبلد الحرام ، بلا ترة ولا عدر ، ألا إن مما لاينبغي لكم غيره ، أخذ تتلة عثمان رضى الله هنه ، واتمامة كتاب الله عز وجل »(١٧٤) .

<sup>(</sup>١٧٢) الطبرى - تاريخ - ح ٤/ ٢٧٤ .

<sup>(</sup>۱۷۳) هذا الكلام الحسن الذي كان يسبمه الثوار من مائشة وغيرها من المسحابة ربيا شجعهم وجراهم على تزوير كتب على لسان المسحابة ... كيا مر بك ... لاذامتها بين الناس لإتفاعهم ان المسحابة يوانتونهم في آرائهم . (۱۷۶) الطبرى ... تاريخ ... ه ك من ٢١٤ وابن الأكبر ... الكابل في التاريخ ه ك من ٢١٣ .

وكانت ماتشة كثيرا ماتردد قولها: « غضبت لكم من معوط عثبان الملا الفشب له من معوط عثبان الملا الفشب له من معيوفكم » ولهذا نقد دفعهم هذا الشعور بالتقصير والإحساس بالذنب إلى ماأداهم إليه اجتهادهم ، وهو النهوض للتصاص من تتلة عثبان سرضى الله عنه سوهو وإن كان اجتهادا تد جانبه الصواب ، الا أن ذلك الايدح في شخصياتهم غالمسحابة ليسوا معسسومين من الخطأ ، وهم إلم يكونوا يتعدونه أو يثوون به شرا .

### مسير عائشة وطلحة والزبير إلى البصرة :

اجبعت عائشة وطلحة والزبير على المسير إلى البصرة ، وكان معهم حوالى الله بن عابر ، ثم لحق بهم حوالى الله بن عابر ، ثم لحق بهم حوالى ثلاثة الافاره (١٤٥) ، وكلما التربوا من البصرة ازدادت اعدادهم نظرا لوجود عائشة معهم ، حتى بلغ عددهم نحوا من ثلاثين الفا ، فلما علم والى المسرة عثبان بن حضين وأبا الأسود الدولى ، وقال لهما : « انطلقا إلى هذه المراة عامما علمها علمها علمها علمها علمها علم علم من معها ،

غذرجا غاتنهياإليها وإلى الناس وهم بالحفير ، فاستاذغافاذت لهما ، 

تسلما وقالا : إن أميرنا بعثنا إليك نسالك عن مسيرتك ، فهل أنت مخبرتنا ؟ 
فتألت : والله مانثلى يسير بالأمر المكتوم ، ولايفطى لبنيه الخبر ، إن القوغاء 

من اهل الأمصار ونزاع القبائل ، غزو خسرم رسول الله على واحدثوا فيه 
الأحداث ، وآووا فيه المحدثين ، واستوجبوا فيه لعنة الله ولمنة رسوله ، 
مع مائلوا من قتل إمام المسلمين بلا ترة ولامذر . . فخرجت في المسلمين 
اعليهم ماأتى هؤلاء القوم» (١٧١) ثم خرجا من عندها ، فاتيا طلحة والزبير ، 
وسالاهما عن سبب مسيرهما إلى البصرة ، فقالا لهما : « الطلب بسدم 
عثبان »(١٧٧) رجع عمران وأبو الأسود إلى عثبان بن حنيف فلفبراه الخبر، 
قتال : « إذا لله وإذا إليه راجهون ! دارت رهى الإسلام ورب الكعبة ١٨٧٧)

 <sup>(</sup>١٧٥) ابن الاثير ــ الكلمل في التاريخ هـ ٣ من ٢٠٨٠ .
 (١٧٦) الطبرى ٢١٢/٣ ــ وابن الاثير ــ ٢١١/٣
 (١٧٧) الطبرى ٢١٢/٣ ــ وابن الاثير ــ ٢١١/٣
 (١٧٧) الطبرى ٢١٣/٣ ــ وابن الاثير ــ ٢١٢/٣
 (١٧٨) الطبري ٢١٣/٣ ــ وابن الاثير ــ ٢١٢/٣

وعزم على متمهم من دخول البصرة . ودارت بينهم معركة عند الزابوقة ، وكان الذى الشمل المعركة رجال عثبان بن حنيف ، ويصفة خاصة حكيم بن جبلة المعيدى ، احد زعباء الفتنة ، ابا عائشة وطلحة والزبير علم يكونوا واغين في القتال ، بل كانوا يناشدون رجال ابن حنيف الكف عن القتال غيابون(١٧٧) ولكن لما عضتهم الحرب وكثرت القتلى تنادوا إلى الصلح : هنم المطلحوا وكتبوا بينهم كتابا ، ان يكموا عن القتال ، ولمتبان دار الإمارة والمسجد وبيت المال ، وان ينزل طلحة والزبير حيث شاءة ، ولايموض بعضهم للعض حتى يقدم على ١٩٠٨) .

## مسے علی إلی البصرة :

قرر الإمام على رضى الله تلجيل مسيره إلى الشام ، وأن يتوجه إلى البصرة ، لمواجهة هذا الموتف الجديد ، الذي لم يكن في حسبانه ، مسار حتى وصل إلى ذي قار ، قواقاه هناك حوالي اثني عشر الفا من انصاره من الكوفة ، ومع أن القتال كان قد نشب من جديد بين والى البصرة عثمان بن حنيف وبين طلحة والزبير ، وانهم اخرجوه من دار الأمارة ، ونتفوا لحيته وأهاتوه وحبسوه ، ثم أطلقوا سراحه ، بناء على أمر من عائشة ، نواني عليا عَلَمْبِره الخبر ، رغم هذا كله إلا أن عليا - كبرهان على عدم رغبته في المقتال - أرسل إليهم رجلا من خيرة الصحابة وهو القعقاع بن عمروا ، ليمرف خبرهم وماذا يريدون ٤ مقال له : « ألق هذين الرجلين . . . مادعهما إلى الألفة والجباعة وعظم عليهما الفرتسة »(١٨١) فخرج التعتاع إلى البصرة ، وبدأ بعائشة ، وقال لها : « أي أبه ما أشخصك واقديك هــده البلدة ؟ مّالت : أي بني ، الاصلاح بين الناس ، قال : غابعثي إلى طلحة والزبير حتى تسمعي كلامي وكلامهما ، نبعثت إليهما نجاءا ، نقال لهما : إني مسألت أم المؤمنين ما اقدمها ، القالت : الإصلاح بين الناس ، غما تقولان انتما ؟ أمتابعان أم مخالفان ؟ قالا : متابعان ، قال : ماخبراني ما وجه هذا الإصلاح ، موالله لئن عرمناه لنصلحن ، ولئن انكرناه لانصلح ، قالا :

<sup>(</sup>١٧٩) الطبرى ٤/٦٦٤ ــ وابن الاثير ــ ١١٤/٣

<sup>(</sup>١٨٠) تاريخ خليفة بن خياط نس ١٨٣ .

<sup>(</sup>١٨١) أبن الأثير - الكامل في التاريخ هـ ٣ مس ٢٣٢ .

تتلة عثبان ، فإن حسدًا إن ترك كان تركا للترآن ، قال قد تتلتبا قتلة عثبة عثبة منه المستقلبة من اهل البسرة (۱۸۲۹) . وائتم قبل تتلهم اقرب إلى الاسستقلبة منكم اليسوم ، قتلتم ستبائة رجل فغضب لهم سستة آلاف ، واعتزلوكم وخرجوا من بين الهوركم ، وطلبتم حرقوص بن زهير ، غينمه ستة آلاف ، في تركتبوهم كلتم تاركين لما تتولون ، وأن قاتلتبوهم والذين اعتزلوكم غاديلوا عليكم ، قالذى حذرتم وقويتم به هذا الأبر اعظم مها أراكم تكرهون، وأن انتم منعتم ربيعة ومضر من هدده البلاد اجتبعوا على هريكم وخذلاتكم نصرة لهؤلاء ، كما اجتبع هؤلاء لاهل هدذا الحدث العظيم والذنب الكبير ، نصائصة : غيا تتول أنت ؟

تال : آتول : إن هذا الأبر دواؤه النسكين ، غيد اسكن اختلجوا 

هلن بابعتبونا غطامة خير ، وتباشير رحبة ، ودرك بثار ، وإن أنتم ابيتم 

إلا حكابرة هذا الأبر واعتسانه ، كانت علامة شر ، وذهاب هذا المسل ، 

الكروا العافية ترزقوها ، وكونوا بفاتيح خير كيا كنم ، ولاتعرضونا للبلاء ، 

فن قدم على وهو على مثل رايك صلح هذا الأبر . فرجع إلى على فاخبره 

فأن قدم على وهو على مثل رايك صلح هذا الأبر . فرجع إلى على فاخبره 

قامجبه ذلك ، واشرف القسوم على الصلح ١١/١٨ نستخلص بن هسدة 

الحوار حقيتين ، أولاهها : أن عليا رضى الله عنه كان على صواب عندها 

الحوال ، فهاهم بعد ما قتلوا من قتلوا ازدادت الأمور سوءا ، وتعبقت 
الأحوال ، فهاهم بعد ما قتلوا من قتلوا ازدادت الأمور سوءا ، وتعبقت 
الأحمد والثارات ، الحقيقية الثانية أن عائشة وبن معها خرجوا ببغون 
الأحمد حسب ما أداهم إليه اجتهادهم ، وأن طلحة والزيسير لم يكن 
الخصيه الموات إمارة منعها عنهما الخليفة كما يدعى بعض الباحثين(١٨٤) .

<sup>(</sup>۱۸۲) كان معظم الذين اشتركوا في الفتنة وقتل علمان ، قد قتلوا في المعارك التي دارت في البصرة قبل تدوم على ، ماعدا حرقوص بن زهير السعدى ، فقد منعه قومه غلم يستطع العد الوصول اليه .

<sup>(</sup>۱۸۳) ابن الاثير -- الكابل في التاريخ جـ ٣ ص ٣٣٣ -- ٣٣٤ والطبري -- تاريخ -- ١٩٩٤

<sup>(</sup>١٨٤) د. كله حسين \_ البنتة الكبرى ج ٢ ص ٢٠

وخلاصة القدول إن الجبيع كانوا يريدون الإمسلاح ... كل حسب اجتهاده ... ولكن عناصر الشر التي كانت لاتزال على عهدها ؛ أنسسوت هذا المسمى الخير الذي تام به القعقاع بن عبرو .

# السبئية يفسدون أبر الصلح ويبدأون المركة :

سر على غاية السرور بالنتيجة التى توسل إليها التعتاع مع طلحة والزبير وعائشات وسربها اهل المسلاح من الفريتين ، وياتوا يفرهم الفرح ، ولكن السبئية الذين كاتوا في جيش على ما أن وصلتهم أخسبار المساح المرتتب حتى راحوا يصلون على إسساد الأمر ، ومنع وتوع الصلح بين المديتين .

ونقول للحقيقة إن عليا لم يكن له حيلة في وجودهم في جيشه ، غلم يكن تادرا على إيمادهم ، لأنهم كانوا قوة نجيرة والذي يلومه على وجودهم في جيشه لا يقدر الطروف الواقعيه حق تقديرها(١٨٥) ، على آية حسالًا بحيث السبنية ونشسط عبد الله بن سبا بين اتباعه ، يحرضهم على القتال ، وقال الاشتر النخمى : لما علم بأنباء الصملع : « قد عرفنا راى طلحة والزبير عينا ، وأما على غلم نعرف رايه إلى اليوم ، ورأى النساس فينا واحدا ، فإن يصطلعوا بع على غملى دمائنا ، غهلوا بنا نشب على على فنطحته بمطبل/غنمود فتنة برخى بنا غيها بالسكون (١٨٦)ولكن هذا الرأى فنطحته بمطبل/غنمود فتنة برخى بنا غيها بالسكون (١٨١)ولكن هذا الرأى الخطي ، الذى أبداه الاشتر ، لم يعجب ابن السوداء وكانه لم يقتم بتتن على على على على وحده ، بل يريدها حربا شابلة تذهب بالسلمين جبيما ، فرفض فكرة الاشتر وقال له : «بئس الرأى رئيت » (١٨) وبدأ يحض اتباهه على المتنال تبل أن يصبح الناس ، فكان له ماأراد ، فقد داهبت فرقة بن جيش على — حيث طلحة والزبير ومائشة في جنح الظلام ، والتحم

<sup>(</sup>١٨٥) انظر الذهبي -- دول الاسلام -- ج ١ ص ٢٨

<sup>(</sup>۱۸۹) الطبری — تاریخ — ج ٤ ص ٤٩٣ ، وابن الاتیر — المکابل! فی المتاریخ ج ۳ ص ٢٣٥

<sup>(</sup>۱۸۷) انظر الطبري ج ٤ ص ٤٩٤ .... وابن الأثير ج ٣ ص ٣٣٥.

المتثل ولم يستطع أحد ليقائه ، وقتل من الفريقين نحو عشرين الفا ، بن بينهم طلجة والزبير ، وكثر القتل حول الجبل ، ولولا أمر على بمقسره ، لكاتب الماتبة أنظع مما حدث (١٨٨) .

ومن هنا غين التاء تبعة هــذه المعركة على هذا الغريق أو ذاك أن المحابة ضرب من الظن الذي لاينفك غالبا عن الأثم ، ولهذا فنحن مع أبن خلدون حين يقول « وإذا نظرت بعين الإنصاف عذرت الناس أجبعين :: وعلمت أنها كانت فتنة أبتلى الله بها الأمة (١٨٩) .

حقا لقد كانت فنقة ، النبس الأمر فيها على الجميع حتى قال الزبير قبل المعركة « إن هدف المفتضة التي كنا تصدث عنها . فقال له مولاه : التسبيها فقفة وتقاتل بها ، قال : ويحك : انا نبصر ولانبصر ، ما كان أمر قط إلا وإنا أعلم موضاع قديي فيه ، غير هذا الأمر ، فيتي لالدرى المقبل أتنا فيه أم مدير [١/ . ١٩] . وإذا كان لابد من تحديد المسئول عن تلك المساة الدموية ، فهم أولئك السبئية الذين سعوا في الفتنة من البداية وعاجلوا الناس بإشعال الحرب قبل أن ينتهي الأمر بهم إلى الصلح .

وإذا كان من واجب المؤرخ ان يبحث عن الأسباب والدوافع في مسار هوادث التاريخ ، غيثه لاينوته أن ينبه إلى استخلاص العبر منها ، ولاشك أن خير الأمة الإسلامية وامنها كان يكبن في وحسدتها واتفاق كلبتها ، وامتصابها بحيل الله المتين أمام تلك الفتنة الشعراء .

يقول الإمام ابن تبية: « إن الفتن إنما يعرف مانيها من الشر إذا ادبرت غلبا إذا قبلت غلامها تزبن ويظن أن نيها خيرا ، مإذا ذاق النسامي مانيها من الشر والمسرارة والبلاء صار ذلك مبينا لهم مضرتها وواعظسا

<sup>(</sup>۱۸۸) انظر الذهبى ـ دون الاسلام ـ ج ۲ ص ۲۸ ، تاريخ خليفة بن خياط من ۱۸۲ وما بعدها ، والطبرى تاريخ ـ ج ٤ ص ٥٠٦ وما بعدها وابن لائير ـ التكابل في التاريخ ج ٣ ص ٢٥٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>۱۸۹) المتسة ج ۲ ص ۲۱۹

<sup>(</sup>١٩٠) أبن الأثير ـ الكلمل في التاريخ - ج ٣ م ٣٢٠٠

لهم ان يعودوا في مثلها ... ومن استقرأ أحوال الفتن التي تجرى بين المسلمين تبين له أنه ما دخل فيها أحد ، قحيد عاقبة دخوله فيها ، لمسا يحصل له من الضرر في دينه ودنياه »(١٩١) . وقد ندم الجبيع بالفعل على ما كان فقد قالت ماشمه بعد المركة : « والله لو ددت أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة » ووردت نفس العبارة على لسان على ، فكان قولها وحدا كيا يقول الطبري(١٩١٧) .

حقا لقد كان الدرس قاسيا بالنسبة لها حتى إنها نات من الاشتراك في اى عبل سياسى بعدد ذلك ، وتعرغت للعسلم والفتيا والعبادة ، حتى آخر حياتها ، انتهت المعركة واخذ الإبام على يتجول بين عشرين ألما من المتلى والالم يعتصر تلبه ، فقدد كان كثير منهم من خيرة رجالات الأسة وشببها ، ثم امر بدهنهم ، وذهب إلى عائشة التى كانت قد حبلت بهودجها بعد عقر جبلها وادخلت أحد بيوت البصرة للزيارتها ومواساتها ، وتبادلا كليات العتاب التى تدل على حسن راى كل منهما في الآخر : فقد قالت مائشة في حضرة على : « يا بني لايعتب بعضنا على بعض ، والله إنه عاكن بيني وبين على في القديم إلا مليكون بين المراة وبين أشعاتها ، وانه على معتبتي لمن الأخيار ، وقال على : معتقت ، والله مساكان بيني وبينها إلا ذاك ، وإنها لزوجة نبيكم في الدنيسا والآخرة (١٩٣٣) ، ولمل هذا القول يقطع السنة السوء التي تدعى أنها خرجت عليه لحنقها منذ حادثة الإلاك ، جهز على أم المؤمنين بما يليق بها من مركب وزاد ومتاع واختار لها أربعين أمراة مرب نساء البصرة المعروفات ، وسير اخاها محيد واختار لها اربعين أمراة من نساء البصرة المعروفات ، وسير اخاها محيد بن ابن بي بكر مهما وودعها إلى المدينة (١٩٤) ،

#### معركة عسسفان :

انتهت ماسساة الجمل بهسده الخسسارة الجسيمة ، وكان يجب أن يستفيد المسلمون من عبرتها ويتدبروا أمرهم في ضوء نتائجها ، ولكن الفتقة

<sup>(</sup>۱۹۱) منهاج السنة ج ۲ ص ۲۰۹ -- ۲۱۰

<sup>(</sup>۱۹۲) تاريخ جـ ٤ ص ٣٧ه

<sup>(</sup>١٩٣) أبن الأثير \_ الكلبل في التاريخ جـ ٣ مس ٢٥٨ .

<sup>(</sup>١٩٤) أبن الأثير \_ الكلمل في التاريخ بي ٣ ص ٢٥٨ .

ابت إلا ان تجرهم لخوض معركة لقرى اثنات غراوة والكثر غلجايا وهي حمركة صدين -

نبعد معركة الجبل دخل على الكونة ، واستأنف مفاوضاته مع معاوية غارسل له وندا وكتابا مع جرير بن عبد الله البجلى ، يذكره لهيه بأن المهلجرين والأنصسار قد بايعوه ، وعليه أن يدخل في الطاعة والجبامة ، ولكن مصير هذه السفارة كان كسابقاتها ، وعاد جرير البيلغ عليا بلجباع معاوية واهل الشسام على المطالبة بدم عثمان ، وعلى القتسال إذا الزم الأمر(١٩٥) .

وقد توى أمر معاوية بالتفاف أهل الشسام حوله ، وطاعتهم لسه ، قبنذ أن وصلهم تميمى عثبان مع النعبان بن بشير الأتصارى ، وضسع معاوية القييص على المنبر وأصابع نائلة سروجة عثبان سمطنة فيه ، وكتب إلى الأجناد ، فناب إليه النساس ، واخذوا بيكون » وآلى الرجال من أهل الشام على أنفسهم الا يأتوا النساء ، ولا يمسهم الفسسل إلا من احتلام ولا ينابوا على الفرش حتى يتتلوا تتلة عثبان »(١٩٩١) .

لقد بات الصدام بين الغريقين وشسيكا ؛ عقد تحرك على بجيشسه من الكوفة إلى الشام ؛ وعلم معاوية بمسيره ؛ فاستشار رجاله ؛ ومنهم عمرو بن العاص فاشاروا عليه بأن يخرج هو أيضسا بنفسه على رأس جيشسه ؛ فسسار ثم عسكر الجيشان ترب صفين ؛ وكان جيش على حوالى مائة وعشرين الفا ؛ وجيش معاوية حوالى تسعين الفا ؛ وقبل نشوب المعركة عاود على إربسال الوفود والكتب إلى معساوية واقترح أحد رجال على عليه بأن يلوح لمعاوية بإلمارة ؛ فقسد قال له : شبث بن ربعى : « يا أمير المؤمنين إلا نطبعه في سلطان توليسه إياه ومنزلة يكون لها اثرة عندك إن هو بليعك ؛ فقال على : إيتوه فالقوه واحتجوا عليسه وانظروا ما رايه »(١٩٧١) وتلك إجابة لانتم على وافقة على على اقتراح

<sup>(190)</sup> انظر الطبرى هـ ٤ / ٥٦١ -- ٥٦٠ (19٦) انظر المصدر السابق هـ ٤ من ٥٦٠ (19٧) المصدر السابق هـ ٤ من ٥٧٣

ابن ربعي ، وقسد كانت الحكبة تقتضي أن يوافق الإسسام فالظهروفة الراهنة تحتم ذلك ، ويخاصة أن ماساة الجمل ونتائجها لا تزال ماثلة أمام أعين المسلمين ، ولكن تلك الفرمسة ضاعت كفيرها من الفرص الآخرى؛ وأصر على على موقفه من معساوية ؛ كما أمر معاوية ايمنسا على موقفه ، ومما جعل الموقف يزداد توترا واشتمالا أن بعض الرجال الذين كان يرسلهم على إلى معاوية كاتت تنقصهم الحكية ، ومسعة المسدر ولين الجانب ، مند كانوا يعلظون لمساوية مى القول ويكلمونة بلهجة ميها استعلاء عليه وازدراء به ، ويتهونه صراحة عي وجهه بانه احب قتل عثمان ، ليتخذ منه ذريعة إلى الوصول إلى الخلائهة وأنه لو أراد نصرته لكان تادرا على ذلك (١٩٨٨) وقد رد معاوية على شبث بي ربيعي عندما وأجهه بهذا الكلام قائلا: « لقد كذبت واؤمت أيها الأعرابي الجلف الجافي في كل ماذكرت ووصفت ، انصرفوا من عندي ، فليس بيني وبينكم إلا السيف وغضب ١٩٩٩) ورد عليه شبث بكلام اشد بن هذا ، ولاشك أن الموقف كان يتطلب من هــذا الرمسول أن يكون على درجــة عالية من الحنكة السياسية وسسعة الأنق وأن يركز على البحث على المسالحة والانضواء تحت راية الجماعة ، غليس بغليظ الكلام وجاني القول تستمالُ القلوب ، وهكذا غشلت الدبلوماسية المتهورة ، نبدات المناوشات بين الجيشين وكان الجميع يخشى المسدام المباشر والحرب الشاملة ، يتول الطبرى : « فاخذ على يامر الرجل ذا الشرف فيخرج معه جماعة ، ويخرج إليه من أمسطاب معاوية جماعة الميقتلون لمي خيلهما ورجالهما الم يتصرفان ا وأخذوا يكرهون أن يلقوا بجمع اهل المراق اهل الشام، كما يتخونون انيكون في ذلك الاستئصال والهلاك ١(٢٠٠) . استبرت هذه المناوشات في ذي المجة سنة ٣٦ ه ، ثم تهادنوا في المحرم سنة ٣٧ ه . طبعا في الصلح كما يتول الطبري(٢٠١) : « ومشت الونود من جديد ولكن دون جدوى » .

<sup>(</sup>١٩٨) المسدر السابق ج ٤ ص ٤٧٤

<sup>(</sup>١٩٩) المسدر السابق ج ٤ ص ٧٤ه

<sup>(</sup>٢٠٠) المسدر السابق ج } ص ٧٤ه

<sup>(</sup>۲۰۱) تاريخ ۾ ٥ ص ٦ وانظر ابن الاثير – الكامل مي التـــاريخ

ولا انتهى المحرم ، ولم تنجح المفاوضات في عقد صلح ، بدأ الاستعداد للقتال من الفريقين ، وبدأت المعركة الرئيسية في يوم الاربعاء ، لسبع خلون من صفر سنة ٣٧ ه ، وكان لواء على مع هاشم بن عتبه بن إلى وقامى ، وكان على نفسه في القلب ومعه مضر البصرة والكوفة ، وفي المهيئة اهل البين وعليهم الاشعث بن قيس ، وفي الميسرة ربيعة وعليهم ان عباس ،

ابا لواء معاوية عكان مع المخارق بن الصباح الكلاعي ، وفي التلبب معاوية نفسسه في الشسجباء اصحاب البيض والدروع ، وفي مبينته اهل البين ، وفي الميسرة مضر وعليهم ذو الكلاع ، ودارت الحرب ثلاثة أيسام متوالية الأربعاء ، والخييس ، والجمعة ، ولما اشتد القتال وكثرت القتلي من الفريقين ، تفادى الناس من النفور العراق أن فني أهل العراق ، ومن لتفور الشام لين فني أهل الشمام ، ثم رفعسوا المصلحف ليلة السبت ، من أهمل المراق ، ومن من أهمل المراق (٢٠٠) أنها كارثة من أهمل العراق (٢٠٠) أنها كارثة مئذة وخسارة فانحة فني أمل من علم خسرت الأبة من أبنائها حوالي مئة الله تتبل من قالم والمحبة الإسلامية !! ولو أن كبار الرجال فيها أسخوا إلى صوت العثل والحكية لتوجهت طك الآلان إلى اللنوحات ولتفير وجه التاريخ ولضاعت فرصة الذين لا يزالون يترصون بالأبة الإسلامية الوائر إلى الأبد .

#### التحـــكيم:

. :

هال الناس استمار الحرب وكثرة التتلى ، فهاذا يمكن أن يحدث لو طالت بها الآيام أكثر من ذلك ؟ . بن هنا جامت فكرة رقع المساهف وطلب الاحتكام إلىكتاب الله عز وجل، القاء على البقية الباتية بن المسلمين، ومهما قبل عن هدد الفكرة وصاحبها عمرو بن العلس سحيث صورت

<sup>(</sup>۲.۲) انظر تاریخ خلیفة بن خیاط ص ۱۹۳ – ۱۹۴ : والطبری – تاریخ – ج ٥ ص ١٥ وما بعدها وابو بکر بن العربی – العوامسم من القوامسم ص ۱۷۳

على انها خدمسة لانقاذ جيش معاوية من الهزيبة (٢٠٣) - إلا انها وبكل المتاييس كانت الفسسل من استبرار القتال ، وما أطن الرواية التي تذهب إلى أن عليا كان كارها لها واته قال لاسحابه : « وما رضوها - المسلحف لكم إلا دهنا وخديعة ومكيدة ٥٤٤٣) ، ما اطنها إلا محاولة للتلكيد على أن المكرة كانت خدمة وأنه ليخابرني الشك في صحتها لسبين :

الأول : أن راويها هو أبو مختف ... وهو مؤرخ شيعي معروف ... فهو: محل شك ه

الله ن الله بن سعد بن أبى الماليد بن متبه وعبد الله بن سعد بن أبى سرح فيها ويعتبرهبا مبن حضر صفين(٣٠٥) .

وهذا غير صحيح غالثابت أن الوليد بن مقبة وعبد الله بن سعد بن أبى سرح ، اعتزلا بعد متتل عثبان ، ولم يحضرا صفين ولا الجبل ، غالوليد ابن عتبة كما يقول الذهبى : « اعتزل بالجزيرة بعد تتل أخيه عثبان ولم يحارب مع أحد من الفريتين »(٣٠١) .

ويتول عن عبد الله بن سسعد : وروى ابن لهبعة عن يزيد بن ابى حبيب قال : اقام عبد الله بن سعد بعسقلان بعد قتل عثبان وكره أن يكون مع معاوية(٢٠٧) ، فذكر الوليد بن عقبه وعبد الله بن سعد في من حضرا صفين في رواية ابى مخفف يقطع بعدم صحتها ، ثم أنه من المستبعد أن يرفض على التحكيم والمسلح ويكره حقن الدماء ، وهو الذي أرسسل المعربة من الوفود إلى معاوية قبل المعركة وأثناءها سعيا إلى المسالحة .

<sup>(</sup>٢٠٣) أنظر السعودي - مروج الذهب - ج ٢ ص ٥٠٠

<sup>(</sup>۲۰٤) الطبرى ــ تاريخ جـ ٥ ص ٢٩

<sup>(</sup>۲۰۵) المسدر السابق ج ه ص ۶۸

<sup>(</sup>٢٠٦) سير أعلام النبلاء جـ ٣ ص ١١٤ ، وانظر ابن كثير البدايــة والنهاية حـ٨صر ٢١٤

<sup>(</sup>۲۰۷) سير اعلام النبلاء جـ ٣ ص ٣٥ وابن الاثير ــ اسد الغابـــة جـ ٣ ص ٢٦٠

لذلك فرحان فكرة التحكيم كانت دموة صادقا حتن الدباء والمسالعة ولم التقل عبد المرة الأولى التي يرفع المسلبون فيها المصاحف لوقف القتل علم تكن الفكرة اختراعا من عمرو بن العاص لم يسبق إليه فقد امرت عاششة رشى الله عنها برفسع المساجف يوم الجبل فقد ذكر أبو بكر بن العربي ، وابن عساكر — واللفظ له أن عائشة رشى الله عنها تالت : لكمب بن سسور » خل ياكمب بالبعير وتقدم يكتاب الله غادمهم اليه ، وينفت إليه مسحفاو الهل القوم وابلهم السبئية يضاون أن يجرى الصلح، فاستقبلهم كمب بالمصحف وعلى من خلفهم يزعهم ويأبون إلا اتداما ، فلما دعاهم كمب رشقوه رشقا واحدا فتطوه (٢٠٨٥) ،

الدرب يوم الجبل فإن سبئية قد استطاعه الله عليه بن سور ومنعوا وقف الحرب يوم الجبل فإن سبئية المؤرخين لما فاتهم قتل عبرو بن العامس ومن رفعوا المسلحف يوم صفين جاؤا ليقتلوا الفكرة بتصويرها خدمة ، وإذا كنت هذه الفكرة كذلك في نظرهم وأن عليا كان كارها لها فبازاد الأمر على أنهم صورا عليا رشى الله عنه بأنه كان رجلا تواقا إلى الحرب متعطشا للمساء ، يسره أن يرى مصارع المسلمين بعينيه (١٩٠٤) ففكرة التحكيم في الواقع كانت فكرة مبتازة في حد ذاتها ولو أنها حقت عنهها المنشود ، فكانت من أجل الأعبال ، ولكنها وإنادت إلى حقن الدجاء ومنعت استشمال شافة كثير من المسلمين إلا أن نتيجتها النهائية جاءت على غير المتوقع .

وايا ما كان الأمر غقد تبلت الفكرة ، وأوقفت الحرب ، وطولب على ومعاوية أن يعين كل منهما مندوبا عنه في التحكيم ، فعين معاوية عبرو بن العاص ، وأما على فأراد أن يعين أبن عمه عبدالله بن عباس ، أو الأشتر: النفعي، ولكن بعض رجاله رفضوا ذلك ، وقالوا له : « وهل سعر الأرض

<sup>(</sup>٢٠٨) العواصم بن القوامسم ص ١٥٨ وهابش رقم ٣ بالصفحة تفسيسا ،

<sup>(</sup>٣٠٩) قال ابن خياط في تاريخه من ١٩٤ عن تمنة رغع المساحقة « التنظوا يوم الاربماء ويوم الخييس ويوم الجبعة وليلة السبت ؛ ثم رفعت المساحف ودعوا إلى الصلح » ولم يشر إلى اتها كانت خدمة ،

غیرالاشترآه(۱۲) ای آنه هوالذی متعیفی الفتة مزیدایة الابرکواختاروا آبا موسی الاشعری ، وکان اختیارهم له لائه کان قد حذرهم منذ البدایة من الفتة ، نهو نی نظرهم رجل سلام ، وقالوا لملی : « لاترضوی لا به نمیته قد حذرنا ما وقعنا نمیه (۲۱۱) نوانقهم علی علی ذلك ، بل قال لابی موسی : « احكم ولو علی حز عنقی (۲۱۲) .

#### كتاب التمكيم:

اتفق الغريقان على التحكيم ، وكتبوا كتابا على أن يحكم الحكبان طبقا لكتاب الله عز وجل من غاتمته إلى خاتبته ، لا يتجاوزان ذلك ولايحيدان عنه إلى هوى ولا أدهان واخذ عليها أغلظ المهود والمواثيق غإن جاوزا بالحكم كتاب الله من غاتصته إلى خاتبته غلاحكم لهما(٢١٣) .

ونلاحظ على كتاب التحكيم أنه جاء غايضا ببهما ؛ غلم ينص غيه على نوع القضية التى سيحكم غيها الحكبان طبقا لكتاب الله عالحرب نشبت لأن عليا طالب معاوية بالطاعة والبيعة والدخول فى الجباعة غرفض غترر حبله على خلك بالقوة ومعاوية اشترطالقصاص من فتلة عثمان او تسليمهم له أولاء ثم ينظر فى أمر البيعة بعد ذلك ومن هنا غقد كان المنوقع أن يدون البحث حول هذا الخلاف ، وهل من حتى معاوية المطالبة بتسيليه تتلة عثبان أولا ، وهل التصاص من القتلة يقدم على بيعده لعلى أو المكس ؟ .

وهذا الإبهام الذي جاء في الكتاب جمل الحكيين يتناتشنان في الخلافة ذاتهاءوف خلع الخليفة الشرعي الذي تبت مبايعته بموافقة جمهور الصحابة

<sup>(</sup>۲۱۰) الطبرى ــ تاريخ ــ ج ٥ ص ٥١ وابن الاثير ــ الكلهــل في التاريخ ج ٣ ص ٣١٩

<sup>(</sup>۲۱۱) الطبری — تاریخ — ج مس ۵۱ وابن الاثیر — الکامسل فی التاریخ ج ۳ مس ۳۱۸

<sup>(</sup>٢١٢) سير اعلام النبلاء هـ ٢ ص ٣٩٥

<sup>(</sup>۱۱۳) انظر نص کتاب التحکیم فی تاریخ الیمتوبی به ۲ ص ۱۸۹ - ۱۹ ۱۹۰۰والطبری تاریخ ــ به ۵ ص ۱۹/۵ وابن الاثیر الکابل فی التاریخ به ۳ ص ۲۱۹ / ۳۲۰

بن المهلجرين والأتصار ، ولم يكنتخلف معلوية شخصه عن البيعة هو الذي يشغل عليا أو يقدح في بيعته ، فقد تخلف عنها بن هم أفضل بن معلوية ، حسمد بن أبي وقاص وعبدالله بن عبر ، وبحيد بن مسلمه وغيرهم ، ولم يتاتلهم على على ذلك ، ولم يكن تخلفهم يقدح في بيعته ، لان الإجباع ليس شرويا ، ويكمى أنه بايمه جمهور كبير بن العسماية فلصبحت بيعته شرعية وطاعته واجبة على كل مسلم .

نتتال على الماوية الم يكن الجرد تخلفه عن البيعة ؟ وإنها المصياته الوامره بعزله من ولاية الشمام وامتصابه بهاغامتيره على خارجا عليه وتتاله واجب الرده إلى الطاعة عنه إن معاوية لم يكن ينازع عليا في الخلافة وكان مطلبه بحصورا في تتلة عنهان ؟ فها أن يتنص بنهم على ؟ أو يسلمهم له ولوحدث شيء من ذلك الم بقيت له حجة ، لذلك كنا نتوقع أن يدور البحث حول هذه النقطة المحددة الكن المحكين - ولحل ذلك اجتهادا منهما - تركا هذا الموضوع المحدد وراحا يتباعثان في أسر الخلافة ؟ وكأنه لم يكن هناك خليفة شرعي مبايع من أغلبية الصحابة ؟ وراح كل واحدد منهما يتترح من جانبه أسماء يرشحها للخلافة ؟ عمرض عبرو بن العاص اسم أبنه عبدالله أو معاوية فيفش أبو موسيءتم عرض أبو موسى اسم عبد الله بن عبر بن الخلاب عربض عبرو ، و الما لم يتنقا على شيء قررا عزل على ومعاوية بما ؟ الخطاب غريفض عبرو ؟ و الما لم يتنقا على شيء قررا عزل على ومعاوية بما ؟

#### أعلان نتيجـــة التحكم :

كتب كتاب التحكيم في الثالث عشر من صغر سنة ٣٧ ه وهددت بدة سنة شهور يجتبع بعدها الحكيان لإملان التوسلا إليه وقد اجتبعا في شهور رمضان سنة ٣٧ ه حسب الموعد ، بدوية الجندل ، ويم كل منهما أريمهائة من أنصار صاحبه ، والناس في ترتب وطق ، لان الكل يدرك خطورة المنججة الني ستمان ، وقد ذكرت تبل تليل أن الحكين تركا صلب الخلاف ، وتباعثا في أبر الخلافة واتعتا على خلع على ويماوية بما ، وتف أبو موسى الاشعرى ليمان النتيجة غتل : » إيها الناس إنا قد نظرنا في أدر هذه الابة ، علم ليمان التنبية غتل : » إيها الناس إنا قد نظرنا في أدر هذه الابة ، علم

<sup>(</sup>۲۱٤) انظر الطبري ــ تاريخ ــ ج ه ص ٧٠ - ٧١

تر اسلح لأمرها ولا الم الشعفها من امر قداجهم رابي وراى عبرو عليه وهو أن تخلع عليا وسعاوية وتستقبل هذه الأبة ، هــذا الأمر ، غيولوا منهم من اهبوا عليهم ، وإلى قد خلعت عليا وسعاوية ، غاستقبلوا امركم وولوا عليكم من رايتبوه لهذا الأبر اهلا ، ثم تنحى ، واتبل عبرو بن الماص نقام مقله ، خصد الله والتي عليه وقال : إن هذا قال ماسمعتم ، وظع صاحبه ، واتا اخلع صلحبه كما خلعه واثبت صاحبي معاوية ، فإنه ولى عثبان بن عقان ، والطالب بدبه ، واحق الناس بهتابه (١٧) .

هذه رواية ابى مخفف ، ويورد المسعودى رواية اخرى ، يذكر نبها ان ابو موسى وعبو اتقفا على عبد الله بن عبر بن الخطاب ، حيث تال ابو موسى « ابها الناس اننا تد نظرنا غى ابرنا غرينا اقرب ما يحضرنا من الابن والصلاح وهنن النباء وجبع الآلفة ، خلمنا عليا ومعاوية ، وقد خلمت عليا كما خلمت عبلتي هذه . . واستخلفنا رجلا تسد صحب رسسول الله م بنسه ، وصحب أبوه النبي م غيرز غى سابقته ، وهو عبد الله بن عبسر ، واساداره ورغب الناس غيه ثم نزل ١٩١٣) .

كيفها كان الأمر فقد أعلن أبو موسى ظع على ووافقه عمروائم اعلن 
تثبيت معاوية طبقا لرواية أبى مخنف - وهنا يبرز سؤال هلم وهو : في اى 
شيىء كان تثبيت عمرو لمعاوية أ إن كان في الخلافة فهذا بلطل من وجهين : 
الأول : أن معاوية لم يكن خليفة حتى يثبت غيها > المقاقي : أن عبرا إن كان 
يقصد تثبيته في الخلافة فإنه يكون بذلك قد خالف ما اتنقى عليه مع أبى 
موسى > فيكون حكيه باطلا > لأن كتاب التحكيم يتضى بضرورة اتفاقها ، 
بلندراد احدهها بحكم يعتبر مخالفا لنص الكتاب > ولذلك يرى بعض الباحثين 
أن عمرا لم يكن يقصد تثبيت معاوية في الخلافة > وإنها في إدارة ما قصيده 
بن الملاد > حتى تتفق الأبة على إلهم جديد > يقول الاستاذ بحب الدين 
بن الملاد > حتى تتفق الأبة على إلهم جديد > يقول الاستاذ بحب الدين

<sup>(</sup>٢١٥) انظر الطبرى ــ تاريخ ــ ج ٥ ص ٧٠ ــ ٧١ واليعتوبي ــ تاريخ ــ ج ٢ ص ٧٠. كوابن تاريخ ــ ج ٢ ص ٠٠. كوابن الاتي التاريخ بـ ٣٣ م ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٢١٦) مروج الدَّهب ـــ هِ ٢ من ٤٠٩ ـــ ولتظر ليشبــــا قـــاريخ اليمقوبي نِه ٢ من ١٩٠

الخطيب : « غلما وقع التحكيم على إليابة المسلمين ، واتفق الحكيان على 
ترك النظر فيها لكبار الصحابة وأمياتهم ، تناول التحكيم شبيئا واحدا وهو 
الإبلية ، أيا التصرف العملى في إدارة البلاد التي تكتت تحت يد كل من 
الرجلين المتحاربين فيقي كما كان ، على متصرف في البلاد التي تحت حكيه ، 
ومعاوية بتصرف في البلاد التي تحت حكيه ، فالتحكيم لم يقع فيه خداع 
ولا يحر ، ولم تتخلله بلاحة ولا غفلة (٢١٧) .

وهــذا لمعرى هو الصواب الذى تطبئن إليه نفس الباحث ، لانه
يتفق مع أخلاق المسحعابة ودينهم ، ولا يقدح في واحد منهم وإذا كان
أبو موسى وعبرو ، قــد تركا أمر قتلة عثبان وهو أسساس الخلاف
بين على ومعاوية وتباحثا في أمر الخلافة ، غلمل ذلك كان اجتهادا بنهما ،
وانهما إرايا أنه أفضل طريقة لإصلاح ذات البين ، وجبع كلمة الأمة لاثنا
لانستطيع أن نتهم أيا منهما بالمفش والمداهنة في أمور الدين خصوصا وأن
الروايات التي تذكر أن عبرا ثبت معاوية في الخلافة جاعت عيى ابي مخنف
وهو مؤرخ شيعي ، وموقف الشيعة من أبي بوسي وعبرو لا يتسم بالإنصافة
في شيريه .

## موقف على من نتيجة التمكيم:

اجتهد المكبان فيها كلفا به حتى توصلا إلى ظك النتيجة السابقة ، ونحن هنا لا نبلك إزاء ذلك إلا أن نقول : إن كان اجتهادهها صسوابا فلهما أجران ، وإن كان خطا فلهما أجر واحد ، لكن عليا رشى الله عنه أم يتبال عذه النتيجة ، واعتبرهما تسد تجاوزا في حكمها كتاب الله عز وجل ، واعبر نفسه في حل من هسذه النتيجة ، قعادت الأبور كما كانت عليه تبل التحكيم ، أي إلى حالة الحرب بينه وبين معاوية ، وبدأ يدعو أنصاره من يجدد للسير إلى حرب معاوية لرده إلى الطاعة ، ولكن أصحابه كانوا قد ملوا التتال متقاصعوا عنه ، وقصدوا عن نصرته ، كما أنه بدأ ينشمل بحرب الحوارج الذين شقوا عصا الطاعة عليه .

<sup>(</sup>٢١٧) أنظر العواصم بن التواصم ... هابش من ١٧٥

# على والخوارج :

كان الخوارج هم الداء العياء الذي كان يصانى منه الإمام على رضى الله هنه نقد ظلوا لا يتفتون محه على المر ، كما سيطر الفضول لمعرفة كل الاسرار والتدخل فى كل صنفيرة وكبيرة على اهل العراق بوجه علم .

كأن كل واحسد منهم كان يعتبر نفسه إماما ، أو شريكا الإمام في المسئولية ، معندما اجتمع الناس السماع إعلان نتيجة التحكيم ، كان هبد الله بن عباس 6 على رأس جهاعة على 6 يصلي بهم ويلي البرهم 6 وكان هبرو بن الماص على رأس جماعة معاوية ، فكان معاوية إذا كتب لمبرو ، جاء الرسول وذهب ، لا يدري بما جاء به ، ولا بما رجم به ، ولايساله أهل الشام عن شبيء . وكان إذا جاء رسول على إلى ابن عباس ، ساله أهل ا العراق ، بمساذا كتب إليك امير المؤمنين ؟ فإذا كتمهم ظنوا بسه الظنون ، وقالوا : ما تراه إلا كتب إليك بكذا وكذا ، نفساق ابن عبساس بهم وبالحاهم ، وقال لهم : « أما تمتلون أما ترون رسول معاوية يجيء لا يملم بما جاء به ، ويرجع لا يعلم بما رجع به ، ولا يسمع لهم صياح ولا لفظ ، وانتم عندي كل يوم تظنون الظنون(٢١٨) هذه هي العلة والطبع الغالب على أهل العراق ، وقد زادتهم حسادثة التحكيم فرقة واختلافا ، حتى تبل إمسلان النتيجة متد عسادوا من صنعين يتدامعون ، ويتشسساتيون ويتضاربون بالسياط وهم في الطريق إلى الكوغة ، وانتسبوا إلى غريتين ، فريق عاب التحكيم ورفضه ، وهم الذين سموا بالخوارج ، وجعلوا يتولون للنريق الثاني ، الذي تبل التحكيم ، يا أحداء الله ، ادهنتم في دين الله وحكبتم ، ويتول لهم ، الآخرون ، غارقتم إباينا ، وغرقتم جماعتنا(٢١٩) .

ومند خط على الكوفة ، تفلف منه الخوارج وكاتوا حوالي انتى عشر الفا وانحازوا إلى حروراء ، واملنوا العصيان لابير المؤمنين ، بل الدابوا. لهم حكمة خاصة بهم وجعلوا شبث بن ربعى التبيى لبير القتال(٢٢٠) ،

<sup>(</sup>۲۱۸) الطبري - تاريخ - چ ه من ۱۷٪

<sup>(</sup>۲۱۹) الطيري چه من ۲۳

<sup>(</sup>٢٢٠) شبث بن ريمى كان من ثقاة على ، وكان أهد سنراته الى مماوية ، وكان لجفاته وسوء حديثه مع معاوية أثر سبيء في تعتبد الأمور: كما سبقت الاشارة .

م عبد الله بن الكواء اليشكري أبير الصلاة(٢٢١) ، غلما علم على بأبرهم ، ال سل إليهم عبد الله بن عباس ليمرف خبرهم ، ثم ذهب إليهم بتفسسه ، وسالهم عن سبب خروجهم عليه ، فقالوا له حكومتك يوم سنين ، فذكرهم بانهم كانوا حاضرين وانهم وانقوا على التحكيم ، مقالوا له : كما كما فكرت، وغملنا ما وصفت وكان ذلك منا كفرا ، وقد تبنا إلى الله عز وجل منه ، فتب كما تبنا نبايمك ، وإلا مُنحن مخالفون(٢٢٢). هكذا حكموا على انفسهم بالكفر شم تابوا منه ، ويطالبون أمير المؤمنين أن يفعل كما معلوا ، وما كان لابن أبي طالب أن يقطها - حاشا لله - وهكذا أبتلي على رضي الله عنه في أصحابه متعرل مريق منهم ، وهم الخروارج ليصبحوا الد اعدائه وليتهم كانوا متسطين في عداوتهم له أو حصروا خلافهم بينهم وبين أمامهم وجادلوه بالتي هي احسن 6 كما أمر الله المسلمين أن يجادلوا غير المسلمين بل ذهب بهم التطرف إلى ابعد المدود غناصبوا الأبة كلها العداء ، واعتبروا كل بن لم ير رايهم ويذهب مذهبهم كافرا ، يحل نمسه وعرضه وماله ، ولهسذا راحوا ينشرون الرمب والفزع في تلوب الناس ويعيثون في الأرض مسادا 6 ولا ادل على ذلك من مستيمهم بعبد الله بن خباب بن الأرت ، عقد قتلوه ذبها وتتلوا ابراته وهي حابل ، لا لذنب إلا لأنه ترهم على عثبان وعلى رشي الله عنهما(٢٢٣) كما تتلوا كذلك ، ثلاث نسوة من طيء ، وامرأة أخرى أسمها أم سنان المبيداوية ، لقد ذهب التطرف والغلو في الدين بهؤلاء الذين زعبوا أنهم ما خرجو! إلا غضبا لدين الله ، والأمر بالمروف والنهى عن المنكر إلى حد سنك دياء السلمين دون ذنب بل إن دماء السلبين أصبحت عندهم أقل شائنا من دماء الخنازير ، نقد قتل واحد منهم خنزيرا لنصراني ، بعد قتلهم عبد الله بن خياب وابراته نقال له الآخرون : هذا نساد في الأرض وأرضوا صاحب الخنزير (٢٢٤) مُتنظر إلى المتول مندما تنحرف .

<sup>(</sup>۲۲۱) الطبری ــ تاریخ جه مس ٦٣

<sup>(</sup>٢٢٢) المسدر السابق جـ٥ ص ١٧

<sup>(</sup>۲۲۲) المندر السابق ده ص ۸۱ - ۸۲

<sup>(</sup>۲۲٤) المسدر السابق جـ٥ ص ۸۲

#### معركة القهروان:

بلغت هذه الأعبال الوحشية عليسا رضى الله عنه ، وهو فى الكوئة يستعد للبسير لحرب بمعاوية بن جديد ، غازعجته ، غارسل إليهم الحارث بن مرة العبدى ليتأكد من صحة هذه الأخبار ، ولكنهم تتلوه(٢٧٥) ، غجزع الناس ونزعتهم هذه الأعبال وخشوا انهم إن ساروا إلى الشبام ، غلن يلبنوا على اهلهم واموالهم بن هؤلاء المسدين ، فقالوا لعلى : « يا أبير المؤينين علام ندع هؤلاء وراعنا يخلفوننا غى أموالنا وعيائنا، بنا إلى القوم ، غيلاا غرغنا مما بيننا وبينهم سرنا إلى عدونا بن اهل الشام ٣١٣٥) .

اقتنع على بوجهة نظرهم تتديرا منه لغطورة هذا الوضع على الامن في البلاد غلم بجد بدا من المسير إليهم بتواته ، ولما كان ... رضى الله عنه راغبا عن قتالهم ، حريما على إصلاحهم ، فقد أرسل إليهم أولا أن يدغموا إليه تتلة عبد الله بن خبلب وأمراته ونسوة طيء ليتنص منهم، عكان ردهم مؤكدا لفساد نياتهم وأحوالهم ، فقد قالوا « كلنا تتلتهم وكلنا نستحل دساءهم ودماعكم "(۲۷۷) نفس الكلام الذي كان يردده قتلة عثمان ، من السبئية ، ورغم هذا أراد على أن يعطيهم فرصة أخرى لعلهم يثوبون إلى رشدهم ، غامر أبا أبوب الإتماري أن ينصب رأية ... تبل قتالهم ... وان ينديهم : « من تقدم إلى عذه الرابة غهو آمن ، ومن دخل الكوفة نهو آمن ، ومن دخل الكوفة نهو آمن ، ومن ناهمي ما الفان على موتفهم الهن على مصرين على موقفهم ، غدارت بينهم وبين الإسلم معركة النهروان ، فقتلل معرين على موقفهم ، غدارت بينهم وبين الإسلم معركة النهروان ، فقتلل محتفاهم ، ولم بيق إلا عسدد قليل (۲۲۸) تيل اللا من عشرة الشخوان ، فقتلس وهي ...

<sup>(</sup>۲۲۵) الطبری ـــ تاریخ جـ ۵ ص ۹۲ وابن الاثیر ـــ الکابل فی التارخ جـ ۳ ص ۳۶۲

<sup>(</sup>۲۲۱) الطبرى ــ تاريخ جـ ٥ مس ٨٢ وابن الاتي ــ جـ ٣ مس ٣٤٢ (۲۲۷) الطبرى ــ تاريخ ـــ جـ ٥ مس ٨٣ ، وابن الاتي ــ الكابل ق التاريخ جـ ٣ مس ٣٤٣ مس ٣٤٣

<sup>(</sup>۲۲۸) انظر تاریخ خلیفة بن خیلط ص ۱۹۷ – ، والطبری د ه صرر ۸۵ – ۷۷ وابن الاثیر د ۳ س ه۳۶ – ۳۶۳

لا شبك ضربة قاصمة جعلتهم يستكينون فيها تبقى من عهد على سـ رضى الله منه ــ ولكن البتية الباتية لجات إلى التنبي الخفى والتخطيط لقتل الإمام حتى نجحوا في مؤامراتهم ، ولم ينته بهم الأمر عند هسذا الحد ، بل أتهم المسحوا رغم قلة عسددهم خطرا دائها ومصدرا للقلائل طوال المصر؛ الهموي ــ كما سنفسل ذلك فيها بعد ،

لقد كان من المتوقع أن تكون معركة النهروان — التى كسرت شبوكة الفوارج وأشيعت كياتهم — دائما قويا إلى مواصلة المسيرة والاتجاه نحو الشمام ، ولكن الأمر كان على عكس ذلك فاتسار على الذين طلبوا منه أن ينتهى من أمر الفوارج قبل المسير إلى الشام ، ووعدوه أنهم سيسيرون معه بعد التضاء على خطرهم ، قمدوا عن النهوض معه ، وقالوا له : « ياأمير المؤينين نفدت نبائنا وكلت سيوفنا ، ونصلت اسنة رماهنا فأرجع بنا إلى مصرنا ، فلنستعد بلحسن عدتنا ، ولمل أمير المؤينين يزيد في عدننا ، ، فإنه أوفى لنا على عدونا "(٢٢٩) ، فادرك على رشى الله عنه ، أن هزاشهم هي التي كلت ووهنت ، وليس سيوفهم ، فقد بدؤا يتسللون بن معسكره ، عاتدين إلى بيوتهم دون علمه ، حتى اصبح المسكر خاليا ، « فلما إذاي الخال الكوفة وانكسر عليه رأيه في المسر " (٢٣٠) ،

هكذا صار شائهم ، عصيان ، وخاود إلى الراحة ، فضلا عن الشخب والمكلمات المستبرة بينهم حتى ضاق بهم الإمام ذرعا وآلمه تقاعسهم وادرك أنه لايمكن أن تنتصر بهؤلاء الجند تضية مها كانت عائلة ، فلميستطع أنيكام اهذا الضيق فقال لهم : «ما انتم إلا اسود الشرى عى الدمة ، وفاقه حين تدعو إلى الباس ، ما انتم لى بثقة سجيس الليالى الى الدهر كله با انتم بركب يصال بكم ، ولاذى عز يعتصم إليه ، لعمر الله لبنس حشاش الحرب انتم إلكم ولا تتحالسون ، وينتقض اطراعكم ولا تتحالسون ، ولا بنام عنكم ، وانتم عى غفلة ساهون ، إن أخا الحرب اليقطان ذو عقل ،

<sup>(</sup>۲۲۹) الطبری ــ تاریخ جـ ه ص ۸۹ ــ وابن الاثیر ــ الکابل فی ا التاریخ جـ ۳ ص ۳۶۹

<sup>(</sup>۳۳۰) الطبري ــ تاريخ ج ٥ من ٩٠ ــ وابن الاثير ــ الكامل في التاريخ ج ٣ من ٣٤٩

وبات اخل من وادع » (۳۳۱) . في كلام كثير يعبر من مدى شسعور الإسام بالالم والرارة من جينهم وخذلانهم ه .

## الوقف يبيل لصلحة معاوية :

لا شك أن نتيجة التحكيم كانت في مصلحة معاوية أكثر منها في مصلحة على . حتى مع اغتراض أن الحكبين قد اجتهدا غاداهما اجتهادهما إلى عزلاً ملى عن الخلامة ، ورد الأمر إلى الأمة تختار لمها منتشاء ، وإيقاء على يحكم مسا تحت يده ومعاوية يحكم مسا تحت يده ، لأنه من غير المكن أن تبقى هذه البلاد بدون حكومة . هذه النتيجة كانت عي مصلحة معاوية ؟ فقد ساوته يعلى ، وبتى يحكم الشام حكما مستقلا بدون مسئولية أمام أحد ، لكنه لم يتنم بالشنام، الخذ يتطلع لتوسيع دولته وكانت أول ولاية مد إليها بصره سي مصر ، ولقد شجع معاوية على ذلك موتف أهل العراق من على ، وتقاعسهم من نصرته ، فلا شك أن معاوية كان يراقب موقف على في العراق عن كثب ه وكان على علم بما يدور مى معسكره ، نبينما كان على يعانى من خذلان جنده ويكابد خلافاتهم ومصياتهم ، كان معاوية يتمتع بموقف ممتاز ، مجنودممتحدة قلوبهم على محبته ، متمانين في طاعته وتنفيذ أوأمره ، ولا شك أن هذا ثمرة وجوده بينهبوحكمته مسياسته لهم منذ خلافة أبى بكر الصديق رضى الله منه . وقد كان على يملم حقيقة الفرق بين جنده من أهل الحراق ، وجند معاوية بن أهل الشبام ، فكان يتول : « كفت في اخبث جند وأحساه ، وكان معاوية في اطيب جند وأطوعه » . بل روى عنه أنه تأل لهم « وددت او أبدلني الله بكل عشرة منكم واحدا من أهل الشام » وقد جملت أطاعة اهل الشام لماوية بعض المؤرخين ذوى الميول الشيعية يتحاملون عليهم ، ويصنونهم بالبلاهة والجهل(٢٣٢) ، ولم يكن ذلك صحيحا بطبيمة الحال ،

<sup>(</sup>۳۳۱) الطبرى ــ تاريخ جـ ٥ ص ٩٠ وابن الآثي ــ الكابل في التاريخ جـ ٣ ص ٣٥٠

<sup>(</sup>۲۳۲) أكثر المسعودي في كتابه مسموح الذهب مد ٣ ص ١) وما بعدها مسمن انهام أهل الشمسام بالجهل ، وانهم لا يفرقون بين النساقة والجبل وان معاوية صلى بهم الجمعة في يوم الاربعاء ، عند مسيرهم الى صنين علم يعترضوا ، . الخ ، ولا شك أن هذه كلما افتراءات ،

بل كانوا منقادين لقائد عرف كيف يقسودهم ويحسن سياستهم ، ويشملهم بإحسانه فلجنف تلويهم حتى آثروه على الأهل والقرابات(٣٣٣) .

ومن هنا مقد أصبح الوضيع بعد التحكيم مغريا لماوية لتوسيع دولته ، ومد نفوذه ، منطلع أول ما تطلع الى مصر لاهبيتها الاستراتيجية والبشرية والانتصادية .

# الصراع هول بصر واستيلاء معاوية عليها:

ذكرنا نيما سبق ؛ أن عليا ولى على مصر قيس بن سعد بن عبادة ؛ وأن قيسا وصل إلى مصر ولم يتصد له أحد ؛ لأن وألى مصر من تبل عثبان ؛ وهو عبد الله بن سعد بن أبى سرح كان قدد غادرها تبل مقتل عثبان ، وكان قيد عدره في المرب ومن أقدر رجاله عصره في المرب والسياسة والإدارة ؛ وله تجربة كبيرة ؛ نقدد كان يعسل كرجل الشرطة للرسول على (١٤٤) وكان من أخلص رجال على وأوغاهم له .

جاء تيس إلى مصر غوجدها ثلاث طوائف، أولاها ــ وهى اكبرها ــ قد بليعوا لعلى ، ودخلوا في الجباعة ، وطائفة صغيرة بن السبيئية ، تللوا « نحن مع على مالم يقد إخواننا » ــ يقصدون تتلة عثبان ، والطائفة الثالثة ــوكان عــدها حوالى عشرة آلاك ــ اعتزلت في ترية خرينا ، وتالت: « أن تتل تتلق عثبان غنص محكم ، وإلا غنص على جديلتنا عتى نحرك، أو نميب حاجاتنا » (٣٥) لقد كان هذا الموقف يحتاج إلى حكمة وكياسة وحنكة سياسية في مماليته ، خصوصا في هــذا الجو الذي كان لازال

<sup>(</sup>۲۲۳) انظر المسعودى نفسه - مروج الذهب ج ٣ ص ٥٥ والذى يناتض نفسه بعد بضع صفحات نقط ، نطاعة اهل الشام لمعاوية لم تكن نتيجة جهل كما يدعى المسعودى ، بل كانت نتيجة طبيعتهم البعيدة عن الشياق والخالف ولسياسة معاوية وإحسانه اليهم - كما اعترف المسعودى نفسه .

<sup>(</sup>٢٣٤) انظر نظام الحكومة النبوية للشبيخ عبد الحى الكتاتي ج ا

معباً ببتايا النتنة ، وكان تيس في المتبتة هو الرجل المناسب لهاذا الموتف ؛ نكتب إلى على يشرح له الموتف ؛ والخبره بمسوتف المعتزلين في خربتا ، وامتناعهم عن البيعة ، وانه راى أن يهادنهم الآن ، ولا يكرهم على البيمة طالما أنهم لن يشروا له متاعب ، وأنه اتفق معهم على ذلك ، وأنه جبى الخراج ولم ينازعه احد من الناس (٢٣٦) . ولكن عليا لم يتر تيسا على سياسته هذه ، وطلب منه تحت إلحاح محمد بن أبي بكر ، ومحمد ابن جمعر بن أبي طالب أن يأخذ منهم البيعة ، وإن أبوا قاتلهم ، ولكن قيسا لم ير ضرورة لإكراههم على البيعة ولا لتتالهم عليها ، فكتب إلى على : الله وجوه اهل مصر واشرائهم واهل الحفاظ منهم ، وقد رضوا منى أن أؤمن سربهم ، وأجرى عليهم أعطيساتهم وأرزاقهسم ، وقسد علمت أن هواهم مسع معساوية ، غلست مكابدهم بابر أهسون على وعليك من الذي المعل بهم ، ولو اتى غزوتهم كاتوا لى ترنا ، وهم اسود العرب ، ومنهم بسر بن أبي أرطاة ، ومسلمة بن مخلد ، ومعاوية بن حديج ، فذرني غانا أعلم بما ادارى منهم »(٢٣٧) ولكن عليا لم يذر قيسا ورأيه فكتب إليه ثانية في قتالهم ، ولكن تيسا رفض قتالهم ، وكتب لعلى : « إن كنت تتهمنى غاعزلنى وابعث غيرى ، نبعث الأشتر »(٢٣٨) .

ومكذا تسدر لتضية اهل خربتا ان تنسسد الملاتة بين على وواحد من الخلص الرجال واوفاهم واتدرهم ، وأن تحربه بن خبرة هسذا الرجل الذي تلوم كل اغراءات معاوية بالانضمام إليه ، وظل على وفاته لإمله ، فوجود تيس في مصر كان ائتسل شيء على مصاوية ، كما يتول الكندى والطبري (٢٣٩) لهذا حاول استبالته بشتى الطرق ، ولما لم يتجع في ذلك ،

<sup>(</sup>۲۳۹) الطبری — تاریخ ج ؟ من ۵۵۰ — وانظر الکندی — الولاة والعضاة من ۲۰

<sup>(</sup>۲۳۷) الطبری ج } ص ۲۵۰ ــ ۵۵۳ ــ وانظر الکندی ــ الولاة والفضاه ص ۲۱

<sup>(</sup>٢٣٨) الكندى \_ الولاه والتضاه \_ ص ٢١ \_ من المعروف أن الاشترام يصل مصر بل مات في الطريق .

<sup>(</sup>٢٣٩) الولاة والتضاة من ٢٢ والطبرئ - تاريخ - ج ٤ ص ٥٥٠

الجسأ إلى الحيسلة ، وسمى إلى الإيتساع بين على وتيس ، يتول الكلدي والطبرى: إن معاوية كان يحدث رجالا من ذوى الراى مى قريش ميتول: « ما ابتدعت من مكايدة قط أعجب إلى من مكايدة ، كنت بهسا قيس بن مدهد حين امتنع منى قيس قلت لأهل الشام: لاتسبوا قيسا ولاتدعوا إلى غزوه فإن تيسا لذا شيعة تأتينا كتبسه ونصيحته ، الا ترون ماذا يفعسل بإخوانكم النازلين بخربقا يجرى هليهم اعطياتهم وأرزاتهم ويؤمن سريهم ويحسن إلى كل راكب يأتيه منهم» (. ٢٤) غلما بلغ ذلك عليا أنهم تيسا (٢٤١) وعزله عن ولاية مصر -- وكانت تلك غلطة غادحة دفع على ثبنها ضاياع بمصر من يده ، ثم ولي بدله الأشتر النخمي في رجب سنة ٣٧ ه ، وهو منس الشهر الذي عزل نيه تيس ولكن الاشتر لم يمسل إلى مصر ، نقد مات بالقازم ، قيل من شربة عسل(٢٤٢) غولى على محمد بن أبي بكر. في رمضان سنة ٣٧ هـ ، ولكنه لم يكن كفؤا للمبل الذي أوكل اليه ، مقسد الفلسل نصيحة تيس له \_ حين لتيسه وومساه \_ الا يهيج أهل خربتها ولا يقاتلهم غميل بخلاف به أومناه به (٢٤٣) . ماضطريت عليه الأبور ٤ وحانت الفرصية لمعاوية فاهتبلها وأرسل عبرو بن الماس في جيش بن أهل الشام إلى مصر ، غاستطاع الاستيلاء عليها بسهولة ، وقتل محبد ابن ابي بكر سنة ٣٨ه(٤٤٤) . وهكذا ضاعت بصر بن على ، وكانت تلك خسارة غادمة له يقدر ما كانت مكسبا كبيرا لماوية .

#### اتساع نطاق دولة معاوية :

تابنت حدود الشام من الجنوب والغرب باستيلاء معاوية على مصر، له ركيزة استراتيجية كبيرة ، ولهذا بدا في توسسيع نطاق دولته ، فأخنت چيوشه تشن الغارات على اطراف دولة على في العراق والحجاز ، نارسل

<sup>(</sup>٠٤٠) الكندى - الولاة والتضاة ص ٢١

<sup>(</sup>۱۲۲۱) الطبری ـ تاریخ ج ؟ ص ۵۰۲ ، والنظر مراسلات معاویة وتیس مین ۵۰۰ ـ ۵۰۱

<sup>(</sup>٢٤٢) انظر الكندي ... الولاة والتضاة ص ٢٤

<sup>(</sup>۲٤۳) المسدر السابق ص ۲۷

<sup>(</sup>٤٤٤) المندر السابق ص ٢٨ -- ٢٩

هكذا ومسل حال الإسلم على مع اهل العسراق ، بينها كان اهل الشسام بواصلون زحفهم وتقديهم واقتطاع أجزاء من دولته ، فقد استولوا على الحجاز ، ثم ارسل معسلوية بسر بن أبى ارطاق إلى البين في ثلاثة الآث ، غلما مر على المدينة ، هرب بنها واليها من قبل على أبو أيوب الأتصارى ، ولحق بعلى في الكوفة ، فدخلها بسر وبايمه الناس لمعلوية ، ثم سار إلى مكة فقعل أهلها كما قمل أهل الدينسة ، ثم استأنف سيره ثم سار إلى البين وكان عليها من قبل على عبيد الله بن عباس ، غلما بلغه مسير بسر ، غر هاربا تاركا أولاده ولحق بعلى في الكوفة(١٤٧) ، وكان عدوى أهل الكوفة سرت في ولاة على ، غلم يثبت أهدد بنهم في مكانه ، وكانوا في أهل الكوفة سرت في ولاة على ، غلم يثبت أهدد بنهم في مكانه ، وكانوا في كثير من الأحيان يتركون ولاياتهم النه سائفة أجيش معاوية .

<sup>(</sup>۲۲۵) انظر تعریق معاویة لجیوشه فی اطراف دولة علی ـ الطبری ـ تاریخ جـ ٥ ص ۱۳۳ ـ ۱۳۴

<sup>(</sup>٢٤٦) المسدر السابق ده ص ١٣٥

<sup>(</sup>٢٤٧) المسدر السابق ج ٥ ص ١٣٩ ويا بعدها .

#### اتفاق على ومعاويسة:

إزاء هــذا الوضع المتردى في جبهــة على رضى الله عنه ، وجبن رجله وتقامس جنده ، ويأسه من نصرتهم ، مــال إلى مصالحة معــاوية لمــا عرض عليه ذلك فقد ذكر الطبرى في حوادث مـــنة ، ، ه ، قال ، « وق هــذه السنة جرت بين على ومعاوية المادنة ، بعد مكاتبات بينهما يطول بذكرها الكتلب ، على وضــع الحرب بينهما ، ويكون لعلى المراق ولماوية الشـــام ، فلا بحيث وحدمها على صاحبه في عبله بجيش ولاغارة ولا غزو ، . . وتراشيا على ذلك ماتلم معاوية بالشـــام بجنوده بجبيهــا وما حولها ، وعلى بالعراق يجبيها ويتسمها بين جنوده »(٨٤٧) .

وهكذا جرت تصاريق القسدر مع على رضى الله عنسه ، وأجبرته الظروف سلام تكون أخيانا أتوى من الرجال في غلى أن يصالح معاوية وينفق معه ويسلم له بنصف الدولة الإسلامية يحكمها حكما مستقلا ، بمست أن كان قد رفض إبقاءه واليا على الشام وحدها من قبله ، يأتبر بأمره ، وينتهى بنهيه ، وأصبحنا فعلا وواقعا أمام دولتين إسلاميتين ، على راس كل منها أحر .

#### مقتل على رضى الله عنه:

تضافرت موامل كثيرة حالت دون استقرار الإمام على — رشى الله منه — في الخلافة واستقباب الأبن والنظام غيها ، من أهمها أنه كان أمام خصم قوى داهية وهو معاوية — رضى الله عنه — كما كان أنصساره من أهم مقاعبه وآلامه بسبب تقاعسهم وعصياتهم وعدم ثباتهم على رأى موحد يجمع كلمتهم ، وفضسلا من ذلك فقد كان وجود الخوارج في صفوفه ثم انشقاتهم هو الداء العياء الذي ظل يعاوده يتفنيا بعد أن كان ظاهرا ، حتى آل الأمر في النهاية أن يلتى ربه شهيدا ، في مؤامرة دبرها الخوارج له لمعاوية وعمرو بن العاص ، فقساعت المقادية وعمرو بن العاص ، فقد اتفق عبد الرحين بن ملجم وان تكون الشهادة من نسسيه وحده ، فقد اتفق عبد الرحين بن ملجم

:.

<sup>(</sup>٢٤٨) المعدر السابق جـ ٥ ص ١٤٠

الرادي ، والبرك بن عبد الله ، وعبرو بن بكر التبيبيان - وهم من الخوارج \_ على قتل هؤلاء الصحابة الثلاثة ، وسموهم أثبة الضلالة \_ وما كان الضلال الإ عي تلويهم - لعنهم الله - اتدق هؤلاء الأشرار وهم في مكة في موسم الحج على تنفيذ جريبتهم البشعة ، وحددوا لهسا ليلة السابع عشر من رمضان سنة ٥٠ ه ، وتعهد كل منهم بقتل وأحد من الثلاثة مبد الرحبن بن ملجم بقتل أمير المؤمنين على رضى الله عنه ، والبرك ابن عبد الله بقتل معاوية ، وعبرو بن بكر بقتل عبرو بن الماس ، ومسار: كل منهم إلى وجهته ، مذهب البرك بن عبد الله إلى دمشق ، وانتظر مماوية عند خروجه لمسلاة الصبح ، الما خَرج ضربه بالسيف فوقع فيَّ إِلَيْتُهُ ﴾ ولم تكن الضربة تاتله ؛ نمولج منها مصاوية وششى ؛ وأخذ البرك وتتل ، وذهب عبرو بن بكر إلى مصر ، وانتظر عبرو بن العاص حتى يخرج للمسلاة ولكنه لم يحرج في ذلك اليوم ، لانه كان مريضسا نناب عنسه صاحب شرطته خارجة بن حذانة ولما كان الرجل لا يعرف عبرا من خارجة فقد شربه بالسيفة فقتله ، فأبسك به الناس وأخسنوه إلى عبرو ، فلما سلموا عليه بالإمسارة ، بهت الرجلُ وقالَ : عَمِن قتلت أنا إذا ؟ قالوا : تملت خارجة بن حذامة ، مقال : موجها كلامه إلى عمرو : والله ياماسق ما طننته غيرك . نقال عبرو : أردتني وأراد الله خارجة(٢٤٩) .

اما ابن ملجم فقد ذهب إلى الكوفة لينفذ جريمته فى امر المؤمنين ؟ وهناك التقى بامراة من تيم الرياب ؟ يقال لهما غطام ابنة الشجنة ؛ وكانت مائتة الجبال ؟ وقد قتل أبوها واخوها يوم النهروان ؟ فكانت تحقد على أمير المؤمنين ؟ غلبا رآها ابن ملجم فتن بهما وهام بجبالها ؟ ونسى حاجته التي جاء من اجلها ، ثم خطبها فاسترطت عليه عدة شروط ؟ منها قتل على ، فقال لهما : والله ما جاء بى إلى هذا المعر إلا قتل على (٥٠) ، فاتنقت أهدافها ؟ وشجعته هدده اللعينة ؟ وابنته برجل من قومها اسمه وردان

<sup>(</sup>۲٤٩) انظر الطبرى جـ ٥ ص ١٤٩ ، وابن الطقطة ا الفخرى من ١٠١ - ١٠٢

<sup>(</sup>۱۹۰۰) الطبرى ج ه من ١٤٤ ، وابن الطقطة الفضري من

اليساعده في جريبته كما اسستمان هو بمجرم آخر من السجع يدعى شبيب ابن بجرة - فكنوا ثلاثتهم مقابل السدة التي كان يفرج منها الإمسام ، مناما خرج ضربه شبيب بالسيف فوقع سيفه بعضادة البلب، وهربوردان، مشربه ابن ملجم بالسيف فيقرئه ضربة قائلة وكانالسيف مسمما المقال على الاينونتكم الرجل المأسكوه وجانوا به إلى الإمام فقال له : « اي عدو الله ، الم احسن إليك أقال بلي ، قال نما حياك على هذا ؟ قال شحفته اربعين المامات الله ان يقتل به شرخلقه ، فقال على : « لا أراك مسلما ) وسالت الله ان يقتل به شرخلقه ، فقال على : « لا أراك من شرخلقه » (۱۵) .

كانت الضربة قاتلة ، ولم يكن هناك أبل في نجاة الإمام وشفاته ، وإن المجب ليبلغينا مداه حينما يدعى هذا المجرم الأثيم الذي باء بلمنة الله وغضبه أنه تتل عليا ليتترب بذلك إلى الله !!

ومح ذلك غلم تكن تلك الطمنة النجلاء ، ولا معاتاة الموت منها ، ولا ادعاء هسذا المجرم الآتم والأشياء التي تغير من عدالة الإمام شيئا ، 
غقسد أمر بحبس ابن ملجم ، وقال لبنيسه : « النفس بالنفس ، إن هلكت 
غاتتلوه كما غتلني وإن بتيت رأيت عيه رأيي ، يابني عبد المطلب لاتتجمعوا 
من كل صوب تقولون : قتل أمير المؤمنين آلا لا يقتلن بي إلا قاتلي »(٢٥٢) . 
ثم نهاهم عن التنبيل بالرجل ، وقال لهم « سمعت رسول الله على يقول : 
« ايلكم والمثلة ولو بالكلب إلمتور » (٢٥٢) .

ولما حضرت الإبام الوفاة ، وسى ابناءه وصعية جابعة ابسادى، الإسلام وقواعد الأخلاق الفاضلة والمثل الطيا ، ثم اسلم الروح لاحسدى عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة ، ٤ هرجمه الله(٢٥٤) .

<sup>(</sup>۲۵۱) الطبرى جـ ٥ ص ١٤٥ ، وابن الطقطقــا ــ الفخرى ص

<sup>(</sup>٢٥٢) أبن الطنطنا ... النخرى من ١٠٠.

<sup>(</sup>۲۵۳) الطبري ــ تاريخ جه مس ۱٤٨

<sup>(</sup>١٥٤) المستر السابق جاه من ١٤٨ – ١٤٨

#### خلافة الحسن بن على ٥٠ -- ١١ هـ

منديا طعن أمير المؤينين ، وحبل إلى بيته ، وتيقن النساس أن الشربة تاتلة ، والا أبل في حياته ، دخل عليه جندب بن عبد الله ، فسأله : 
لا يا أمير المؤونين إن فتعناك — ولا نفتدك — دنبسايع للحسن ، فقسأل : 
با أمير المؤونين إن فتعناك — ولا نفتدك — دنبسايع للحسن ، فقسأل : 
بما أمركم ولا أنهاكم ، أثنم أيصر »(٥٥٥) ، وهذا من أتوى البراهين على 
بطلان جزام الشيعة بأن النبي على أوصى بالخلافة لعلى وعلى لبنيه من 
بعده ، غلو كانت هذه الوصية المزعوبة حقا ، لمساكان هناك داع لهذا 
السؤال اصلا ، كما أن عليا نفسه قبلها مكرها بعد مقتل عليان تحت إلحاح 
الصحابة ، ولو كانت حقا له لمسا أنتظر من يعرضها عليه بل لكان قبولها 
واجبا عليه ،

على كل حال ترك على امر الخلافة للمسلمين ، وقال لهم : « انتم أيصر » غلبا قبض ــ رحبه الله ــ بايع انصـــاره ابنه الحسن ، وكان أول من بايمه فيها يروى الطبرى : قيس بن سعد بن عبادة ، فقــد قال له : ابسط يــدك أبايعك على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه وقتــال المحلين ، فقال له الحسن رضى الله عنه على كتاب الله وسنة نبيه ، فإن ذلك يأتى من وراء كل شرط ، فبايعه وسكت وبايعه النــاس ١٩/٣٧) . وقد فهم النــاس من تحفظ الحسن رضى الله عنه على قول تيس وقتال المحلين ، أنه راغب عن قتـال معاوية ، والحسن كان زاهدا في القتــال من البداية ، فعندما عزم أبوه على الخروج إلى البصرة قبل موقعة الجمل ، للقاء طلحة والزبير وعائشة ، كان من رايه الا يخرج أبوه خوف القتــال وسفك المهاد (٢٥)

<sup>(</sup>٢٥٥) المدر السابق من ١٤٦ – ١٤٧ ، ويروى الحافظ ابن كثير أبي البداية والنهاية جـ ٥ من ٢٥٠ – ٢٥١ عن الشميى عن أبي وائل قال: قبل لعلى بن أبي طالب الا تستخلف علينا ؟ عقال : ما استخلف رسول الله في المستخلف ولكن أن يرد الله بالناس خيرا فسيجمهم عدى على خيرهم كما جمهم بعد نبيهم على خيرهم ، اسناده جيد .

<sup>(</sup>۱٬۵۷) الطبرى ــ تاريخ ــ جه مى ۱۵۸ (۷۰۷) ابن الاثير ــ الكابل في التاريخ ــ ج ۳ مى ۲۲۷ ــ ۲۲۳

إلى صغين إلى قتال الفوارج في النهروان ؛ زادت هذه الأحداث الحسن 
زعدا في النتسل ، كما أنه رأى أن الأحداث غلبت والسده — رضى الله 
عنه — وهو من هو شجاعة وغضلا ، ورأى رجحان كفة معاوية ، ورأى 
خذلان أهل العراق لابيه ، وضيته بهم ، واقتنع أن هؤلاء الناس لا يمكن 
الاعتباد عليهم ، كل ذلك جمل الحسن يؤمن بعدم جدوى حربهماوية ، وأن 
صلاح حال الأبة وجمع كلبتها وتوحيد صفوقها ، ليس نمى مزيد من المتال 
وسنك الدباء ، وإنبا عى المسالحة والالفة ، غبال إلى ذلك ، وكان هسذا 
ممن الصواب والحكية والواقعية .

وقد اظهر الحسن هنكة كبيرة دلت على سعة أنقه ويعسيرته ، عندما لم يشا أن يواجب أهل العراق من البداية بميله إلى مسالحة معاوية وتسليمه الأمر لاته يعرف خفتهم وتهورهم، فأراد أن يتيم من مسلكهم الطيل على صديق نظرته ميهم ، وعلى سالسة ما انجسه إليه ، موامتهم على المسم لحرب معاوية ، وعبأ جيشه ، وبعث قيس بن سسعد في مقدمته على رأس اثنى عشر الفا ، وسار هو خلفه ، قلما وصلت تلك الأخبار: إلى معاوية ، تحرك هو أيضا بجيشه ونزل مسكن ، وبينها الحسن في الدائن ، إذ نادى مناد من اهل المراق إن تيسا قسد قتل مسرت الموضى ني الجيش، وعادت إلى أهل العراق طبيعتهم في عدم الثبات ، فاعتدوا على سرادق الحسن ونهبوا مناعه حتى أنهم نازعوه بساطا كان تحته ، وطعنوه وجرحوه ، وهنا حدثت حادثة لهما دلالة كبيرة متسد كان والى المدائن من تبل على ، سبعد بن مسعود الثقفي ، غاتاه ابن أخيه المختار بن أبي عبيد بن مسمود ، وكان شابا ، نقال له : ﴿ هَلَ لِكِ فِي الْغَنِي وَالشَّرِفُ } تال : وما ذاك أ قال : توثق الحسن ، وتستلبن به إلى معاوية ، فقال ا له عبه : عليك لعنة الله ، اثب على ابن بنت رسول الله 🏂 ناوثته ! بئس الرجل انت ١ (٨٥٧) .

<sup>(</sup>٥٨٨) انظر الطبرى ــ تاريخ جده ص ١٥٩ ــ هذا هو المختار: ابن أبى عبيد الذى سيخرج غيها بعد مدعيا أنه بن شيعة آلى البيت وسيكفالب بدم الحسين ، ولم يكن ذلك منه إلا نفاقا وستارا يعفى خلفه مطابعه في المسلطان .

غلبا رأى العمين صنيع اسحليه ايتن الله الاماتدة بنهم ، ولا نمين يرجى على ايديهم ، وهده كانت قناعته من البداية ، غراسل معاوية فأ طلب المسلح ، فمر معاوية بذلك وارمسل له عبد الله بن علير ، وعبد الرحمن بن سمرة ، فقدما على الحمين بالمدائن ، ماعطاه ما اراد ، وصالحه على أن يلفذ من بيت مال الكوفة خبسة الآك درهم(٢٥١) في اكسياء اشترطها ، تم قلم الحسين في اهل العراق ، فقال : « يا اهسل العراق أنه سخى ينفسى عنكم ثلاث ، قتلكم إلى ، وطعنكم إلى ، وانتهابكم متاعى »(٢١٠) ، ويروى الطبرى رواية أخرى ، وهى أن معساوية من مراه مبروره بيل الحسن إلى الصلح ، ارسل له صنعية بيضساء ، عليها مناء من الشروط (٢١١) ،

لقد كان ما صنعه الحسن هو الصواب والسداد ، وغير هذا لم يكن يعنى إلا مزيدا من إراقة دباء المسلمين ، ولكنه رضى الله عنه ، مع اتعقاد بيعته واهليته للخلافة ، فقد آثر سلامة المسلمين وقسد جاء عمله مصداقا لقول جده عليه المسلاة والسلام غيه ، وهو على المنبر ينظر البه : « ابنى هذا سيد ولمل الله يصلح به بين مثنين عظيمتين من المسلمين»(٢٦٧).وهذا الحديث سد عند العلماء سد من دلائل النبوة ، فقد صدق الحسن نبوءة جده عليه المسلاة والسلام وحقتها ،

<sup>(</sup>٢٥٩) قد يظن بعض من الايمرفون حقائق الأبور أن العسن أخذ هذه الأبوال لنفسه وهذا فهم خاطىء . فإنه أخذها ليفرقها بين جنوده ، وكاتوا أكثر من أريمين ألفا ثم ليواسى بها أسر من قتلوا مع أبيه في الجمل وصفين . وكان عددهم كبيرا .

<sup>(</sup>۲٦٠) الطبري - تاريخ - ج ٥ ص ١٥٩.

<sup>(</sup>۲۲۱) المسدر السابق جه ص ۱۹۲

<sup>(</sup>۲۹۳) رواه البخاری ج ۶ ص ۲۱۳ عن الحسن البصری ۶ السدی مسهمه بن أبی بکره وابو بکره سنمه بن النبی ﷺ وانظر سرمتهاج السنة لابن تهیه ج ۲ ص ۲۶۲ والعواصم بن التواصم لابن العربی ص ۲۰۰.

وهذا يبين أن الإصلاح بين الطائلتين كان عبلا محدودا يحبه الله ورسوله ؛ وأن ما قطة الحسن من ذلك كان من أعظم غشائله ؛ وبناتبه ، ورسوله ؛ وأن ما قطة العبن من ذلك كان من أعظم غشائله ؛ وبناتبه ، الذي النبي على النبي على ولو كان القتسال وأجبا أو مستحبا ؛ لم يش النبي على بترك وأجب أو مستحب ١٩٣٤) . ويجفأ العبل الشجاع أعهد الحسن رضى الله عنه ؛ قدرة مؤلة وحزيته من تاريخ المسلمين ؛ وأعاد للأبة وحدتها وسكينتها ؛ غجزاه الله أحسن الجزاء ، ولقد كان مستريح الضمير مطبئن القلب قرير المين بما غصل ؛ ولم يعبا بسسفه المراقيين وانتقاداتهم ؛ حيث عيبا وصفوه بأوصناك هو بنها برىء ؛ حيث تالمسود وجوه المؤينين »(٢٦٤) . « ويلمذل العرب »(٣٦٥) ، فلم يزد على أن قال لهم : كرهت أن اقتلكم على الملك .

## عام الجماعة وقيام الدولة الأموية :

مرت الآمة الاسلامية — كما راينا — منذ أواغر خلافة عثبان بن عنان رضى الله عنه ببحثة تاسبة ، واجتاحتها عواصفا هوج ، ولولا صلابتها ومتاتة البنيان الذى أقام عليه الرسول في الدين والآمة والدولة ، لذهبت رحمها ولكنها بغضل الله صميدت الملاحدات ، وخرجت منهسا — رغم غداحة الخسائر سسليمة ، لتستقف مسيرتها في اداء رسالتها العالمة المخالدة ، التستقف مسيرتها في اداء رسالتها العالمة المخالدة ، النبين في فقد حتن دماءها ببسيطه الحسن ، كما جاء في خطبته بحسد بيمته لماوية (٢٦١) ، فقد ارتمع فوق كل الآم والجراح ، وقدر مصلحة الأبة ناحسن التقدير بعد ان تبت مفاوضات الصلح واتفق على الشروط، بماء محاوية إلى الكوفة ، واستقبله الحسن والحسين — رضى الله عنها — وبليماه وبايعه النساس ، وكان ذلك في الخامس والعشرين من ربيع الأول

<sup>(</sup>۲۹۳) ابن تيبيه ... منهاج السنة ج ۲ ص ۲٤٢

<sup>(</sup>٢٦٤) أبو بكر بن العربي - العواصم من القواصم ص ١٩٧

<sup>(</sup>۲۲ه) الطبري ــ تاريخ ــ م ه ص ۱۹۰

<sup>(</sup>٢٦٦) المسدر السابق ج ٥ ص ١٦٣

سنة ٤١ هـ(٢٦٧) . واستبشر المسلبون خيرا بهذا الحدث الكبر ، وتنفسوا الصعداء وحبدوا الله على انتهاء عهد الفتن والحروب وسبوا عليه علم الجباعسة .

وبهذا تلبت الدولة الأموية رسميا ، وأصبح مماوية رضى الله عنه خليقة اللهة كلها ، ولتب بليم المؤمنين ، وكان تبل ذلك يلتب بالأمير متطلاله؟) ،

حكيت الدولة الأبوية احدى وتسمين سنة هجرية ، من سسنة 13 حتى سنة ١٣٢ هـ وتولى الخلافة خلال هذه المدة اربعة عشرة خليفة ، أولهم معاوية بن أبى سنيان وآخرهم مروان بن محبد بن مروان بن الحكم ، وقى الفصل التالى نعرف بهؤلاء الخلفاء وأهم أعبالهم وأحداث عهودهم ، وبالله التوفيــــق ،

\* \* \*

<sup>(</sup>۲۲۷) المسدر السابق من ۱۹۳ وتاريخ خليفة بن خياط من ۴۰٪ ويروى ان ذلك كان في ربيع الثاني أو جمادي الأولى ، والله أعلم ، (۲۲۸) الطبري ــ تاريخ جه ه من ۱۹۱.

# الفيضل تثايي,

## الخلفاء الأمويون

## توالى على حكم الدولة الأموية اربعة عشر خليفة ، وهـم :

| ميلاديسة           | هجريسة                  |                                       |
|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| $ITF = -\lambda E$ | ٦٠ - ١١                 | ۱ ــ معاوية بن ابى سفيان              |
| •AF — 7AF,         | T = 3 E                 | ۲ ـــ يزيد بن معاوية                  |
| 7AF 3AF,           | 3.6                     | ۲ ــ معاوية بن يزيد                   |
| 3AF •AF.           | 3F - 0F                 | ٤ ــ مروان بن المكم                   |
| «۸ <i>۲</i> « ،۷   | or _ ra                 | <ul> <li>عبد الله بن مروان</li> </ul> |
| V10-V.0            | $r_{\rm A} = r_{\rm f}$ | 🛴 — الوليد بن عبد الملك               |
| Y1Y-Y10            | 11 - 11                 | ۷ ــ سليان بن عبد اللك                |
| YY Y1Y             | 1-1- 11                 | ٨ _ عبر بن عبد العزيز                 |
| Y16-41.            | 1.0-1.1                 | ۹ ــ يزيد بن عبد ۱۹۵۱                 |
| YET-YTE            | 170-1.0                 | ۱۰ ــ هشام بن عبد الله                |
| Y11-334            | •71-771                 | ۱۱ ــ الوليد بن يزيد بن عبد الله      |
| <b>Y</b> ££        | 177                     | ۱۲ ــ يزيد بن الوليد بن عبد الله      |
| ¥{•-¥{{            | 177                     | ۱۳ ــ ابراهيم بن الوليد بن عبد الله   |
| Y* Y{*             | 177-177                 | ۱۴ – مروان بن معبد بن مروان           |

## ۱ ــ معاوية بن أبى سفيان ۱} ــ ۲۰ هـ

يستهل ابن كثير ترجبة معاوية بقوله : وهو معاوية بن أبى سفيان ك صخر بن حرب بن أبيسة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى القرشى الأموى ، أبو عبد الرحبن خال المؤمنين(۱) ، وكاتب وحى رب العالمين ٤-وأبه هند بنت عبدة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف(٢) ،

والمشهور أن معاوية أسلم مع أبيه وأخيه يزيد ، وسائر قريش عام غتج ، كة ، ولكن يروىعنه أنه قال : « أسلمت يوم القضية الى يوم عبرة القضاء سنة ٧ هـ ولكن كتبت إسلامي من أبي ، ثم علم بذلك ، فقال لى : هذا: أخوك يزيد وهو خير منك على دين قومه ، فقلت له : لم آل نفسي جهدا . ولقد دخل على رسول الله — ص — بكة في عبرة القضاء وأني لمستق به ، ثم لما دخل على الفتح اظهرت إسسلامي ، فجئته غرحب بي وكتبت بين يديه »(٣)وشنهد معاوية — رضى الله عنه — مع يرسول الله صرفي يديه وشيا واعطاه مائة من الابل وأربعين أوقية من الذهب (٤) . وكان أبوه من مسادات قريش، وتقرد بالسؤدد بعد يوم بدر ، ثم لما أسلم هسن إسلامه ، وكانت له مواقف شريفسة وآثار محسودة ، في يسوم اليربوك وما قبله .

 <sup>(</sup>۱) يتصد ابنكثير بتوله: خال المؤمنين ، أن معاوية أخو أم حبيبة.
 بنت ابى سفيان زوج النبى — ﷺ — وأم المؤمنين رضى الله عنها .

<sup>(</sup>۲) البداية والنهاية جـ ۸ ـــ ۱۱۷ وما بعدهـــا ، وانظر ابن ســـعد البلدات الكبرى جـ ۳ ـــ ۲۳ ، ۷ ـــ ۳۰ . - ونسب قريش ص ۱۳۶ والمارف. ص ۱۳۶ ، الطبرى جـ ٥ ص ۲۳۹ – ۳۳ و وروج الذهب جـ ۳ ص ۳۳ وما بعدها واسد الفابة جـ ٥ ص ۲۰۱ – ۲۱۲ والاصابة جـ ٩ ص ۲۳۱ – ۲۲۲

 <sup>(</sup>۳) ابن كثير — المصدر السابق ١١٧/٨ وابن الأثير — أسد الفابة:
 جـ ٥ ص ٢٠٩

 <sup>(3)</sup> ابن كثير - المعدر السابق ج ٨ ص ١١٧ وابن الأثير - أسد.
 الفاة = ٥ ص ٢٠٩

وما بحده (٥) ( كان معاوية رضى الله عند من جملة كتاب الوحى المرسول - على - ( وقد ثبت غي صحيح مسلم عن طريق عكرمة بن عمار عن أبي زميل مسك بن الوليد عن ابن عباس قال : قال أبو سفيان : پارسول عن أبي زميل مسك بن الوليد عن ابن عباس قال : قال أبو سفيان : پارسول الله ثلاث أعطينين ، قال : نعم ، قال ومعاوية تجمله كاتبا بين يديك قال: نعم : وذكر الثالثة وهو انه أراد أن يزوج رسول الله - م بين بنين الأخرى عزة بنت أبي سفيان نقال : ( الرسول - م بين ان ذلك لا يحل لي » لعدم جواز الجمع بين الاختين لان الرسول - م كان متروجا اختها أم حبيبة - يقول ابن كثير : والمتصود منه أن معاوية كان من جملة الكتاب بين يدى رسول الله - م الله الكتاب بين يدى رسول الله - م الكتاب بين يدى

وروى هشام بن مروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أنها تالت : « لما كان يومام حبيبة من النبى — في الد عن البلب داق ، نقال النبى — مس — انظروا من هذا أ قالوا : معاوية ، قال : الكنوا له ، فخل وعلى اذنه قلم يخط به ، فقال : مبالله على اذنك يلمعاوية ؟ قال : قلم أعدته لله ولرسوله ، فقال : جزاك الله عنى نبيك خيرا ، والله به استكتبك إلا بوحى بن الله ، وبا أنمسل صفيرة ولا كبيرة إلا بوحى من الله ، وبا أنمسل صفيرة ولا كبيرة إلا بوحى من الله » (٧) . والأخبار متواترة على أن معاوية رضى الله عنه كان من كتلب الوحى لرسول الله ( في ) ولكن الذين أعمى المقد سعلى بنى أبية بعابة ومعاوية رضى الله عنه بخاصة — بعائرهم وابصارهم لمسالم يستطيعوا أن ينكروا أنه كان من كتلب الرسول — في — قالوا : أنه كان يكتب له ، ولكنه لم يكن يكتب الرسول سي ي حطى بن شان معاوية ، فحتى لو: لم يكن بكن بكن وذا الذي الذيك يحط من شان معاوية ، فحتى لو:

<sup>(</sup>Y) المسدر السابق ص 1 ... 119

<sup>(</sup>V) المصدر السابق ص A -- ۱۲۰

<sup>(</sup>٨) أنظر منهاج السنة لابن تبيية ج ٢ ص ٢١٤ حيث يرد على صاحب كتاب منهاج الكرامة في معرفة الإمامة الذي يدعى أن مصاوية لم يكتب للنبي - ﷺ – ولا كلمة واحدة بن الوهي . وهذا كلام بلا هجة ولا دليل كها يقول أبن تبية .

سلبنا بأنه كان يكتب للنبى غير الوحى ، اليس مجرد المبل - اى عمل -بين بدى رسول الله -- على -- يعتبر شرفا ، ودليلا على أماتت وثقة
الرسول على غيه ، إن المسحابة رضوان الله عليهم كانوا يعدون اى
عمل للرسول - على -- شرفا كبيرا -- حتى حمل نعليه -- تكيف بعن يكتبله ؟

غاذا كانت المصادر الموثوق بها تعده من كتاب الوهى فلا عبرة بكلام الشائين الحاتدين ، ولمعاوية احاديث في المحيحين وغيرهما من المساتيد والسنن ، وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين (١) . وتسد اشترك في ا معركة اليمامة في عهد أبي بكر ، ولما مسير أبو بكر الجيوش إلى الشام ، سار معاوية مع أخيه يزيد بن أبي سنيان ، وقد أبلى بلاء حسنا في فتوح الشام ويصفة خاصة في فتح المدن السلطية ، مثل عكا ، وصور وقيسارية ، وكان له فهذلك ذكر حسن واثر جميل(١٠) علما مات أخوه يزيد في طاعون عبواس سنة ١٨ ه أتره عبر على عبله ، عندما بلغه موت زيد ، وقال لأبي سفيان : « احسن الله عزاءك في يزيد - رحمه الله ! فقال له أبو سفيان : من وليت مكانه ؟ قال : أخـــاه معــاوية ، قال : وصلك رحم يا أمير المؤمنين (١١)ثم كتب لابنه يوصيه ، نقال له : «بابني إن هؤلاء الرهسط من المهاجرين سبتونا وتأخرنا ، نرفعهم سبتهم ، وقدمهم عند الله ورسوله وتصر بنا تلخيرنا ، عصاروا تادة وسادة ، وصرنا اتباعا ، وتدولوك جسيبا بن أبورهم ، غلاتخالفهم » . . غلم يزل معاوية غائبا على الشبام في الدولة المهرية والمثباتية وانتتح في سنة سببع وعشرين جزيرة تبرص ، وسكنها المسلمون تربيا من ستين سنة في أيلهه ومن بعده ، ولم تزل الفتوحسات والجهاد قائما على ساقه في ايامه في بلاد الروم »(١٢) ، ولقد أحسن معاوية وأجاد في ولايته وكان موضع رضا عمر بن الخطاب رضى الله عنه، - وناهيك ببن يرضى عنه عبر ... وقد ذكر غير واحد بن المؤرخين المثقلت أن عبر جمع

 <sup>(</sup>٩) انظر ابن حجر -- نتح الباری ج ۸ می ۱۰۵ والاصابة ج ۹ می ۲۳۳ واین الاتم -- اسد الفابة ج ٥ می ۲۱۲

<sup>(</sup>١٠) انظر البلاذري - غنوح البلدان - ص ١٦٦ وما بعدها ،

 <sup>(</sup>۱۱) انظر ابن الأثير ــ أسد الغابة جه ص٧٠١ وابن كلسير ــ المصدر السابق جه ص ١١٨

<sup>(</sup>١٢) ابن كثير - المسدر السابق جد من ١١٨ - ١١٩

الشمام كلها لمصاوية « لمسا رآه قائمها بعمله مسادا ثغوره ناهضها بيسئوليانه ۱۹۳۷ .

ويروى انه : « لما قدم عبر بن الخطاب الشام ، تلقامهماوية في مركب مظيم ، علما دنا بن عبر قال له : أنت صاحب الموكب ؟ قال : نعم بالمير: المؤمنين . قال : هذا حالك مع ما بلغني من وقوف ذوى الحاجات ببابك ؟ قال : هو ما بلغك من ذلك ، قال : ولم تفعل هذا ؟ لقد هبمت أن آمرك بالشي حانيا إلى بلاد الحجاز ، قال : بالمر المؤمنين أنا بأرض جواسيس العدو نيها كثيرة ، نيجب أن نظهر من عز السلطان ما يكون نيه عز للإسلام وأهله ويرهبهم به غإن أمرتني معلت ، وإن نهيتني انتهيت ، مُقال عمر : يامعاوية ما سألتك عن شبيء الا تركتني في مثل رواجب الضرس لأن كان ما قلت حقا أنه لرأى أريت ، ولئن كان باطلا أنه لخديمة أديت . قال ' مَبرني يا أبي المؤمنين بما شئت قال : لا آمرك ولا أنهاك ، فقسال رجلًا ( هو عبد الرحين بن عوف ) يا أبير المؤينين ما أحسن ما صدر الفتى عما أوردته نيــه ؟ . نقسال عبر : لحسن بوارده وبمسادره جشبـــهناه ماهشبناه »(١٤)، وهذه أكبر شهادة لمعاوية، ودخل معاوية على عبر وعليه حلة خضراء ، منظر إليهاالصحابة ٥٠ ملها رأى ذلك عبر وثب إليه بالدرة ، عجعل يضربه بها ، وجعل معاوية يتول : يا أمير المؤمنين ، الله الله في ، فرجع عبر إلى مجلسه نقال له القوم : لم ضربته ياأمير المؤمنين ، وما في تومك مثله ؟ مقال : والله ما رايت إلا خيرا وما بلغني إلا خير ، ولو بلغني فم ذلك لكان منى إليه فيهارأيتم ، ولكن رأيته ــ وأشار بيده ــ فأحببت أن أفسع منسه منا شمخ(١٥) ، وحسب معساوية شرعًا ومخسرا

<sup>(</sup>۱۳) تاريخ خليفه ص ۱٥٥ ــ والعواصم من القواصم ص ٨٠٠ والاصابة ج٩ ص ٣٣٠ والبداية والنهاية ج٨ ص ١٣٤ وسير اعلام النبلاء ج٣ ص ١٣٢ و.

<sup>(</sup>۱) ابن کثیر سالمدر السابق جا س۱۲۵ س ۱۲۵ والاسابة. جا ۹ ص ۱۳۲ وسیر اعلام النبلاء جا۳ ص ۱۳۳ ، الطیری جاء ص ۳۳۱ (۱۰) ابن کثیر سالبدایة والنهایة سجام ۱۲۲

ان عبر عزل منحابيا جلبلا ، وهو عبير بن سنعد من حيمس ، وشبها إلى مملوية نقال الناس : « عزل عبر عبيرا وولى معاوية : فقال عبر الانذكروا معاوية الا بخير على على عبد الله على على على عبد الله عبد الله عبد الله على عبد الله عبد الله

بقى معاوية واليا على الشام طوال عهد( عبر وعثبان رضى الله عنهما واليا كفؤا ، شابطا لعبله حارسا لحدوده محبوبا من رعيته ، وقد قام في عهد عثبان باعمال جليلة ، من أهبها أنشاء الاسطول الاسلامي ، الذي حمى به شواطئ، المسلمين ، وغزا جزر البحر الوسط . كما سنفصل عبها بعد ،

## معاوية الخليفة ، صفاته ومكانته :

بعد استشهاد الإمام على — كرم الله وجهه — سنة . } ه تم الملح بين معاوية والحسن بن على سنة . } ه . م تنازل ببتنشاه الحسن عن الخلانة وبويع معاوية ، و دخل الكونة وبايمه الحسن والحسين سنة ا } ه . و السنبشر المسلبون بهذه المسالحة التي وضعت حدا لسنك الدماء والمنتن وسبوا هذا المام عام الجماعة (١٦) . وهذه إشارة واضحة لرضا الناس عن خلانة معاوية واستقبالها استقبالا حسنا ، نقد تولى الخلانة ، ووراءه تجربة طويلة في الحكم والإدارة وسياسة الناس ، نولايته على الشام قبل الخلانة لمدة تزيد عن المشرين علما ، اكسبته خبرة كبيرة هيئت له النجاح في خلانته ، والحقيقة أن معاوية كان يتمتع بصفات عالية ترشحه لأن يكون رحل الدولة الأول وتجمله خليتا بهذا المنصب الخطي .

يقول ابن الطقطة : « وأما معاوية رضى الله عنه » مكان علقلا مي دنياه لبيباعالما طبيها ، ملكا قوياجيدا السياسة ، حسن التنبير لأمور الدنياء عاقلا حكيما نصيحا بليفا ، يحل في موضع الحلم ، ويشتد في موضع الشدة إلا أن الحلمكان أغلب عليه ، وكان كريما باذلا المال مجا للرياسة شمغونا بها ، كان يفضل على أشراف رعيته كثيرا ، فلا يزال أشراف قريش ، مثل ، عبد الله بن المباس ، وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر الطيار، وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر وابان بن عثبان بن عفان ، وناس

 <sup>(</sup>١٦) انظر تاريخ خليفة بن خيساط ص ٢٠٣ ، وابن حجر الاسسابة
 ٩ ص ٢٩٢ وابن الاثير – اسد الفابة – ٩ ص ٢١١

من آل أبى طالب رضى الله عنهم ، يقدون عليه بدبشق ، قيكرم مؤواهم ، ويحسن قراهم ويتقبى حسوائجهم ، ولا يزالون يحسدنونه أغلظ الحديث ، ويحببهونه اقبح الجبه ، وهو يداعبهم تارة ، ويتفافل عنهم اخرى ، ولا يعدهم إلا بالبووائز السنية ، والمسلات البعة سلى أن يتول : واعلم أن معاوية كان مربى دول وسائس أمم ، وراعى معالك ، ابتكر عى الدولة أشياء لم يسبته إليها أحد »(١٧) ولما اليعتوبي والمسعودى ، قتالا : « وكان لمعاوية علم ودهاء ومكر ورأى ، وحزم في أمر دنياه وجود بالمال»(١٨) وثقاء هؤلاء المنافذة المؤرخين على معاوية ، وحسن سياسته وإدارته الشئون الدولة ، المهنزاه ، واهبيته ، لما عرف عنهم جميعا من ميول شيعية ملموسة ، المر له مغزاه ، واهبيته ، لمع عرب عنهم جميعا من ميول شيعية ملموسة . وأما إعجاب ابن خلدون به غيتمثل في قوله : « وأقلم في مسلطانه وخلافته عشرين سنة ينفق من بضاعة السياسة ، التي لم يكن أحد من قومه أوقر غيها منه يدا ، من أهل الترشيح من ولد غاطبة وبني هاشم وآل الزبير وأماناهم »(١٩) ،

ويروى ابن الأثير في أسد الفابة عن عبد الله بن عبر رضى الله عنها أنه قال : « ما رأيت أحدا بعد رسول الله ( ﷺ ) أسود من معاوية . فقيل له : أبو بكر وعبر وعثبان وعلى ؟ فقال : كانوا والله خيرا من معاوية وانسل ، ومعاوية أسود »(٧٠) .

<sup>(</sup>١٧) الفخرى في الأداب السلطانية من ١٠٤ -- ١٠٦

<sup>(</sup>١٨) تاريخ اليعقوبي ج ٢ ص ٣٣٨ ، والتنبيه والاشراف ، نقلا عن د. حامد غنيم أبو سعيدمقالة بعنوان « الأسرة الأموية بين القيم الإسلامية والاعتبارات السياسية » مجلة كلية العلوم الاجتباعية بالرياض ، العسدد

الرابع ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م ص ٢٦٨

<sup>(</sup>١٩) ج العبر ٣ ص ٧

<sup>(</sup>٢٠) جـ ٥ -- ٢١٠ وراجع ابن كثير والبداية والنهاية جـ ٨ ص ١٣٥ غقد أورد ټولا بماثلامن عبد الله بن عبرو بن الماص ، والمقصود بكلبة أسود أسخى وأحلى للمال ،

ويرى الطبري مرفوعا إلى عبدالله بن عباسي 4 قوله : فهارايت أحداء أخلق للملك من معاوية إن كان ليرد الناس منه على أرجاء وأد رحب(٢١) -ويقول ابن تيبية « فلم يكن من ملوك المسلمين ملك خيرا من معاوية ، ولا كان الناس في زمان ملك من الملوك خيرا منهم في زبن معاوية ، اذا نسبت ايامه. إلى أيام من بعده أما إذا نسبت إلى أيام أبي بكر وعمر ظهر التفاضل، وقدروي. روى أبو بكر بن الأثرم ورواه ابن بطه بن طريقه ٤ هدثنا محبد بن عبرو بن جبله حدثنا حيد بن بروان عن يونس عن قتاده ٤ قال لواسيحتم في بثل. عمل معاوية لقال اكثركم هذا المهدى ، وكذلك رواه ابن بمله باسناده الثابت، من وجهين عن الأعبش عن مجاهد قال : لو ادركتم معاوية لتلتم هذا المهدى »(٢٢) وذكر عبر بن عبد العزيز عند الأعبش نتال : نكيف لو أدركتم معاوية أ قالوا : في حلمه ، قال : لا والله في عدله ١ (٢٣) ، واليك شبهادة الذهبي له : حيث يقول : ٥ وحسبك بين يؤمره عبر ثم عثمان على إتابم --هو ثفر - نيضبطه ، ويتوم به أتم قيام ويرضى الناس بسخاته وحلمه . . فهذا الرجل ساد وساس العالم بكهال عقله وفرط علمه وسعة نفسه ، وقوة دهائه ورأيه »(٢٤) ، وهكذا يكاد ينعقد إجماع علماء الأمة من الصحابة والتابعين ومن تلاهم على الثناء على معاوية رضى الله عنه وجدارته بالخلافة؛ وحسن سياسته وعدله ، مما مكن له في تلوب الناس ، وجعلهم يجمعون على محبته (٢٥) . يقول أبن تيميمة : ١ وكانت سيرة معاوية في رعبته من خيار، سبير الولاة ، وكان رعيته يحيسونه ، وقسد ثبت في الصحيحين عن النبي على أنه قال : ﴿ خيار البتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ، وتصللون

<sup>(</sup>۲۱) تاريخ ۾ ٥ ص ٣٣٧ -- والبداية والنهاية ۾ ٨ ص ١٣٥ والاصابة نب ٩ ص ٣٣٧

<sup>(</sup>۲۲) منهاج السنة چ ۳ ص ۱۸۵

<sup>(</sup>۲۳) المندر السابق جـ ۳ من ۱۸۵

<sup>(</sup>۲٤) مسير أعلام النبلاء جـ ٣ من ١٣٢ -- ١٣٣

<sup>(</sup>۲۰) المسدر السابق به ۳ من ۱۳۳ وابن الطقطتا ــ الفقرى من ۱۸۹ - ۱۸۹ وابن تبعيمة ــ منهام السنة به ۳ من ۱۸۹

عليهم ويمسسلون عليكم » وشرار البتكم ألذين تبغضــونهم وييغضونكم ، وتلعنونهم ويلعنونكم ؟(٢) .

وقد ورد كثير من الأخبسار بدعساء النبي كل لماوية بالهدايسة والمفغرة يتول الذهبي : « روى جماعة عن معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن العرباض ، سبع النبي 🏂 وهو يسدعو إلى السحور في شهر رمضان ، هلم إلى المفذاء المبارك ، ثم سمعته يتول : « اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب »(٧٧) . قال الحافظ بن مساكر : « وأسح ماروى في نضل معاوية هديث أبي جبرة عن أبن عباس» وأنه كان كاتب النبي - ﷺ - منذ اسلم أخرجه مسلم في صحيحه ، وبعده حديث العرباض - الذي سبق ذكره - وبعده حديث ابن أبي عميرة « اللهم احمله هاديا مهديا(٢٨) وقد ثبت في الصحيح أنه كان نقيها يعتد الصحابة بفتهه واجتهاده فقد جاء في البخاري عن ابن أبي مليكة قال : « أوتر معاوية بعد المشاء بركمة وعنده مولى لابن عباس ٤ غاتي ابن عباس فأخبره غقال: دعه غيَّته قد مسحب رسول الله صلى الله عليه وسلم »(٢٩) . وفي رواية اخرى قبل لابن عباس « هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواهدة ، قال إنه نتيه »(٣٠) وأثر آخر صحيح يدل على نتهه واجتهاده روى البخاري - باسناده - عن معاوية رضى الله عنه ، قال : إنكم لتصلون سلاة لقد مسجبنا النبي — 🏂 — نها رايناه يصليها ، ولقد نهي عنها ، يعني الركمتين بعدالمصر ٣(٣١) بعد هذه الطائفة من الأحاديث والأخبار، واتوالًا المحابة والتابعين ، وعلماء الأبة عن معساوية وغضله وصحبته وغقهسه واجتهاده ، ينبغي أن نعرف نهجه مي الحكم بعد أن أصبح خليفة .

<sup>(</sup>٢٦) المعدر السابق ج ٣ ص ١٨٩

<sup>(</sup>۲۲) ســ آملام النبلاء جـ ۳ ص ۱۲۶ وراجع ابن کثیر ــ البدایة والنهایة جـ ۸ ص ۱۲۱

<sup>(</sup>٢٨) نقلًا من ابن كثير - البداية والنهاية ج ٨ ص ١٢٢

<sup>(</sup>۱۸) نفذ عن أبن كثير ك الباري والمها ١٠٥ طبعة الحلبي سنة ١٩٥٩]

<sup>(</sup>٣.) المعدر السابق ج ٨ ص 100

<sup>(</sup>٣١) المسدر السابق جـ ٨ ص ١٠٥.

## منهج معارية وأساويه في حكم ألامة الأسلامية :

انعقد إجماع الأمة الإسلامية على خلامة معلوية سنة ا ٤ ه فاخذ يعمل بكل ما اوتى من ذكاء ونطنة ودهاء على توطيد دعائم الأمن والأستقرار في ربوع العالم الإسلامي . فاتنهج سياسة داخلية تقوم على عدة قواعد :

اولا : الإحسان إلى كبار الشخصيات من شيوخ المسحابة وابنائهم ويخلسة بنو هاشم الذين كان بعضهم يعتقد أنه أغضل منه وأولى بالخلافة ، غراح بدهائه بسئل حفيظتهم وبرقته يلم شناردهم ، وبحلبه وعزيمته يقوم معوجهم ، حتى اجتبعت عليه القلوب ودنت منه النفوس ،

خطب مرة في أهل الحجاز بعد توليه الخلافة فاعتذر عن عدم سلوكه طريقة الخلفاء الراشدين تبله ، فقال : « وأين مثل هؤلاء أ ومن يقدر على إعبالهم أ هيهات أن يدرك فضلهم أحد من بعدهم أ رحبة الله ورضوانه عليهم ، غير أنى سلكت بها طريقا لى فيه منعمه ، ولكم فيه مثل ذلك ، ولكم فيه مؤاكلة حسنة ، ومشاربة جيلة ، ما استقابت السيرة وحسنت الطاعة: فإن لم تجدوني خيركم فأتا خير لكم ، والله الأحمل السيف على من الاسيف معه ، ومهما تقدم مما قد علمتوه فقد جعلته دير الذي ، وإن لم تجدوني أقوم بحقكم كله فارضوا منى ببعضه . . وإلكم والفتئة فلا تهبوا بها فإتها تفسد الميشة وتكدر النعبة ، وتورث الاستئصال ، استغفر الله لى ولكم "(٣٧) .

وبيثل هذه السيرة ، كما يقول ابن الطقطقا « صار خليفة العالموخضع له ابناء المهاجرين والاتصار ، وكل من يعتقد أنه أولى منه بالخلافة »(٣٣) نجح معاوية نجاحا كبيرا في سياسته وجمل كل خصوبه استقاده وأولياءه، واخذت السنتهم تلهج بالثناء عليه ، وقد مر بك ما قاله غضلاء الصحابةنيه، ولم يكن ذلك قاصرا على ايام خلافته فقط ، بل لقد كانوا يشيدون بنكره بعد وفاته ، حدث هشام بن عروة بن الزبير قسال : « صسلى يوما عبد الله ابن الزبير ، فوجم بعد الصلاة صاعة ، غقال الناس : لقد حدث نفسه ،

<sup>(</sup>٣٢). البداية والنهاية ج ٨ ص ١٣٢

<sup>(</sup>۳۳) النفرى من ١٠٥.

ثم التفت إلينا فتال الايمحن ابن هند ! إن كانت ليه لمفارج النجدها في الحد بعده أبدا ، والله إن كنا لنفرته ... اى نخونه ... وما الليث الحرب على براثته بلجرا منه ميتالق أن الله النورت التفدمه ، وما ابن ليلة من اهل الارض بأدهى منه ، ميتفادع أنا ، والله لوددت أنا متمنا به مادام في هذا الرض بأدهى منه ، ميتفادع أنا ، والله لوددت أنا متمنا به مادام في هذا حجر ... وأشول أبن الزير هذا تأله منتها حصر في عهد عبدالملليين مروان وتذكر تول معاوية له : إن الشع والحرص لن عدا عريدخلاك مدخلا ضيتا ، موددت أنى حيننذ عندك استنقذك .

نلا عجب إذن أن نرى الصحابة الذين ابتنعوا عن بيعة على رضى الله منه بكل سعد بن أبى وقاص ، وعبد الله بن الزبير، وغيرهم قد بايعوا معاوية ورضوا خلافته ، يتول الذهبى : « وخلف معاوية خلق كثير يحبونه ويتفالون فيه ويفضلونه ، إما شدد ملكم بالكرم والحلم والعماء وإما قد ولدوا في الشام على حبه وتربى أولادهم على خلك ، وفيهم بعبرة بن الصحابة وعدد كثير من التابعين والفضلاء »(٣٥) .

ولم يثر في وجههه طوال خلافته احد من الصحابة ولا من أبناتهم . ولم يحدث أن اتخذ ضدهم أى إجراء ، بل إن الاجراء الوحيد الذى شهده مهده ، هو ما كان من أمر حجر بن عدى ، احد كبار الشيعة في الكوفة ، فقد دأب حجر على نقد سياسة زياد بن أبي معهان في الكوفة ، والتشهير به ، وجمع حوله عددا كبيرا من الناس، وضاق زياد ذرعا بحجر ، فكتب فيشاته إلى معاوية وحرضه على تتله ، تطلب منه معاوية أن يسيره إليه نبا يقرب من خمسة عشر رجلا مبن كاتوا على رأيه ، فلما حضروا إلى معاوية ، رجع بعضمهم عن رأيه ومتالته وتبرأ مما كان يتول هجر ، وثبت الباتون ونيهم هجر ، فامر معاوية بتتلهر (٣٣) .

والواتع كاتت هذه غلطة من معلوية ، وكان ينبغى أن يتسع حلمسه المسابى من صحابة الرسول ــ ﷺ ــ وقد ندم معاوية ندما كبيرا على قتل

<sup>(</sup>٣٤) أبن تتبية \_ ميون الأخبار \_ ج ١ ص ١١ - ١٢

<sup>(30)</sup> سير اعلاء النبلاء جـ ٣ ص ١٢٨

<sup>(</sup>٣٦) أنظر الطبرى ــ تاريخ ــ جده ص ٢٥٣ وما يليها .

حجر ، وظل يذكر هذه الحادثة طوال حياته ، حتى يروى أنه قال عند موته يوسى من حجر طويل . وكانت السيدة عائشة رضى الله عنها لمسا بلغها تسيير حجر إلى معاوية ارسلت إليه عبدالرحين بن الحارث بن هشام لتشبع غيه وق أسحابه ، ولكن عبد الرحين وصل بعد تتلهم ، نقال لمعاوية : « أين غاب عنى حين غاب عنى مثلك من حلماء غاب عنك حلم أبى سفيان ؟ قال : غاب عنى حين غاب عنى مثلك من حلماء قومى ، وحملنى ابن سمية فاحتملت ٣١٧٥) . ولما التقى معاوية بعائشة ومن الله عنها بعدذلك ماتبته على قتل حجر الفقال لها: ياأم المؤمنين الدعيني وحجرا حتى نلتقى عند الله ٣٨٨٥) وفيها عدا هذا فقد حافظ معاوية على سياسته السلبية القائمة على الحلم وسمة الصدر مع رعيته والتي لخصها هو نفسه غي جبل يسيرة حين قال « لا أشع سيغي حيث يكيني سوطى ، ولا أضع معوطى حيث يكيني سوطى ، ما انقطعت كانوا إذا شدوما ارخيتها وإذا ارخوها شددتها » .

ثانيا: القاعدة الثانية التي بني عليها معلوية سياسته الداخلية ، هي توطيد الأبن في ربوع المالم الإسلامي ، وبن أجل فلك اصطنع عددابن اعتلى واكما رجال عصره واقدرهم ، واتواهم حزما واخبرهم بالإدارة وسياسة الناس ، ليساعدوه في إدارة الدولة وتوطيد الاستقرار غيها ، وكان هؤلاء الرجال لها بن أبناء بيته بثل أخيه عتبة بن أبي سفيان ومروان بن المكم » وسعيد بن العامس أو بن اشد الناس إغلاما له ، وتنفيذا لسياسته بثل عمرو بن العامى ، والمفيرة بن شعبة ، ومصلية بن مخلد ، كما كان بن أهم الرجال الذين اصطفعهم معلوية زياد بن أبي سفيان بعد أن استلحق نسبه بأبيه سفة ؟؟ ه ، وكان قبل قلك يدعى بزياد بن سمية ، او ابن عبيد » بأبيه سفية ؟ و ابن عبيد »

<sup>(</sup>۲۷) المدر السابق ــ جه من ۲۷۸ ــ ۲۷۹

<sup>(</sup>٢٨) أبو بكر بن العربي ... العواصم بن القواسم ... ص ٢١٣

<sup>(</sup>٣٩) أنظر تصة أستلحاق زياد في الطبرى ستاريخ جده ص ٢١٤ س ٢١٥ ا ٢١٥ وابن الاتير سالكابل في التاريخ ج ٣ ص ٤١١ وما بعدها ، وابوبكن ابن المسريي سالمواصم من القواصم ص ٣٣٥ ومليعدها ، حيث ناقشر قضية استلحاق زياد وأثبت صحة عبل معاوية وقال : ص ٢١٢ سوقد صرح مالك في الموطا بنسبه غقال : في دولة بني العباس زياد بن ابي سفيان ولم يتل زياد بن ابيه .

ثالثا : القاعدة الثاللة التي قابت عليها سياسة معاوية ، والتي ضبنت له توطيد اركان دولته ، أنه كان يباشر أبور دولته بنفسه ، ويعرف كل كبيرة ومنفيرة منها ، فرغم أنه استمان بلهر رجال عصره ، إلا أنه لم يكن يكتفي مِذَلِكَ بِل كرس كل وقته وجهده للدولة ورعلية مصالح السلمين ، ولقد قدم لنا المسمودي( . ٤) تقريرا فريدا عن يوم كامل من أيام معاوية ، وكيف كان يقضى وتنه في تصفح أمور الدولة ، ولاهبية دلالة هذا التقرير نوجزه نيما يلي : « كان من اخلاق معاوية أنه كان يأذن في اليوم والليلة خمس مرات ، كان إذا مبلى النجر جلس للقاص حتى يفرغ من قصصه ، ثم يدخل فيؤتى بمصحفه عبترا جزاه ، ثم يدخل إلى منزله نياس وينهى ، ثم يصلى أربع ركعات ، ثم يخرج إلى مجلسه ، غياذن لخامسة الخاصة ، غيحدثهم ويحدثونه ، وبدخل عليه وزراؤه فيكلمونه فيما يريدون من يومهم إلى العشى ٥٠ ثم يدخل منزله لمسا اراد ، ثم يخرج ميتول : ياغلام اخرج الكرسي ، . ميتقدم إليه الضعيف والأعرابي والصبى والمراة ومن لا أحد له ، غيتول: ظلمت عنيقول: أعزوه ، ويتول عدى على : نيتول ، ابعثوا معه ، ويتول صنع بي ، نيتول: النظروا في أمره، حتى إذا لم يبق احد ، دخل مجلس على السرير ، ثم يقول : الذنوا الناس على قدر منازلهم ، ولا يشمئلني احد عن رد السلام . . مَإِذَا استووا جلوسا قال : يا هؤلاء إنها سبيتم أشرانا ، لأنكم شرنتم من دونكم مهذا المحلس ، ارضعوا إلينا حوائج من لا يصل إلينا ، فيتوم الرجل فيتول : الستشبهد غلان ، غيتول : اغرضوا لولده ، ويتول آخر : غاب غلان عن أهله ، عيتول : تماهدوهم ، اعطوهم ، اتضوا حوائجهم ، اختموهم ، ، حتى يأتى على اصحاب الحوائج كلهم . . نيدخل منزله ، فلا يطبع نيه طابع ، حتى ينادي بالظهر ، نيخرج نيصلي ، ثم يدخل نيصلي أربع ركمات ، ثم يجلس ، عياذن لخاصة ١٠ ويدخل إليه وزراؤه نيؤامرونه نيما احتلموا إليه بتية يومهم ، ويجلس إلى العصر ، ثم يخرج نيصلى العصر ، ثم يدخلُ إلى منزله . . حتى إذا كان في آخر أوقات العصر خرج مجلس على سريره ، ويؤذن للناس علىمنازلهم . . وينادى بالمغرب نيخرج نيصليها ، ثم يصلى بمدها أربع ركمات . . ثم يدخل منزله . . حتى ينادي بالعثماء الآخرة ،

<sup>(.))</sup> مروج الذهب جـ ٣ مس ٣٩ ــ []

غيضرج نيسلى ، ثم يؤذن للخاصة وخاصة الخاصة ، والوزراء والحاشية ، غيؤامره الوزراء فيها ارادوا صدرا من الملتيم ، ويستمر إلى ثلث الليسل في الخبار العرب واليابها ، والمجم وبلوكها وسياستها لرميتها ، وسير بلوك الأهم وحروبها وبكايدها ، وغير ذلك من اخبار الأمم السابقة ، ثم يدخل فينام ثلث الليل ، ثم يتوم فيتمد فيحضر الدغائر ، فيها سير الملوك واخبارها والحروب والمكليد ، فيقرا ذلك عليه غلمان له مرتبون ، قد وكلوا بحفظها وقرامتها ، فتمر بسمعه كل ليلة جمل من الأخبار والسير والآثار واتواع البياسات ، ثم يخرج فيصلى الصبح ، ثم يعود فيفعل ما وصسفنا في كل يوم ، وقد كان هم بلخلاته جماعة بعده ، خلل عبد الملك بن مروان وغيره ، غلم يدركوا حله ، ولا إتبتائه للمياسة ، ولا التأتي للأمور ، ولا مداراته المناس على منازلهم ، ورفقه بهم على طبقاتهم » .

بهذه السياسة الواشحة التى ترتكز على تلك التواعد الثابتة استقرت اهوال الدولة الإسلامية ، وسادها النظام والأمن بصفة عامة ، ولم يمكر هذا الاستقرار سوى الخوارج الذين لم تجد معهم هذه السياسة ، وكان موتفهم من معاوية خاصة والأمويين عامة لكثر تطرفا واشد بقضا مما كان المال عليه مع على رضى الله عنه ، مما اضطر معاوية أن يخرج عن منهجه السياسي معهم ومعاملتهم بما يستحتونه من حزم وشدة ، كما سنرى ذلك معسلا في موضعه إن شاء الله .

## سياسة معاوية الخارجية :

مدار معاوية في سياسته الفارجية على نهج ما سار عليه في سياسته الداخلية ، فقد وضع لها أيضما السبها المدروسة وقواعدها الفادسة الواضحة ، في دولة ترامت أطرافها غشمات مب بالاضافة إلى شبه الجزيرة العربية ما العراق ، وجبيع أتقليم الدولة الساسائية ، والشأم وبصر ، وهي البلاد التي فقت في عهد أبي بكر وعبر وعثبان ، وقد تم فتح هذه البلاد بمرعة ، ثم فترت المبتوحات في أواخر عهد عثبان ، وكل عهد على ، بسبب المعتقد والحروب الأهلية ، وربا كان المتوقع أن يستانة معاوية مسيد المنتهاب المخلافة ما نشاط الفتح ، ولكن عهده لم يشهد فتوحات على نطاق استجاب المخلافة ما نشاط الفتح ، ولكن عهده لم يشهد فتوحات على نطاق

واسع — كما كان الحال في عهد الراشدين — ولم يكن هذا تقسيرا بنه ، يل كان حصاعة وحسن تقدير الأمور ، وغهما دقيقا المواقع ، غالمسلمون بنذ عهد ابن بكر حظوا في صراع مع أكبر وأقوى دولتين في العالم ، وقتذأك ، وهما الغرس والروم ، غلبا الدولة الفارسية ، فقد أزالوها بن الوجود ، وقضوا على الأسرة الساسائية الحاكمة ، حيث قتل يزدجرد الثالث آخر ملوكها سنة ٣١ ه في عهد عثبان ، وإما الدولة البيزنطية — الروم — فقد انتطعوا بنها أهم وأغنى ولاياتها في الشرق ، الشام وبصر ، ولكن بقيت بمتلكاتها في آسيا الصغرى وأوربا وشمال أفريقيا لم يفتعها المسلمون بعد،

ومعنى هذا أن خطر الهجوم المسكري من القرس قد زال ، ولكن الأمر كان يتطلب تثبيت الفتوحات والتصدى لحركات التمرد ، التي قد تنبعث هنا أو هناك ، نتيجة الشحور القومي ، مند بعض حكام المقاطعات الفارسية ، هذا مِن ناحية ، ومِن ناحية ثانية ، نقد كان على معاوية أن يعملُ أ هلى نشر الإسلام بين الشعب الفارسي ، حتى يدركوا تعاليبه الروحية والمادية ، وتنفيذا لهذه السياسة فقد عبد معاوية إلى إسكان عشرات الألوف من الأسن العربية في هذه المناطق وبصفة خاصة خراسان حتى يكون اختلاط العرب بالفرس سبيلا إلى انتشار الإسلام واللغة والثقافة المربية ، خصوصا وإن هؤلاء العرب كانوا من بقايا الصحابة ومن التابعين، ومع هذا لم يغفل معاوية حراسة الحدود ، فكانت الغزوات تنطلق الى ثفر السنند ، وتلامس بلاد ماوراء النهر ، تمهيدا لمراحل من الفتح ستأتى(١٤) ، وقد تكفل بسياسة معاوية هذه في بلاد غارس ولاة العراق ، وعلى راسهم عبدالله بن عامر والمفيرة بن شعبة وزياد بن ابي سنيان وابنه عبيد الله ٤ وهكذا قدر معاوية أن تثبيت الفتوهات ونشر الإسلام هتى يطبئن الناس في كنفه أفضل وأجدى من الفتح والتوسيع في الخارج ، في هذا الظرف ، وقد نجمت هذه السياسة واتت شارها في هذا الجناح الشرقي من الدولة الإسلامية ، أما الجناح الغربي - الشام ومصر - المواجه الدولة البيزنطية مُهو الذي حظى باهتمام معاوية إلى حد كلير ، وذلك لسببين :

 <sup>(1)</sup> مبياتي الزيد من التفاصيل من الفزوات في عهد معاوية في هذه الجهات في الفصل الخاص بالفتوحات في العصر الأموى -

الول : ترب الدولة البيزنطية من هذا الجناح ؛ ومن مركز الخلانة. وعاصبتها دبشق .

والله : أن خطر هذه الدولة كان لا يزال تائما ، وتهديدها لحدود المسلمين لايزال بستبرا ، كما أن معلوية بحكم طول عمله وإقليته في الشام ، قبل أن يلى الخلافة ، اكتسب خبرة كبيرة في التعلل مع البيزنطيين ، وكان على وعى تلم بأهدافهم ومرامى سياستهم ، فركز معظم جهده التصدى لهم ، المن عمن على وميت تلم باهدافهم ومرامى سياستهم ، فركز معظم جهده التصدى لهم ، الذي المعمول الإسلامي الذي المعمول الإسلامي على البيزنطيين « سلسلة رائمة من الهجمات البحرية ، حتى لايكاد يخلو عام من الأعوام عند الطبرى من الحديث عن غزوات البحرية ، حتى لايكاد يخلو علم المديد من الجزر في شرقى البحر المتوسط ، مثل تبرص ورودس وكريت وأرواد ، ولم تسلم منه التسطنطينية نفسها سـ عاصمة الدولة البيزنطية ــ وأمر عام الكثر من مرة (٢٤) ، وواصل ضغطه على البيزانطيين ، حتى جملهم يقنون موقف الدفاع ويكنون عن الهجوم .

وتبشيا مع سياسة معاوية وانسجاما مع خطته في الضغط على الدولة البيزنطية نقد توالت حملاته على شنبال إفريقيا انطلاقا من مصر ؛ غفتمت إفريقية — أو المغرب الأدنى ( إقليم تونس الحالى ) — واسس عقبة بن ناتج مدينة القيروان سنة ٥٠ ه لتكون تاعدة للانطلاق إلى الشمال الإفريقي كله.

وخلاصة القول المن معاوية رضى الله عنه حد ظل ما يترب من عشرين سنة يجاهد على توطيد أركان الدولة ، ونشر الأمن والأمان والاستقرار في الروعها ، وهراسة وتثبيت معدودها ، بل وتوسيع هذه المعدود كلما كان خلك ممكنا ، وكمح جماح أعدائها ، وليقاء هبيتها في تلويهم ، وهكذا خلف وراء دولة قوية المسلطان مرهوبة الجانب ، يخشى بأسها الأعداء .

 <sup>(</sup>۲۶) أنظر د، شكرى نيصل - حركة الفتح الاسسلامي ص ١٩٠.
 وسيرد الحديث متصلا عن هذه الغزوات في الفصل التألى .

<sup>(</sup>٣)) سيائى الحديث أيضا بتوسع عن نشال معاوية وجهاده البحري ضد البيزنطيين في نصل التتوجات .

### ممارية وولاية المهد لابنه يزيد:

تعتبر مسألة عهد معاوية بالخلامة لابنه يزيد من بعده ، وأخذه البيمة له من أكثر المسائل التي وجه إليه النقد من الجِلها ، على اعتبار أنه خرج بهذا عن النهج الذي اتبعه المسلبون في اختيار خليفتهم منذ خلافة ابي بكر ، حتى خلافة الحسن بن على ، فقد كان هذا الاختيار يتم عن طريق الشورى والبيمة الحرة بن غالبية المنجابة على الأقل ، ولم يفكر أحد بن الخلفاء الراشدين في توريث الخلافة لاحد من ابنائه او اي من اتاربه، حتى إن عبر بن الخطاب استبعد ابن عبه سعيد بن يزيد بن عبرو بن نفيل بن اهلًا الشورى الستة الذين رشحهم للخلافة مع أنه كان من المشرين بالجنة . وذلك دغما اشبهة الترابة ، غضلا عن أنه رغض رغضا باتا فكرة تولية ابنه عبد الله عندما أشار عليه بعض الناس بذلك(٤٤) ، كما أن على بن أبي طالب رفض أن يمهد لابنه الحسن ، وقسال لأصحابه : لا آمركم ولا أنهاكم أنتم أبصر (٥٤) ، غيماوية إذن قد خرج على هذه القاعدة ، وابتدع عكرة التوريث ، وتشير الرواية الشهورة إلى : أن الذي أشار على معاوية بتلك الفكرة هو المغيرة بن شبعبة (٣)) حينها شبعر أن معاوية ينسوى عزله عن عالذى نرجحه أن معاوية قد عزم على تواية أبنه يزيد العهد ليكون خليفة بعده لأنه رأى أن ذلك ضرورة لوحدة الأمة ومنع الاختلاف ، وكان ينتظر الوقت المناسب لذلك ، حتى ولو لم يشر عليه المغيرة أو تغيره بذلك ، وإذا كان للمغيرة من أثر مهو تشجيعه للفكرة ، والترويج لها - مع غيره من كبار: الشخصيات ... وإقناع الناس بها ، لأن هذا لم يكن أمرا سهلا ، خصوصا مع وجود من يرون أنهم أغضل من يزيد من أبناء الصحابة مثل الحسين بن على ٤ وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عبر ، وعبد الله بن الزبير ، وقد بذلُ معاوية جهدا مضنيا لإتناع الناس عن طريق الترغيب تارة والترهيب تارة أخرى حتى نجحت جهوده في نهاية المطاف وأخذ البيعة لابنه ولم يعارضه في

<sup>(</sup>٤٤) راجع الطبري -- تاريخ ج ٤ ص ٢٢٨ -- ٢٢٩

<sup>(</sup>٥٤) المسدر السابق ج ٥ ص ١٤٦ -- ١٤٧

<sup>(</sup>٢٤) المعدر السابق بده من ٢٠١ -- ٣٠٢

ذلك إلا ثلاثة اشخاص ، وهم الحسين بن على ، عبدالله بن الزبير وعبدالله بن عبر ، ثم بليع عبدالله بن عبر غيبا بعصد حسكما سنذكر سه التحصرت المعارضة في الحسين وعبدالله بن الزبير ، ويروى خليفة بن خياط(٧٤) عن وهب بن جرير بن حازم أن معاوية حاول إتناع هؤلاء بالبيعة ليزيد ، غلما لم يستجيبوا هددهم بالقتل واخذ البيعة منهم قسرا ، وهذه الرواية يعارضها عليويه المخارى عن عكرية بن خالد أن ابن عبر دخل على حفصة اخته حين كان معاوية يخطب في اسر البيعة ليزيد ، غقال لها : « قد كان من الامر ما ترين غلم بجعل لى من الأمر شيء فقالت : الحق فيتهم ينتظرونك ، واخشي أن يكون في احتباسك عنهم غرقة « غلم تدعه حتى ذهب(٨٤) ، ثم يروك البغترى ايضا أن عبد الله بن عبر قال عند ثورة أهل المدينة على يزيد ثات قد بليمنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله(٤٩) » .

غهذه الاخبار الصحيحة التى يرويها البخارى ؛ والتى تؤكد بيعة ابن عمر ليزيد تعارض رواية وهب بن جرير ، وحتى لو سلبنا بصحة روايته نهى لاتغيد أن معاوية كان جادا فى تهديده لهم بالقتل ؛ وإنها كان ذلك حزما منه ليطهم على البيعة حتى لايشقوا عصا الطاعة ، وتدخل الابة فى دوامة المنتبة من جديد ، والدليل على ذلك ، أن الرواية نفسها تذكر أنه لما أعلن معاوية بهمة الحسين وأبن الزبير وأبن عبر من على المنبر قال أهل السلم : « لا وأنه لارضى حتى يبليعوا على رؤوس الأشهاد ، وإلا ضربنا أعناقهم ، فقال لايشرفى حتى يبليعوا على رؤوس الأشهاد ، وإلا ضربنا أعناقهم ، فقال المعاوية : به ! مسيحان الفهاأسرع الناس إلى قريش بالمسوء لا أسبع هذه المقالة من أحد بعد اليوم ثم نزل(،ه) ثم تذكر الرواية أيضا ، أن عبدالله بن عموان دخل على معاوية ، فقال : « أنت الذي تزيم أنك تعتل ابن عبور الى بايسيع لابنك ؟ فقال : النا أقتل ابن عبر !! إلى والله لا اعتله» (١٥)

<sup>(</sup>۷۶) تاریخ خلیفة من ۲۱۲ -- ۲۱۷

<sup>(</sup>۸)) أبو بكر بن العربي ــ العوامم بن القوامم ص737 ــ 375. وانظر صحيح البخاري جـ ٥ ص ۶۸ كـ 35 بـ ٢٩

<sup>(</sup>٩٤) أنظر صحيح البخاري ج ٤ ص ٢٣٠ غليمة الحلبي ٠

<sup>(</sup>٥٠) تاريخ خليفة من خياط من ٢١٤٠

<sup>(</sup>١٥) المصدر السابق س ٢١٥ ٠

كل هذا يؤكد أن معاوية وإن كان قد استخدم معهم طريق الترهيب إلا أنه لم يكن يضبر قتلهم لأن المنف لم يكن من طبعه ، وهؤلاء هسم سادة النامس ، ومعاوية يعرف ذلك ، وكل ماكان يخشماه هو الاختلاف كما عبر عن ذلك في النص الدواية (١٥) .

وكيفها كان الأمر غقد أخذ معاوية البيعة لأبنه يزيد ، ولمبيق معارضا لهذه البيعة من يعتد به ، سوى الحسين بن على وعبدالله بن الزبير غلم نسبع باحد غيرهما عارض يزيد بعد موت معاوية ، إلا ملكان من أثورة أهل المدينة ، وهؤلاء قد بايعوا جيعا(٥٣) ، غثورتهم نقض من جانبهم البيعة .

ولكن باالدائع الذى جعل معاوية يقدم على آخد البيعة لابنه ، ويعملُ بكل جهده على تحقيقها ؟ المجرد أن يزيد أبنه ؟ وهل فكرة ولاية العهد بعيدة من الإسلام ؟ ~

الواقع أن مُكرة ولاية المهد لم تكن بعيدة عن الإسلام من النكعية النظرية ، مُهذا أبر قد عرف من الشرع بلجباع الأبة على جوازه وأنعقاده ، كما يقول أبن خلدون : « أذ وقع بعهد أبى بكر رخى الله عنه لعبر، بحضر، من المسحابة وأجازوه وأوجبوا على انفسهم به طاعة عمر رخى اللهعنه (٤٥)».

ولكن هذا يبكن أن يرد عليه بأن أبا بكر عهد إلى عبر لأنه رآه أصلح الناس لتولى الفائقة ، ولم تكن تربطه به صلة ترابة تربية ، فلفتياره له لكان اختيار المجددا لله وللدين والأبة ، ثم إن عبر لم يصبح أطيعة بمجرد الحتيار أبى بكر ، بل بعد أن شساور المسلمين فيه ، فلتنصوا ورضوا وبليموه ولو أن معاوية عهد لأحد غير أبنه ، واختار لها واحدا من هم أفضل بنه لما اعترض عليه أحد ، فالاعتراضات جاءت لابن حيث المهد في فاحد ذاته ، وإثبا بن كونه لابنه ، ولكن هل كان دافع معاوية إلى ذلك هو ججرد حبه لابنه فقط الايستطيع أحد أن يجرد معاوية من هبه لابنه ،

<sup>(</sup>٥٢) المسدر السابق ص ٢١٦٠

<sup>(</sup>٥٢) الصدر السابق ص ٢.١٧ ٠

<sup>(}</sup>ه) المتبة ج.٢ ص ٦١١

ولكن بيدوا أن الأمر كان أكبر من ذلك بكثير ، معاوية بعد التجارب التي رآها من اختلاف المسلمين حول الخلافة وجد أن المعلمة تقتضى العهد لأحد بعده بالخلامة لاستقرار الأسور ومنع الخلاف ، ورأى أنه لوا مهد لأهــد بن غير بني ابية لحدث ما كان يخشاه من الخلاف الاتهم أن يتبلوا أن تخرج الخلامة منهم ، وعلى هذا بني أبن خلدون دماعه عن صنيع معاوية هبث قال : « والذي دعا معاوية لإيثار ابنهيزيد بالعهد دون سواه إنها هو مراعاة المسلمة في اجتماع الناس ، وأتفاق أهوائهم باتفاق أهل ا الحل والمقد حينتُذ من بني أمية ، إذ بنو أمية يومئذ لايرضونسواهم ،وهم عصابة قريش ، وأهل الملة أجمع وأهل الفلب بنهم ، ماثره بذلك دون غيره مبن يظن انهاولي بها ، وعدل عن الفاضل إلى المفضول حرما على الاتفاق واجتماع الأهواء الذي شائنه أهم عند الشارع ، وإن كان لايظن بمعاوية فير هذا معدالته وصحبته مانعة من سوى ذلك ، وحضور اكابر الصحابة لذلك وسبكوتهم عنهدليل على انتفاء الريب فيه ، فليسوا مبن يأخذهم في الحق هوادة ، وليس معاوية من تاخذه العزة في تبول الحق ، ما تهم كلهم أجل من ذلك ، ومدالتهم ماتمة منه ... ولم يبق في المخالفة لهذا المهد الذي انفق ا عليه الجبهور إلا ابن الزبير وندور المخالف معروف ١(٥٥) .

هذه حجة ابن خادون في تبرير مبل معاوية ، وهي هجة قوية لأنها واتعية ، وتؤيدها الوقائع والحوادث اللاحقة ، عملي سبيل المثال مندما توفي يزيد بن معاوية ، وكان عهد لابنه معاوية وكان ضعيفا عن حبل أعباء الخلافة » غاملن ذلك ، وكان صريحا مع نفسه بيرهبه الله ب غلما طلبوا منه أن يعهد لأحد ، رفض ورد الأمر الأبة(٥) ، فهاذا حدث ؟ .

كان عبدالله بن الزبير قد أخذ البيعة لنفسه في مكة ، ثم بليعته الحجازًا ومصر والعراق وحتييمض أتاليم الشبلم ، ورقم ذلك ، غلم يتبله الأمر لأن

<sup>(</sup>٥٥) ابن خلدون -- المقدمة ج ٢ م ٦١٣ -- وانظر المواصسم من القواصم لابن العربي من ٢٢٣ - والدكتور ضباء الدين الريس -- النظريات السياسة الإسلامية عن ١٩٣ --، ولاندري لماذا أغفل ابن خلدون ذكرا الحسين وقد كان مخالفا للمهد ليزيد كابن الزئير ٤ .

<sup>(</sup>٥٦) الطبرى ــ تاريخ ــ ج ٥ ص ٣٠٠ ــ ١٣٥ ،

بنى ابية وانصارهم تغلبواعليه فى نهاية الأمر ، علم يكن الأمرفقط مجرد قوة بنى أبية ، ومعهم الأموال والرجال ، ولكن كان معهم كتلة كبيرة تؤيدهم ، وتشد ازرهم ، ويصفة خاصة فى الشام ، عقبائل البين فى الشام ، وفى مقدمتهم قبيلة كلب — وهم اخوال يزيد بن معاوية — كانوا تلبا وقالبا مع بنى أبية ، وهم الذين كانوا يرجحون كفتهم فى كل صراع ينشب حول الخلافة .

ثم هناك واتعة اخرى ربها تكون أتوى دلالة في تأييد رأى ابن خلدون وهي تمنة عبر بن عبد العزيز وولاية يزيد بن عبد الملك العهد من بعده ٤ غلاشك أن عبر بن عبد العزيز كان على يقين بعدم صلاحية يزيد للخلاغة > بعتى أن الخوارج فحوارهم معه لم يستطيعوا أن ينحبوه إلا في هذا الأمر ، معين أرسلوا إليه اثنين منهم ليناظراه نقالا له : « أخبرنا عن يزيد لم نقره لْخَلِيْمَةُ بِعَدْكُ \$ قَالَ : مِسْرِهُ غَيْرَى ﴾ قالا : أقرأيت لو وليت مالا لغيرك ثم وكلته إلى غير مأمون عليه ، اتراككنت ادبيت الأمانة إلى من أثنينك أمتال لهما : انظراني ثلاثة ١(٧٥) . ولكنه لم يستطع أن ينزع يزيد من ولاية المهد ويضع بدله واحدا مبن كان يفكر فيهم مثل سالم بن عبدالله بن عبر ابن الخطاب أو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، وذلك لمعارضة بني ألية له(٨٥) . تخشى إن هو عهد لواحد منهما ان تحديثا فتنة غابقي يزيد وليا للمهد بعده - مع علمه بعدم مسلاحيته - تقديرا للواقع ، ولايتهم اهد عمر بن عبدالعزيز بالتحيز لابن عمه وليثاره على مصلحة المسلمين . بِلَ اكثربن هذا غلِن سليبان بن عبد الملك عندما عهد لعبر بن عبدالعزيزا لما راى نميه الصلاح والتقوى وتحر للعدل ؛ متخطيا بذلك إخوته ؛ لم يجرؤ على ذلك إلا بعد أن ضبن المهد توليته أخيه يزيد بعد عبر ، يح أن عبر ابن عبه ، ناتت ترى هنسا أن بنى عبدالملك لم يسمحوا أن تخسرج الخلافة منهم إلى ابن عبهم ، إلا بعد أن علموا بأنها ستعود إليهم بعده في شخص اخيهم يزيد(٥٩) ،

<sup>(</sup>٥٧) الطبرى ــ تاريخ جه ص ٢٥٥٠

<sup>(</sup>٥٨) ابن تبعية -- منهاج السنة جا ص١٤٦ والدكتور ضياء الدين الريس النظريات السياسية ص ١٩٣٠

<sup>(</sup>٥٩) انظر الطبرى ــ تاريخ هـ ٦ ص ٥٥٠ ، وابن الاثير ــ الكاملُ في التاريخ هـ ٥ ص ٣٩ .

كل هذا يدل على أن عبل معاوية كان ضرورة غرضها الواقع . وتم يكن لمجرد الميل والعاطفة نحو ابنه كما يذهب بعض الناس ... ولف أن الذين عارضوا يزيد وخرجسوا عليه ، قالوا كما قال ابن عبر ، ونعلوا كما قبل ودعوا إلى وحدة الكلمة ، وبنع الخلاف والغرقة ، لما حظت الأبهة في هنتة جديدة ، ولما سمعنا عن يوم كربلاء ولا يوم الحرة ولا حصار الكمية (١٠) ..

**\*** \* \*

<sup>(</sup>١٠) ومع ذلك كله ال نقد يقول قائل: الا تسرى معى أنه لو بعث معاوية رضى الله عنه عن رجلين ذوى الكفاءة سـ من قريش سـ واستفتى ذوى الراى والنهى بشاته ، ثم وقف وراء بنتله الكابل وتليده الصريح ، فول الراى والنهى بشائك يمترض وطلب من اهراللحل والمقد في الأية مبايعته بولاية المهد ، غهلكان يمترض احد ؟ طبعا لا كناك أمر المؤينين هو الداعي، ولان المرشح لولاية المهدة وبايعته مصلحة الابة والدولة مجردة بن كل شبهة أي مطلفة !! الاترى معى أن ذلك كان ممكنا ، وأنه كان محقا المفرض القائل منا القائلة بين المسلمين ، وتجنيب ما التحد من ولاية المعد هو سد أبواب الخلاقة بين المسلمين ، وتجنيب الأم أخطار التنازع والفتن من جديد ؟ وقد يكون هذا القول وجبها ولكن معاوية على كل حال اجتهد ، غيل كان مصيبا غله أجسران ، وإن كان مخطئا غله أجر واحسد ،

## ﴾ ــ يُؤيد بن مَعاوَيَة ١٠ ــ ١٠ ه

هو يزيد بن معاوية بن ابى سنيان امي المؤمنين ، ابوخالد الأموى ، والمه ميسون بنت بحدل بن انيف الكلبى ، ولد سنة خبس او ست او سبع وعشرين -- للهجرة (۱۱) -- وبعد من الطبقة الأولى من التابعين ، ويقول ابن كثير « وقد ذكره أبو زرعة المبشقى في الطبقة التي اللي المسحابة وهي المليا ، وله أحاديث ، روى عن أبيه معاوية ، أن رسول الله على قال : « من يرد الله به غيرا يفقهه في الدين » وحديث آخر في الوضوء وروى عنه المنه خالد ، وعبد الملك بن مروان » (۱۲) .

قولادة يزيد إذن كانت الناء ولاية ابيه على الشام فى خلافة عثبان ، 

منشا فى عزالإمارة ومجدها ، وقد عنى معلوية بتربيته تربية عربية إسلامية 
مقد ارسله فى طفولته إلى البادية — مند اخواله من بنى كلب لبشب فى 
الحشان الفطرة ، وخشونة البادية ورجولتها ومتوتها ، وليتعلم العربية 
النتية ، ولقد السرت هدده التربية فى يزيد ، فكان شاعرا نصيحا ، وادبيا 
لبيا بحسن التصرف فى المواقف ، حاضر البديهة ، ابى النفس ، عالى الهمة ،

قدم زياد يوما على معاوية بالموال كثيرة ، فصعد المتبر ثم المتخر بما بفعله بارض العراق ، من تمهيد الملك لمعاوية ، فقام يزيد ، فقال : إن تفعل ذلك يازياد ، فنحن نقلناك من ولاء ثقيف إلى قريش ، ومن القلم إلى المنابر ومن زياد بن عبيد إلى حرب بن أمية ، فقال معاوية ... لابنه ... اجلس غداك أبي وأبي (١٦) .

<sup>(</sup>۱۱) نسب قریش للمصعب الزبیری ص ۱۲۷ ، والطبری – تاریخ ج ه ص ۱۹۹ وابن الاثیر – الکابل فی التاریخ ج ۶ ص ۱۲۵ وبابعدها ، وبنهاج السنة لابن تیبیة ج۲ ص ۳۳۷ – والذهبی سیر اعلام النبلاء ج۶ ص ۳۵ – ۲۰ ، وابن کثیر – البدایة والنهایة ج۸ ص ۲۲۲ وبابعدها .

<sup>(</sup>١٢) ابن كثير - المصدر السابق ه ٨ ص ٢٢٦٠ .

<sup>(</sup>٦٢) المصدر السابق جه ص ٢٢

٠.

وقد حرص معاوية على تعليم ابنه مكارم الأخلاق ، وفن التعليل مع الناس ، ومجابلاتهم في المناسبات ، حتى يتحبب إليهم ، وتتوثق المسلات بينه وبينهم ، وند عبدالله بن عباس على معاوية بعد وفاة الحسن بن على ، فدعا معاوية يزيد ليعزيه في الحسن ، فلها دخل على ابن عباس رحب به واكرمه وجلس عنده بين يديه ، فاراد ابن عباس ان برفع مجلسه ، فابي وقال : إنها الجلس مجلس المحزى ، لا المهنى ، ثم ذكر الحسن ، فقال: رحم الله أبا محبد أوسع الرحية وأفسحها ، وعظم الله أجرك وأحسن جزامك ، وعضك من محسلك ماهو خير لك توابسا وخير عتبى ، فلها نهض من عنده قال ابن عباس » إذاذهب بنو حرب ذهب علماء الناس(١٦) ، كما كال معاوية يحرص على تعليمه التواضع والعدلي الإنسانية تدر راه يضرب غلاما له ، نقال له : « أعلم أن الله أقدر عليك أنك عليه ، سنواة لك ! ! اتشرب من لايستطيع أن يبتنع عليك ؟ والله لقد منعتني القدرة من الانتقام من ذوى ،

ومندبا آلت الخلافة إلى معاوية ، حرص على أن يعهدد إلى يزيد 
ببعض الأعمال الكبرة ، لتدريبه على العبل وإكسابه الجدية ، وتعريف 
المسلمين به وتهيئته للهنصب الخطير الذى كان يعده له ، وهدو منصب 
الخلافة ، فقد استداليه تيادة الجيش الذى ارسلملغزو القسطنطينية سنة 
الخلافة ، فقد استداليه قيادة الجيش « ابن عباسروابن عبر وابن الزبير 
وأبو أيوب الأتصارى »(١٦) وهذا الجيش هو الذى وعده الرسول كل 
بالمغرة ، في حديث أم حرام بنت ملحان الأتصارية ، حيث قال : « أول 
جيش يغزو مدينة قيصر مفضور لهم »(١٦) ويقول ابن كثير : إن هدذا

<sup>(</sup>١٤) المسدر السابق جـ ٨ ص ٢٢٨

<sup>(</sup>٦٥) المسدر السابق ج ٨ من ٢٢٧

 <sup>(</sup>١٦) الطبرئ — تاريخ — ج ٥ ص ٢٣٢ ، وابن الأثير — الكامل في التاريخ ج ٣ ص ٤٥٨

<sup>(</sup>۱۷۷) ابن کثیر – البدایة والنهایة ج ۸ می ۲۲۹ ، وابن تیمیسه – مفهاج السنة ج ۲ می ۲٤٥

الحديث من أعظم دلائل النبوة(۱۸) ، لأنه تحقق ما لخبر به النبي ﷺ . كما كان معلوية يؤمره على الحج(۱۹) ، وهذه منزلة كبيرة .

وعندما عزم معاوية على المهد ليزيد بالخلانة ، اخذيتمله على حياة الجد والدغرم والإتلاع من حياة الترف والنعوبة ، ليؤهل نفسه للمنسب الذي ينتظره ، نعندما تتاتل من المسير مع الجيش الذي غزا التسطنطينية الشائل إليه آنفسا – أقسم عليه أبوه ليلحقن بالجيش في أرض الروم ليمييه ما أصلب الناس (٧٠) ، ومن الواضح أن يزيد قسد استجاب ، وارتفع إلى مستوى المسئولية الذي الراده له أبوه ، والدليل على ذلك الشحابة معه في المغزو وعبلهم تحت إمرته ، ولو لم يروه أهللا لمسا نطاوا .

#### يزيد الخليفة :

توقى معاوية — رضى الله عنه — فى منتصف شهر رجب مسنة ٢٠ ه مالت الخلافة إلى يزيد ، فى نفس اليوم الذى مات فيه أبوه ، وكان آنذاك غائبا عن دمشق فاغذ له البيعة الفسحاك بن قيس ، فلما حضر ، واقبلت وفود البلدان وأمراء الأجناد ، وأشراف العرب لتعزيته فى أبيه ، وتهنئته بالخلافة ، مسعد المنبر فحيد الله وأتنى عليه ، ثم قال : إن معاوية كان حبلا منحبال الله ، مده الله مأشاء أنيبده ، ثم قطعه عين شاءأن يقطمه ، وكان دون من كان قبله ، وخيرا ممن بعده ، إن ينفر الله له فهو أهله ، ولن يعنبه فبذنبه ، وقد وليت الأمر بعسده ، ولست أعتذر من جهل ، ولا اشتفل بطلب علم ، فعلى وسلكم فإن الله لو أراد شيئا كان ، أذكروا الله واستغفروه » ، ثم تزل ، ودخل منزله ، ثم أذن للناس »(١٧) .

<sup>(</sup>١٨) البداية والنهاية جـ ٨ ص ٢٢٩

<sup>(</sup>۹۹) الطبرى - تاريخ ه/،۲۲

<sup>(</sup>٧٠) ابن الاثير ـ الكابل من التاريخ ـ ج ٣ ص ٥٩

<sup>(</sup>۱۷). المسمودى ... مروج الذهب ... ب ٣ ص ٧٥ ، وقول بزيد من أبيه وكان دون من كان قبله فيه إشارة إلى إعترائه بأن عليا كان أفضل من أبيه ولمل هذا يرد على من يزعم أن الأمويين كانوا يلمنون عليا على المنابر . (م ٩ )

وقد اجمعت الآمة على بيعة يزيد ، أو ببعنى آخر جددت له البيعة بمد وماة أبيه ، ولم يهند على بيعة يزيد ، أو ببعنى آخر جددت له البيعة رضى الله عنها(٧٢) وسيكون لكل بنهما مع يزيد شأن — كما سنرى — أما بتية الصحابة مقد بليعوا يزيد جمعا للكلمة وحفظا لوحدة الآمة وخوف المنتسة ، مثل مبدالله بن عباس ، وعبدالله بن عمر ، بل إن عبدالله بن عمر أمل بكتف ببيعة يزيد ، وإنما كان يحذر الناس من الخروج عليه ، مقد مروى البخارى أنه عندما خلع أهل المدينة طامة بزيد ، جمع ابن عمر حشمه وولده ، وقالهم : « إنى مسمعت رسول الله يَقِي يقول : ينصب لكل غادر وإنى لااعلم غدرا أعظم من أن يبلع رجل على بيع الله ورسوله ، ثم ينصب وإنى لااعلم أحدا منكم خلعه ولا بليع في هذا الأمر إلا كانت اللميصل بيني وبينه ه (٧٧) .

ولم يكتف ابن عمر بعنع ولده وحشمه من الاشتراك في الخروج على يزيد وخلع طامته ، بل مسعى في إخباد الشورة ومنع اهل المدينة من خلع طاعة يزيد ، عقد روى مسلم في مسحيحه قال : « جاء عبدالله بن عمر إلى عبد الله بن مطبع حين كان من أمر الحرة ما كان ، زمن يزيد بن معاوية ، قتال : المرحسوا الأبي عبد الرحمن وسادة ، فقال : إني لم آتك لأجلس ، اتبتك لأحدثك مدينا مسمحت رمسول الله على يقوله : مسمحترسول الله على يقول : « من خلع يدا من طاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة له ، ومن مات وليس في عنقه بمة مات ميتة جاهلية »(٧٤) ،

كما كان لمحمد بن على بن أبى طالب ... ابن العنفية ... موقف مماثل لموتف عبد الله بن عبر ، فقد النى على يزيد وشهد له بالعدالة والاستقامة وحسن السيرة(٧٥) ، وسنعود لذكر ثورة المدينة تفصيلا ... إنشاء الله ...

<sup>(</sup>٧٢) انظر ابن خلدون ــ المتدمة جـ ٢ ص ١١٣

<sup>(</sup>٧٣) الصحيح ب ٤ ص ٢٣٠ طبعة الحلبي .

<sup>(</sup>۷٤) صحیح مسلم بشرح النووی ج ۱۲ ص ۲٤٠

<sup>(</sup>٧٥) أنظر من شهادة ابن الحنفية ليزيد وثنائه عليه ... العواصم بن القواصم لابن العربي ... هابش ص ٢٢٧ والبداية والنهاية لابن كثير جـ ٨ص ٢٣٣

ولو تدر لوجهة نظر عبد الله بن عبر وبحسد بن الحنفية ، وعبد الله بن عباس ، وغيرهم بن مقلاء الابة ، ان تسود في اوساط المسلمين ، لقفادت الابلة وتوع طك الفننة المديدة والتي ادت إلى هذه الحوادث الدابية ، مثل متثل الحسين وبوتمة الحرة وحسار الكعبة ، تلك الحوادث التي القت بظلالها على عهد بزيد ، فانستالناس مليه بن حسناتوليجابيات ، حتى انهم لم يذكروا بن هذا العهد إلا أنه في أول سنة بن خلافة بزيد قتل الحسين، وفي المثابية غزيت المدينة وفي الثالثة حوصرت الكعبة ، وسوف نرى مدى مسئولية بزيد عن هذه الإحداث ،

ومع أننا لانتقل من أهبية هذه الأحداث وآثارها . إلا أننا نستطيع أن نقول إن يزيد حافظ على هبية الدولة ، وسهر على حراستها ، بل إن حبلات الفتح لم تتوقف في عهده ، ففي نفس السنة التي حدثت غبها ثورة الدينة وموقعة الحرة سنة ٣٣ ه ، كانت حيلة عتبة بن نافع في شمال ليريتيا ؛ والتي وصل فيها إلى شاطىء الحيط الأطلبي . ثم واصل فزو بلاد ماوراء النهر ، غميرت جيوشه تحت قيادة سلم بن زياد نهر جيحون غصالحه أهال خوارزم وسعرتند وخجنده (٧١) ، كما ظلت حدود الدولة مع البيزنطيين محروسة وبهابة ، وفي الداخل لم يعكر صفو الدولة الإسلابية في عهد يزيد سوى أحداث الحجاز سالتي أشرنا إليها آنفا وباعدا ذلك فيهنا نجد الأبن والاستقرار سائدا في جبيع الاتطار .

ويرجع الفضل فى ذلك إلى تأكالسياسة الرشيدة التى خطها معاوية لابنه فى كينية حكم الدولة وإدارتها ومعابلة الناس(٧٧) حيث قال له قبيل وناته: «بايزيد اتق الله ، متدوطاتك هذا الأمر ، ووليت من ذلك الوليت ، غين يكن خيرا نماتا اسعد به ، وإن كان غير ذلك شقيت به ، عارفق بالناس واغيض عبا بلغك منقول تؤذى به وتنتقريه ، وطأ عليه عنك ،

<sup>(</sup>٧٦) انظر البلاذري ... فتوح البلدان ص ١٠ه

<sup>(</sup>٧٧) للانسك والحقيقة نقول أن يزيد لم يحد عن هذه السياسة التي رسمها له أبوه الا في مسالة الحسين بن على ، علو أن يزيد عالج هذه المسكلة بالحلم والحكية والرفق وعفا عن الحسين لجنب تفسسه ودولته والسلمين شرا كبيرا .

وتصلح لك رعيتك ، وإياك والمناتشة وحبل الغضب ، مؤلك تهلك نفسك ورعيتك ، وإياك وخيرة اهل الشرف واستهانتهم والتكبر عليهم ، وإن لهم يحيث لايروا منك صعفا ولاخورا ، وأوطئهم فراشك وقريهم إليك وادنهم منك ، ولا تهنهم ولا تستخف بحقهم ، فيهيئوك ويستخفوا بحثك ويتعوا فيك ، فإذا اردت أبرا غلاع الصابح اللتجرية من أهل الخير من المشابخ واهل غلا الردت أبرا غلاع الاستفاهم وإياك والاستبداد برايك غين الراى ليس في معدر واحد وصدق من الشار عليك إذا حيلك على ماتعرف ، وأخزن ذلك عن نسائك وخديك ، وشهرازارك ، وتماهدجندك ، وأصلح نفسك تصلح عن نسائك وخديك ، وشهرازارك ، وتماهدجندك ، وأصلح نفسك تصلح المسلاة ، غينك إذا غيات بها إوصيتك به عرف الناس لك حقك ، وعظيت أو أعين الناس ، وألادع لهم أومينك به عرف الناس لك حقك ، وعظيت في أعين الناس ، وأعرف شرف أهل الميناة ومكة غيقهم أصلك وعشيرتك ، وتكتب إلى أهل الإمسان بكتب تعدهم فيه منك بالمروف ، فين ذلك يبسط آبالهم ، وإن وقد عليك واقد من الكور كلها فلحسن إليهم واكرمهم ، فيتهم لمن وراثهم ، ولا تسمعن وتل قائف و لا طحل ، غين ذلك يوسط آبالهم ، ولا تسمعن وتل قائف ولا جلط ، غيني رايتهم وزراء سواء » (٧٨) ،

وقد حاول بزید ترسم هذه السیاسة التی تضیئها هذه الوصیة التی تعتبر من اهم الوثائق فی من الحكم والسیاسة والإدارة والتمایل من الناس نقد داب علی إكرام أشراف الحجاز ، ویصفة خاصة بنو هاشم ، مثل عبدالله بن جعفر وعبدالله بن عباس ، ویحمد بن علی بن أبی طالب، و علی ابن الحسین و غیرهم ، غلبا و فد علیه عبدالله بن جعفر بن أبی طالب، (۷۹) و وكانت جائزته علی عهد معاویة ستبائة الف « فاعطاه بزید الف الف ، فتال له ، بأبی اثنت و أمی ، فاعطاه الف الف ، غدل و والله لا

<sup>(</sup>VA) ابن کثیر - البدایة والنهایة ج A م YYY - YYY

<sup>(</sup>۷۹) کان معاویة قد و علی بزید بعبدالله بن جعفر و صیة خاصة کا حیث قال له: « این لی خلیلا بن اهل الدینة ناکره کا قال : و بن هو آ قال : مبد الله بن جعفر « انظر البدایة والنهایة ج ۸ ص ۲۳۰ و کان معاویة ویزید بن بعده یفدتان علی ابن جعفر لأنه کان جوادا و کان ینیض بها معاویة ویزید بن بعده یفدتان علی ابن جعفر لأنه کان جوادا و کان ینیض بها معاریة علی اهل الدینة جبیعا ،

أجبع أبوى لأحد بعدك ، ولما خسرج ابن جعفر من عقده رأى على بلب يزيد بخاتى مبركات ، قد قدم عليها هدية من خراسان ، غرجع عبد الله بن بجعفر إلى يزيد مساله بنها ثلاث بخاتى ليركب إلى الحج والعبرة : وإذا وقد إلى الشمام على يزيد ، فقال يزيد للحاجب ماهذه البخاتى التي على البلب ؟ — ولم يكن شعر بها — فقال يا أمير المؤمنين : هذه أربعياتة بختيه جامتنا بن خراسان ، تحبل أنواع الألطاف ، وكان عليها أنواع من الأموال كلها ، فقال : « أصرفها إلى أبي جعفر بها عليها ، فكان عبدالله بن جعفريقول : أتلوبونني هلى حسن الرأى في هذا ؟ يعنى يزيد »(،) .

## أحسن إلى الناس تستعبد قاوبهم فطالسا استعبد الإنسان احسان

ولم تكن سماحة بزيد قاصرة على بنى هساشم ، بل كانت تمم اهلاً المحباز جبيعا حتى إنها شبلت اولئك الذين ثاروا عليه وخلعوا طاعته من أهل المدينة نقد جاءبوند من شيوخ المدينة ، وبيهم عبدالله بنحنظلة وممه شائية بنين له ناعطاه مائة الله « واعطى بنيه كل رجل بنهم عشرة الابنة اتاه درهم ، سوى كسوتهم وحبلانهم غلها قدم عبدالله بن حنظلة المدينة اتاه الناس ، نقالوا ما وراعك ؟ قال اتبتكم من عند رجل والله لو لم اجد إلا بنى عولاء لجاهدته م عالوا ، قال الديم ، تقال المناس ، نقال ، نقل منه إلا لاتتوى بسه اعليه (۱۸) ، ثم قال النورة ضد يزيد وخلم طاعته .

وللعلماء فى يزيد رأى حسن - رغم مآخذهم عليه - غابن كثير يلقبه باسير المؤمنين - وقال عنه : ﴿ وقد كان يزيد نهه خمال محمودة من ألكرم والمطم والفصاحة والشمو والشجاعة وحسن الرأى فى الملك ، وكان ذا بجمال ، حسن المعاشرة «(٨٢) ، ويقول خليفة بن خياط : ﴿ قرشى على

 <sup>(</sup>٨٠) ابن كثير — البداية والنهاية ج ٨ ص ٢٣٠ ، والذهبي — مسير
 أعلام النبلاء ج ٤ ص ٣٩ ، محمد كرد على — الاسلام والصنمارة العربية
 ج ٢ ص ١٦١ — ١٦١

 <sup>(</sup>۸۱) تاریخ ابن خیاط س ۲۳۷
 (۸۲) البدایة والنهایة ج.۸ س ۲۳۰

ابن بكير وأنا أسمع عن الليث - ابن سسعد - قال : توفى أمير المؤمنين يزيد في سنة اربع وستين ليلة البدر في شمهر ربيع الأول ١٩١٨م) •

وامتبر أبو بكر بن العربي هذه سهادة ثقة من الليث بن سعد ليزيد ، ع مقال : « عسماه الليث أمير المؤمنين ، بعد ذهاب ملكم وانترائس دولتهم » ولولا كونه عنده كذلك ماتال : إلا توضى بزيد (٨٣٥٠) .

ولو درس تاريخ يزيد دراسسة رائدها البحث عن الحقيقة مجردة عن الهوى والميول والعواطف ، لتغيرت نظرة كثير بن الناس إليه ، ولأخذ بكته الصحيح بين الخلفاء في التاريسخ الإسلامي ، عليس هناك إنسسان معصوم بن الخطا ، ولايمعل ان يحكم يزيد دولة مترابية الأطراف ولماوغيها الكثير بن المشاكل ولايكون له أخطاء ، وسيئات ، نهو كما يقول ابن تبية « كابثاله بن خلفاء بني ألهية وبني العباس ، وهؤلاء الخلفاء لم يكن نهم من هو كاتر ، بل كلهم كانوا مسلين ، ولكن لهم حسنات وسيئات كاكثر: المسلمين ، ونهجم بن هو خير واحسن مسيرة بن غيره »(٨٤) ،

ولمل من احكم ماتيل في شأن يزيد وخلائقه لتسكين الفتنة وعدم تقريق الكلمة ، ونصيحة الأمة بالتآخى ، ماثبت من حبيد بن عبد الرحين النه قال : دخلنا على رجل من اصحاب رصول الله في حين استخلف يزيد بن معاوية ليس بخير أمة محبد ، لا أمتهما فقها ، ولا أعظمها فيها شرها ، وإنا أتول ذلك ، ولكن والله لان تجتبع أمة محبد أحب إلى من أن تفترق ، أرأيتم بأبا دخل فيه أمة محبد وومبحهم ، أكان يعجبز عن رجل واحدد لو كان دخل فيه أمة محبد قال : أرايتم لو أن أمقى ولا آخذ قال : لا رأيتم لو أن أمة محبد قال كل رجل منهم لا أريق دم أخى ولا آخذ عال ، أكان يسمهم ؟ قلنا : لا ما أقول لكم ، ثم قال : قال رسول الله في لايتيك من الحياء إلا خير ١٨٥٥) .

<sup>(</sup>۸۲م) تاریخ خلینة ص ۲۵۳

<sup>(</sup>٨٣) العواميم بن التواميم من ٢٢٨

<sup>(</sup>٨٤) انظر - سؤال في يزيد بن معاوية ص ١٣

<sup>(</sup>٨٥) العواصم بن التواميم ص ٢٢٦

هذا تول وبنطق الصحابة ، الحريصين على وحدة الآية وسلابتها ، ولو تدر لهذا المنطق ان يسود لتغير وجه التاريخ الإسلامي ، لأنه با بن شك في أن أحسدات عهد يزيد — والتي كان موقفه نيها رد غمل — كان لها نتائج خطيرة ، اثرت ولا زالت تؤثر في بجريات هذا التاريخ ،

#### وفساة يزيسد:

توفى بزید بن معلویة بحوارین — تریة من تری هیمس — بالشسام لأربع عشرة لیلة خلتین شهر ربیع الأول سنة ؟ ٦ ، وهواین ثبان وثلاثین (٨٦) ، وقد خلف اثنی عشر ولدا ذکرا واربع بنات (٨٧) ، وکان یزید قد عهد لابنه معلویة ، وقد بویع معاویة بالخلانة بعد موت أبیه (٨٨) ، ولکته لم بیاشر مهلم الخلافة وتنازل عنها ، ولم یمهد الى اعد واعتکه فیبیته إلى أن توفى ، وظل الأمر مضطربا على بنى ابیة ، حتى اجتمعت کلیتهم في مؤتمر الجابیة ، في مستهل ذي القعدة سسنة ؟ ٢ هنا على بهمة مروان بن الحكم .

. . .

(٨٦) انظر الطبرى جـ ٥ ص ٤٩٩

 <sup>(</sup>۸۸) انظر تاریخ خلیقة بن خیاط ص ۲۵۵ ــ والطبری ــ تاریخ ج ۵
 ص ۲۰۱ و ابن کثیر ــ البدایة والنهایة ج ۸ ص ۲۳۷

## ۳ ـ معاوية بن يزيد ۲۶ ه

هو معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ، وأمه أم هاشم بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة(٨٩) ، وكان يلتب بأبي عبد الرحين وأبي يزيد ، وكان شابا ورعا تتيا ، عهد إليه أبوه بالخلافة ، فبويع له بها يوم وغاته وهو الرابسم عشر من شهر ربيسم الأول سنة ١٤ هـ(٩٠) ، ومع أنه أصبح الخليفة الثالث في سلسلة خلفاء بني أمية من النساحية النظرية ، إلا أنه لم يباشر عبله كخليفة ، حيث كان ضعيفا عن النهوض يتبعات المنصب ، وكان صابقا مع نفسه ومع الناس ، فأعلن ذلك صراحة ، يروى ابن كثير أنه بعد أن صلى على أبيه وتم دفنه ، وأتبل عليه الناس وبايعوه بالخلافة ، نادى في الناس الصلاة جامعة ، وخطب فيهم ، وكان مما قال : « أيها الناس إنى قد وليت أمركم وأنا ضعيف عنه ، فإن أحببتم تركتها لرجل قوى ، كما تركها الصديق لعبر ، وإن شئتم تركتها شوري في سنة كما تركها عبر بن الخطاب ، وليس نيكم بن هو مسالح لذلك ، وقد تركت أمركم ، فولوا عليكم من يصلح لكم ، ثم نزل ودخل منزله ، غلم يخرج حتى مات ، رحمه الله تعالى »(٩١) أراد معاوية بن يزيد أن يقول ا لهم : أنه لم يجد مثل عبر ، ولا مثل أهل الشدوري ، مترك لهم أمرهم يولون من يشاؤون وقد جساء ذلك صريحا في رواية اخرى للخطية عند ابن الأثير قال فيها: « أما بعد فإنى ضعفت عن أمركم فابتفيت لكم مثل مبر بن الخطاب حين استخلفه ابو بكر غلم اجده ، غابتغيت سنة مثل سنة الشوري علم اجدهم ، غاتتم اولى بامركم ، غاختاروا له من احببتم ، ثم دخل منزله وتغيب حتى مات ١٩٢١) واعتبر هــذا الموقف منه دليلا على

<sup>(</sup>٨٩) انظر تزجيته في مسير اعلام النبلاء للذهبي به ٢ ص ١٣٩ ؟ وتاريخ خليفة ابن خياط ص ٢٥٥ ، والمعارف لابن تنبيه من ٣٥٢ ، والبداية والنهاية ٨ من ٣٣٧

<sup>(</sup>٩٠) تاريخ خليفة بن خياط من ٢٥٥ ، والطبري جـ ٥ من ٩٠٥

<sup>(</sup>٩١) البداية والنهلية نبر ٨ من ٢٣٨

<sup>(</sup>٩٢) الكابل في التاريخ جـ ٤ ص ١٣٠

مدم رضاه عن تحويل الخلافة من الشوري إلى الوراثة مقد رفض أن يمهد لأحد من أهل بيته حينها قالوا له أعهد إلى أحد من أهل بيتك ، مقال : « والله ما فقت حلاوة خلافتكم ، مكيف أتقلد وزرها ، وتتعجلون أنسم حلاوتها ، وأتمجل مرارتها ، اللهم أنى برىء بنها متخل عنها »(٩٣) .

وقد امتب ذلك نترة من الفتن والصراع بين الأمويين وابن الزبير ؛ انتهت لمسالح الأمويين ، انذين استطاعوا تدارك الموقف وبليموا الروان المتكم بالخلافة في مؤتبر الجابية في ذي القعدة سنة ٢٤ هـ ، وخلال الفترة التي عاشها معساوية بن يزيد بعد أن بويع بالخلافة وحتى وغلته ، والتي يختلف المؤرخون في تحديدها ، ما بين أربعين يوما واربعة شسهور ، كما اختلفوا في تقديرسنة ما بين ثباتية عشرعاما وواحدو عشرين عاما ، في خلال هذه الفترة ، ظل الشحاك بن تيس الفهرى يصلى بالناس في دمشق خلال هذه الفترة ، ظل الشحاك بن تيس الفهرى يصلى بالناس في دمشق ويمرف الأمور ، حتى انتهى الامر إلى بيعة مروان بن الحكم »(١٤) .

\* \* \*

<sup>(</sup>٩٣) المسعودي ــ مروج الذهب جـ ٣ ص ٨٢

<sup>(</sup>١٩) انظر تاريخ خليفة بن خياط من ٢٥٥ ، والمسعودى ــ مروج الذهب ج ٣ من ٨٦ ــ والطبرى ــ تــاريخ ج ٥ من ٥٠١ وابن كثي ـــ البداية والنهاية چ ٨ من ٢٣٧

# ٤ -- مروان بن الحكم ١٥ -- ١٤

هو مروان بن الحكم بن ابى الماص بن أبية بن عبد شمس بن عبد منا القرشى الأموى أبو عبد الملك ، ويقال أبو الحكم وأبو القاسم ، وهو مصحلي عند طائفة كثيرة من المؤرخين لأنه ولد بعد عبد الله بن الزبير باربعة أشهر ، والمعروف أن ابن الزبير ولد في السنة الأولى من الهجرة ، باربعة أشهر ، والمعروف أن ابن الزبير ولد في السنة الأولى من الهجرة ، وعلى هذا يكون مروان تحد بلغ الماشرة تقريبا ، عند وفاة النبي المنافقة الأولى عده البعض من التامين . والأصح أنه من المسحابة (١٥) ، وقد روى عن النبي في حديثا في مسلح الحديبية والحديث في صحيح البخارى عن مروان والمصور بن مخربة(١٦) ، كما روى مروان الحديث عن طائفة من كبار الصحابة ، منهم عبر بن الخطاب ، وعثبان بن عفان وعلى بن أبى طالب وزيد بن ثابت ويسيرة بنت صفوان الأردية ، وكانت خالته وحباته ، وروى عنه طائفة من التابعين بنهم ابنه عبد الملك ، وسهل بن صعد وسعيد ابن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وعلى بن الحسين — زين العابدين — ومجاهد وغيرهم(١٧) .

وقد كان مروان من سادات قريش وغضلائها ، روى ابن كثير عن الشائمى آنه قال : « كان على يوم الجبل حين انهزم الناس يكثر السؤال عن مروان ، فقيل له في ذلك : فقال : « آنه يعطفنى عليه رحم ماسة ،

<sup>(</sup>٩٥) انظر ترجمته في سير اعلام النبلاوللذهبي ج٣ص٧١٧) وطبقات ابن سعد جه ص٣٥ ، ونسبةريش للمسعب الزبيريمس١٥٩ ، والطبرى 

- تاريخ جه ص٣٥٥ والمسارف لابن قتيسة ص٣٥٣ ، ومروج الذهب 
للمسعودي ج٣ ص٨٥ ، واسد الغابة لابن الأثير جه ص١٤١ - والبداية 
والنهاية لابن كثير ج٨ص٢٥٧ ،

<sup>(</sup>٩٦) انظر الصحيح جـ ٣ ص ٣٤ طبعة الطبي .

<sup>(</sup>۹۷) البداية والنهآية ج ۸ من ۲۵۷ — ورواية عروة عن مروان في البخارى ج ۳ من ۲۲ ورواية زين المابدين عنه في منهاج السنة لابن تيبية ٢ من ١٢٣

وهو سيد بن شبغه تريش (٩٨) . ويتول عنه أبو بكر بن ألعربي « ومروأن ربل عدل من كبار الأبة عند الصحابة والتأبعين ، ونقهاء المسلمين . . . والم عدل من كبار الأبة عند الصحابة والتأبعين ، ونقهاء المسلمين . . . والم غتهاء الأمصارفكلهم على تمثليه ، واعتبار خلافته والتلفت إلى غنواء ، الزير (١٠٠) . ويقول عنه الذهبي : « وكان ذا شهابة وشجاعة وبكر ودهاء ١١٠) ، الزير الم عنها أذهبي : « وكان ذا شهابة وشجاعة وبكر للأبر بصحك أ غسمي رجالا ، ثم قال : وأبا القساريء الفقيه ، الشديد في محود الله مروان كذا م ١٣٠٠) ويروى ابن كثير عن الشائعي في عدود الله مروان حكذا م ١٣٠٠) ويروى ابن كثير عن الشائعي المنابذ المنابذ عنها كان يصلبان خلف مروان — أثناء ولايته على شهابة ومرؤة ، يروى ابنه كان دائنا لعلى بن الحسين بستة آلاف دينار ، علما حضرته الوباة أومي ابنه عبد الملك الا يسترجع منه شيئا ، ولكن عليا المنتع من تبولها غالع عليه عبد الملك الا يسترجع منه شيئا ، ولكن عليا المنتع من تبولها غالع عليه عبد الملك الا يسترجع منه شيئا ، ولكن عليا المنتع من تبولها غالع عليه عبد الملك الا يسترجع منه شيئا ، ولكن عليا المنتع من تبولها غالع عليه عبد الملك الا يسترجع منه شيئا ، ولكن عليا المنتع من تبولها غالع عليه عبد الملك الا يسترجع منه شيئا ، ولكن عليا المنتع من تبولها غالع عليه عبد الملك الا يسترجع منه شيئا ، ولكن عليا المنتبط من تبولها غالع عليه عبد الملك الا يسترجع منه شيئا ، ولكن عليا المنتبع من تبولها غالع عليه عبد الملك الا يسترجع منه شيئا ، ولكن عليا والمنابع عليه عبد الملك الا يسترجع منه شيئا ، ولكن عليا والمنابع المنابع المنابع عليه عبد الملك الا يسترجع منه شيئا ، ولكن عليا ولكنا ولكن عليا ولكنا ولكن عليا ولكنا ولكنا ولكنا ولكنا ولكنا ولكنا ولكنا ولكنا ولكنا

كان مروان كاتب ابن عبه الخليفة عنبان بن عنان ؛ وصلحب سره ؛ وكان الناتيون على عثبان يحبلونه مسئولية مازعبوا انه الخطاء وقعت بن عثبان ؛ كبا انهبوه بانه هو الذى كتب الكتاب الذى زمم القوار المسربون أنهم وجدوه مع غلام عثبان ، غاتكر مروان عليه بالكتاب ، كبا أنكر ذلك

<sup>(</sup>۹۸) البداية والنهاية ج ۸ ص ۲۵۷ — وانظر كذلك سير املام النداد ه ۳ ص ۶۷۷

<sup>(</sup>٩٩) العواصم بن التواصم ص ٨٩ - ٠٩

<sup>(</sup>١٠٠) منهاج السنة ج٣ ص ١٨٩

<sup>(</sup>١,١) سير أعلام النبلاء جـ ٣ ص ٧٧٤

<sup>(</sup>١٠٢) مسير اعلام النبلاء جـ ٣ ص ٧٧٤ وابن كثير — البداية والنهاية جـ ٨ ص ٧٥٧

<sup>(</sup>۱.۱۳) البداية والنهاية جد مره٥٧ - ولمل هذاالخبر يعتبر طليلا آخر على الذين يدعون أن الأمويين كانوا يسبدون عليا على المنابر ٤ إذ هيئة يصلى الحسن والحسين خلفة مروان إذا كان يسمب أباهما أ

<sup>(</sup>۱.٤) ابن كثير — البداية والنهاية ج  $\Lambda$  ص  $\Lambda$ 

عثمان نفسه (١٠٥) ، ولما هاصر الثوار عثمان تناتل مروان يوم السدار ، ثم انضم إلى عائشة وطلحة والزبير ، وحارب معهم يوم الجبل ، وجرح فيها وقد مر بك أن عليسا رضى الله عنه اكثر السؤال عنه ثم التتى به مَامنه عبايمه ، وعاد إلى المدينة (١٠١) ، ولم يحضر صفين مع معاوية . . ومع ذلك متد ولاه معاوية بعد أن أصبح خليفة المدينة اكثر من مرة ، حيث جملها دولة بينه وبين مستعيد بن العاص ، بل يروى المسعودي(١٠٧) . أن معاوية كان قد جعل مروان ولى عهد بعد ابنه يزيد ، لمسا راه غاضبا على تولية يزيد حيث قال له : « أتم الأمور يا أبن أبي سنيان وأعدل من تأميرك الصبيان ، وأعلم أن لك من تومك نظمراء ، فقال له معاوية أنت نظير أمير المؤمنين ، وعدته في كل شسديدة ، وعضده ، والثاني بعد ولي مهده » ولكنه عزله منها ، غإن صحت رواية السعودي هذه غلقها تدلُّ على مكانة مروان وقوة شخصيته ، بحيث كان معاوية بداريه ويسترضيه والأخبار التي ترويها المصادر عن مروان اثناء ولايته المدينة ، تدل على أنه كان يتحرى العدل ، ويستشير صلحاء الناس في الأمر . يروى ابن كثير أنه أما كان مروان واليا على المدينة ، « كان إذا وقعت معضلة جمع من عنده من الصحابة فاستشارهم فيها ، وهو الذي جمع الصيعان فأخذ بأعطها ، منسب إليه مقيل صاع مروان »(١٠٨) .

وروى من الإمام أحبد أنه قال : « كان مند مروان تفسساء ، وكان ينتبع تفسايا عبر بن الخطاب ١٩٠٣) ، وقد كان يحج بالنساس في إمارته على المدينة .

 <sup>(</sup>۱۰۵) تقدم الحديث مفضلا عن هنا الموضوع عند حديثنا عن الفتئة في عهد عثمان .

<sup>(</sup>١٠٦) الذهبي سمسر اعلاء النبلاء هـ ٣ ص ٧٩

<sup>(</sup>۱۰۷) مروج الذهب جـ٣ ص ٣٨

<sup>(</sup>١٠٨) البداية والنهاية ح ٨ ص ٨٥٧

<sup>(</sup>۱۰۹) المستر السابق ج ۸ من ۲۵۸ ) وسير اعلام النبلاء ج ۳ من ۲۷۷

### مروان والخلافية :

رغض معاوية بن بزيد أن يعهد بالخلافة لأحد من بنى أهية ، بعصد عجزه عن القيسلم باعباتها وترك الأبر شسورى بين المسلمين بولون من يحبون ، غاضطرب أمر بنى أية أضطرابا شديدا وكانت تذهب دولتهم ، وانتهز عبد الله بن الزبير تلك الفرصة غاعان تفصيب نفسه خليفة قى مكة ، وبدأت البيعة تأتيه من سائر الأقاليم ، من العراق ومصر ، بل من الشام ذاتها ، التى انقسم اهلها إلى غريتين ، غريق مال إلى ابن الزبير وهم القيسيون بزعابة الفسطك بنقيس ، والفريق الاخرطل على الولاء لبنى أهية ، وهم البينيون في الشام بزعابة حسان بن بالك الكلبي وغيره من زمياتهم ،

وكان مروان وبنوه في المدينة عند وفاة يزيد بن معاوية غاشرجهم منها عبدالله بن الزبير ، فرحلوا إلى الشـام ، غلها وصلوها ، وجـدوا الأهر مشطريا والانتسامات على اشدها ، مماجعل مروان يفكر في العودة إلى الحجاز ، ومبايعة عبدالله ابن الزبير (١١٠) ،

## تعديل الموقف لصالح بني أمية:

وبينها مروان بدير هذه الفكرة في راسه ؛ وصل إلى الشام هسدد من رجال بنى امية البارزين امشال الحصين بن نمير السكونى ؛ الذى كان يحاصر ابنالزيم في مكة ، وعبيدالله بن زياد الذيكان في البصرة عند وفاة يزيد المضطرب عليه الموقف ، ولما مجسز عن السيطرة عليه هرب متخفيا إلى الشام ، وكان وصول هذين وأمثاهما إلى الشام نقطة تحول في تاريخ الدولة الأموية ، غلو تلذر وصولهم ، وذهب مروان المبيمة ابن الزيم ، لكان في ذلك نهاية الدولة الأموية ، ولكن هؤلاء الرجال عملوا على إنقاذ الموقف ، واستحنوا عزيمة الأمويين واستثاروا حبيتهم وبخاصسة مروان الذي قال له عبيد الله بن زياد حينها علم بعزمه على مبيمة ابن الزبير : «قد استحييت لك من ذلك ، انت كبير قريش وصيدها ،

<sup>(</sup>١١٠) ابن الأثير ــ الكابل في التاريخ جـ ٤ من ه١٤

تهضى إلى أبي خبيب - يتمدد ابن الزبير - مُتبليمه . مُثال له مروان : مافات شيء بعد ١١١١) . . تطلعت آمال مروان إلى الخلافة لكن الأمر لم يكن سبهلا ؛ غلبامه صعوبات كثيرة ؛ فقد كان القيسيون بالشبام قد بايعوا لعبد الله بن الزبير كما أن اليبنيين - انصار بني أمية - كانوا منقسمين إلى غريتين غريق يميل إلى بيعة خالد بن يزيد بن معاوية ، ويتزعمه حسان ابن مالك بن بحدل الكلبي ، ومالك بن هبيرة السكوني . والفريق الآخر يبيل إلى بيعة مروان ، ويتزعمه ، روح بن زنباع الجذامي ، والحصين بن نمير السكوني ، ومعهم عبيدالله بن زياد ، لقد كان توحيد موقف أنصار الأمويين على رجل واحد ، هو نصف الطريق إلى النجاح ، وبعد مناتشات ومداولات ، بل ومساومات ، تغلب الفريق الثاتي ، الذي يؤيد مروان ، وكانت حجتهم في ذلك أن خالد بن يزيد لايزال صغيرا ، وليس نــدا لابن الزيم ، عقد قالوا لمعارضيهم : « لا والله لاتأتينا العرب بشيخ - يقصدون ابن الزبي - ونأتيهم بصبى »(١١٢) ماتفتوا على حل يرضى عنه الجبيم وهو أن تكون البيمة بالخلافة الروان ، ثم من بعده لخالد بن يزيد ، ومن بعده لمبرو بن سعيد الأشدق ، واتفتوا على عقد مؤتمر في الجابية لانهاء الشكلة .

ومن هنا بدأت الأمور تسير لمسلحة بنى أبية ، حتى أن الفسحات ابن تيس زعيم الفريق الذى مال إلى ابن الزبير ، بل بايمه ، مال إلى بنى أبية من جديد سه فقد كان من أقرب رجال معاوية وأبنه يزيد وكان الحاكم الفعلى لديشق منذ وغاة يزيد وحتى بيمة مروان سوارسل إليهم يعتذر عن خروجه عن طاعتهم واعلن أنه سيحضر مؤتبر الجابية ، ولكته لم يستطع المنى في خطته ، فقد مورست عليه ضغوط للبتاء على بيعته لابن الزبير ، من رجاله ، ويصفة خاصة ثور بن معن السلمي (١١٣) ، علم يذهب إلى من رجاله ، ويصفة خاصة ثور بن معن السلمي المركة الحاسمة بنه وبين مروان ،

<sup>(</sup>١١١) الصدر السابق ج ٤ ص ١٤٥

<sup>(</sup>١١٢) المدر السابق جـ ٤ ص ١٤٥

<sup>(</sup>١١٣) الصدر السابق هـ ٤ من ١٤٧

لم يؤثر موقف الضحاك بن قيس ، وتنبنبه ، على بني لبية ، فقد أحكوا أمرهم ومضوا في خطتهم ، وعقدوا مؤتدرهم التاريخي في الجابية ، وبليموا لمروان بالخلامة في الثالث من ذي التعدة سنة ؟١" هـ (١١٤) .

#### مروان الخليفسة :

تبخض وتبر الجابية من انتقال الخملانة من البيت السغياتي إلى البيت المسغياتي إلى البيت المرابع ، رابع المرابي ، وانتخاب المولين ، بل وهسما لدولة مروانية ، ورئها أبناؤه واحداده من بسده .

حل مؤتبر الجابية ، مشكلة الخلافة ... بين بني أبية ... وكاتت هذه خطوة موفقة وحاسبة ، ولكن لم يكن تثبيت هــذا الأمر سهلا ، فلازالت تعترضه صعوبات كبيرة ، فالضحاك بين تيس ، زعيه الجناح القيسى المناصر لابن الزبير قد ذهب إلى مرج راهط وانضم إليه النعمان بن بشير الاتصارى والسي همم وزفر بن الحارث الكلابي ، أمير تنسرين ، وكان واضحا انهم يستعدون لمواجهة الأمويين فكان على مروان أن يثبت أنه أهل للبسئولية وحبل أعباء الخلامة ، والدماع عنها وقد حقق اتصار مروان أول بُجاح لهم بالاستيلاء على دبشق وطرد عابل الضحاك عنها ، وكان هذا اول نتح على بني أبية على هسد تعبير ابن الأثير(١١٥)، ولم يضيع مروان وقتا ، غقد عبا انصاره من قبائل البين في الشسام ، كلب وغسان والسكاسك والسكون ، وجعل على مينته ، عبرو بن سعيد ، وعلى ميسرته عبيدالله بن زياد ، واتجه إلى مرج راهط ، غدارت المصركة الشهيرة ، التي حسبت الموقف في الشام لبني أمية ومروان ، حيث هزم التيسيون ، انصار ابن الزبير وقتل زعيمهم الضحاك بن قيس ، وعسدد كبير من أشراف قيس في الثمام واستبرت المعركة نعوالي عشرين يوما ٤ وكانت في نهاية سنة ٢٤ هـ وتيل في المحرم سنة ٦٥ هـ(١١٦) .

<sup>(</sup>١١٤) المسدر السابق ج ٤ ص ١٤٩

<sup>(</sup>١١٥) الكليل في التاريخ ج } ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>١١٦) الطبـرى جده من ٣٤ه ــ ٥٣٥ وابن الأثير ــ المــدر: السابق ج ٤ من ١٤٩ ــ ١٥٠ .

#### مروان يستولي على مصر:

بكن انتصار مروان في معركة مرج راهسط لدولته في الشام ، فيسط النور ، وكانت خطوته التالية المسير الي مصرلاستردادها من عامل ابن الزير ، وكانت هذه خطوة تدل على ذكاه مروان ، فلمصر اهبيتها الكبيرة واستيلاؤه عليهايدعم موقفه في مواجهة ابن الزير ، ولم يكن استيلاؤه عليها الكبيرة مسمبا ، فيعظم المصريين هواهم مع بني ابية ، وبيعتهم لابن الزير لم تكن خطصمة ، وإنها كانت بيعة ضرورة . يقول الكندى(١١٧) : « لما قدم عبد المدحن ابن جحدم سـ واليا على مصر من قبل ابن ازير ومعه الخصوارج ثم دعا شيعة بني أمية مروان مرا » وهذا مليس سهولة استيلاء مروان على على عمر من قبل ابن معوية وصلان بن يالك ومالك بن هبيرة وابنه عبدالعزيز(١١٨) ، ابن معاوية وصلان بن مالك ومالك بن هبيرة وابنه عبدالعزيز(١١٨) ، ودارت بين مروان وابن جحدم عدة معارك انتصر غيها مروان وهرب ابن ابدم ، ثم جاء إلى مروان في استرداد مصر في جهادى الأخسرة سنسة ، وكان نجساح مروان في استرداد مصر في جهادى الأخسرة سنسة ، وكان نجساح مروان في استرداد مصر في جهادى الأخسارة سنسة ،

ولما أزمع العودة إلى الشام عين ابنه عبدالمزيز والبا عليها . وأوساه وسية تدل على حتكة سياسية ، وخبرة واسعة ، وكان عبد العزيز قد توجس وأخذته وحشة من بقائه في مصر غقال لأبيه : ياأمير المؤمنين كيف المقلم ببلد ليس به أحد من بني أبي لا عقال له : « يابني عمهم بإحساتك يكونوا كلهم بني أبيك واجعل وجهك طلقا تصف لك مودتهم ، وأوقع إلى كل رئيس منهم أنه خاصتك دون غيره ، يكن عينا لكعلى غيره ، وينقاد قومه

<sup>(</sup>١١٧) الولاة والتضاة ص ١١ - ٢٢ .

<sup>(</sup>١١٨) الكندى - المسدر السابق ص ٢٤ .

<sup>(</sup>۱۱۹) البداية والنهاية لابن كثير ج ٨ ص ٢٥٦ وابن الاثير ــ الكامل في الناريخ ج ٤ ص ١٥٤ والكندي ــ الولاة والقضاة ص ٤١ ومابعدهـــا .

إليك ، وقد جملت ممك أخلك بشراءؤنسا ، وجملت موسى بن نصير وزيرا وبشيرا وما عليك يابنى أن تكون أميرا بأقمى الأرض ، اليس أهسن من إغلاق بلك وخبولك في منزلك »(١٢٠) .

ماد مروان إلى الشمام ليواجه خطر ابن الزبير ، ولكن الأجل لم يمهله مقد مات في الثالث من رمضان سنة ٣٥ هـ(١٢١) تاركا هذه المهمة لابنه عبد الملك ، فقدكان مروان بالاتفاق مع زعباء الشمام — ويسمة خاصة حسان بن مالك ، الذي كان اكبر المؤيدين لخالد بن يزيد — قد اتنمهم بعدم قدرة خالد ابن يزيد على التصدى لابن الزبير ، ومن ثم نجح في إقتاعهم بالموافقة على البهمة لابنه عبد الملك ثم عبد العزيز ، واعتبر ماتم في الجلبيسة من المهد لخالد بن يزيد بعد مروان ، ومن بعده عبوو بن مسعيد ، اعتبر هسذا المن ضرورة ، وقد زالت الضرورة الآن ،

وحسب مروان أنه في أثل من مسلم أهاد تأسيس الدولة الأموية ، واسترد الشام ومصر ، وترك لابنه عبد الملك مهمة توحيد الدولة الإسلابية من جديد ، وقد خلف مروان عشرة من الزكور وثلاثا من الاتك(١٢٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱۲۰) الكندي - المعدر السابق ص ٧٤ .

 <sup>(</sup>۱۲۱) تاریخ خلیفة بن خیاط می ۲۹۲ -- وابن الأثیر -- الکابل فی
 التاریخ چ ۶ می ۱۹۱ .

<sup>(</sup>١٢٢) المعارف لابن تتبية من ١٥٢)

## ه ـ عبد اللك بن مروان ۱۵ ـ ۸۱ ه

هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العامى بن أبية ، أبو الوليد أبير المؤمنين ، وله عائشة بنت محاوية بن المغيرة بن أبي العامى بن أمية ، ولد في المدينة سنة ٢٦ ه في خلافة عثبان بن عنان(١٢٢) ، ونشا بها نشأة علية ، وتتلبذ على كبار الصحابة من أهل المدينة ، وروى عنهم الحديث مثل عبدالله بن عبر بن الخطاب ، وأبي سعيد الفدري وأبي هريرة ، كباروي عن أم المؤمنين أم مسلمة ، وبريرة ولاة عائشة ، كبا روى عن أبيه ومن معاوية بن أبي سعيد أن وكان يكثر من مجالسة العلماء والصالحين ، ورى عنه جماعة من التابعين ، منهم خالد بن مجدان ، وعروة بن الزبير ، وأزهري ، وعبرو بن الحارث ، ورجاء بن حيوه ، وجرير بن عثبان(١٢٤) وكان من عقهاء المدينة المعدودين ، روى الإعبش عن أبي الزناد قال : « كان غقهاء المدينة أربعة ، سعيد بن المسبب وعروة وقبيصة بن ذؤيب وعبدالملك بن مروان ١٤٥٣) وفي رواية أخرى لنامع أنه قال : « لقد رأيت المدينة ومانيها الشد تشميرا ولاانقه ولا آثرا لكتاب الله من عبد الملك بن مروان ١٤٢١) .

وكان يلتب بحمله المسجد لملازمته له ، والأخبار متواترة على فقه عبد الملك وغزارة علمه ورجاحة عقله ، قال الذهبى : « فكرته لغزارة علمه »(۱۲۷) وقال الشعبى : « ماجالست أحدا إلا رأيت لى الفضل عليه

<sup>(</sup>۱۲۳) انظر ترجبته فی طبقات ابن سعد به 0 ص ۲۲۳ ـ المعارف لابن تنبیسة ص ۳۲۵ ، تاریخ البعقوبی به ۲ ص ۲۲۹ ، مروج الذهب للمسعودی به ۳ ص ۹۲ ـ البدایة والنهایسة لابن کثیر به ۸ ص ۲۲۰ ـ النجوم الزاهرة لابن تغری بردی به ۱ ص ۲۲۰ ـ سیر اعلام النبلاء للذهبی به ۲ م ۲۲۰ م ۱۲۰ م سیر اعلام النبلاء للذهبی

<sup>(</sup>۱۲٤) البداية وانهاية لابن كثير جـ ٩ ص ١٣٠،

<sup>(</sup>١٢٥)الصدر السابق جـ ٩ ص ٢٢٠

<sup>(</sup>۱۲۱) المسدر السابق جـ ٩ ص ٦٢،

<sup>(</sup>١٢٧) سير أعلام النبلاء جـ ٤ ص ٢٤٢

'إلا عبد الملك بن مروان (۱۲۸۳) وروى عن عبدالله بن عبر قوله : « ولد الناس أبناء وولد مروان أبا ۱۲۹۳) « وقد احتج الامام مالك بقضاء عبد الملك بن مسروان في أمر المكتب (۱۳۰) ، ويتولي أبن خلدون : « وعبدالملك مساحب أبن الزبير ، اعظم الناس عدالة ، وناهيك بعدالته احتجاج مالك منتهه ، وعدول أبن عباس وأبن عبر إلى بيعته عن أبن الزبسير ، وهما معه بالحجساز ((۲۱)) .

تشى عبد الملك معظم حياته تبل أن يلى الخلالة في الدينة ، ينهل من علم علماتها وفقهاتها ، ويتأدب بآدابهم ، ولم يكن يفادرها إلا للحج أو الفنو ، فقد اشترك في غميزو أنريقية في عهد معلوية ؛ روى غليفة بن خياط : « أن معلوية كتب إلى مروانوهو ناتبه على المدينة ، ، ، أن أبعث أبنك عبدالملك على بعث المدينة ، إلى بلاد المغرب ، مع معلوية بن عديج ، فذكر من كمايته وغنائه ومجاهنته في تلك البلاد شيئا كثيرا(١٣٢) » وكثيرا ماكان يشترك في غزو بلاد الروم(١٣٣) ،

وعندما خلع اهل المدينة طامة يزيد بن معاوية ، اخرجوا بنى آمية وطردوهم منها ، غاعادهم إليها مسلم بن عقبة ، وشهدوا معه معركة المعرة سسنة ٦٣ ه ولكن عبد الله ابن الزبير اخرجهم منها ثاقية بعسد وفاة يزيد ، مخرج عبد الملك معهم إلى الشام وشارك في الأهداث التي الدت إلى ببعة أبيه في مؤتمر الجلية في مستهل ذي القعدة سنة ٦٢ ه ، ولما توجه أبوه إلى مصر ح بعد معركة مرج راهط ح تركه نائسا عنه

<sup>. (</sup>۱۲۸) المسدر السابق ج؟ ص٢٤٨ -- وابنكثير -- البدايةوالنهاية . - و مر٢٤

<sup>(</sup>۱۲۹) سير اعلام النبلاء ج ٤ ص ٣٤٨ ــ والبداية والنهاية ج ٩.

<sup>(</sup>١٣٠) الموطأ سأطيعة الشميص ٤٩٣

<sup>(</sup>۱۴۱) المثنية بدع من ۲۲۳

<sup>(</sup>۱۳۲) تاریخ خلینة \_ س ، ۲۱۱ ــ ۲۱۱

<sup>(</sup>١٣٢) أبن كثير ـ البداية والنهاية جـ ٩ ص ٢٢.

ق ديشـــق ، ولمــا عاد مروان من مصر وتوق في رمصـــان سفة ١٥ هـ بويع عبد الملك بالخلافة في اليوم الذي مات فيه أبوه ،

## عبد الملك وتوهيد الدولة الإسلامية :

تجمع المسادر التى ترجمت لعبد الملك وارخت له ، على أنه كان من عقلاء الرجال ودهاتهم ، وبن أكثرهم حزما وشجاعة وإنداما(۱۳) . وقد أثبت عبد الملك كفساءة عالية في إدارة الدولة وسياستها ، وكان غير هيف يبغى إلى هنفه بعزيية ثالية ، والايعرف اليأس إلى تقسه سبيلا ، ولا يترد من قيسادة المعارك بنفسه ، ولقد استطاع بعد جهود جبارة أن يعيد الوحدة ويجمع شهل الالمة الاسلامية وأن يصفى خصوبه ، الواحد بعد الآخر ، بالمسبر والجلد والمثارة ، فعنما تولى عبد الملك الفلافة ، كانت الأبة الإسلامية منسبة على النحو التسائى : عبد الملك وتتكون دولته بشكل رئيس من الشهام وبصر ، ودولة عبدالله بن الزير وتتكون من المجاز والعراق ، ويحكمها من مكة ، كما قابت للخوارج الأزارقة دولة في الإهواز ، وللخوارج الأنودات دولة في اليامة امتدت حدودها إلى البين وحضرموت ، ووسل نفوذها إلى المائف ، وغضلا عن ذلك غين الشيعة كانت تقوم لهم دولة بالعراق تحت زعامة المختارين بي أبي عبيد المثني .

ولاادل على هذا الانتسام في العالم الإسلامي ، من أنه في سنة ١٨ هـ ارتفت في موسم الحج اربعة الوية : لواء عبد الملك ، ولواء لحبد بن على ابن المنفية — ولواء لنجدة بن عامر زعيم هـوارج البيامة ، ثم لواء عبد الله بن الزبير (١٣٥) .

وكان هذا وضعا فتساذا ؛ وأخسد عبدالمك على عائله تصعيمه ووضع الأبور في تصابها ؛ لأنه كان يعتبر تفسه أولى وأحق من هؤلاء جبيما بالخلالة ؛ وخلالته هي الخلالة الشرعية وهؤلاء جبيما خسوارج

<sup>(</sup>۱۳۶) انظر الذهبي - سير اعلام النبلاء هي ۱۳۶۰ وابن كثير --البداية والنهاية هر ٩ ص ١٦ ومابعدها . (١٣٥) انظر الطبري تاريخ ١٣٨/١ وابن الأثير -- الكالي،٢٩٦/

عليها ، وقد برهن عبد الملك عن نهم عبيق لطبيعة هذه الصراعات وبن ثم اتتن التمايل معها ، وتبكن في النهاية بن التضاء عليها جبيعا ، وقد وضع لننسه خطة ذكية وهي ترك هذه التوى يأكل بعضها بعضا 4 وبن يبقى منها في النهاية على مسرح الأحداث ، يكون قد ضعف ، ويسهل القضاء عليه ، ذلك أنه أدرك أن هذه التوى جبيعا لايجمعها هدف واحد مشترك ، سوى العداء له ولدولته ، ولكن بينها جميعا تناتضات في الأنكار والباديء والاهداف ، مالخوارج لهم اهدامهم الخاصة وكذلك الشيعة وهؤلاء وأولئك يخالفون ابن الزبير في انكاره ومبادئه وأهدافه ، ولذلك مندما رأى عبد الملك تصاعد قوة ونفوذ المختار بي أبي عبيد في العسراق خصوصا بعد هزيبته لجيش مبد الملك وقتل قائده مبيد الله بن زياد في معركة الخسازر سنة ٦٧ ه(١٣٦) . لم يتحرك عبد الملك لضرب المختار والثسار لهزيمة بجنده ، وإنها ترك هذه المهة الل الزبير ، لأنه كان على يقسين أن نفوذ المختار في المراق سيصطدم بنفوذهم ، وبن ثم قلن يتركوه ، وقد صدق ماتوقعه عبد الملك ، مقد تحرك مصعب بن الزبير من البصرة إلى الكومة وتض على المفتار (١٣٧٥) ، وبهذا تخلص عبد الملك من أهد خصبيه الخطيين ، دون أن يبدل في ذلك جهدا ، ولكن بعد القضاء على المختار ، رأى أن الموقف قد حان للتخلص من آل الزبير ، والقضاء على دولتهم ، ولم يترك هذه المهمة المحدد غيره ، بل تاد جيشه بنفسه ، وسار إلى العراق ، وتبكن بن هزيبة بصعب بن الزبير وتنله سنة ٧٢ هـ(١٣٨) .ثم آرسل قائده الشهير الحجاج بن ريسف الثقفي إلى مكة للقفساء على غبدالله بن الزبير ، منجح في ذلك سنة ٧٣ ه وبهذا تمنى عبد الملك على أكبر وأخطر خصوبه ،

<sup>(</sup>۱۲۸) الطبری ــ المسدر السسابق جا من101 ومابعدها وابن الأثير ــ المسدر السابق ج ٤ من ٣٢٣ .

<sup>(</sup>۱۳۸) الطبری - بصدر سابق ج ۲ من ۱۵۱ ویا بعدها واین الاثیر -

أما القوارج مُقسد رماهم برجل من أبرز الرجال في عصره وهو المابد ابن أبي صدرة ، وكان الملب صاحب خبرةطويلة في حرب الخوارج متبكن من هزينتم وكسر شوكتهم وإبعاد خطرهم إلى حين(١٤٠) .

وهكذا ثابر عبد الملك وصبر وجاهد لتوطيد دعائم الدولة الإسلامية تحت قيادته ونجم في ذلك نجاحا غائقا ، ولم تكن تأخذه هوادة أو رحمة بكل من يعاول أن يمكر منفو الدولة أو يخرج عليها ، محينها خرج عليه عبروز ابن سميد الأشسدق لم يتوان عى القضاء عليه دون شسعقة ، ليكون عبرة لكل من يحاول الخروج على دولته ومهما قيل في نقد عبد الملك في صنيمه بعبرو بن مسعيد إلا أنه ينبغي النظر إلى الفترة ومسا مسادها من فتن. وثورات ، وقلاقل في معظم الاقاليم ، غلو لم يكن عبد الملك على هذا القدر من الحزم والعزم ، لما استطاع أن يعيد للدولة وحدتها ، فالسياسة عقل ا لاقلب وعواطف ، نينبغي أن تقدر الضرورة بقدرها ، نقتل رجل وأهد اهون والحف ضررامن منتة يروح ضحيتها خلق كثير ، كما حدث في كل المنن والثورات التي مرت بها الأمة ، ومن هنا اسستحق عبد الملك عن جدارة لقب موهد الدولة الإسلامية أو المؤسس الثسائي للدولة الأموية ، بعد معاوية مؤسسها الأول ، ولم يمكر صفو عبد اللك بعد أن حتق وحسدة الدولة حوالي سسنة ٧٣ هـ إلا ثورة عبد الرحبن بن الأشعث ، وكانت ثورة مارمة ، ولكن عبد الملك استطاع القضاء عليها بفضل مهارة تالده الحجاج بن يوسف الثقفي ، ورباطة جأشه ، نقد تبكن الحجاج بعد معارك شرسة من التضاء على هذه الثورة سنة ٨٣ ه(١٤١) .

<sup>(</sup>۱۳۹) الطبرى: المسدر السابق جاس١٨٧ وما بعدها وابن الاثير المسدر السابق جامه٤٥٠ ، سنعود انتصيل حركة ابن الزبير ضدالامويين في المسل خاص بالحركات والثورات ضد دولتهم ،

<sup>(</sup>١٤٠) سيكتي الكلام مغضلا عن الخوارج نيما بعد .

<sup>(181)</sup> انظر الطبرى ــ تاريخ ج ٢ من ٣٥٧ وما بعسدها ٤ وابن الاثير ــ الكامل في التاريخ ج ٤ من ٤٧٨ وما بعدها ــ وسنعود أيضــا لتمميل ثورة ابن الاثماث نها بعد .

#### عبد الملك وإدارة الدولة :

ولم يظهر عبد اللك شجاعة ومقدرة ومهارة في القضاء على خصومه السهاسيين محسب ، بل اظهر براعة في إدارة الدولة وتنظيمها ، وكان شبيها في ذلك بمعاوية في كثير من الوجوه(١٤٢) ، نكبا اعتبد معاوية في سياستة على ركائسز ثابتة ، كذلك كان عبد الملك ، فقد استمان بنخبة من أمهر رجال عصره في الإدارة والسياسة مثل الحجاج الذي اعتبد عليه مى إدارة العراق والقسم الشرقي من الدولة ، واطلق يده ميه منهض المجاج بمهنه ، وكان عند حسن ظنعبد الملك به وثنتهنيه ، مُتَخَلَّمَن كُلُّ الإخلاص للخليفة وبذل أتمى جهده في تثبيث أركان دولته ، كما اعتبد على رجالًا بيته من إخسوته مثل عبد العزيز ومحمد وبشر وغيرهم ، كذلك أتقسدى عبد الملك بمعاوية في مباشرة أعمال دولته بنفسه ، وتصفح أمورها ، فكان دائم المراتبة لعماله ، ولم يكن يتواني عن مجاسبتهم ، مهما كانت الهدارهم ، قحتى العجاج نفسه رغم مكاتبه ، لم يسلم من مساطة عبد الملك لسه إذا تصر أو أخطأ لأنه رغم حزبه ، بل تسوته أحياتًا في معابلة خصوبه السياسيين ، إلا أنه لم يكن ليضى من الظلم اوالإسادة إلى الصالحين مقد شكا إليه أنس بن مالك من العجاج نكتب إليه كتابا شديد اللهجة يؤنبه على ذلك ، قال الأعبش : « اخبرني محمد بن الزبير ، أن أنس بن ملك كتب إلى عبد الملك يشكو الحجاج ، ويقول في كتابه : لو أن رجلاً خسدم عيسى بن مريم أو رآه ، أو صحبه ، تعرفه النصاري ، أو تعرف مكاته ، لهاجرت إليه ملوكهم ولنزل من تلوبهم النزلة المظيمة ، ولمرفوا له ذلك ، ولو أن رجلا هُدم موسى أو ر؟ه ٤ تعرفه اليهود لقعلوا به بن الغير والمحبة وغير ذلك مااستطاعوا ، وإني هادم رسول الله 🏂 وصاحبه ، ورايته ، وأكلت ممه ، ونخلت وخرجت وجاهدت معه أعداءه ، وإن الحماج قد أضر بي ومعل ومعل ، قال : اخبرني من شهد عبد الملك يقرأ الكتاب وهو وبكى ، وبلغ به الغضب ماشاء الله ، ثم كتب إلى العجاج بكتاب غليظ ،

 <sup>(</sup>۱۲) انظر محمد كرد على -- الإممالام والحضـــارة العربية ج ٢
 ص ١٦٤ -- ١٩٦٤

نجاء إلى الحجساج فقراه ، فتفي ، ثم قال لحلبل الكتاب : انطلق بنسا إليه نترضاه »(١٤٣) .

كما كان عبد الملك يقطّا وحريصا على نزاهته عمله ، واستقلة أخبار المريد في معرفة اخبار المعلق والولاة أولا بأول ، والكشف عن أى انحراف ، ومحاسبة صاحبه ، المسعودي(١٤٤) ، أن عبد الملك قسد بلغه أن عاملاً من عماله تبل معينة فاستدعاه إليه ثم مسالة : أقبلت هدية منسذ وليت ؟ قال : ياامي المؤمنين « بلادك عامرة ، وخراجك موفور ورعيتك على أغضل حال قال : إجب فيها سسائلك عنه ، أقبلت هدية منذ وليتك ؟ قال : نعم ، قال :إن كنت قبلت ولم نعوض إنك المئيسم ولأن كنت أنلت مهديها من غير مالك ، أو استكيته مالسم يكن مثله مستكماه ، إنك لخائن جائر وما أتيت أمر ، لانظو فيه من دنادة أو خياتة أو جهل مصطنع ، وأمر بصرفه عن عمله » .

ولم يكن عبد الملك يسمح لأهد أن يداهنه ، أو ينفقه ، أو يفسيع وقته غيبا لايفيد ، روى أبن كلير(ه) إ ، أن رجلا طلب من عبد الملك لل يخلو به غلبر من منسده بالاتصراف غلبا أراد الرجل أن يتكلم بالاره عبد الملك متلا : أحذر في كلابك ثلاثا ، إيك أن تخدمني ، غامًا أعلم بنفسي منك ، أو تكنيني غلبة لاأرى لكنوب أو تسمى إلى بلعد من الرعية ، غلبهم منك ، أو تكنيني غلبة لاأرى لكنوب أو تسمى إلى بلعد من الرعية ، غلبهم ألى عدلى وعفوى أترب منهم إلى جورى وظلمى « وكان من جهود مبدالملك في إرساء دمائم الوحدة والاستقرار في الدولة الإسلامية ، إصداره عبلة عربة إسلامية لأول مرة وتوحيسد أوزانها ، ضمائا للمسدالة ١٣٤٦) . وكانت هذه خطوة حضارية كبيرة غقد هسررت انتصاد الدولة الإسلامية من الاعتباد على المعالات الاجتباد وسعة خاصة الدينار البيزنطي .

<sup>(</sup>١٤٣) أبن كثير - البداية والنهاية ج ٩ ص ٦٥

<sup>(</sup>١٤٤) مروج الذهب جـ٣ ص ١٢٥

<sup>(</sup>١٤٥) البداية والنهاية \_ ج ٩ ص ٥٥

<sup>(</sup>١٤٦) انظر البلاذري - متوح البلدان من ٧٧ه وما بعدها .

وبن الأعبال الباهرة لعبد الملك تعريب دواوين الدولة ، وبمسقة 
مفاصة ديوان الخسراج ، الذي يعتبر بن اهم دواوين الدولة ، إن لم يكن 
مهمها على الإطسلاق ، والذي كان العبل نيه حكرا على غير المسرب ، 
وكان هذا وضما شاذا ، نجاعت خطوة عبد الملك لتمسعح الوضع ، وتفتح 
المجال المام العرب المسلمين للعبل في هسذا الديوان والتدريب على شنون 
المسال والانتصاد ، وكانت تلك الخطوة ذات اثر حضارى كبير في التاريخ 
الإسلامي(١٤٧) .

وخلاصة القول نقد كرس عبد الملك بن مروان كل وقته وجهده لتوطيد أركان الدولة وتنظيبها والسهر على سلابتها ، حتى تركها تويـة غنية مرهوبة الجانب مرعية السلطان ،

#### سياسة عبدالملك الفارجية:

كما سار عبد الملك على تهجه عاوية في إدارة الدولة ومعالجة مسائلها في الداخل (١٤٨) فقد اتبع المنهج نفسه في السياسة الخارجية ، فقسد كان ألله الرئيسي للدولة الإسلامية في عهد عبد الملك هو نفسه الذي كان في عهد معاوية ، وهوالدولة البيزنطية مقد رأى عبد الملك — كما رأى معاوية من تبله — مهادنة هذه الدولة حتى يفرغ من مشاكله الداخلية ، ولذلك وقع مع الامبواطور البيزنطي جسنتيان الثاني معاهدة ، قبل أن ينفسع له بعتنضاها مالا ليضمن عدم إغارته على حدود الدولة الإسلامية منتهزا عرصة انشغاله في الداخل ، يقول البلائري : « وصالح — عبدالملك — طاغية الرم على مال يؤديه إليه لشغله عن محاربته وتخوفه أن يخرج إلى الشام الروم على مال يؤديه إليه لشغله عن محاربته وتخوفه أن يخرج إلى الشام

 <sup>(</sup>۱٤۷) سنتناول تعريب العبلة والدواوين بشيء بن التغمسيل ق الفصل الخاص بالإدارة في العصر الأموى .

<sup>(</sup>١٤٨) لاتقصد أن عبدالملك كان بقلدا لماوية في كل شيء ، بل تقصد ترسبه للخطوط المله لسياسته ، وهذا لايقلل بن شأن عبد الملك ، بل بالمكس غلاماكم الحصيف الذكي هو الذي يستفيد من تجارب سابقه ، ومع هذا غند كانت لعبدالملك شخصيته المستقلة الدانسجة .

غيفلب عليه ، واقتدى في صلحه بمعلوية حين شخل بعرب أهل العسراق ، 
غيفه صلحهم على أن يؤدى إليهم مالا ١٤(٩) ، ولكن الامبراطور البيزنطي 
ظمن - لقصر نظره وافققاره إلى الومى السياسي الذي كان ينبغي ان 
يتطي به امبراطور بيزنطه (١٥١) - أنه بإلكانه أن يفدع عبد الملك دون 
أن ينقض المعاهدة نقضا مباشرا ، فاستخدم جماعة المردة المقيبين في 
جبل اللكام في الإغارة على الحدود الإسلابية ، ولكن عبد الملك فوت عليه 
غرضه بل اظهر تفوقه عليه في مضمار السياسة ، وقرر أن يتخلص نهائيا 
من خطر هؤلاء المردة ، الذين كانسوا أشبه بعصابات تستخدمها الدولة 
البيزنطية كاداة لتنفيذ وتحقيق اعدائها في اراضي الدولة الإسلابية ، فدخل 
في مفاوضات مع الإمبراطور وظفر منه بتمهبه عاد هؤلاء عن ناطق التفوم 
الإسلابية ، وفعلا نقل الإمبراطور اثني عشر ألفا منهم إلى رومانيا ، ونقل 
بعضهم إلى تراقيا وتشتت البقية الباتية منهم في آسيا الصغري (١٥١) ، 
وكانت هذه الخطوة مكسبا هابا للدولة الإسلابية ، بقدر ماكانت خسارة 
للدولة البيزنطية .

ولما تخلص عبدالملك من المساكل الداخلية واصل ضغطه على الدولة البيزنطية عبر المسدود وانتظبت غزوات الصوائفة والشواتى ، واضطرا البيزنطيين أن يقنوا موقف الدفاع من جديد ، واستمرت هسذه السياسة حتى وصلت تمنها في معد ولديه الوليد وسليمان سكما سيأتى سوتبشيا مع هذه السياسة ، فقد أولى عبد الملك جبهة شمال إفريتيا عناية كبيرة ، لاته لدرك أن البيزنطيين قد استفلوا هذه الجبهة البعيدة عن مركز الدولة الإسلابية ، وانشفاله في الداخس ، فاوتعوا بالمسلمين عسدة هزائم ، فقد هزموا جيش زهير بن تيس البلوي وتتلوه فارسل عبد الملك هسان

۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰ - ۱۹۰

 <sup>(</sup>١٥٠) انظسر د، ابراهيم اهيد العدوئ -- الأمويون والبيزنطيون
 ص ٣٠٥ .

 <sup>(</sup>۱۵۱) المرجع السابق ص ۲۰٦ وانظر البلاذرى 
 من ۱۸۹ من ۱۸ من ۱۸۹ من ۱۸۹ من ۱۸ من

ابن النعبان الذي استطاع النضاء على النفوذ البيزنطى في شمال إمريقيا قضاء تلبا(١٥٢). ه

ابا في الجبهة الشرقية — في الجنوب نحو إقليم السندى وفي الشمال حيث إقليم ماوراء النهر — عبا أن مرغ عبد الملسك من المساكل الداخلية ، حتى بدأت الفزوات تنطلق إلى هذهالجبهات ، تبهيدا للانطلاقة الكبرى من المتوحات الذي ستبدأ في مهد ابنه وخليفته الوليد مما سنفصله عند هديئنا عن المصر الأموى ،

والفلاصة ، أن عبد الملك كما كان بارعا في إدارة الدولة في الداخل ، متد كان بارعا كذلك في معالجة المشاكل في الفارج ، غصان حدود الدولة ، وابعد عنها خطر اعدائها ، وتركها لابناته ، موطدة الأركان سليمة البنيان ليكلوا مسيرته ،

ظف عبد اللسك بن مروان خيسة عشر ولدا ذكر وابنتسين (١٥٣) وقد كان حريصا على تربية أولاده تربية إسلابية خالصتة ، غمهد بتربيتهم إلى عدد من العلماء الصالحين ، كان من ابرزهم اسماعيل بن عبيدالله بن أبى المهاجر ، غلما عهد إليه عبداللك بهذه المهمة قال له : « علمهمالصدق ، كما تطبعم الترآن ، وجنبهم السفلة ، غيتهم اسوأ الناس رغبة في الذي واقلهم أدبا ، وجنبهم الحشم غلتهم لهم مفسدة ، . . وعلمهم الشعر ، يجدوا وينجدوا ، . واذا احتجت أن تتفاولهم بأدب غليكن ذلك سرا الإيعلم به احد من الفائسية غيهونوا عليهم (١٥٤) .

ولما حضرته الونساة ومى أبناءه فى شخص اكبرهم وخلينته من بعده الوليد وصية تداعلى الحزم والعزم وقوة الباسهين رجل يدنو من الموت .

<sup>(</sup>۱۵۲) انظر ابن عبدالحكم — فتوح مصر من ۱۳۵ ومابعدها وابن مذارى : البيان المفرب في أخبار الاندلس والمفرب جد ١ من ٣٣ ومابعدها وسياتي الحديث عن هذا مفصلا في فصل الفتوحات باثن الله ،

<sup>(</sup>١٥٣) المعارف لابن تتبية من ٣٥٨

<sup>(</sup>١٥٤) ابن كثير - البداية والنهاية جـ ٩ ص ٢٦ ه

غتد بكى الوليد عندبا راى والده يحتضر › عنظر إليه وقال : هاهذا اتحن حنين الجارية والأبة ؟ إذا أنا بت غضير واتزر والبس بجلد النبر ، وضع الأمور عند أترانها واحذر قريشا . . . ياوليد اتق الله فيها استخلفك فيه › واحفظ وصيتى . . وانظر إلى الحجاج بن يوسف غلكرمه › فيته هو الذي مهد لك البلاد وقهر الاعداء وخلص لكم الملك وشنت الخصوارج › وإنهاك واخوتك عن الغرقة ، وكونوا أولاد أم واحدة وكونوا في الحصرب احرارا › وللبعرف منارا › غين الحرب لم تدن منية قبل وقتها ، وإن المعرف يشيد ذكر صاحبه ، وبيل القلوب بالحبة ، ويذلل الالسنة بالذكر الجبيل »(٥٥).

توفى عبدالملك في النصف من شدوال عام ٨٦ هو وصلى عليه ابنه الوليد ثم بويع له بالخلانة في اليوم نفسه (١٥٦) وكان ولى المهد بعد عبدالملك هو أشاه عبدالعزيز بن مروان لأن اباهبائخذ لهما البيعة مما من أهل الشام في بداية سنة ٦٥ ه وكان عبد الملك قد راود اخاه على التنازل عن الخلالة لابنه الوليد > غلبي عبدالعزيز ذلك > وكاد يحسدت بينهما من جسراء ذلك شدق ؟ إلا أن المشكلة حلت ببوت عبدالعزيز بن مروان قبل أخيه عبدالملك غيام عبد الملك أوليد ثم سليمان .

. . .

<sup>(</sup>١٥٥) المصدر السابق ج ٩ ص ٦٧

<sup>(</sup>١٥٦) أنظر -- تاريخ خلينة بن خياط من ٢٩٢ ، ٢٩٩

<sup>(</sup>۱۵۷) انظر الطبرى ــ تاريخ ج ٥ ص ١٠٥٠

<sup>(</sup>١٥٨) انظر الكندي ... الولاة والتضاة من ٤٥

<sup>(</sup>١٥٩) انظر تاريخ خليفة بن خياط من ١٨٩

# ٦ ــ الوليد بن الملك ٨٦ ــ ٩٦ هـ

هو الوليد بن عبد الملك بن مروازين الحكم ، وأمه ولادة بنت العباس أبن جزء بن الحارث بن زهير العبسي ، ولد حوالي سنة ٥٠هـ(١٦٠) .وهور أكبر أولاد عبد الملك وقد مربك أن عبد الملك كان حريمسا على تربية أولاده تربية إسلامية ، كما كان يحتهم على الرجولة ومكارم الأخلاق ، وقد: أولى ابنه الوليد عناية خاصة ، وكان يحثه على تعلم العربية وإنتانسها ، وكان يقول له : « لايلي العرب إلا من يحسن لفتهم » وقد شب الوليد على المسلاح والتقوى ، وحب القرآن الكريم والإكثار من تلاوته . وحث الناس على حنظه ، وإجازتهم على ذلك ، حدث إبراهيم بن أبي عبله قال : «قال لى : الوليد بن عبد الملك يوما ، في كم تختم القرآن ؟ ، قلت في كذا وكذا ، فقال : أبير المؤمنين على شعله يختبه في كل ثلاث ... وتيل في كل سبع ... قال : وكان يقرأ في شبهر رمضان سبع عشرة ختبة ، قال إبراهيم : رحمه الله الوليد ، وابن مشله ؟ بني مسجد دمشق ، وكان يعطيني تطبع الغضسة فأقسبها على قراء بيت المسدس ١٦١١) ، وروى الطبرى ان رجلا من بني مخزوم سال الوليد تنساء دين عليه . غقال : « نعم إن كنت مستحقا اذلك ، قال : يا أمير المؤمنين ، وكيف لا أكون مستحقا لذلك مع قرابتي ؟ قال : اقرات القرآن ؟ قال : لا ، قال : ادن منى ، غدنا منه ، هنزع عمامته بتضيب كان في يده وترعه ترعات بالتضيب ، وقال لرجل ضـــم إليك هــذا ، ملا يفارتك حتى يقــرا القرآن ، مقــام إليه مثمان بن يزيد ابن خالد . . . فقال يا أمير المؤمنين إن على دينًا ، فقال اقرات القرآن ، قال : نعم ، فاستقرأه عشر آيات من الأنفال ، وعشر آيات من براءة ،

<sup>(</sup>۱۲۰) انظر ترجبته عن المعارف لابن تتبية من ٢٥٩) تاريخ اليعتوبي ج ٢ ص ٢٨٣ ، والطبرى - تاريخ ج ٦ ص ٢٩٦ وبا بعدها ، وبروج الذهب للبسعودى ج ٣ ص ١٦٦ وبابعدها ، وسير اعلام النبلاء للذهبي ج ٤ ص ٣٤٧ - ٣٤٨ -- والبداية والنهاية لابن كثير ج ١ ص ١٦١ وبا بعدها .

<sup>(</sup>١٦١) ابن كثير – البداية والنهاية جـ ٩ ص ١٦٧ – وصير أعلام النبلاء للذهبي جـ ٤ ص ٣٤٨

غترا ، نقسال : نعم نتضى عنكم ، ونمسسل أرحليكم على هذا ١٩٢١) . ويتول الطبرى : «كان الوليد بن عبد الملك عند أهل الشيام أغضل خلائفهم ، بنى المسساجد : مسجد دبشق ، ومسجد المدينة ، ووضع المنابر ، وأعطى النساس ، وأعطى المجذوبين ، وقال : لاتسالوا الناس ، وأعطى كل مقعد خادما وكل ضرير قائدا ، وفتح في ولايته فتوح عظام ١٩٣١ ) .

هقا لقد كان عهد الوليد غرة في جبين المولة الأجوية ، ولكن إتصافا المعيقة نقول . إن الوليد جدين لابيه عبد الحلك ، أو إن شسئت نقل : إن عهد الوليد كان ثهرة طبية لتلك الجهود الكبيرة التي بذلها عبد الحلك على مدى عشرين سنة كابلة بن عبره في توحيد الدولة والقضاء على اعدائها في الداخل والخارج ، وفي تنظيبها وضبطها ، حتى سلبها للوليد وهي اعظم ما تكون قوة واستقرارا وازدهارا ، استثمر الوليد جهود أبيه المضلل استثمار وقام باصلاهات اجتماعية وعبرانية والتصادية رائمة في الداخل ، ولشهرته بحبه للبنساء والتمبير ، كان الناس يلتقون في عهده ، فيسال بعضهم بعضا عن البناء والصاتم(١٦٤) ،

نقد احتفل الوليد بإعادة بناء مسجد الرسول في وتوسعته من جميع النواهى وإبخال هجرات ازواج النبى نيسه ، ولم يبغل فى سبيل ذلك بمال ، ليكون المسجد فى اعظم وابهى صورة ، وعهد بهده المهمة إلى ابن عبه وواليه على المدينة ، عبر بن العزيز فأوكل عبر مهمة الإشراف على بناء المسجد إلى مسالح بن كيسان ، وبعث إليسه الوليد بالأموال والرخام والقمينساء ، وتماتين مساتما من الروم والقبط من اهل الشسام ومصر (١٦٥) .

<sup>(</sup>۱۲۲) تاریخ جـ ۲ ص ۴۹۱

<sup>(</sup>۱۹۲۳) تاریخ جـ ۱ ص ۶۹۱ وانظر ابن الاثیر ــ الکابل فی التساریخ بع ه ص ۹ وابن کثیر ــ البدایة والنهایة جـ ۹ ص ۱۹۲

<sup>(</sup>١٦٤) انظر الطبري - تاريخ جـ ٦ من ١٩٤

<sup>(</sup>۱۲۵) انظر البلاذی ــ نتوح البلدان من 7 والطبری ــ تاریخ به ۲ من ۴۳3

أما مسجد دمشق عقد جعله الوليد آية من آيسات الممارة الإسلامية وبعق عنى تزيينه وابعته ليكون مظهرا من مظاهر عظمة الإسسلام ، والفق عليه أموالا طائلة ، حتى إن الناس انتقدوه على كثرة النفقات على بنساء المسجد مقال لهم ، يا أهل الشسام لكم أربعة الشياء تعضرون بها ، عاروت أن أجعل لكم خامسا ، وقد استفرق بنساء مسجد دمشق كل عهد الوليد ، بل بقيت فيه بقية أعمال أتمها أخوه سليبان من بعده (١٦٦١) .

وكما كان الوليد مهتما ببناء المساجد ، فقد داعتنى بتعبيد الطرق وبخاصة تلك التى تؤدى إلى الحجاز لتيسير السفر على الحجاج إلى ببت الله الحرام ، فكتب إلى عبر عبد العزيز في تسهيل اللنسايا وحفر الإبار وعبل الفوارة في المدينة ، وامر لها بقوام يقومون عليها وان يستى منها إهل المسجد(١٣٧) .

وهكذا انسم عهد الوليد بالاصلاح والتعبير في الداخل ، أما في الخارج فقد شهد عهده أعظم حركة فتوحات في الدولة الأدوية ، بل في التاريخ الإسلامي كله — بعد فتوحات الخلفاء الراشدين ، وقد برز في عهده عدد من التواد العظام الذين انصفوا بالجسارة والإقدام والنضحية في مسبيل الله فاضطلعوا بعبء هــذه الفتوحات في الشرق والفرب ، ففي المشرق ، وقف الحجاج في العراق فاشرا جناحيه إلى الجنوب الشرقي ، إلى المنسد ، فأرسل محمد بن القاسم النقيي ففتح هــذا الإتليم ، وإلى الشمال الشرقي فيها وراء النهر ، فأرسل فتية بن مسلم الذي فتح الهذا الإتليم الشمال الشرقي فيها وراء النهر ، فأرسل فتية بن مسلم الذي فتح الهذا الإتليم الشماسي وادخله تحت راية الإسلام ،

أما في المغرب غقد تالق قائدان عظيمان هبا موسى بن نصير وطارق بن زياد ؛ اللذان غقدا الأنطس ؛ كما أضطلع أخوه مسامة أبن عبد الملك وأبناؤه بمنازلة الدولة البيزنطية والضقط عليها ، والاستيلاء على المكثير من حصونها وتلاعها في مناطق الحدود (١٦٨) .

<sup>(</sup>١٦٦) ابن كثير ــ البداية والنهاية جـ ٩ ص ١٦٠

<sup>(</sup>۱۲۷) الطبري ـ تاريخ جـ ٦ ص ٢٧)

<sup>(</sup>١٦٨) سيأتي الحديث منصلا عن النتوحات في عهد الوليد .

والخلاصة أن عهد الوليد كان عهد الرخاء الواسع والازدهار المطلع ع تمم الناس عيه بالهدوء والاستقرار والبناء والعبران في الداخل ، ووصلت عيه حدود الدولة من مشارف بلاد السين حتى الاتداس ، واسبحت بحق الاوي دولة في المالم المعروف وقت ذاك ،

توفى الوليد بن عبد الملك فى منتصف جبادى الآخرة مسنة ٩٦ ه ، منظفه اخسوه سليمان بن عبد الملسك ، وقد خلف الوليسد تسمة عشر، ولدا ذكر (١٦٩١) .

- 48 - 48

<sup>(</sup>۱۲۹) الطبری ــ جـ 7 ص ۶۹۵ ــ ۶۹۳ ــ وانظر المعلوف لابن تنبیه ص ۲۵۹

# ۷ ــ سلیمان بن عبد ۱۹۵۵ ۹۹ ــ ۹۹ هـ

هو سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم ، الخليفة أبو أيوب ، وابه ولاده بنت العباس بن جزء العبسية (١٧٠) : نهو شتيق الوليد ، وقد ولد سليمان بالمدينــة ، إلا أنه نشــا بالشام . وقــد أحب البــادية ، وأغرم بالإقلمة فيها ، غابتني بها تصرا كان ينزل فيه ، وكان من أفضسل اولاد عبد الملك ، بويع بالخلافة في اليوم الذي مات فيه أخوه الوليد ، منتصف جهادي الآخرة سسنة ٩٦ ه وقد مر بنا أن عبد الملك كان شديد العناية بتربية أولاده تربية عربية إسلامية ، وكان رغم مشاغله ، يشرف بين الحين والحين بنفسسه على تربيتهم ، وتطيمهم ، مقسد روى أبو بكن الصولى ، أن عبد الملك جمع بنيه الوليد وسليمان ومسلمة ، فاستقرأهم الترآن ، غاجادوا التراءة(١٧١) وقد أثبرت فيه التربيــة الإسلامية فكان كما يقول الذهبي « من امثل الخلفاء نشر علم الجهاد . . وكان دينا نصيحا منوها عادلا محبا للغزو ١٧٢١) ويروى ابن كثير أن أول كلام تكلم بـــه سليمان بن عبد الملك حين ولى الخلافة أنه قال : « الحيد لله ما شباء صنع ، وماشاء رفع وما شاء وضبع ، ومن شاء اعطى ، ومن شساء منع ، إن الدنيا دار غرور ، ومنزل باطل ، وزينة تقلب ، تضحك باكيا ، وتبكى ضاحكا ، وتخيف آمنا ، وتؤمن خائنا ، تغتر مثريها وتثرى نتيرها ميالة بأهلها ، ياعباد الله اتخذوا كتاب الله إماما ، وارضدوا به حكما واجعلوه لكم قائدا ، فإنه ناسخ لمسا قبله ، وان ينسخه كتاب بعده ،

<sup>(</sup>۱۷۰) انظر ترجیته فی تاریخ الیمتوبی به ۲ می ۲۹۳ ، والطبری سـ
تاریخ به ۲ می ۵۰۰ وبروج الذهب به ۳ می ۱۸۶ والنخری لابن الطقطقا
می ۱۲۸ ، وسیر اعلام النبلاء للذهبی به ۵ می ۱۱۱ والبدایة والنهایسة
لابن کثیر به ۹ می ۱۷۷ وبا معدها ،

<sup>(</sup>۱۷۱) أبن كثير - البداية والنهاية به ٩ ص ١٧٧

<sup>(</sup>١٧٢) سير أعلام النبلاء جده من ١١١ ٥ ١٢٥

اعلموا عباد الله أن هنذا القرآن يجلو كيد الشسيان ، وضفائته ، كبا يجلو ضوء الصبح إذا تنفس أدبار الليل إذا عسمس »(١٧٣) . هنذه المُعلبة تدل على ورع وتقوى وخوف بن الله ، ولم تكن خطبة بن خطب مطهبان تخلو بن حث الفاس على الاعتبام بالقرآن ، ولم يكن هذا رياء بنه ، غسيرته العبلية تشهد بلنه كان ورعا تقيا بحبا للعدل ، شسديد الإحساس بالمسئولية وكان بن شدة ورمه ينهى الفاس عن الغفاء(١٧٤) .

كان سليبان بن اكبر أعوان أخيه الوليد ، يقول ابن كثير : وكان 
صليبان لأخيه الوليد كالوزير والمُشير ، وهو المستحث على عبارة مسجد 
حبشق "(۱۷۵) . ولى فلسطين وكان عليها حين وفاة أخيه الوليد ، فقد 
جامته وفاته وهو بالرملة مُنلخذ لهالبيمة فيحبشق ابن عبه عبرينعبد العزيز 
الذى أصبح من أكبر أعوانه ومستشاريه فكان لا يصدر عن أمر إلا برأيه 
فقد قال له: عقب توليته مباشرة ، يا أبا حفص « إنا قد ولينا ما ترى ، 
وليس لفا علم بتدبيره فها رأيت من مصلحة العابة ، فهر به فليكتب وكان 
من ذلك عزل نواب الحجاج . . مع أبور حسنة كان يسبمها من عبر بن 
عبد العزيز (١٧٦) .

ولاشك أن حرص سليان على الاستعانة بصلحاء الرجال ، من أبثال عمر بن عبدالعزيز ورجاء بن حيوه يعتبر برهاتا على سلاحه وتقواه وتحريه للمدل ، فلااحد ينكر أثر البطانة ، والأعوان على الحاتم ، وانعكاس ذلك على سلوكه وقراراته ، ولذلك لم يكن عبر بن عبد العزيز يكف عن تذكير سليان بمسئوليته عن الأبة ، فقد حج معه سنة سبع وتسعين ، « فلها رأى الناس بالموسم ، قال لعبر : الاترى هذا الخلق الذي لايحمى عددهم إلا الله ، ولايسع رزقهم غيره ، فقال : ياأمير المؤمنين هؤلاء رعيتك اليسوم

<sup>(</sup>۱۷۲) البداية والنهاية ج ٦ ص ١٧٩ وانظر المسعودي ــ مروج الذهب جـ ٣ ص ١٨٩

<sup>(</sup>١٧٤) الذهبي - سير اعلام النبلاء جـ ٥ ص ١١٢

<sup>(</sup>١٧٥) البداية والنهاية جـ ٩ ص ١٧٨

<sup>(</sup>۱۷۲۱) البداية والنهاية جـ ٩ ص ١٧٨ ، والذهبي ــ سير اعلام النبلامجه ص ١٢٥.

وهم غدا خصباؤك عند الله ، نبكى سليبان بكاد شديدا ثسم قال : بالله الستمين » (۱۷۷) .

وقد ظهر تأثير هؤلاء الرجال المسالحين على سليمان ، حيث كان يستشيرهم في اهم الأمور وبخاصة في تولية الولاة على الاتعاليم ، لاته كان يحب أن يكونوا من أسلح الناس واعدلهم ، وهؤلاء لايشيرون عليه بغير خلك ، غلبا أراد أن يعين واليا على إفريقية : « قال لرجاء بن حيوة أريد رجلا له غضل غي غفسه أوليه إفريقية ، غقال : له نعم ، غبكت ايلبا ، ثم قال : قد وجدت رجلا له غضل قال من هسو ؟ قال : محمد بن يزيد مولى مريش ، غقال ادخله على ، غادخله عليه ، غقال سليمان : يلمحمد بن يزيد ! اتق الله ، وحده لاشريك له وقدم غيبا وليتك بالحق والمغل ، وقد وليتك أفريقية والمغل ، وقد وليتك الأمرب كله ، قال : غودمه وانصرف ، وخو يتول : مالى عذر عند طله إن لم اعدل (170) .

ومن هنا ، وبتأثير عبر بن عبدالعزيز ورجساء بن حيوة ، وايثالهها ، الماء بعض الناس نهيها ، وصوروها على انها سياسةعاطئية الانتيام وأساء بعض الناس نهيها ، وصوروها على انها سياسةعاطئية الانتيام وزنا لمسلحة الابة (١٢٧) ، ناتهم سليمان بأنه عزل ولاة الحجاج ونكل بهم ، انتقابا منهم وبن الحجاج لا لشيىء إلا لأن الحجاج كان قد ايد الحاء الخليفة الوليد عندها أراد أن يعزله بن ولاية المهد وأن يولي ابنه عبد العزيز . وهذه غنظرة سطحية للأمور وبعيدة عن الواقع تماما ، غالامر لم يكن امر عواطف نظرة سطحية للأمور وبعيدة عن الواقع تماما ، غالامر لم يكن امر عواطف أو انتقام شخصى ، وإنها هي سياسة علمة للدولة رسمها سليمان بالتعاون والتشاور مع كبار مستشاريه ، فاى حاكم في مكان سليمان كان لابد له ان يغير في الأسلوب والمناخ الذي الساعم المجاج وعماله من تصوة وإرهاب بين الرعية أحيانا ، وإذا كان للحجاج وبرراته في انتهاج السلويه القامي ، نقد تغيرت الظروف التي الجاته إلى القصوة ، وعم الهدوء والمسلام

۱۷۹) ابن کثیر البدایة والنهایة ج ۹ ص ۱۷۹ .
 ۱۷۸) ابن عذاری – البیان المفرب ج ۱ ص ۷۶ .

<sup>(</sup>۱۷۹) انظر د، محبد ماهر حمادة من الوثائق السياسية المسائدة للمصر الابدى من ٦٣

والاستقرار أرجساء الدولة الإسلامية ، منذ أواخر عهد عبدالملك ، مكان من المكبة أن يتغير أسلوب الحجاج وأن يستجيب الطبية لتلك الرغيسة المالمة لدى غالبية الناس ولعل هذا هو السر في رضاء الناس عن سليمان ونقائهم عليه .

يتول الطبري كان الناس قد استبشروا بخلافة سليمان ، وكاتوا يقولون : « سليمان منتاح الذير ، ذهب عنهم الحجاج ، فولى سليمان ، غلطلق الأساريوخلي أهل السجون ، وأحسن إلى الناس ، وأستخلف عبر ابن عبد العزيز »(١٨٠) ، هذا هو وجه الصواب في المسالة - حسبها نرى ــ وعندما ندقق النظــر في مسالة الولاة الذين قيل إن سليمان بن. عبد الملك نكلبهم ، وقتل بعضهم وهم موسى بن نصير ، وتثنيبة بن مسلم ، ومحمد بن القاسم الثقفي 6 سنري أن سليمان برىء تماما من هذه التهمة 4 غلبا بوسى بن نصير ، معنديا وصل إلى دبشق مقد تكون حدثت بساطة له من الخليفة عن بعض المخالفات ، وهذا شبىء طبيعي ، ولكنه مع ذلك ضمه إلى كبار مستشاريه ، يتول ابن كشير(١٨١) : بعد اهديثه عن الجيش الذي أرسله سليمان لحصار التسطنطينية والجهود التي بذلت في إعداده « وذلك كله بهشورة موسى بن نصير حين قدم عليه من المغرب "نهذا" يدل على حرص الخليفة على الاستفادة من خبرة قائد عسكرى بارز ، وفاتح من كبار الفاتحين ، مكيف يكون قد نكل به وعذبه ؟ وهليتفق هذا مع ذاك ؟ ، ثم إن المسادر مجمعة على أن سليمان بن عبداللك حين حج سنة ٩٧ هـ اصطحب معه موسى بن نصير ، وقد مات موسى بالدينـــة (١٨٢) . فهل كان سيصحبه معه إلى الحج لو كان غاضبا عليه \$ ، ثم إن الروايات التي تذكر تعذيب سليمان لموسى ونقبته عليه ، ترجع ذلك إلى سبب يتعلق بالأموال والهدايا التي اصطحبها موسى بن نصير معه من المغرب والاندلس(١٨٢) .

<sup>(</sup>۱۸۰) تاریخ ۱۳ ص ۵۱ ص ۱۸۱) البدایة والنهایة چ ۹ ص ۱۷۹ (۱۸۷) انظر سیر اعلام النبلاء للذهبی ج ۶ ص ۵۰۰ و وابن کثیر س البدایة والنهایة ج ۹ ص ۱۷۶

<sup>(</sup>۱۸۳) انظر – ابن عذاری – البیان المغرب بد ۱ ص ۶۱ – وابن عبد الحکیم – فتوح مصر ص ۱۶۱

وان سليبان كان قد كتب إلى موسى ليتبهل في مسيرته ، حتى لايصل دمشق الا معد موت أخيه الوليد - الذي كان مريضا - وحيننذ يكون هو قد أصبح خليفة ، وتكون تلك الغفائم من نصيبه ، وهسده روايات مدسوسة ومن الواضيح انها وضعت لتنال من الخلفاء الأمويين ، وتصورهم على أنهم نهمون حريصون على المال ، يحاولون جمعه بأي طريقة ، حتى ولوضحوا في ذلك مدينهم وخلقهم ، وإلا ، فكيف يعسرف سليمان أن أخاه سيبوت ؟ فلم يكن الوليد طاعنا على السن ، حتى يكون موته متوقعا ، وهب أن لوليد قد شغي بهن مرضه ، وعلم بماسنع اخوه ، فكيف يكون شكل العلاقات بينهما ، وهم بماسنع من المكن أن يكون سليمان الورع التقي متهانتا على المال إلى هد أن يتمنى من اجله موت أخيه ؟ لا يمكن أن يكون مسليمان كذلك ، فلدينا من الروايات مايؤكد عفته عن أماوال المسلمين ، وتوخيه العادل في جمعها ، غابن عبد الحكم يروى في قصة موسى مع سليمان ما يؤكد هـــذا حيث يقول : « نبينها سليمان يقلب تلك الهدايا 6 إذ انبعث رجل من أصحاب موسى بن نصير ، يقال له : عيسى بن عبدالله الطويل ، من أهل المدينة ، وكان على الفنائم ، مقال بالمير المؤمنين إن الله قد أغناك بالحلال عن الحرام ، وإنى صاحب هذه المقاسموإن موسى لم يخرج خمسا منجميع ما أتاك به المغضب سليمان ، وقام عن سريره ، فدخل منزله ثم خسرج إلى الناس ، فقال : مُعم قد أغناني الله بالحلال عن الحرام وامر بإدخال ذلك بيت المال »(١٨٤) ثم يتبع أبن الحكم ذلك بفترة فاية في الأهبية حيث يتول : « وكان سليمان قد أمر موسى برغع حوائجه وحوائج من معه »(١٨٥) ، وهذه العبارة لاتقال الرجل موضع الغضب والنقبة من الخليفة بل لدينا ما هو اكثر دلالة في تاكيد عفة سطيمان بن عبدالملك ، وجميع خلفاء بنى امية عن اماوال المسلمين ، حيث يقول صاحب اخبار مجموعة « أين الخلفاء ــ الأمويين ــ كانوا إذا جاءتهم جبايات الأمسار والآنساق ، يأتيهم مع كل جباية مشرة رجال من وجوه الناس وأجنادها ، غلا يدخل بيت المال من الجباية دينار ولادرهم ، حتى يحلف الوقد بالله الذي لا إله إلا هو ، مانيها ديتار

<sup>· (</sup>۱۸٤) څاوح بمبر من ۱۹۱

<sup>(</sup>١٨٥) المندر السابق من ١٤١

ولادرهم ؟ إلا أخذ بحته ؟ وإنه غضل أعطيات أهل البلد ، من المتاتلة والذرية ؟ بعد أن أخذ كل ذى حق حته ، غما وغدوا بخراج إغريتية فى زمن سليمان ... بن عبدالملك ... أمروا بأن يحلف وا غداف الثبانية ؟ ونكل أسماعيل بن عبدالملك ، مولى بنى مخزوم ؟ ونكل بنكوله السمح بن مالمك الخولاني ؟ غامجب ذلك عبر بن عبدالمزيز ؟ من غطهما ؟ ثم ضمهما إلى نفسه ، غامتبر منهما ملاحا وغضلا ؟ غلها ولى عبر ولى اسماعيل إغريتية ؟ وولى السمح بن مالك الأندلس "(١٨٦) ، غهل يكنى ذلك في الدلالة على ولى السميع بن مالك الأندلس "(١٨٦) ، غهل يكنى ذلك في الدلالة على موسى عفة سليمان وورعه عن أموال السليمن وأن ماروى من غضبه على موسى بسبب الأموال والهدايالم يكن إلا محض اختلاق .

اما قتيبة بن مسلم ، فقد راح ضحية تسرعه يرحبه الله (۱۸۷) . ولم يكن لسليمان في قتله ذنب واما محمد بن القاسم ، فقد راح ضحية احتساد شخصية بين والي العراق صالح بن عبد الرحبن وبين آل الحجاج (۱۸۸۱) ، ولم يثبت أن سليمان أمر بقتل محمدبن القاسم ، وإذا كان هناكبن مصلولية على سليمان فقد تكون محصورة في السكوت على قتل محمد بن القاسم ، وعدم معاقبة قاتليه ، وقد يكون له مبرراته في ذلك ، ولو كان الأمر يحتاج إلى تصاص لما سكت عنه عمر بن عبد العزيز .

<sup>(</sup>١٨١) انظر أخبار مجموعة في غنج الأندلس وذكر أمرائها — الواقف مجهول ص ٢٢ — ٢٣ وازيد من التفصيل من علاقة سليبان بن عبد الملك بالقائد الكبير موسى بن نصير وبراءةسليبان مما نسب إليه في شان موسى ، انظر البحث القيم الذي كتبه الدكتور محبد شتازيتون بعنوان « تطيل تاريخى لما يذكره المؤرخين عن موسى بن نصير في نقح الأندلس » في مجلة كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محبد بن سعود الإسلامية بالرياض المعدد التاتي 1794 هـ 1944 م ص 184 — 1874

<sup>(</sup>۱۸۷) لم يأمر سليبان بتقل قتيبة بل ارسل له كتاب توليته على خراسان ، ولكنه هو الذي تسرع وأعلن الثورة وخلع طاعة الخليفة ، مها أدى إلى خروج الجند عليه وقتله ، انظر الطبرى – تاريخ م ٦ ص٢٠٥ – ٢٣ وابن الأثير – الكابل في التاريخ م ٥٠١ س ٢٠ – ٢٠

<sup>(</sup>۱۸۸) انظر تصة بقتل معبد بن القاسم عى البلاذرى ... عتوج البلدان ص ۲۸ه

وخلاصة القول أن سليمان بن عبد الملك عند الناس ، كان مغتاحا للخير وعند الطباء كان بن لبثل وافضل الخلفاء وأعدلهم ، يقول ابن كثير : كان مسليمان بن عبد الملك « يرجع إلى دين وخير ومحبة للحق ، وأهله ، وإتباع المترآن والسنة ، وإظهار الشرائع الإسلابية ، وقد كان رحبه الله آلى على نفسه حين خرج بن دبشق إلى مسرح دابق ، لما جهز الجيوش إلى مينية الروم العظمى ، المساة بالتسطنطينية ، الا يرجع إلى دبشق حتى تنتح أو يبوت ، نهات هناك . . نقصل له بهذه النية اجر الرباط في سبيل الماء نهوا نشاء الله مين يجرى له توابه إلى يوم القيابة رحبه الله (١٨٩٨)

وقد توج سليبان أعباله بعبل جليل ، ولو لم يكن له غيره لكفاه ، وهو تولية عبر بن عبد العزيز الخلافة بن بعده(١٩٠) ، وهذا بن أقوى البراهين على صلاح سليبان وتقواه ، وحرصه على مصلحة المسلمين ، فقد ارتفع فوق عواطفه نحو بنيه واخوته وآثر ابن عبه عبر لصلاحه وتقواه وعدله ، ومقد مقدا ليس للشيطان نيه نصيب على حد تعبيره هو ، فرحم الله سليبان رحية واسعة على هذه المكرمة الجليلة .

لكن بعض المؤرخين رغم كل تلك الأعبال الجليلة التى قام بها سليبان ؟ راحوا يبلؤون صفحات من كتبهبرحكايات بدسوسة — لايصنقها العقل — عن نهم سليبان وشرهه فى الأكل ، ومن ذلك بسا يرويه المسعودى أن سليبان « خرج من الحبام ذات يوم ، وقد اشتد جوعه ، فاستعجل الطعام ولم يكن فرغ منه ، قامر أن يقدم إليه مالحق من الشواء ، فقدم إليه عشرون خروفا — هكذا — فاكل اجوافها كلها مع أربعين رقاقة ، ثم ترب بعد ذلك الطعام ، فاكل مع ندباته كأنه لم ياكل شيئا (١٩١١) .

وقد نطن ابن کلیر إلی أن مانسب إلی سلیمان من ذلك غیر معقول : فقال : « وذكروا أن سلیمان كان نهما عی الأكل ، وقد نظوا عنه عی ذلك

<sup>(</sup>١٨٩) البداية والنهاية جـ ٩ ص ١٨٣

<sup>(</sup>۱۹۰) انظر عهد سليان لمبر بن عبد العزيز ومابذله بن جهد في ذلك في الطبرى -- تاريخ جـ ٢ ص ٥٥٠ ومابعدها ، والبداية والنهاية لابن كثير جـ ٩ ص ١٨١ وما بعدها .

<sup>(</sup>۱۹۱) مروج الذهب جـ ۳ من ۱۸۵

أشياء غريبة » ، غين ذلك انه اصطبع في بعض الأيام باربعسين دجاجة بشوية ، واربع وثباتين كلوة بشحبها ، وثباتين جردقة ، ثم اكل مع الناس هلى المادة في السباط العام (۱۹۲) « ولا ادرى كيف تتسع بعدة الإنسان إلى كل هذه الكيات بن الطعام ، عالمدة لا تقبل زيادة على حجبها ، ثم إن ابن كثير يذكر بعد ذلك با يتناقي مع هذا ، حيث يقول : وكان سليبان طويلا جبيلا أبيض نحيفا حسن الوجه »(۱۹۳) والذي يأكل هذه الكيات لا يمكن أن يكون نحيفا جبيلا ، ولكن الذين اخترعوا هذه الحكايات ليتخذوا منها نوادر نتساية خلفاء بني العباس (۱۹۴) ، نسوا ذلك ، فتورطوا في الكنب ، « وقد قبل إذا كنت كذوبا غكن ذكورا »(۱۹۵) ذكرت هذا ليعرف فرصة للنيل منهم والتشهير بهم إلا انتهزوها حتى لو دلمهم ذلك إلى فرصة للنيل منهم والتشهير بهم إلا انتهزوها حتى لو دلمهم ذلك إلى الكذب ، إرضاء لخلفاء بني المباس ، ونبل جوانزهم .

توفى سليمان بن عبد الملك ، فى مرج دابق \_ مرابطا فى سبيل الله لعشر خلون \_ وقيل لعشر بقين \_ من شهر صفر ٩٩ه ، وبويع فى اليوم نفسه لابن عبه عبر بن عبد المسزيز (١٩٦) ، وقد خلف سليمان اربعة عشر ولدا ذكرا(١٩٤) ،

<sup>(</sup>۱۹۲) البداية والنهاية جـ ٩ ص ١٨٠

<sup>(</sup>١٩٣) المسدر السابق م ٩ ص ١٨٣

 <sup>(</sup>۱۹۲) انظر ما يرويه المسعودي في ذلك من حكايات الاصميى وغيره
 للرشيد عن نهم سليمان في الاكل ـــ مروج الذهب جـ ٣ ص ١٨٥

 <sup>(</sup>١٩٥) انظر تعليق ناشر كتاب البداية والنهاية البن كثير على هذه
 الأخبار السخيفة جـ٩ ص ١٨٠

<sup>(</sup>۱۹۹۱) انظر ابن کثیر ـــ البدایة والنهایة جـ ۹ ص ۱۸۵ ــ وتاریخ خلینة بن خیاط ص ۳۱۲ ــ ۳۱۷ والمسمودی ـــ مروج الذهب جـ ۳ ص ۱۹۲ ــ ۱۹۳

<sup>(</sup>١٩٧) المارنة لابن تثيبة من ٣٩١

# ۸ ــ عبر بن عبــد العزيز ۱۰۱ ـ ۹۹

هو عبر بن عبد العزيز بن بروان بن الحكم بن أبي العاص بن أبية ، وأبه أم عاصم بنت عاصم بن عبر بن الخطاب ، وقد ولد بالدينة المنورة ، واختلف في تاريخ بولده بين أعوام ٥٩ ، ٣١ ، ٢٢ ه(١٩٨٨) ويصفه الذهبي بصفات عظيمة تدل على مدى إعجابه به فيقول : «الإمام الحافظ العلامة المجتهد الزاهد ، العابد ، السيد ، أمير المؤمنين حقا ، أبو حفص الأموى ثم المحرى ، الخليفة الزاهد الراشد ، أشيج بنى أمية »(١٩٩١). وكان أمير المؤمنين عبردرة في جبين الخلافة الأموية بل الخلافة الإسلامية وهومهن يقدر بهم الإسلام والمسلمين ، بل مبن تنخر بهم البشرية في كل العصور ، خلك النجم الساطع الذي رضع أعلام الحق خفاتة عاليه بين الناس وجدد في نفوسهم الأمل في العدل والرحية والبر والحياة الإنسانية الفاضلة .

نشأ عمر بن عبد العزيز في المدينة ، بناء على رغبة أبيه الذي تولى إمارة مصر بعد مولد ابنه بتليل وظل واليا عليها حتى مات بها ( ١٥ – ٨٥ه )

(۱۹۹۸) انظر ترجبته فی طبقات ابن سمد ج ۵ ص ۳۳۰ و مابعدها وتاریخ خلیفة بن خیاط ص ۳۲۱ – ۳۲۲ وتاریخ الطبری ج ۲ ص ۳۵۰ و مابعدها وتاریخ البعتوبی ج ۲ ص ۳۰۱ ومابعدها ، وبسروج الذهب للبسعودی ج ۳ ص ۱۹۲۱ و الفخری لابن الطقطقا ص ۱۲۹ ، وابن الأثیر سالکابل فی التاریخ ج ۵ ص ۳۸ وما بعدها والبدایة والنهایة لابن کثیر ج ۱ ص ۱۹۲۱ و سنیر اعلام النبلاء للذهبی ج ۵ ص ۱۱۲ سنیر اعلام النبلاء للذهبی ج ۵ ص ۱۱۲ سنیر اعلام النبلاء الذهبی ج ۵ ص ۱۱۲ سنیر اعلام النبلاء النابلاء به ص ۱۱۲ سنیر اعلام النبلاء به ص ۱۱۲ سنیر اعلام النبلاء به ص

ولقد أثار مهر بن عبد المزيز بمدله وزهده أعجاب الناس قديسا وحديثا كاكتروا عنه الكثير كان فل القديم سيرة عبر بن عبد المزيز لابن عبد الحكم وسيرة عبر بن عبد العزيز لابن الجوزى و وسسيرة عبر بن عبد العزيز / للآجرى ، وفي العصر العديث كتب الاستاذ عبد العزيز سيد الأهل كتاب مبر بن عبد العزيز الطبية الزاهد ، والدكتور عباد الدين خليل كتابه « بلامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عبر بن عبد العزيز » . إلا أنه أبقى أبنه عبر في المعينة (. . . ) الينشأ بين أخواله ، من أبناه وأهناد الفاروق عبر بن الخطلب ، ولينهل من علم شيوخها ، ويتألب بآدابهم ، فقد كانت المعينة بوبئذ موثل العلم والفقه والحديث والتقى والورع والمسلاح كانت المعينة بوبئذ بوبئل ابهـ ذه التربية وهـــذه البيئة المسالحة ، وروى المحديث عن كثير من المسحابة والتابعين ، غروى عن أنس بن مالك وعبد الله بن بمعد بن المسحلية والتابين ، وعروة بن الزبير ، وأبى سلمة بن عبد الله بن مبلام ، وسعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وأبى سلمة بن اخطاب ، وعدد الله بن عبد الله بن ع

وكان مبر نتيها مجتهدا ، وتابعيا جليلا ، وهو حجة عند الطباء ، فقد قال الإمام أحيد بن حنبل : « لا أرى قول أحد من التابعين حجة إلا قول عبر بن عبد العزيز »(۲۰۳) .

وقد روى منه كثير من التابعين ، منهم أبو بكر بن حزم ، ورجاء بن حيوة وابن المنكدر والزهرى ، وعنبسة بن سعيد ، وابوب السخيتانى ، وابنه عبد العزيز وأخوه زبان، وكثيرون غيرهم، ولفته عبر واجتهاده ، وصلاهه، كان شيوخه يأخذون عنه الحديث ، فقد حدث منه أبو سلهة بن عبد الرحين وهو من شيوخه ، فهو كما قبل عنه : « عطم العلماء ، وروى عن ميمون بن مهران أنه قال « أتينا عبر بن عبد العزيز ، ونحن نرى أنه يحتاج إلينا ، فها كنا معه إلا تلابذة (٢٠٠) ظل عبر في المدينة حتى وفاة أبيه سنة م٨ه ، غاخذه عبد عبد الملك بن مروان إلى دمشق وخلطه بأولاده ، وزوجه ابنت فاطهه (٢٠٠) ، ثم عينه واليسا على إمارة صغيرة في الشنام ، وهي إبارة منفيرة في الشنام ، وهي إبارة

<sup>(</sup>٢٠٠) انظر الذهبي ــ سير اعلام النبلاء جره من ١١٦

<sup>(</sup>٢٠١) المسدر السابق جـ ٥ ص ١١٤ ، وأبن كثير ـــ البداية والنهاية جـ ٩ ص ١٩٢

<sup>(</sup>٢٠١) ابن كثير المسدر السابق هـ ٩ ص ١٩٢

<sup>(</sup>٢٠٣) الذهبي - سير أعلام النبلاء جـ ٥ ص ١١٤

<sup>(</sup>٢٠٤) المعدر السابق جه ص ١٢٠

<sup>(</sup>۲۰۰) ابن کثیر سالبدایة والفهایة جـ ۹ ص ۱۹۳ ، والذهبی سـ مسیر: اعلام النبلادجه ه ص ۱۱۷

خُناصرة من أعبال حلب ، ولمل عبد الملك تصد من ذلك أن يعطيه مرصسة ليتدرب على الإدارة وفن الحكم ، وظل واليا عليها حتى توفى عبه عبد الملكِ سنة ٨٦ ه .

### عبر بن عبد العزيز والى الدينة:

لما تولى الوليد بن عبد الملك الخلافة بعد ابيه سنة ٨٦ ه ظلُّ على الإحسان إلى ابن عمه ، وعالمه كما كان يعالمه أبوه ، ثم عينسه واليا على المدينة سسنة ٨٧ هـ(٢٠٦) ، وكان تعيين عمر واليا على المدينة دليلا على رغبة الوليد مي إقابة العدل بينهم والإحسان إليهم ، حيث كان هشام بن إسماعيل المخزومي - والى المدينة قبل عمر - قد اساء السيرة في أهلها ، قاراد الوليد أن يعوضهم برجل يعتبرونه وأحدا منهم ، ولاشك أن أهل المدينة سعدوا بولاية عبر الذي ظهرت رغبته في العدل مناخ اللحظات الأولى ، غقد جماع عشرة بن خيرة رجالها ، وهم أساتنته واصدقاؤه ، واتخذهم اعوانا وبستشارين يتول الذهبي : « أسا قسدم عبر بن عبد العزيز المدينة واليا ، فصلى الظهر دعا بعشرة : عروة ، وعبيدالله ، وسليبان بن يسار ، والقاسم ، وسالما ، وخارجة ، وأبا بكر بن عبد الرحبن ، وأبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة ، وعبد الله أبن مسامر بن ربيعة محبد الله واثنى عليه ، ثبم قال إني دعسوتكم لأمر تؤجرون عليه ، وتكونون ميه اعوانا على الحق ، ما اريد أن اتطع أمرأ إلا برايكم ، أو براى من حضر منكم ، غان رايتم احدا يتصدى ، أو بلغكم عن عامل ظلامة ، غاحرج الله على من بلغه ذلك إلا أبلغني ، نجزوه خيرا وانترتوا »(٢٠٧) .

وقد خلل عمر واليا على المدينة حوالى سنت صنوات كان فيها موضع الرضا من أهلها ، وقد أثام المدج أثناء ولايته عدة مرات ، كيا جدد بناء مسجد الرسول ﷺ بناء على أمر الخليفة الوليد بن عبد الملك ،

<sup>(</sup>٢٠٦) تاريخ سخليفة بن خياط ص ٢٠١

 <sup>(</sup>۲۰۷) سیر آعلام النبلاء ج ٥ ص ۱۱۸ - وابن کثیر - البدایسة والنهایة چ ۹ ص ۱۹۲

وكان عبر يعتبر غترة ولايته على المدينة من اسسعد أيام حياته ، ولم يعكن صفو أيامه فيها إلا حادثة خبيب بن عبد الله بن الزبير ، فقد كتب الوليد إلى عبر بضرب خبيب ، غضريه عبر ، بناء على أبر الخليفة ، غمات بن أثر الضرب ، نهزت هــذه الحادثة ننس عبر ، وظل طول حياته يذكرها فادما وخائفًا ، وكان إذا سمع من احد ثناء عليسه يقسول : نمن لي بخبيب ا(۲.۹) .

وفي سنة ٩٣ ه عزل الوليد عبر عن المدينة بنساء على طلب بن الحجاج بن يوسفى الثقني - والى العراق - الذي شكا إلى الوليد من أن العصاة والخارجين على النظام من أهـل العراق ، يلجاون إلى عمر ، ويجدون عنده الماوي والحماية (١١٠) .

وتيل لأنه رئض موانقة الوليد على عزل أخيه سليمان من ولاية المهد ، وتولية أبنه عبد العزيز ، وقال للوليد : إن لسليمان في اعناتنا بيمة ، وكان لمزله عن المدينة اثره على نفسيته فقد تللم لذلك ، وكان يخشى أن يكون ممن تفتهم المدينة (٢١١) ، عاد عمر إلى الشمسام ، ولم يل عملا رسميا بتية خلافة الوليد ، غلما مات الوليد وتولى سمليمان بن عبد الملك ٩٦ ــ ٩٩ هـ - أصبح عمر من أقرب النساس إليه ، ومن كبار أعوانه وناصحيه ، ومستشاريه ، وظل يلازمه طوال خلافته .

### عمر بن عبد المزيز والخلامة :

عرفنا \_ أن سليمان بن عبد الملك توج أعباله الصالحة بتولية عبر، ابن عبد العزيز الخلافة ، لما توسمه نيه من المسلاح والتقوى والميال

من ۱۲۱

<sup>(</sup>۲۰۸) تاريخ خليفة بن خياط ص ٣٠١ ـ ٣٠٠

<sup>(</sup>٢٠٩) الذهبي - سير اعلام النبلاء جد ه ص ١٢٠ ، الطبري تاريخ ج ٦ ص ٢٨٤

<sup>(</sup>۲۱۰) الطبري - المسدر السابق جـ ٢ ص ٨١) - ٨٨٢

<sup>(</sup>۲۱۱) الطبرى تاريخ ج ٦ ص ٤٨٢ والذهبي سنير اعلام النبلاء ج ٥

إلى العدل ، والحق ان عبر لم يكن راغبا في الخلافة(٢١١) ، فقد كان يعرف انها حبل ثقيل ومسئولية جسيبة ، وكان يخاف من التقصير في بسئولياتها ، دخل عليه سسالم السدى وكان من خاصته بعد أن بويج بالخلافة ، فقال له عبر : اسرك ماوليت أم ساعك ! فقال : سرني للتاس وساعتي لك ، قال : إلى اخاف أن اكون قاد أوبقت نفسي قال : ما أحسن بحالك إن كلت تخاف ، إلى أخاف عليك الا تخاف ، قال : عظني ، قال : أبونا أدم أخرج من الجنة بخطيئة واحدة(٢١٣) .

لقد كانت الخلافة نقطة تحول هائلة في حياة عبر بن عبد العزيز من غلمية ، وذات اثر كبير في تاريخ الدولة الأبوية ، بل في التاريخ الإسلامي كله بن ناحية ثانية ، اما اثرها في حياة عبر نفسه ، فقد فصلت بين عهدين ، او برحلتين ، مرحلة كان عبر غيها – رغم صلاحه وتقواه – يتقلب في النعم ، ويحيا حياة بترغة ناعبة يلبس لين الثياب ، ويلكل طبيب الطعام ويتبختر في مشيته حتى عرفت مشيته بالعبرية ، لتبيزها ، وكان إذا بر في شارع تفوح فنه رائحة المسك ، كما كان كثير العناية بتبشيط شعره ، وحسن مظهره (١٢١٤) .

اما المرحلة التى تضاها عبر — من حياته — فى الخلافة ، كقد تبيزت بالزهد المسادق والبعد عن زخرف الحياة وزينتها وصرفه إحساسه المهيق بالمسئولية عن الاستبتاع بباهج الحياة التى كان ينهل منها تبل ان يمسبح خليفة ، حتى تسا على نفسسه فى ذلك اعتقادا منه أنه ربما يكون قد أسرف فى الحياة الناعمة تبل الخلافة فكأته أراد أن يكثر عن ذلك بالتسوة على نفسسه ولذلك رفض استممال مراكم الخلافة بمسد بيعته ، لما غيها من الأبهة والفخامة ، وقال : دابتى أرفق لى . . فسم رنض أن ينزل فى دار الخلافة وقال : في غسطاطي كماية « . . وبساع

<sup>(</sup>۲۱۲) انظر الطبري - تاريخ چـ ٢ ص ٥٥١

<sup>(</sup>٢١٣) المسعودي سمروج الذهب ٢٣٠ ص ١٩٤

<sup>(</sup>۲۱۶) انظر المسعودى ــ مروج الذهب جـ ٣ ص ١٩٦ ، والذهبى ــ سير اعلام النبلاء جـ ٥ ص ١١٦ -

بزراكب الخلافة وكاتت من الخيول الجياد الشئة . وجعل اثداتها في بيت المسل ١٥٥٣) . وتروى المسادر الكثير من التمسص عن زهد عمر ٤ لمرجة أن أخبار زهده ، ربيا تكون قدد غطت على جوانب أكثر أهبية للمسلمين في شخصية عبر بن عبد المسزيز الخليفة من الزهدد نفسه ٤ لأن الزهد ربيا يكون نفسيلة تخصه هو وحده ، أبا ما يخص المسلمين والتاريخ نعنهجه غي الحكم ، واسلوبه غي الإدارة ، مما سنعرف منه طرفا وحدد قابل.

أما اثر خلافة عبر بن عبد العزيز في التاريخ الإسلامي ، فيتلخص في أنه قد قدم الدليل الساطع على أنه إذا صحت عزيبة الحاكم المسلم ، واستشمر المسئولية عن الأمة المام الله تعالى ، اصبح مى إمكانه أن يقوم الاحوال المعوجة وأن يرد المنحرفين إلى سسواء السبيل ، ومما لا شك فيه أن بعض الخلفاء الأمويين وكثيرا من الأمراء قد كانوا يحبون حياة الترف ٤ فاتتنوا القصور وزينوها وجبلوها ، وقد لايكون ذلك حرابا ، فقد رأى عمر بن الخطاب معاوية على هيئة من الأبهة ، والفخامة ، ولم ينهه عن ذلك ، ولو كان حراما لما سكت عنه عمر بن الخطاب . ولكن عمر بن عبد العزيز ربما تصد أن يقف وقفة أمام هذا التيار من الترف . لما كان يخشاه من استمراره على حيوية الأمة ومتوتها ، مليس المطر على الأمم من الاستفراق في حياة النعيم ، الذي يصرف الرجال عن العبل الجاد؛ وبخاصة إذا كان هؤلاء الرجال مهن تقع عليهم مسئولية الدولة وإدارة دغة الأمور فيها ، وليس سرا أن الذي كان يخشاه عمر قد حدث فيها بعد ، وأن أهتمام المتأخرين من خلفاء بني أمية بالحياة الناعمة اكثر من اهتمامهم بأمور الدولة ، وترك ذلك للولاة والعمال كان من أهم اسبباب زوال دولتهم (۲۱۷) .

 <sup>(</sup>۲۱۰) الذهبی - سیر اعلام النبلاء جه م ۱۲۰ وابن کثیر --البدایة والنهایة جه م ۱۹۸

<sup>(</sup>٢١٦) انظر المسعودي -- مروج الذهب جـ ٣ ص ٢٤١ ، وعبد الحي الكتابي التراتيب الإدارية جـ ١ ص ١٤ -- ١٥

#### سياسة عبر بن عبد العزيز الداخلية :

تعتبر سياسة عبر الداخلية بن أهم الجوانب في خلافته ، وبع ذلك غلم يحظ هذا الجانب حتى الآن بدراسة جادة تبين المنهج الذي سار عليه فيه ، وتستقمى اطرافه ، وتجبع شتاته حتى تتكلسل صورته منهجسا وموضوعا ، ولعل السبب في ذلك هو أنبهار الناس وأنشخالهم بما كان يتحلى به ذلك الخليفة بن سمات بارزة — وهي العدل والزهد والتقوى .

ونحن هنا لا ننتاول هذا الجانب من كل نواحيه ، ولكننا نسلط الأضواء على بعض زواياه حتى يلتنت إليه الباحثون ورواد الدراسات التاريخية .

لقد كان عبر — رضى الله اعنه — إداريا معتازا ، ولا غرابة من غلك غند عركته تجربة الإدارة منذ ان كان واليا على خناصرة اوالحينة . . ثم تكالمت عناصر التجربة الإدارة منذ ان كان واليا على خناصرة اوالحينة . . ثم تكالمت عناصر التجربة بعد ان أصبح من أقرب النساس إلى سليمان ابن عبد المزيز بدة خلافته . . بيرتب الحوادث عن ترب ويتبرس على شئون الدولة وتسبير دغة الحكم غيها ، وما أن تولى مثاليد الخلافة حتى راح يبذل كل جهده ، ويغني ما تبقى بن عبره غي إصلاح أمور الدولة ، واستقرار الأمن والرخاء في ربوعها ، وتحتيق العدالة والكماية في كل أرجائها ، وقد اتخذ لذلك بنهجا كان من أبرز معابله ، الحرص على مال المسلمين ، الموقعة على الوقت والجهد ، وسرعة التصرف في الأمور والبصد عن البيروقراطية ، وحسن اختيار القضاة والولاة والمؤظفين وإزالة آتار كل عمل لايسلير روح الإسلام ، وتحقيق التوازن بين الناس وبجادلة الخارجين على الدولة بالحسني لاتناعهم وردهم الى حظيرة الجماعة ، كما كان الطابع على الدولة بالحسني لاتناعهم وردهم الى حظيرة الجماعة ، كما كان الطابع

كان عبر بن عبدالعزيز يعرف تيبة المال والوقت ، وهى الاشياء التى 
يبددها المسلمون الآن غيبا لايفيد ، ويمانون من ذلك مالا يخفى على احسد 
من التأخر والتخلف ، ولكن عبر الفقيه كان يعرف أن صياتة المال واحترام 
الوقت من أهم ما يحرص عليه الإسلام ، لمترقى الأمة الإسلامية ، وتتزن 
على الطريق السوى خطاها ، غانظر ماذا قال عبر حين جاءه كتاب من أبى 
بكر بن حزم ، والى المدينة يطلب ورقا يكتب غيسه لهور الولاية ، فكان رد

الخليفة عليه « ادق تلبك وقارب بين أسطوك ، غلقى أكره أن أخرج من أبوال المسلمين الا ينتمعون به ١١٧٥٣) منتظر إلى أي مدى بلغ حرصه على المال والوقت والجهد ، غيلمر والبه أن يجعل تله دقيقا الملا يشغل مساحة أكبر من الورق ، وأن يقارب بين السطور ويوجسز في الكلام توفيرا للوقت والملل ، وقد يبدو هذا المسلم بسيطا لبعض الناس ، ولكنه عظيم الدلالة على عهم المحاكم المسلم لقيمة المال والوقت ، وهما من مقومات الحياة ،

وبن حرص اعبر على الوقت أنه كان لا يعرف تأخير عبل اليوم إلى الغد ، نيومه كله عبل ، و لما لاحظ عليه بعض اهله بظاهر الإرهاق بن كثرة العبل ، تقدم إليه قائلا : « يا أمير المؤينين لو ركبت \_ في نزهة \_ غنروجت ! أجابهم : غبن يجزى عنى عبل ذلك اليوم ؟ قال : تجزيه بن الغد ، أجابه عبر : غدضى عبل يوم واحد ، فكيف إذا اجتبع على عبل يومين "(٢١٨) ، كما كان يعبل على سرعة تصريف الأورو وكان يضبق بومين "المالل الذي لايحسن التصرف ، أو ماتسبيه اليروم بالبيروقراطي ، الذي بيحب أن يراجع رؤساءه في كل كبيرة وصفيرة ، غقد كتب إلى عامله على المينة « أن تسم أي ولد على بن أبي طالب عشرة آلاف دينار فكتب إليه : لو أن عليا قد ولد له في عدة قبلتل من قريش ، غنى أي ولده لا فكتب إليه : لو كتب إليك في شاة تنبحها لكتبت إلى ، أسوداء أم بيضاء ؟ إذا أتاك كتابي هذا غاقسم في ولد على بن غلطة رضوان الله عليه عشرة آلاف دينار عليالا تخطتهم عشرة آلاف دينار .

وكان عبر غير راض عن الاسلوب الذي يدير به بعض عبال بني أبية أمور الدولة ، وكان يرى أنهم تجاوزوا الحد نمي التسوة والجبروت ، وقد من بنا أنه نجح نمي التأثير على سليمان بن عبد الملك ــ الذي أنس نيه بيلا إلى المحدل والانصاف والرحمة ــ فاستطاع أن يتمي بقايا تلاميذ الحجاج وإبناء

<sup>(</sup>۲۱۷) الذهبي - سير اعلام النبلاء جه ص ۱۳۲ ، وقد نكر الطبري ج ٦ ص ٥٧١ ، وقد نكر الطبري ج ٦ ص ٥٧١ ، وقد نكر الطبري عبدالعزيز .

<sup>(</sup>٢١٨) سيرة عمر بن العزيز لابن عبدالحكم ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٢١٩) انظر المسعودي - مروج الذهب ج ٣ ص ١٩٤ .

مدرسته فی الإدارة ، ولكن مسع ذلك بقی فی إدارة الدولة رجال لا يتغی المحلوبهم الإداری مع نهج عبر ، مثل يزيد بن المهلب وآله ، الذين كان عمر يتول عنهم : هؤلاء جبلبرة ولااحب مثلهم ، ولكن هؤلاء كانوا رجال سليمان عابتی عليهم غلبا آلت الخلافة إلى عبر ، قرر أن يقصى كل علمل لايرتاح البه ا نعزل يزيد بن المهلب (٢٦٠) وأبثاله ، وانتثى أفضل وأسلح الرجال وولاهم الاعبال . « ويبدو جليا من استعراض أسماء الولاة والتضاة وساتر؛ المؤلفين الذين اختارهم عبر بن عبدالعزيز ، حرصه على الاعتباد على اكتر المناصر كماءة وعلما وإيمانا وقبولا لدى جماهير المسلمين ١٢٢١) ،

ولسم يكن عبر يكتفى بحسن الاختيار بعد الابتسلاء ، بل كان يتابع ويسائل ، ويرسم لعباله المنهج الذى ينبغى عليهم أن يطبتوه اليقيبوا المعدل بين الناس ، كتب إلى عالمه على الكوفة عبد الحبيد بن عبد الرحين بن زيد ابن الخطاب « سلام عليك ، أما بعد غين اهل الكوفة قد اصابهم بلاء وشدة وجور في أحكام الله ، وسنة خبيثة استنها عليهم عبال السوء وإن توام الدين المعدل والإحسان ، غلا يكونن شيء اهم إليكبين نفسك فيله لاتليل من الإثم ، ولاتحبل خرابا على عامر ، ولاعليرا على خراب ، انظر الخراب فخذ منه ما اطاق ، واصلحه حتى يعبر ، ولايؤخذ من العامر إلا وظيفة الخراج في من العامر من اهل الأرض ، فالبح في فنك ابرى ، غيلي عد وليتك من ذلك ما ولاتم الله ولا تحبل دوني يقطع ولا صلب ، حتى تراجعنى فيه ، وانظر من اراد ان يصبح من الخريسة فعجل له مائة يحج بها والسلام ۱۳۷۷ .

هكذا عبل عبر على إزالة كل اثر من الآثار التي تراكبت من تبل ؛ ولم يكن راضيا عنها ، أو كان يرى أنها نثاني روح الإسلام ، ولما كان هو نفسه

<sup>(</sup>۲۲۰) انظر الطبرى -- تاريخ -- ج ٦ ص ٥٥٦ -- ٥٥٨ .

<sup>(</sup>۲۲۱) انظر د . عباد الدين خليل ــ بلابح الانتلاب الاسلامي ص ۱۵۲ ، وعن أسباء عبال عبر وتضائه : النظر خليفة بن خياط ص ۳۲۳ ــ ۲۷۰ .

<sup>(</sup>۲۲۲) الطبری – تاریخ د ۲ ص ۳۹ه – وابن الأثیر – الکلیل فی التاریخ د ه ص ۲۱ .

أميرا من أبراء بنى أمية ، عقد التتأليه أبوال وهدايا ، كان يرى اته لم يكن يستحقها ، فبدأ بنفسه وردها إلى ببت المال ، ثم لتى بالاربائه واستقمى أموالهم غما راى أنه أخذ بدون وجه حق ك أخذه ورده إلى ببت المال ولم يقبل فى ذلك مناششة أو شفاعة من أهدد ، غقد رفض شفاعة عمله غاطمة عندما وسطوها عنده لتشفع لهم(٢٢٣) .

ومن الآثار السيئة التي وجدها عمر وحرص على إزالتها بكل عزم وتصبيم ظاهرة أخذ الجزية بن الذين اسلموا حديثا ، فقد كان بعض عمال بنى أمية لما أعوزهم المال بسبب الحروب والثورات ، مقد أبقوا الجزية على من كانوا يدخلون في الإسلام من أبناء البلاد المنتوحة ، وزعموا أن إسلام هؤلاء لم يكنصانقا ، وأن إعفاءهمن الجزية قداضر ببيت المال ، وابتدعوا ودعة اختبار من أسلموا بالختان ، ولكن عمر أنبهم على قالك ، نقد كتب إلى الجراح بن عبد الله الحكمي وإلى خراسان « انظر بن صلى قبلك إلى التبلة مضم عنه الجزية مسارع الناس إلى الإسسلام ، متيل للجراح إن الناس قد سارعوا إلى الإسلام نفورا من الجزية ، غامتحتهم بالختان ، فكتب الجراح بذلك إلى عمر ، مكتب عمر إليه ، إن الله بعث محمدا على داعيا ولم يبعثه خاتنا(٢٢٤) وعزل الجراح عن خراسان وولى عبد الرحبن بن نميم المتشيرى ، ثم ولى على الخراج عتبة بن زرعة الطائي وكتب إليه « إن للسلطان أركامًا لايثبت إلا بها، فالوالي ركن، والقاضي ركن ، وصاحب المال ركن ، والركن الرابع أنا ، وليس ثغر من ثغور المسلمين أهم إلى ، ولا أعظم عندى من ثغر خراسان ماستوعب الخراج واحرزه في غير ظلم نيان يك كفافا لأعطيائهم نسبيل ذلك ، وإلا فاكتب إلى حتى أحمل إليك الأبوال فتوفر: لهم أمطياتــهم »(٢٢٥) .

ابن كثير — البداية والنهايسة جـ ٩ ص ٢٠٠ وابن الاثير ــــ الكابل فى التاريخ جـ ٥ ص ٣٤ .

<sup>(</sup>۲۲۲) الطبری ــ تاریخ ــ ج ۲ من ۵۰۹ ــ وابن الأثی ــ الکابل؟ في التاريخ ج ۵ من ۵۱ .

<sup>(</sup>۲۲۵) الطبری ــ تاریخ جـ ۲ مس ۱۸۵ .

غلال مهم ، ولكن العدل أهم ، عند الخليفة عبر ، لأن المال وجبايته عنده وسيلة وليست غلية .

وقد يكون من الصحب استقصاء إصلاحات عبر بن عبد العزيز الملاية والإدارية ولكن يكفى أن نقول على وجه الإجبال إن سياسته المالية قضت على الفقر وحققت التوازن بين الناس ، حتى لم يعد هناك فقر يحتاج إلى المسحقة ، يروى الذهبي عن عبد الرحين بن يزيد ، عن عبر بن اسيد ، قال : « والله بابات عبر بن عبد العزيز حتى جمل الرجل ياتينا بالمسال العظيم ، خيتول : اجعلوا هذا حيث ترون نيا بيرح حتى يرجع بياقه كله ، قد المني عبر الناس ١٣٦٥) .

ولما كان عبر يعتبر نفسه مسئولا عن الأمة كلها ، غليس هناك أحد أولى به من أحد ، وفي ضوء هذا التصور نظر إلى الخوارج ، الذين ناصبوا الدولة الأموية العداء منذ تيامها ، ولم يكد صراعهم معها ينقطه ، وادرك عبر أن هؤلاء الناس قد يكونون طلاب آخسرة ، ولكنهم قد اخطأوا الطريق إليها مجاهدوا في غير ميدانها وبددوا طاتاتهم وطاتات الدولسة في حروب داخلية ، لا طائل من ورائها ، بل كانت لها آثارها السيئة عليهم وعلى الدولة ؛ غراى من واجبه أن يبصرهم بخطأ موتفهم غدماهم إلى محاورته ، غاستجابوا ، وأرسل له زعيمهم شسونب الخارجي اثنين من اتباعسه ، اليحاوراه ، وبدأ عمر الحوار ، نقال لهم : « إني قد علمت انكم لم تخرجوا مخرجكم هذا لدنيا ، ولكنكم اردتم الآخرة ، واخطأتم طريقها ، وإني مسائلكم عن أمور ، قبائله لتصدينني منها » وبدأ يسألهم وهم يجيبون ، وظهرت حجته عليهم في جبيع القضايا التي أثاروها إلا بسالة واحدة ، وجد عبر غنسه عاجزا عن تبريرها ، وهي ولاية العهد ليزيد بن عبد الملك ، عطلب منهم أن ينظروه لينكر في الأمر ، ورضى الرجلان بذلك ، وقال له احدهما « ماسمعت كاليوم قط حجة أبين واقرب ماخذا من حجتك ، أما أمّا ماشهد النك على الحق وأنا برىء منن برىء منك » وأقام عند عمر ورفض العودة إلى الخوارج ، إما الآخر نسساله عبر ، « ناتت ما تقول ؟ قال : ما احسن ماتلت وأبين ماوصفت ولكني لا أفتات على المسلمين بأمر حتى أعرض تواك

٢٢٦٧) سير اعلام النبلاء جـ ٥ ص ١٣١ .

مليهم ناتشر ملحجتهم "(۲۷۷) ، ولكن بقيت هذه المسألة معلقة دون حل > لأن عبر لم يكن تلدرا على تنحية يزيد من ولاية المهد ، هوقا من النتئة في بنى لهية ، كما أن الأيام لم تبهله حتى نرى ملكان سوف يصنع ، فقد مات رضى الله عنه — بعد ذلك بقليل ، لكن مايهمنا الآن هسو الاسلوب الجديد الذي واجه به عبر الخوارج والذي كان من اثره فيهم أنهمام يثوروا عليه ، وهذا ببين أن هؤلاء القوم كانوا مضللين يحتلجون إلى علاج ، ولعلهم بعد مالحق بهم من ضربات كانوا على استعداد الإنتجاج في الأبة لو وجدوا بعد عبر من يواصل اسلوب معهم ، ولكن أني للخلائة مثل عبر ؛

### سياسته الفارجية:

كما كان لممر بن مبد العزيز وتفته في السياسة الداخليسة ؛ ليعين ما اعوج من الأمور إلى نصابه ، ويحاول إصلاح مارآه انحرافا عن الجادة ، سواء في الناحية الإدارية ، أو الملية أو غيرها ، كذلك كاتت له وتفة مبائلة في السياسة الخارجية فقد رأى أن مساحة الدولة قد اتسمت ، وأن المرافها قد ترامت وتباعدت ، ولعل الكثير من المشاكل والأخطاء التي وقع فيها بعض الولاة قد نشات عن هذا الاتساع الكبير في مساحة الدولة ، فكل إتليم كان يضيف إلى مشاكل الدولة عبئا جديدا ، فراى أنه من الحكية ليقافه كان يضيف إلى مشاكل الدولة عبئا جديدا ، فراى أنه من الحكية ليقافه وتقاليم ، والعمل على حل مشاكلها ، وعرض الإسلام عليها بأسلوب حكيم ديق ، وقدوة حسنة ، سوف يكون أجدى من الحقى في الفتوحات ، بل ربها لا تكون هناك حلجة بعد ذلك إلى فتح جديد ، لأن الناس سيتبلون على الإسلام من تلقاء أنفسهم ، لاتهم سيجدون فيه كلمايرضيهم ، روحيا وماديا ، الإسلام من تلقاء أنفسهم ، لاتيا والآخرة ، وقد تحقق ماتصوره في ذلك وزادت هرف إرسال الدعاة من غيرة الطماء ليدعوا الناس إلى الإسلام (٢٢٨) عبر في إرسال الدعاة من غيرة الطماء ليدعوا الناس إلى الإسلام (٢٢٨)

<sup>(</sup>۲۲۷) المسعودی - مروج الذهب جـ٣ صـ٧٠١ ، الطبری-تاريخ جـ ٢ ص ٥٦٥ .

<sup>(</sup>۲۲۸) أنظر بعثة العلياء الذين ارسلهم عبر إلى الريتية في ابن عذارى -- البيان المغرب بد 1 ص ٤٨ ، وسنعود إلى هذا الموضوع بالتعصيل اكثر في المعمل الأموى ،

بدلا من إرسال الجيوش للفتح ، كما بدأ يرسل الكتب إلى الملوك والأمراء المعامرين يدعوهم إلى الإسسالم ، فأرسل إلى لمراء ما وراء النهر ، وإلى ملوك السسند ، يدعوهم إلى الإمسالم ، والطاعة ، على أن يملكهم على يلادهم ، ويكون لهم ماللمسلمين وعليهم ماعليهسم ، غلبا وصلتهم رسائله ، ويكون لهم ماللمسلمين وعليهم ماعليهسم ، غلبا وصلتهم رسائله ، وكانت تدبلغتهمسميته وعدله، فقبلواواسلموا وتسموا بأسماء عربية (٢٢٩)،

كما أرسل إلى إمبراطور الدولة البيزنطية يدهوه إلى الإسلام(٣٣٠) ٤ يعدد أن خشى على المنسلمين غامر بإعادة الجيش الذى كان يعامر، التسطنطينية دون جدوى منذ عهد سليبان بن الملك .

وخلاصة القول أن عبر بن عبد العزيز في خلال سنتين وبضعة شهور قام بعدة إصلاحات هائلة في الداخل ، وصحح مسار الدولة الإسلامية وكان موضع الرضسا والاحترام حتى من أشد الفرق عداء للأمويين كالخسوارج والشيعة، أما عند علماء الأمة من أهل السنة فهو من الظفاء الراشدين والعلماء العالمان (٣٣١) .

ولقد تبتع الخليفة مبر بسيمة طبية ، تجاوزت حدود الدولة الإسلابية 
غنروى المسادر أنه حينها وصل الوغد الذين أرسلهم مبر إلى إببراطور 
الروم لدعوته إلى الإسلام ، جاعت الأخبار إلى الإمبراطور من عيونه بوغاة 
عمر ، غارسل يستدعى رئيس الوغد ، غلما مثل بين يديه ساله الإمبراطور ، 
« أندرى لم بعثت إليك ؟ قال : قلت لا ، قال : إن صاحب مسلحتى كتب 
إلى أن الرجل الصالح عمو بن عبد العزيز مات ، قال : غبكيت واشتد بكائى 
وارتفع صوفى ، غقال لى حسابيكك ؟ النفسك تبكى أم له أم لاهل دينك ؟ 
علت لكل أبكى ، قال : غابك لنفسك ، ولاهل دينك ، غلماعمر غلاتبكى عليه ، 
غإن الله لم يكن ليجمع عليه خوف الدنيا وخوف الآخرة ، ثم قال : ما هجبت 
غياذا الراهب الذي تعبد في صومعته وترك الدنيا ، ولكن عجبت إن اقته 
غياذا الراهب الذي تعبد في صومعته وترك الدنيا ، ولكن عجبت إن اقته

<sup>· (</sup>٢٢٩) انظر البلاذري - نتوح البلدان من ٤٠ ه .

<sup>(</sup>٢٣٠) انظر الذهبي - سير أعلام النبلاء جـ ٥ ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٢٣١) أنظر الذهبي - سير أعلام النبلاء م ف س ١٢٠ .

الدنیا بنتاده ، حتی صارت فی یده ، ثم تظی هنها ، ثم یضیف الإبدراطور ت « ولقد بلننی بن بره ونضله وصدته ، با لو کان احد بعد عیسی یحیی الوتی ، نظنت انه یحیی الموتی ، ولقد کانت تاتینی اخباره باطنا وظاهرا » غلا اجد امره مع ربه إلا واحدا ، بل باطنه انسد حین خلوته بطاعة بولاه(۱۳۲۷) ،

هذه شهادة لمبراطور الروم لخليفة المسلمين ، رحبك الله يا أبا حنص وجزاك عن الإسلام خيرا ، فلقد كنت عند حسن الظن بك حينها قلت لن قال لك هذا الدماء ، بل جزى الله الإسلام عنى خيرا .

### وغاة عبسر :

لم تطل حياة هذا الخليفة المبارك ، علقد اختطفته يد المنون ولما يتجاون الاربعين من عمره ، ويبسدو أن أنهماكه في أبور المسلمين ومتابعة السهر والممل في شئون الدولة ، وعدم اهتبامه بأمر طعلمه وشرابه ، قد أثر على صحته علم بعد جسمه يتوى على المتاوية والاعتبال غلتى ربه راضية عنه تلومبرعيته، متاثرة المقدم عدران دولته، علقى ربه مرضيا عنه، من الأبة،

اما ما يرويه بعض المؤرخين من أن بعض بغى أبية دس له المسسم فهذا أمر لم يتم عليه دليل وبيدو أن هــذا لم يكن سوى شائمة من ثلث السلامات التى روح لها أعداء بنى أبية ، فقد أتهبوا معلوية رضى الله منه بلكه دس السم للحسن بن على وللاشتر التخمى ، ولعيد الرحين بن خالد أبن الوليد وأن سليمان بن مبد الملك صنع هذا أيضا مع أبى عاشم بن محيد أبن الحنفية ، على أية حال لقيت هذه الروح الطاهرة ربها لخيس ليال بقين من رجيب سنة ١٠١ ه وكانت وفاة عبر بدير سبمان من أعبال حيص وخلفه في الخلافة ابن عبهزيدين عبدالملكوقد تركمبر أربعة عشر ولداذكرا(٢٣٤).

<sup>(</sup>۲۳۷) انظر السذهبي مسيم اعلام النبلاء چه ۵ ص ۱۲۱ – ۱۹۳. والمسعودي ــ مروج الذهب چ ۳ ص ۱۹۰

<sup>(</sup>٣٣٧) انظر تاريخ خليفة بن خياط ص ٣٣١ ، والطبرى -- تاريخ ٢ من ٩٣٥

<sup>(</sup>١٩٢٤) انظر المارك لابن تنبية من ٣٩٢

# ٩ ــيزيدېن عبد اللك

هو يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم ، ابو خلاد القرشي الأموى المرافئ المورى الم المؤينين ، والم عاتكة بنت يزيد بن معاوية ، بويع له بالخلانة بعد عمر ابن عبد العزيز في رجب سنة إحدى وباتة(١٣٥٥) ، وكان مولده في دبشق ، سنة إحدى او اثنتين وسبمين، وكان تبل استخلافه يكثر من مجالسة العلماء كنل يوما على مجلس مكحول الدبشتي ، غهم الحاضرون أن يوسعوا له ، مثال مكحول : « دعوه يجلس حيث انتهيه المجلس ويتمام التواضع ١٣٣٧) ابن عبد العزيز ، ولكن ترناه السعوء الاستقابة ، فقد حاول أن يتأسى بعمر ابن عبد العزيز ، ولكن ترناه السعوء لم يتركوه ، إلا وقد انحرف عن سياسة عبر ، يقول ابن كثير : « غلبا ولى الملافة الله عزم على أن يتأسى بسيرة عبر بن عبد العزيز ، غما تركه قرنساء السوء ، وحسنوا له الظلم ، قال حربن عبد المزيز ، غما تركه قرنساء السوء ، وحسنوا له الظلم ، قال عبد المرافق عبد المرافق عبد المرافق بارمهن بارمهن عبد المال الملك قسال : سيروا بسيرة عبد الملك ويهنك كذلك وربعين ليلة غاتى بارمهن شيخا غشهدوا له أنه ما على الخلفاء من حساب ولا عذاب ١٣٧٧) إن صحح

<sup>(</sup>۲۳۰) انظر ترجبته في مسير اعسلام النبلاء سلذهبي سبد ه مص ۱۰۰ سازيخ البعقسوبي بد ۲. می ۱۰۰ سازيخ خيفة بن خياط ص ۳۳۱ سازيخ البعقسوبي بد ۲. می ۷۲۰ ه والمعارف لابن تقيية می ۳۲۱ و والمطبری تاريخ بد ۲ می ۷۲۰ ه وابن الاثير سد الكاسل في القاريخ بد ۵ می ۱۳۷ سد وابن كثير سد البدايسة و النهاية حد ۲ می ۳۲۱ سد و ۲۳۱ می ۳۲۱

<sup>(</sup>٢٣٦) ابن كثير - البداية والنهاية جـ ٩ ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>۲۳۷) البداية والنهاية ص ۲۳۷ والذهبي ... سير أعلام النبلاء جه ه ص ١٥١ ويعلق الاستاذ شعيب الارتؤوط في هايش من ١٥١ بن عذا الجزء من السير على هسذا الخبر يبلول : « إن صح هسذا الخبر ولا أغاله يسمح ، غيل هؤلاء قد شهدوا زورا ويهتنا ، وتقسسوا الأحاديث الصحيحة المحرحة أن كل إنسان خليقة كان أو ابيرا أو بن علية الناس سيستال يوم القيامة عن كل تصرفاته وأعيله ويجازي بما يستحق من نعيم أو عذاب » .

هذا الخبر ، فإن هؤلاء الشيوخ لم يكونوا شيوخًا في العلم والإصلاح ، وإنها كاتو شيوخًا في الضلال والإنساد ولا أظن أن الجهل قد بلغ بيزيد ــ وهو الذى كان يكثر من مجالسة العلماء على حد تعبير ابن كثير - درجة تجمله يصدق هــذا الذي شهدوا به ، ولا يدرك أن الطَّفاء وغيرهم أمام الله سهواء ، بل محاسبة الخلفاء اشهد ، لأن مستوليتهم اكبر ، وإذا صرفنا النظر عن هده التصدة ، مإن ما تحدثنا به المدسادر تجعلنا هلى يتين أنه لم يتونر ليزيد بطانة مسالحة ، كما كان رجاء بن حيوة وعمر بن عبد العزيز مع سسليمان بن عبد الملك ، وكما كان رجاء ومزاحم وميمون بن مهران والسسدى مع عبر بن عبد العزيز ، فلا أحسد ينكر تأثير البطانة والجلساء على الحكام ، والحاكم بشر تتنازعه نوازع شتى ، مُإِذَا وجِد مِن يِذَكِره ويعظم له المسئولية ويخومه مساطة الله له يوم التيامة هن أبور المسلمين ، فالفالب أن تتيقظ فيه مشاعر الاستجابة ، ويؤكد هذا قصة عبر بن هبيرة والى المسراق بن تبل يزيد نفسه مع الشعبي وابن سيرين والحسن البصرى مقد دعاهم وقال لهم : « إن يزيد بن عبد الملك خليفة الله استخلفه على عباده ، وأخد ميثاتهم بطامته ، وأخد عهدنا بالمسمع والطاعة ، وقد ولاتي ما ترون ، يكتب إلى بالأمر من أمره ماتفذه ، وأقلده ماتقلده من ذلك ، مماترون ؟ نقال ابن مسيرين والشمعبي تسولا نبيه تقية ، غقال عمر : ماتقول ياحسن ، غقال الحسن : ياابن هبرة خف الله في يزيد ، ولاتخف يزيد في الله ، إن الله يمنعك من يزيد وإن يزيد لايمنعك بن الله ، وأوشك أن يبعث عليك ملكا فيزيلك عن سريرك ، ويخرجك بن مسعة قصرك إلى ضيق قبرك ، ثم لاينجيك إلا عملك ، يا ابن هبيرة إنى احذرك أن تعمى الله ، غيِّها جعل الله هذا السلطان ناصرا لدين الله وعباده غلا تتركن دين الله وعباده بسلطان الله ، غلِمه لاطاعة لمطوق في ا معصية الخالق ... يتول المسعودي راوى الخبر ... وحكى في هذا الخبر ان ابن هبيرة أجازهم ، وأضعف جائزة الحسب ، فقال الشعبي : سفسفنا غسفسف لنا »(٢٣٨) . حقا إن مسئولية العلماء جستية ، وإذا صلحوا اصلحوا الأمراء ، وإذا صلح الأمراء صلح أمر الناس ، غاو وجد في كل زمان ومكان أمثال الحسن البصرى يواجهون الحاكم بالنصيحة الصادقة ،

<sup>(</sup>١٢٨) مروج الذهب ند ٣ من ٢١٢ .

ويمدعون أبابه بكلمة الحق ، لما وجد حاكم يجرؤ على أن يوقع ظلما بلحد ، لأن وجود مثل هؤلاء العلماء المسالحين يشجع الناس على المطالبة بحقوقهم ويجملهم لا يخضعون للظلم ، وشواهد التاريخ كثيرة على ذلك .

والحكام لا يملكون في مثل هـذه الحالة إلا الانصباع لإرادة الناس ، وإليك مثلا آخر بيرهن على صحة ما نقول ، وهو من مهد يزيد بن عبد الملك أيضا : فقد مين يزيد بن أبي مسلم على إفريقية ، وكان كما يقول أبن عذارى : « ظلوما غشوشا »(٢٣٩) ، غلم يطـق الناس هناك صبرا على ظلبه نتتلوه ، وكتبوا إلى يزيد بن عبد الملك : « إنا لم نظم بدا من طاعة ، ولكن يزيد بن أبي مسلم سابنا مالا يرضاه الله والمسلبون مقتلناه ، وأعدنا عاملك ، فكتب إليهم يزيد إنى لم أرض ما صنع يزيد بن أبي مسلم وأقر محمد ابن يزيد على عمله »(٣٤٠) ومحمد بن يزيد هذا هو الذي كان ولاه سليمان ابن عبد الملك بعد مشورة رجاء بن حيوة - كما مر في ترجمة سليمان - كل ا هذا يؤكد أن يزيد بن عبد ألملك قد جانبه التونيق في اختيار بطائــة مالحة تتوى نيه نزعة الخير وتوجهه إلى السير على هدى من سيرة سلفه العظيم عمر بن عبد العزيز ، لقد كان يزيد بن عبد الملك ذا غطره سليمة ، وما كان به من بأس كما يقول ابن كثير (٢٤١) ، وكانت له الهبار حسان ، كما يقول المسمودي(٢٤٢) ، ولكن سبوء هظه أوقعه في أحضان بطاتة السوء التي تغلبت على أهل المسلاح مجرته إلى ميدانها ، وإن شئت مثل : إن يزيد لم تكن عنده المناعة التوية التي تقف به ضد المفريات ، علم يستطع المسبود ، وأسلم نفسه للهسو والعبث ، وعكف على الملذات ، وتروى عنه في ذلك أخبار عجيبة لا تتناسب مع مقام الخلافة وهيبتها وبخاصة من رجل جاء بعسد عمر بن عبد العزيز ، ولابد أن يقارن الناس بين ماكان بالأمس القريب من عدالة عمر واستقامته ، وبين ماهــو كائن من تهامت يزيد على

<sup>(</sup>٢٣٩) البيان المغرب - ج ١ ص ٨٤

<sup>(</sup>٢٤٠) ابن الأثير - الكابل في التاريخ جـ ٥ ص ١٠١ ،

<sup>(</sup>٢٤١) البداية والنهاية جـ ٩ ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٢٤٢) مروج الذهب ... ج ٣ من ٢١٥ .

الملذات ووقوعه اسيرا في ايدى المغنيين والجوارى(٢٤٣) ، حتى ان تصنه مع جاريته حبابة وسلامة طفت على تاريضه كله ، وتذهب الروايات إلى انه ملت حزنا وكبدا على جاريته جبسابة بعد موتها ، ولم يعش بعدها إلا اسموعا وإحدار؟؟؟) ،

ورغم سيرة يزيد هذه ، إلا أن الدولة كاتب لاتزال قوية ، والأسرة الأموية عابرة بالرجال من أمثال مسلمة بن عبد الملك ، والعباس بن الوليد أبن عبد الملك ومروان بن محيد وغيرهم، فقد عوض هؤلاء الرجال بغروسينهم وبطولتهم نقص الخليفة وتصدوا بجسارة للأخطار التي هديت الدولة وابدوا في عهرها ربع قرن أو يزيد ، فقد تصدى مسلمة بن عبد الملك لاكبر واخطن ثورة هديت الدولة الأبوية بمسد ثورة أبن الاشعث ، وهي ثورة يزيد بن الملك ، التي عجز ولاة العراق — عدى بن أرطاة في البصرة ، وعبد الحييد أبن عبد المرحين في المكوفة — عن القضاء عليها ، فاستقحل أبرها وكاد أبن المبلب بيسط سلطة على العراق كله ، فلم يجد يزيد بن عبد الملك بدا من أيسال أخيه مسلمة للقضاء على هذه الثورة قضاءا تلبا(ه؟٢). كما استطاع بسطام البشكرى — التي اندلمت بعد وفاة عبر بن عبد العزيز ، واستماع بسطام البشكرى — التي اندلمت بعد وفاة عبر بن عبد العزيز ، واستطاع شوافب أن يهزم عدة جيوش عراقية (٣٤١) ، ولكن مسلمة أرسل إليه جيشنا عدة عشرة الان رجل بقيادة مسعيد بن عبر الحرثي ، فاستطاع القضاء عنه عشرة الان رجل بقيادة مسعيد بن عبر الحرثي ، فاستطاع القضاء عنه عدم قاته عدم الحرثي ، فاستطاع القضاء عنه عشرة الان رجل بقيادة مسعيد بن عبر الحرثي ، فاستطاع القضاء عنه عشرة الان رجل بقيادة شونب أن عبر الحرثي ، فاستطاع القضاء عنه عشرة الان رجل بقيادة شونب عبد الحرثي ، فاستطاع القضاء عنه عشرة الان رجل بقيادة عشرة الدورة عرفة المعرة الحرثي ، فاستطاع القضاء عنه عشرة الان رجل بقيادة عشرة الحرث ، فاستطاع القضاء عنه عشرة الدورة عدد المورة المورة المناع القضاء عنه عدرة المرة المورة المناع القضاء عليه المورة ال

<sup>(</sup>٢٤٣) حاول مسلمة بن عبد الملك نصيحة أخيه يزيد وتذكيره بسيرة عبر بن عبد المزيز وعدله عله يرعوى ويقتدى بمبر ، لكله كلبا عزم على ذلك يعود بسرعة إلى حياة العبث والمجون — انظر المسعودى — مروج الذهب ج ٣ ص ٧٠٠٧

<sup>(</sup>١٤٤) المدر السابق ج ٣ من ٢٠٩ — ٢١٥ وانظر ابن كثير — البداية والنهاية ج ٩ من ٣٣٧ .

<sup>(</sup>ه)۲) انظر الطبرى ساتاريخ ج ٦ ص ٩٠٠ وما بعدها ٠

وسنمود للحديث عن ثورة ابن الملب في الفصل الخاص بالثورات .

 <sup>(</sup>٢٤٦) الطبرى ــ المصدر السابق ج ٢ ص ٧٧٥ وابن الاكير المصدر السابق ج ٥ ص ٦٩

مليه(٢٤٧)، وهكذا بنشل هؤلاء الرجال تصدت الدولة لأعدائها في الداخل > وحبت حدودها في الخارج ،

وقد توفى يزيد بن عبد المسلك لخبس بقين من شعبان سنة ١٠٥ هـ وكانت وفساته بالبلقاء من أرض دمشق(٢٤) ، وقسد خلف ثباتيسة أولاد ذكور(٢٤) ، وتولى الخلافة بعده اخوه هشام بن عبد الملك بعهد منه .

\* \* \*

<sup>(</sup>۲٤٧) الطبرى ــ المسدر السابق هـ ٦ من ٧٧ه ، وابن الأثير المسدن

السابق ج ٥ من ٧٠

<sup>(</sup>۲٤٨) الطبري المسدر السابق جـ ٧ ص ٢١ -- ٢٢ .

<sup>(</sup>٢٤٩) ابن تنبية ... المارف ج ٢٦٤

# ١٠ ــ هشام بن عبد اللك

هو هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شبس أبو الوليد القرش الأموى الديشقى ، وأمه ، أم هشام بنت هشام بن اسماعيل المخزومي(١٥٠) ، يقول أبن الأثير أن مولده كان سنة اثنتين وسبعين للهجرة(١٥١) ويقول الطبرى وأبن كثير أنه كان عندما ولى المخلفة — ١٠٥ هـ في الرابعة والثلاثين وأشهوا(١٣٥٢) ، لم تحدثنا المصادر التي بين أيدينا عن شيء ذي بال عن حياة هشام بن عبد الملك قبل أن يلى الخلافة ، والانعرف إذا ما كانت له مشاركة في أعمال الدولة أو رسم سياستها في عهود من سبقه من إخوته وأبن عهه عبر بن عبد الملك وكان من أشد المعترضين على عهد سليمان بعب عبد المعرب بن عبد الملك وكان من أشد المعترضين على عهد سليمان لعبر بن عبد الملك وعان من ويرضى إلا بعد أن علم أن المهد تضمن البيمة الأخيه يزيد بن عبد الملك بعد عبر ، ومعنى هذا أن الخلافة ستثول مرة أخرى إلى أولاد عبد الملك وسيكون هو التالي بعد يزيد ،

وتجمع المصادر التي بين أيدينا على أن هشابا كان في خلانسه ذا راى ، حازما ذكيا عاتلا ، بل محشوا عقلا — على حدد تعبير الطبرى — مدبرا ، له بصر بالأمور جليلها ، وحقيرها(٢٥٣) ، حكم هشام مايقرب من عشرين سنة ١٠٥ — ١٣٥ هـ — ادار أمور الدولة غيها بحرزم وبقدرة ، وحنظ لها توازنها وكان حكيما في تعابله مع الكتلتين العربيتين الرئيسيتين

<sup>(</sup>۲۵۰) تاریخ خلینة بن خیاط من ۲۵۰ ، تاریخ الیعتوبسی ج ۲ من ۲۱۸ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ و ۲۰۱ ، ۲۰۸ ، ۲۰۱ و با بدها و المطرف من ۲۰۱ ، ۲۰۸ ، ۲۰۱ و بروج الذهب ج ۳ من ۲۰۱ ، ۱۵۰ من ۲۰۱ منابعت من ۲۰۱ منابعت و ۲۰ من ۲۰۱ منابعت و ۲۰۱ سر ۲۰۱ سالم النبلاء للذهبی ج ۵ من ۲۰۱ سر ۲۰۱ سالم النبلاء للذهبی ج ۵ من ۲۰۱ س

<sup>(</sup>۲۵۱) الكابل في التاريخ جـ ٥ ص ١٢٢

<sup>(</sup>۲۰۲) الطبری ج ۷ ص ۲۰۲ والبدایة والنهایة ج ۹ ص ۲۰۱ (۲۰۳) انظر الطبری ج ۷ ص ۲۰۰ ۱ البدایة والنهایة ج ۹ ص ۲۰۱ ،

في الدولة وهما اليين وقيس - اللتين أشند التنافس بينهما - بل احتريا اكثر من مرة .

مكانت سياسة هشام قائمة عى الموازنة بينهما ، وعدم الإنحياز إلى اى منهما على حساب الآخرى لأنه يعلم خطورة هذا الاتحياز . والواقع أن قضية العصبية العربية كانت من أخطر التضايا في العصر الأموى ، وقد أتهم الأمويون بأتهم هم الذين أوجدوا هذه المصبية ، وكاتوا يضربون بعض القبائل بالبعض الآخراذا كان في ذلك مسلحتهم ، وهذا اتهام ظالم ، ما المويون لم يخلقوا العصبية العربية ، بل كانت موجودة تبلهم ، ويتبت بعدهم ، وهي سمة من سمات العرب ، ومن عيوبهم الباتية على الزمن ، ورغم محاربة الإسلام لها واختفائها في عهد الرسبول 🏂 وأبي بكر وعبر رضى الله عنهما ، إلا أنها بدأت تطل براسها من جسديد منذ أواخر خلافة عثمان بن مغان ــ رضى الله عنه ــ بل كانت من أهــم أسباب الفتنة في عهده 6 ثم أصبحت من أبرز ظواهر التاريخ الإسلامي ، حيث حبلها العرب معهم شرقة إلى خراسان وما وراء النهر ، رغربا الى المغرب والأندلس ، وكانت من أسباب مصائبهم هذا وهذاك ، غليس صحيحا ، أن الأمويين كاتوا وراء إحياء العصبية العربية ، نهى من دقائق التاريخ الإسلامي ، وإنبا الصحيح ان التعامل مع هذه العصبية كان يحتاج إلى مهارة عقلية غائقة . ويعض الخلفاء الأمويين كان يتمتم بهذه المهارة ٤ مُكان يسيطر على الموقف ويتيم التوازن بين التبائل ويعمل على إرضاء الجبيع ، مثل معاوية رضى الله عنه وعبد الملك أبن مروان وابئه هشام في الشطر الأكبر من خلائته .

والبعض الآخر لم تكن لديه هذه المهارة عكان الزمام يقلت من يده منضطرب الأمور ، مثل الخلفاء الذين جاءوا بعد هشام ، أما هشام نفسه عكان مدركا تبابا لخطر الاتحياز لإحدى الكتلتين الكبيرتين من العرب — اليمن وتيس — ولذلك أشرك زعباء الفريقين في إدارة دولته ، وكان إذا راى عاملا من عماله قد أنحاز لقبيلته ومال الميزان لمسالحها على حسباب الأخرى ، لا يتردد في عزله ، مسيلة لمسالح الدولة ، فقد أمر عامله على العراق خالد ابن عبد الله القسرى ، بأن يعزل لخاه أسد بن عبد الله اقسرى ، بأن يعزل لخاه أسد بن عبد الله عن خراسان — وهما يبنيان — عندما تهصب المين على مضر ، واساء إلى زعيم تيسى كبير ،

أوهو نمر بن سيار وبن معه بن زعباء مضر › وضربهم بالسياط › وأهاتهم وخطبهم بلهجة تاسية (٢٥٤). ثم عزل هشام خالدا نفسه عن ولاية العراق ، بعد أن تولاها خبسة عشر عليا ١٠٥ سـ ١٢٠ هـ لل راه استبد بالأمور بعد أن واساء إلى زعباء قريش › وعين بدله قيسيا › هو يوسف بن همر التعني (٢٥٥) . وإذا نظرنا إلى قوائم الولاة في عهد عشام › كيا أوردها خليفة بن خياط (٢٥٦) ، نجدها تضم أسياء من معظم القبائل الكبيرة من اليين وقيس ولكن هلى الرغم من ذلك غيل تيار المصبية كان جارفا › فقد انفجر في أواخر عهد عشام في معظم الولايات وسادت بسببه القلائل والفتن حتى تهاية الموية ؛ وكان هشام يقتا ساهرا على مصالح الأبة › متقدا المحال الولاة حتى قبل عنه : « لم يكن احد من بنى مروان اشد نظرا في المحالية ودواوينه ولا اشد ببالغة في المحص عنهم من هشام »(٧٥٧) .

للزرخون ، وهى غضيلة بن غضائله وكان يحرص على جبع المال بن وجوهه المقروف ، وهى غضيلة بن غضائله وكان يحرص على جبع المال بن وجوهه المشروعة ، وإنفاته فى وجوهه المشروعة أيضا ، دون تبذير أو تنتير ، بروى الذهبى عن أبى عبير بن النحاس عن أبيه ، تأثلا : « كان لا يدخل ببت المال المشام شبيء حتى يشهد أربعون تسامة ، لقد أخذ بن حته ، ولقد أعطى الناس حقوقهم(٢٥٨) ، وبلغ من حسن تدبير هشام لأموال المسلمين ومسلامة دواويغه أن شهد له أعدى أعدائه عبد الله بن على بن عبد الله بن عبلس ، الذى تأل : جمعت دواوين بنى مروان غام أر أصلح للعامة ولا للسلطان من

ديوان هشام »(۲۵۹) ، وكان هشام يتسو على نفسه وعلى أولاده ، ويصون ألاءوال للمسلمين .

<sup>(</sup>١٥٤) الطبرى ج ٧ ص ٧٤ - ٩٩

<sup>(</sup>٥٥٠) المسدر السابق جـ٧ ص ١٤٧ - ١٤٧

<sup>(</sup>٢٥٦) تاريخ خليفة بن خياط من ٢٥٨ - ٣٦١

<sup>(</sup>۲۵۷) البداية والنهاية ج ٩ ص ٢٥٣

<sup>(</sup>٨٥٨) سير أعلام النبلاء جـ ٥ ص ٢٥٣

<sup>(</sup>٢٥٩) البداية والنهاية ج ٩ من ٣٥٣ والطبرى ج ٧ من ٢٠٣

روی الطبری أن عقال بن شبة قال : « دخلت علی هشام ، وعلیه تباء منك ردی) الخضر فوجهنی إلی خراسان ، وجعل یوسینی وانا انظر إلی المتباء ، منطن مقال : بالك ؟ تلت : رأیت علیك تبل أن علی الخلافة تبساء منك اخضر ، مجملت أثابل هذا أهو ذاك ، أم ضيره ؟ مقال : هو والله الذي لا إله إلا هو ، هو ذاك بالى تباء غيره ، وأبا با ترون بن جبعی هذا المال لا إله إلا هو ، هو ذاك بالى تباء غيره ، وأبا با ترون بن جبعی هذا المال

ویروی الطبری ایضا: آن هشایا تقد بعضی ولده فوجده لم یحضر الجیمة مقال له: « بما بنطک بن الصلاة ؟ قال: نفقت دابتی ؛ قال: فمجزت من الشی فترکت الجیمة ؛ مینمه الدابة سنة نه قال ؛ وکتب سلیبان بن هشام إلی ابیه: آن بغلتی قسد مجزت منی ؛ غیان رای امیر المؤمنین آن یابر لی بدابة معل ؛ فکتب إلیه: قد غیم أمیر الموبنین کتابك ؛ وبا ذکرت بن ضحف دابتك ؛ وقد ظن امیر المؤمنین آن ذلك بن قلة تمهدك فعلفها ؛ وأن علفها یضیع ؛ فتعهد دابتك غی القیام علیها ینفسك ؛ ویری أمیر المؤمنین رایه فی حملائك »(۲۹۲) . . . . . وكان سلیبان هذا بن الغزاة المجاهدین .

هكذا كانت تربية هشام لبنيه وسلوكه بمهم وهم اترب الناس إليه حتى يعلبهم التقوى والرجولة والبعد عن الترف ، وكان هشام يقول : 
لا ثلاثة لا يضعن الشريف ، تماهد الصنيعة ، وإصلاح المعيشة ، وطلب 
الحق وإن تل »(٢٦٣) ، وبلغ بن حرص هشام على أبوال المسلمين ، أته 
ثم يكن يعطى أهدا من بنى مروان عطاء إلا إذا كان يغزو ، غبنهم من كلن 
ثم يكن يعطى من يخرج بدلا »(٢٦٤) .

<sup>(</sup>٢٦٠) الفنك . دابة فروتها اطيب انواع الفراء .

<sup>(</sup>۲۲۱) الطبرى ج Y ص ۲۰۱ – والبداية والنهاية ج P ص P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P P م P م P م P م P م P م P م P م P م P م P

<sup>(</sup>۲۲۲) الطبری چر ۷ مس ۲۰۶

<sup>(</sup>٢٦٣) البداية والنهاية ج ٩ ص ٢٥٣

<sup>(</sup>٢٦٤) الطبرى جـ ٧ مس ٢٠٢

ومن أجل هذا الحرص ، وهذا الاهتبام بلبوال المسلبين اتهم هشالم بالبخل ، وهكذا بنو أمية مظلوبون دائما ، مهم أحد رجلين ، إمامتهم بالبخل إذا كان يحرص على أموال المسلمين ولا يصرفها في غير حقها ، وإمايتهم بالإسراف إذا كان يجود بالأموال ويبذلها للأشراف من الناس ، وإذا كانعته النصوص كلها تؤكد حرص هشام على صياتة ابوال المسلمين للبسلمين لا له ولا لأولاده فإن لدينا نصوصا أخرى تنفي عنه صفة البخل ، وهذه النصوص ترويها مصادر معرومة بعدائها للأمويين عامة ، يروى المسعودي أنه ذكر لأبي جعفر المنصور تدبير هشام في حسرب كانت له ، نبعث إلى رجل كان ينزل برصافة هشام يساله من تلك الحرب ، نقدم الرجل ، غقال له : « أنت صاحب هشام ؟ نقال : نعم يا البير المؤمنسين ، قال : مُلْخِبرتي كيف مُعل في حرب دبرها في سنة كذا وكذا ، قال : معل رضي الله عنه فيها كذا وكذا ، ومعل رحمه الله كذا وكذا ، ما فاظ ذلك المنصور ، عقال له : تم عليك غضب الله ، تطأ بساطى وتترجم على عدوى ا عقام الشيخ وهو يتول : إن لعدوك تلادة مي منتى ، ومنة مي رتبتي . لا ينزعها إلا غاسلي ، مأمر المنصور برده وقال : كيف قلت ؟ قال : إنه كماني الطلب وصان وجهى عن السؤال ؛ غلم اتف على باب عسربي ؛ ولا عجبي منذ رأيته ، أغلا يجب لى أن أذكره بفسير ، وأتبعه بثنائي : غقال : بلي ، الله آم نهضت عنك ؟ أشهد أتك نهيض حرة وغراس كريم ، ثم استهم منه ، وأمر له بجائزة ، فقال : يا أمير المؤمنين ، ماآخذها لحاجة ، وماهو إلا أن أتبجح بحباتك ، وأتشرف بصلتك ، فأخذ الصلة ، فقال له المنصور : حت إذا شئت ؛ لله أنت ! أو لم يكن لتومك غيرك كنت تد أبقيت لهم مجدا ؛ وقال لجلساته بعد خروجه عنه ، في مثل هذا تحسن الصنيعة ، ويوضع المعروف ، ويجاد بالمسون ، وأتى في مسكرنا بثله ٤١) ٢٦٥ ( .

فهذه الواقعة تدل على أن هشاما لم يكن بخيسلا ، وإنها كان يعرفه قيمة المال ولايشمه إلا في موضعه .

<sup>(</sup>٢٦٥) مروج الذهب جـ٣ ص ٢٩٨ - ٢٩٩

ومن الصفات الحيدة التي كان يتبتع بها هشام ، بغضه لإراقة الدماء ، ولقد ندم ندما شديدا على مقتل زيد بن على بن الحسين بن على ابن أبى طالب ، الذى كرر معه اهل العراق خياتتهم مع جدده الحسين رضى الله عنه ، فدعوه ليبليعوه بالإمامة ، ثم تخلوا عنه فى احرج اللحظات ، وتركوه يلقى مصدره على بد والى العدراق ، يوسف بن عبن الثقفى ، ولكن هشساما تألم لمقتله يقول ابن كلي : : « وكان هشام من اكره الناس للنماء ، ولقد دخل عليه من مقتل زيد بن على وابنه يحيى امر شديد ، وقال وددت أنى افتديتهما بجبيع ما ابلك ١٩٦٣» .

وكان من اظهر صفات هشام بن عبد الملك الحلم ، يتول الأصبعى: 

« أسمع رجل هشاما كلاما ققال له: اتقول لى مثل هذا وإنا خلينتك ١٩٧٣) كما كان متواضعا عليف اللسان ، فإذا غضب وبدت منه كلمة سيئة في كما كان متواضعا عليف اللسان ، فإذا غضب وبدت منه كلمة سيئة في أسان ، اعتـــذر منها على الفور ولاتأخـــذه العزة بالإثم فيها ، فقد شتم مرة رجلا فقــال له الرجل: « اتشتيني وانت خليفة الله في الأرضى ؟ فاستحيا ، وقال : اقتص منى بدلها ، أو قال مثلها ، فقال : الرجل ناه أكن سنيها ، فقال : الرجل ناه الركا ، فقال : كان عقل : كان عنها ، فقال : الأمصل ، قال ناه كان مناه ، فقال : كان مناه ، فقال : الأمصل ، قال ناه كان المناه ، فقال ؛ أنها المناه ، فقال : وكان هشام يضب المحلل والإنساف بين رميقه على اختلاف أجناسهم وادياتهم ، ورى الطبرى عن مروان بن شجاع ، مولى مروان بن الحكم ، قال : « كنت مع محمد بن هشام بن عبد الملك ، فارسل لي يوما ، فدخلت عليه وقد غضب وهو يتلهف فقات ماك ؟ قال فما أصنع ؟ نصراني شج غلامي وجمل بشتبه ، فقلت له على رسلك ؟ قال فما أصنع ؟ لنحراني شج غلامي وجمل بشتبه ، فقلت له على رسلك ؟ قال فما أصنع ؟ للت ترفعه إلى القاضى ، قال : وماضــير هذا ؟ تلت : لا ، قال : وماضــير هذا ؟ تلت : لا ، قال : وماضــير هذا ؟ تلت : لا ، قال : خصى المسل

<sup>(</sup>۲۲۱) البدایة والنهایة ج ۹ ص ۳۵۷ – وسیر العلام النبلاء ج ه ص ۳۵۷ ، من المعروف آن یحیی بن زید هرب من المعراق بعد مقتل آبیه ، وقبل قتل فی عهد الولید بن یزید ، انظر الطبری – تاریخ ج ۷ ص ۲۰۰ (۲۲۷) البدایة والنهایة ج ۹ ص ۳۵۱ والطبری ج ۷ ص ۲۰۶ (۲۷۷) البدایة والنهایة ج ۹ ص ۳۵۱ والطبری ج ۷ ص ۲۰۶ (۲۸۷)

له: أنا اكتيك ، فذهب غضريه ، ويلغ هشايا ، غطلب الخصى ، فعساذ يحميد ، فقال محمد بن هشسام : لم آمرك ، وقال الخصى : بلى والله لقد أمرتنى غضرب هشسام الخصى وشتم اينه »(٣٦) .

بيثل هذا الحزم والعزم والتنبير والحلم والعفة والتواضع والعدل والإنصاف وكره العنف وسفك الدباء ساس هشام الرعية ، وحكم الدولة الإسلامية عشرين سنة ، ولم يكن هشام رجل دولة من طراز رفيع في إدارة

شئون الدولة الداخلية محسب ، بل اعطى عفلية كبيرة المسياسة الخارجية ، ولاسبات حسدود الدولة وتاديب اعدائها ، يقول المهاوزن : « ولاشبات ان المؤرخ يخطىء في تصسور هشام ، إذا غان أنه كان خليفة لاهم له إلا أمور الإدارة والشئون الداخلية ، على ان هشاما لم يكن جنسديا ، ولكنه لم يكن يرهب الحروب ، بل هو وجهها بهمة وبكل الوسسائل ، وجهزا لم يكري يرهب الحروب ، بل هو وجهها بهمة وبكل الوسسائل ، وجهزا جيوشا كبيرة ، ولم يدخر في ذلك الاموال ولاحياة الرجال وكانت يداء دائها مشمئولتين بالمشرومات الحربية في اكثر المواضع تباعدا »(٧٠٠) ،

متد كانت جبوشه تتف بالمرصاد المروم ، واستبر في إتابة المصون على الحدود وكان تواده لايكلون عن الغزو والجهاد(۲۷۱) ، وكان هشام يسند تيادة الجيوش في معظم الأحيان إلى رجال من اسرته ، مثل اخيه مسلمة بن عبد الملك وابناته معاوية وسليمان ، وابناء عبه مثل مروان بن محيد بن مروان ، وابناء إخوته مثل العباس بن الوليد بن عبد الملك .

هذا هو هشام بن عبد الملك الذي كان من أتوى خلفاء بنى أبيسة وأرجلهم على حسد تعبير اليمتوبي(٢٧٧) . وإذا كان هناك من ماخذ على هشام ، نهو تفاتله عن دماة بني العباس الذين نشاطوا في عهده في الدموة

<sup>(</sup>۲۲۹) تاريخ ج ۷ ص ۲۰۲

<sup>(</sup>٢٧٠) تاريخ الدولة العربية من ٣٢٧ ( الترجمة العربية ) •

 <sup>(</sup>۲۷۱) ستتحدث عن الفزو والجهاد في عهد هشام في الفصل الخاص
 بالفتوحات في العصر الأبوى .

<sup>(</sup>۲۷۲) تاريخ اليمتويي ... ج٢ ص ٣٢٨

لال البيت وانبثوا في خراسان(٢٧١) ، وجدوا في قشويه سممة الدولة الأبوية ، وفي الاستعداد المتويضها ، ولعل كراهية هشملم للمنف وسفك المداء كانت سببا في تفاضيه عنهم حتى استفحل امرهم ، وقد ظهرت آثار ذلك تبيل وفاته واستفحلت بعده ، بحيث لم يستطع خلفاؤه وقف بد الدعوة المباسية التي نجحت في نهاية الأمر في التفساء التام على اسرته ، ولذلك يتول ابن كفسير : « لمسا مات هشام بن عبد الملك ملت ملك بني لبية ، وتولي وادير امر الجهاد في سبيل الله ، واضطرب امرهم جدا ، وإن كانت تأخرت ايدهم بعده ، نحوا من سبع سنين ، ولكن في اختلاف وهيج ، عبارا الوا كذلك حتى خرجت عليهم بنو العباس غاستابوهم نعبتهم وملكم ، وتاوا منهم خلقا وسليوهم الخلافة عليهم، بنو العباس غاستابوهم نعبتهم وملكم ،

توفى هشام بن عبد الملك يوم الأربعاء لست ليال خلون من ربيع الآخر: سنة ١٢٥ ه نكاتت خلافته تسسع عشرة سنة وسبعة اشهر واحد: وعشرين يوما(٢٧٥) ، وخلك عشرة من الأولاد الذكور (٢٧٧).

. . .

<sup>(</sup>۲۷۳) الفخری ص ۱۳۳

<sup>(</sup>٢٧٤) البداية والنهاية ج ٩ ص ٢٥٤

<sup>(</sup>۲۷۰) الطبری ج ۷ ص ۲۰۰ — وتاریخ خلیفة بن خیاط ۳۵۹ — "
"ه و و المعارف لابن تنبیة ص ۳۵۰

<sup>(</sup>۲۷۱) تاریخ الیعقوبی به ۲ ص ۳۲۸ — والمبارث لابن قتیبة ۱۳۹۰

## ١١ ــ الوليد بن يزيد بن عبد الملك

#### e71 - 771 a

هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان ولهه أم الحجاج بنت محبد بن يوسف الثقفي 6 ولد بدبشق سنة تسمين وقيل انتين وتسمين للهجرة,

وكان أبوه يزيد بن عبد الملك حين عهد بالخلافة من بعده لأخيه هشام أبن عبد الملك ، جمل أبنه هذا ولى عهد له ، غلما مات هشسام بالرصافة في ربيع الآخر سنة ١٢٥ ه صلى عليه الوليد بن يزيد ، ثم بويع له بالخلافة بعد عمه في نفس اليوم(٢٧٧) .

وقد استهل الوليد بن يزيد مهده بزيادة اعطيات الجند ، ويسر له ذلك كثرة الأموال التي تركبا عبه هشام — الذي اشتهر بتدبير الأموال — في بيت المسل ، عاستغل ذلك في عبل الغير ، يتول ابن كثير : « ثم إن الوليد — بن يزيد — مسار في الناس سيرة حسسنة بلدىء الراى ، وامر: الوليد — بن يزيد — مسار في الناس سيرة حسسنة بلدىء الراى ، وامر: بإعطاء الزمني والمجنوبين والعبيان ، كل إنسان خادما ، واخرج بن بيت الملل الطيب والتحف لعيالات المسلمين ، وزاد في اعطيات الناس ، ولاسيها المل الطيب والتحف لعيالات المسلمين ، وزاد في اعطيات الناس ، ولاسيها مطل المسلم الواوفود ، وكان كريما مهدحا شاعرا مجيدا ، لايسال شيئا علم المناب الإسال الملية التي يرويها ابن كثير عن الوليد بن يزيد في بداية مهده ، الا أن كتب المؤرخين ، مليئة بالأخبان بات تعب بالفسح والقفاء حتى انهم بات هم بصرب الخبر والقفاء حتى انهم باته هم بصرب الخبر وورقه ، لاته قسد باته هم المرب الشريف ومزقه ، لاته قسد منحه ليترا أعيه ، فكات أول آية طالعته هي قوله تعالى :

<sup>(</sup>۲۷۷) انظر – تاریخ خلیئة بن خیاط ص ۳۲۳ – وتاریخ الیمتویی ج ۲ ص ۳۳۱ ، والطبری تاریخ ج ۷ ص ۸ ، وما بعدها ، والمسعودی بروج الذهب ج ۳ ص ۲۲۶ وما بعدها وابن الأثیر – الكال فی التاریخ ج ۵ ص ۲۸۹ ، والذهبی – مسیر اعلام النبلاء ج ۵ ص ۳۷۰ (۲۷۷) البدایة والنهایة ح ، ( ص ، و )

### (واستنتموا وغابكلجبار عنيد مزوراته جهنم ويسقى منماء صديد)(۲۷۹)

ننصب المصحف وجعله غرضا للنشاب ، وأتبل يرميه وهو يتول :

« أتوعـــد كــل جبـــار عنيـــد فهـــا أنـاً ذاك جبـــار عنيـــد اذا مـــاجئت ربــــك يـــوم هتر: فقــل يارب خرقني الوليـــد(۲۸۰) »

إلى غير ذلك من الشناعات التي الصقها به المؤرخون .

### الثورة على الوليسد وقتله:

تتل الوليد بن يزيد في تصره بترية تسمى البضراء ، على بعد الميال من تدمر ، يوم الخيس للبلتين بتينا من جمادى الآخرة سنة ١٢٦ هـ (٢٨١) ، على أثر ثورة أطلعت به ، ولم تكن الثورة هذه المرة من الخصوارج ، أوا الشيعة أو غيرهم من اعداء بنى أبية ، بل من أبناء عمه الذين ينطبق عليهم في هذه المالة قوله تمالى : « يغربون بيوقهم بيليديهم » وتزمم النسورة على الوليد ابن عمه يزيد بن الوليد بن عبد الملك ، وقد ظاهره واعاته على على ذلك بعض إخوته ، وبعض أبناء اعمامه هشام وسليمان والحجاج ، كما كان للحمسبية التبلية دور بارز في هذه الثورة حيث وقف الينيون خلف يزيد بن الوليد وحرضوه على الثورة على الوليد لتعصب التبائل مضر ، خلف يزيد بن الوليد واتساره التهم والشائعات التي اطلقت حول الوليد ، واذاعوها في النساس ، ليوغروا صدورهم عليه ، وليبرروا الثورة الورد ، والماتمات . لأن المدقق عليه والشائمات . لأن المدقق

<sup>(</sup>٢٧٩) مسورة ابراهيم الايتان ١٥ ــ ١٦

<sup>(</sup>۲۸۰) انظر المسعودي - مروج الذهب هـ ٣ ص ٢٢٨ - ٢٢٩

<sup>(</sup>۲۸۱) انظر تاريخ خليفة بن خياط من ۲۹۳

<sup>(</sup>٢٨٢) انظر ابن آلائير – الكامل في القاريخ هـ هـ مس ٢٩١ وابن تكير. المدامة والنهامة هـ ١٠ ص ٩

ق الروايات التي تذكرها بعض المساجر من الوليد وحياته قبل الخلافة واثنائها ، يدرك أن مقتله لم يكن بسبب مانسب إليه من فسق وفجور ولكن كان الأسباب الخرى ، لان حملة التشهير بالوليد قد بدأت أثناء خلافة مهم هشام ، وحينا كان هو وليا للعهد ، فقد أراد منه عمه هشام أن يتنازل عن ولاية المهد لابنه مساجة ، فرفض(٢٨٣) ، ووقعت بينها وحقدة بسبب فلك وتبادلا الاتهابات ، فقدد يكون هذا وراء حملة التشهير بالوليد ، إذ لو كان الوليد فاسقا بلجنا علكما على الخبر والغناه ، لوجد بالإنتال ، وكان عليه أن يختار غيره من أبناء بيته ، وفيهم كثيرون يصلحون الإبتذال ، وكان عليه أن يختار غيره من أبناء بيته ، وفيهم كثيرون يصلحون لهذا المنصب ، مثل أبن همه مروانين محمدين مروان ، وأبن أخيه المباس ابن الوليد بن عبد الملك وليس بالضرورة أن يكون البديل أحد أبنائه ، لينبت بنك حسن نيته ، وإذ لم يفعل ذلك — وكان الوليد على ما وصفته به بغض المسلور — لتحبل هشام كل الوزر في توليته الخلافة من بعده .

ولكن بعض المسادر تروى با يدل على أن الوليد لم يكن على هذه الصورة المساجنة ، غابن الآثير يروى أن الوليد كان ينهى النساس عن اللغاء لآثه يزيد في الشهوة ويهدم المرقة (٢٨٤) . ويقول بعد ذلك : « وقد نزه قوم الوليسد مما قبل غيه واتكروه ونفوه عنه ، وقالوا : أنه قبل عنه والسق به وليس بصحيح ، قال المدانئي : خخل ابن للغبر بن يزيد آخي، الوليد على الرشيد ، غقسال له : بهن اتت ؟ قال : بن تريش ، قال من الها ؟ غلمسك ، غقال : قل واتت آبن ولو اتك بروان ، غقسال : أتا ابن الغبر بن يزيد انشاق ؛ رحم الله عبك الوليد ولمن يزيد الناقص ، غيّه قتل خليفة مجمعا عليه ! رفع حوائجك غرفعها فقضاها »(٢٨٥) ، وقال شبيب بن شبية : كنا جلوسسا عند الهدى — الخليفة العباسي سائيروا الوليد نقال الهدى : كان زنديقا ، غقام أبو علائة الفتيه ، فقال : يا أمير المدر بن ان يولي خلافة القبوة وامر الأمة

<sup>(</sup>۲۸۳) ابن کثیر — المندر السابق جـ ۱۰ ص ۲ (۲۸۶) الکابل فی التاریخ جـ ٥ ص ۲۸۹

<sup>(</sup>۲۸۵) المدر السابق ده ص ۲۹۰ – ۲۹۱

زنديقا ، لقسد أخبرني من كان يشهده ... بمروءة في طهارته وصلاته .. قتال المدى : بارك الله مليك يا آبا ملائة ٣(٢٨٦) .

وروى الطبرى وتابعه ابن الأثير وابن كثير أنه لما أحاط أتباع يزيد ابن الوليد بالوليد بن يزيد في قصره وحصروه قبل أن يقتلوه ، قالوا : الا فدنا الوايد من الباب ، فقال : أما فيكم رجل شريف له حسب وحياء اكلمه ! مقال له يزيد بن منبسة السكسكي : كلمني ، قال له : بن أنت ؟ قال : أنا يزيد بن منبسة ، قال : يا أخا السكاسك ، الم أزد في المطياتكم ؟ الم أرضِع المؤن عنكم ؟ الم أعط مقراءكم ؟ الم اخدم زمناكم ؟ متال : إنا ماننتم عليك في أنفسنا ، ولكن ننتم عليك في انتهساك ماهرم الله وشرب الخبر ، ونكاح أمهات أولاد أبيك ، واستخفاقك بأمر الله ، قال : حسبك يا أخا السكاسك غلمبرى لقد اكثرت وأغرقت ، وإن غيبا أحل لى لسمة عما ذكرت . ورجع إلى الدار مجلس واخد مصحما ، وقال : يوم كبوم هثمان ، ونشر المصحف يقرأ « ثم قتلوه ، وكان آخر كالمه قبل أن يقتل : « أسا والله لئن تتلتموني لا يرتق نتتكم ، ولا يلم شـــعثكم ، ولا تجتبـــع كلمتكم »(٢٨٧) . إن الذي يرى نيها أحسل الله له مسسمة عن اقتراف المحرمات ، ويغزع إلى المسحف عندما أحيط به ، وايتن أنهم تاتلوه ، لايمكن أن يكون ماجنا ، يقترف مارموه به ، ويهين المسجف ويمزقه ، كما تذهب بعض الروايات ، وربها كان عند الوليد ميل إلى اللهو والعبث ، ولكن لم يصل به الحد إلى أن يهم بشرب الضر نوق الكعبة ، وهل ضاقت عليه الدنيا ، غلم يجد مكاتا يشرب فيه الخبر إلا نوق الكمية ، إن هــذا لو حدث من حاكم مسلم في عصرنا هذا لرماه الناس بالمجارة ، مكيناً بالوليد وهو خليفة المسلمين مى عصر قريب إلى حد ما من عصر النبوة والخلافة الراشدة ، وملىء بالعلماء والصالحين من التابعين . ؟

<sup>(</sup>۲۸۷) المسدر السابق ده ص ۲۹۱

<sup>(</sup>٢٨٧) تأريخ هِ ٧ من ٢٤٦ - الكابلُ في التاريخ هِ ٥ من ٢٨٧ --٢٨٨ ، والبداية والنهاية هِ ١٠ من ١٠ -- ١١

### الأسباب المقبقية للثورة على الوليد :

اما وقد استبعنا أن يكون قد حدث من الوليد من الفسق والفجور ما يستوجب الثورة عليه وقتله ، فلابد أن نبحث عن الأسباب الحقيقية الخلك .

إن الذي نطبئن إليه أن سياسة الوليد غير الحكيمة مع أبناء أعمامه ، ومع بعض الولاة ذوى العمسبية في الدولة ، كاتت السبب الحقيقي في الثورة عليه وقتله ، فقد انتقم من أبناء أعمله ويصسفة خاصة أبناء هشام ، ولعل لذلك علاقة بتصة ولاية العهد وعلاقته بعبه هشام ، كبا انه انتقم من خالد بن عبد الله القسرى ، حيث أسلمه إلى يوسف بن عمر الثقنى مظل يعذبه حتى مات ، غاوغر بذلك صدور البهنية عليه ، مكان غضبهم عليه عارما ، وهم قوة كبيرة ليس في الشام فحسب ، بل في خراسان أيضا التي كانت الدعوة العباسية نيها في مرحلة الاستعداد والتهيق الانتضاض على البيت الأموى كله ، لقد أنضم اليبنيون في الشام إلى يزيد بن الوليد مسد ابن عمه الخليفة وقاموا بتنفيذ محاصرة الخليفة وقتله ٤ ويؤيد ذلك ما يقوله ابن كثير: « وكان من أمظم ما جنى على نفسه ، حتى أورثه ذلك هلاكه إنساده على نفسه بني مهيه هشسام والوليد ابن عبد الملك ، مع إنساده اليهنية ، وهي أعظم جند غراسان وذلك انه لمسا قتل خالد بن هبسد الله التسرى وسلمه إلى غريبسه يوسف بن عمر الذي هو ناتب المراق ، إذ ذلك علم يزل بماتبه حتى هلك ، انتلبوا عليه وتنكروا له وساءهم قتله . . . ثم روى ابن جرير بسلده أن الوليد بن يزيد شرب أبن عمه سليمان بن هشام ماثة سوط ، وحلق رأسه ولحيته وغربه إلى عبان معبسه بها ... وهبس الأمتم يزيد بن هشام وبايع لولديه الحكم وعثمان ، وكاتبا دون البلوغ ، مشق ذلك على الناس ايضا ، ونصحوه غلم ينتصح ، ونهوه غلم يرتدع ولم يقبل »(٢٨٨) .

 <sup>(</sup>۲۸۸) البدایة والنهایة ج ۱۰ ص ۸ − ۹ ، وانظر الطبری ج ۷
 ص ۲۳۲ − ۲۳۲ رسمتری

وإذا كانت تلك هي الأسباب الحقيقية للثورة على الخليفة وقتله ، غين مارمي به من النهم والشناعات ما كان إلا لخلق رأى عام يتقبل تلك الجريبة ، غين قتـل الخليفة لم يكن بالأبر الهين الذي يسهل تقبـله بين الناس ، ومن هنا لجا مديروا الثورة إلى القول بأن خلينهم بتهتك عاكفه على شرب الخير ، وبقارفــة المحرمات حتى يهون على النــلس دمه ، ويرتضوا الخروج عليه .

## اثر مقتل الوليد بن يزيد على الدولة الأموية :

لاتبعد عن الصواب إذا تلنا أن مقتل الخليفة الوليد بن يزيد كان بداية النهاية للادولة الأموية ولقد أدرك بعض أبناء البيت الأموى خطورة ذلك الأمر وما تنطوى عليه الثورة على الخليفة من كوارث قد تودى بهم جميعا ) وكان من هؤلاء العباس بن الوليد ، أخو زعيم الثورة ، غقد حلول العباس ثنى أخيه عبا هو مقدم عليه ونبهه إلى خطره ولكنه لم يقبل ، فقال له : « والله لولا أنى أخاف عليك لتيدتك وأرسلتك اليه »(٢٨٩) ، أى الى الخليفة ، وقد عبر العباس بن الوليد عن إدراكه العبيق لحجم الكارثة التي سنتم بالبيت الأموى كله من جراء تلك المنتة فقال : « يا بنى مروان أنى الن الن الن الله قد أذن في هلاككم وتبثل قائلا :

مِلْأَنَّ الْمِبِسَالُ تسامى ثم تتفضع مُاستيسكوا بمبود الدين وأرتدعوا إن القلاب إذا ما المبت رتمسوا عثم لاحسرة تفنى ولاجزع(-۲۹) إلى البيخم بالله من أستن إن البرية قد ملت سياستكم الاتلمان لللب الفساس الفسسكم لاتلمان بالسحيكم بطونسسكم

- وهو بارمینیة وال طبها - ان یزید بن الولید بؤلب الناس علی الخلیفة وهو بارمینیة وال علیها - ان یزید بن الولید یؤلب الناس علی الخلیفة ویدمو إلی خلعه حتی هاله ذلك الأمر وانزعه ، فكتب إلی ابن عبه سعید بن

<sup>(</sup>٢٨٩) ابن كثير ـــ البداية والنهاية ج ١٠ ص ٩

<sup>(</sup> ٢٩٠) الطبرى ــ تساريخ هِ ٧ ص ٣٣٩ ، وابن كليم ــ المسدور: السابق هِ ١٠ ص ٩

عبد الملك بن مروان ، يستحثه أن يكف النساس عن نقض بيعتهم وبين له مواتب ما هم مقدمون عليه ، وكان مما قال له : « إن الله جعل لكل أهل بيت اركانا يعتبدون عليها ويتقون بها المخاوف ، وأنت بحيد ربك ركن من أركان أهل بيتك ، وقد بلفنى أن قوما من سفهاء أهل بيتك قد استقوا أمرا ، إن تبت لهم رويتهم فيه على ما أجمعوا هليه من نقض بيعتهم استفتحوا بابا لن يفلقه الله عنهم حتى تسفك دماء كثيرة منهم ، وأنا مشتفل باعظم ثفور المسلمين فرجا ، ولو جمعتنى وإياهم لرممت فساد أمرهم بيدى ولسانى ، المسلمين فرجا ، ولو جمعتنى وإياهم لرممت فساد أمرهم بيدى ولسانى والنفيا ، وإنه لن ينتقل سلطان قوم قط إلا بتشتيت كلمتهم وإن كلمتهم إذا المتبعة طبع غيهم عدوهم ، وأنت أترب إليهم منى ، فاحتل لعلم ذلك وإظهار المرارهم ، وخذهم بلساتك وخوفهم المواقب ، لمل الله أن يرد إليهم ما قد غرب عفهم من دينهم بلسموا فيه تغير النعم وذهاب الدولة ، (٢٩١) .

ولكن سعيد بن عبد الملك غشل ، كما غشل العباس بن الوليد ، قي اليقاف الثورة غقتل الوليد بن يزيد وبدات الدولة تسير نحو نهايتها ، فقد كانت النتيجة المباشرة لمقتل الخليفة انقسام البيت الأموى على نفسسه ، عاخذ بعضهم يقاتل بعضا ، كما انحاز بعضهم إلى أعداء دولتهم ، وأدى هذا الانقسام والتناحر داخل الأمويين إلى غقدانهم تأييداهم كتلة عربية كان لها دور كبير في تأسيس دولتهم ، وظلت ركما من أركاتها ، وهم عرب البين في الشام وخراسان ، ولم ينصرف الينيون عن تأييد بنى أهية غصسب بلأ انهم تحولوا عنهم كلية إلى الدعوة المباسية التي كان دعانها يتوثبون آنذاك انهم عوامل نجاحها ،

<sup>(</sup>۲۹۱) انظر الطبری ــ تاریخ جـ ۷ مس ۲۳۸

## ۱۲ -- يزيد بن الوليد بن عبد اللك

#### 771 a

هو یزید بن الولید بن عبد الملك بن مروان بن الحكم ، وأمه شماه آمرید بنت غیروز بن یزدجرد ، آخر طوك الفرس(۲۹۲) ، وكان یجمع غی اصوله بین الدم العربی والفارسی والروسی والتركی ، غجده لابیه عبد الملك بن مروان ، وهو عربی ، وجده لأمه غیروز بن یزدجرد ، وهو غارسی وجدة جده لامه ابنة قیصر ، وام جدته لامه ابنة خاتان النرك ، نكان یفخر بذلك ویقول :

#### أنا أبن كسرى وأبي مروأن ن وقيصر جدى وجدى خاقان

قاد يزيد بن الوليد الثورة على ابن صه الوليد بن يزيد ، وآخذ البيعة لنفسه في قرية المزة ، قبل مقتل الوليد ، ثم سار إلى دمشق وغلب عليها ، وأرسلل إلى الخليفة الوليد ابن عمه الآخر عبد العزيز بن الحجاج بن عبد اللك في جيش من اليمنيين مقتلوه بالبخراء على حدود تدبر — كما ذكرنا آتفا — وبعد مقتل الوليد بويع في دمشق مرة أخرى ، وأصبح الخليفة الثاني عشر في سلسلة خلفاء بني أدية ، وقد لقب بيزيد الناقص ، لأنه أنتص من اعطيات الجند التي كان قد زادها الوليد بن يزيد .

وكان يزيد بن الوليد يظهر المسلاح والتتوى ، ويتفسبه بعير بن مبد العزيز وقد خطب الناس بعد متنل ابن عبه خطبة يبرر فيها متنل الخليفة ويشرح لهم منهجه على الحكم فتال : « ليها الناس انى والله ما خرجت اشرا ولا بطرا ، ولا حرصا على الدنيا ، ولا رغبة عى الملك ، وما بى إطراء ننسى، إنى لظلوم النفسى إن لم يرحمنى ربى ، ولكنى خرجت غضبا لله ورسوله ودينه ، داعيا إلى الله وكتابه وسنة نبيه ﷺ لما هدمت معالم الهدى واطفىء نور اهل التتوى ، وظهر الجبار العنيد ، المستحل لكل حربة ، والراكب لكل

<sup>(</sup>۲۹۷) انظر ترجبته على تاريخ خليفة بن خياط ص ۳۹۸ - وتاريخ البعقوبي د ۲ ص ۳۳۰ - وتاريخ البعقوبي د ۲ ص ۴۳۳ - وتاريخ المقوبي د ۲ ص ۴۳۰ - وتاريخ المطبري د ۷ ص ۲۹۸ - وابن الاثير - الكامل على التاريخ د ۵ ص ۴۱۰ وسير اعلام النبلاء د ۵ ص ۴۱۰ والبداية والنهاية لابن كثير د ۱ ص ۴۵

بدمة ، مم انهوالله ما كان يصدق بالكتاب ، ولا يؤمن بيوم الحساب ، واته لابن عبى في الحسب ، وكليي في النسب ، فلما رأيت ذلك استخرت الله في أمره ، وسالته ألا يكلني إلى نفسى ، ودعوت إلى ذلك من أجابني من اهل ولايتي وسميت نيه حتى اراح الله منه العباد والبلاد ، وبحول الله وتوته لا بحولى وتوتى ، أيها الناس إن لكم على ألا أضع هجرا على حجر ولا لبنة على لبنة ولا أكرى نهرا ، ولا أكثر مالا ولا أعطيه زوجة ولا ولدا ، ولا انتل مالا من بلدة إلى بلدة ، حتى أسد ثغر ذلك البلد ، وخصاصة أهله بما يعينهم مَإِن مَصْل مَصْل نقلته إلى البلد الذي يليه ممن هو احوج إليه ، ولا أجمركم في تغوركم فأقتنكم وأفتن أهليكم ، ولا أغلق بابي دونكم ، فيأكل تويكم ضعيفكم ، ولا أحمل على أهل جزيتكم ما يجليهم عن بالادهم ويقطع نسلهم ، وإن لكم أعطياتكم عندى في كل سنة ، وأرزاتكم في كل شهر ، حتى تستدر المعيشة بين المسلمين ، فيكون اقصاهم كأدناهم ، فإن وفيت لكم بما تلت ؛ فعليكم السبع والطاعة ؛ وحسن المؤازرة ؛ وإن أنا لم أف غلكم أن تخلعوني ، إلا أن تستتيبوني ، فإن تبت تبلتم منى ، فإن علمتم أحدا ممن يعرف بالصلاح يعطيكم من نفسه مثل ما أعطيتكم غاردتم أن تبايعوه ، غاثا اول من بيايمه ويدخل مي طاعته، أيها الناس إنه لا طاعة لمخلوق مي معسية الخالق ، ولا وماء له بنتض عهد ، إنها الطاعة طاعة الله ، ماطيعوه بطاعة الله ما أطاع ، فإذا عصى الله ودعا إلى المعسية فهو أهل أن يعصى ويتتل، أتول تولى هذا واستغفر الله لى ولكم » (٢٩٣) .

بهذه الخطبة الطويلة التى خصص جزءا منها للنيل من ابن عهه وتجريحه والمطعن عليه واتهابه بالكفر — ليبرر قتله — والباتى لشرح سياسته وكاته أبو بكر الصديق أوعمر بن الخطاب حيث أراد أن يظهر ببظهر الزاهد عى الحكم ، وأنه ما خرج إلا غضبا لله ولرسوله ولدينه ، بهذه الخطبة استهل يزيد بن الوليد عهده القصير ، ونمى أو غفل أن الناس والوقت والوضع المام عى الدولة قد تغير عما كان الحال عى عهد أبى بكر وعمر ، أو حتى عى

 <sup>(</sup>۲۹۳) انظر الطبرى -- تاريخ جـ ۷ ص ۲٦٨ -- ۲٦٩ ، وابن الاثير - الكابل في التاريخ جـ ٥ ص ٢٩١ -- ٢٩٢

عهد جده عبد الملك بن مروان(٢٩٤) .

والحتيقة أنه بقطته تلك جر على دولة بنى أبية كوارث كانوا في غنى عنها وشغلهم بصراع مرير غيبا بينهم أضعف كياتهم وانهك قواهم ، في وقت نشط غيه الدعاة العباسيون وضاعفوا جهودهم المقضاء على الدولة كلها ومن نلحية ثنية لم يستطع أن يفي بوعوده للناس ، واضطر أن يحسابي البينين الذين ساعدوه في الوصول إلى الخلافة ، وأن يفدق عليهم الأموال غلدى ذلك إلى نشوب في بيت المال، مما اضطره إلى إنقاص أعطيات الجند ، غسوه الناقص ، وهي تسعية لها دلالتها ، كما أن القبائل المضرية نفرت بنه لولاته للبينيين ، فهبت في وجهه ثورات المضرية في حبص وفلسطين وغيرها، فقضي مدة خلافته القصيرة في تبعها .

## أضطراب أمر بني أمية وأنقسامهم على أنفسهم :

ما أن أعتلى يزيد بن الوليد منصب الخلافة وأخذ البيعة لنفسه ، حتى هبت عنى وجههه الممارضة المنينة من أبناء أعمامه ، وثارت عليه الاقاليم الشابية ، وكان أول إقليم هبت بنه الثورة هو « حبص » ، فقد أخذ أهله يبكون على متسل الوليد ، ورغضوا البيعة ليزيد ، وكانبوا أهل الأجناد ودعوهم للطلب بدم الوليد ، وأنضم إليهم يزيد بن خالد بن يزيد بن معاوية وأبو محبد السنياني ، وبايعوا أبا محبد بالخلافة ، وقرروا السير إلى دمشق ، ولكن يزيد علم بخبرهم ، فعاجلهم بجيشين على رأس أحدهما ابن عمه عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك ، وعلى الآخر سليمان بن هشام بن عبد الملك ، فاستطاعا هزيمة أهل حبص ، وأخذا يزيد بن خالد وأبا محمد السنياني الى دبشق فحبسهما يزيد (٢٩٥) .

#### ثورة اهل فلسطين:

ثم ثار اهل فلسطين ورفضوا البيعة ليزيد بن الوليد،وبايعوا ليزيد بن سليمان بن عبد الملك ثم علم بامرهم أهل الأردن ، فثاروا هم أيضا ، وخلعوا

<sup>(</sup>٩٩٤) د. محبد ماهر حبادة - الوثائق السياسية العائدة للمصر الأموى ص ٧٧

<sup>(</sup>٢٩٥) انظر ابن الأثير - الكابلُ في التاريخ جـ ٥ من ٢٩٠ - ٢٩٤

طاعته ، وولوا عليهم محمد بن عبد الملك ، واجتمعوا على قتاله ، قلما علم يأبرهم ، ارسل إليهم ابن عبه سليمان بن هشام بن عبد الملك ، في جيش معته حوالى اربعة وثباتين النا من اهل محشق واهل حبص الذين كاتوا مع السنياتي ودخلوا في طاعته ، وتدنيكن سليمان بن هشام من هزيمة أهل الاردن ، تبليعوا ليزيد ودخلوا في طاعته ، غولى ضبعان بن روح على غلسطين ، وإخاه إراهيم بن الوليد على الاردن (٢٩١) .

وهكذا بدا ليزيد بن الوليد أنه كبح جباح الثـــاثرين على دولته في مناطق الشام ، بعد أن اطاح بابن عبه ، وظن أن الأبور استقرت له .

إلا انه لم يستبتع بذلك طويلا ؛ علم تدم خلافته مدوى ستة شمهور:
( جمادى الآخرة — أو الحجة سنة ١٢٦ ه ) حيث توغى في ذى الحجة ،
الميزك الشام — وهى الحصن الحصين للدولة الأبوية — تشتمل نارا ؛ كما
ثرك أبناء اسرته منقسيين على انفسهم ، منشفلين بصراعاتهم عن الأخطار:
المحتة بهم ، وبصفة خاصة الخطر العباسى ، مما يجعلنا نبيل إلى الاعتقاد
بأن حركته كلها كانت من العوامل التي مهدت لزوال الدولة الأبوية .

#### ...

# ١٣ - ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك

A 117

هو إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم ، وأمه أمة بربرية(٢٩٧) ، بويع له بالخلافة بحد وفاة اخيه يزيد بمهد منه في نهاية ذي الحجة سسنة ١٩٦٦ ه ، ولكنه لم يتم له أمر ، فكان النساس كما يقسول

<sup>(</sup>٢٩٦) المسدر السابق ج ٥ من ٢٩٤ ــ ٢٩٥

<sup>(</sup>۲۹۷) انظر سير اعسلام النبسلاء للذهبي جه مس ۳۷٦ - ۳۷۷ ، والطبري تاريخ ج ۷ مس ۲۹۱ وابن الأثير سالكليل في التاريخ ج ٥ مس ٣١١. وابن كثير سالبداية والنهاية جه ١٠ ص ٢١

الطبرى(٢٩٨) : جمعة يسلمون عليسه بالخلافة ، وجمعة بالإمارة وجمعة لا يسلمون عليه لا بالخلافة ولا بالإمارة ، وكان أول من رفض بيعته أهل حمص ، غارسل إليهم ابن عمه عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك لياخذله البيمة بنهم بالتوة فحاصرهم وبينها هو على حصارهم وهم يرفضسون البيعة ، قدم مروان بن محمد ، قلما علم عبد العزيز بن الحجاج بمقدمه ترك حمص ، مُنخلها مروان وبايعه أهلها ، وساروا معه قاصدين دمشق ، مُلتيهم زجيش إبراهيم بن الوليد على راسه سليمان بن هشام في ماثة وعشرين ألفا ؛ غالتتي بهم مروان في ثمانين الفا ؛ ودارت بينهما معركة في مكان يسمى عين الجر - بين دمشق ويعلبك - فهزم سليمان وقتل من جنده حوالي سبعة عشر الفا وأسر مثلهم ، فعاد منهزما إلى دمشق والتتى بإيراهيم بن الوليد وعبد العزيز بن الحجاج واتفتوا على قتل ولدى الوليد بن يزيد \_\_ الحكم وعثمان - قبل وصول مروان، وقالوا : « إن بقى ولدا الوليد حتى يفرجهما مروان ويعيد الامر إليهما أن يستبقيا أحدا من قتلة أبيهما ، والراي قتلهما »(٢٩٩) ، غتتلوهما ، ثم هرب إبراهيم بن الوليد وانصاره ، ودخل مروان دمشق ، وأخرج يزيد بن خالد وأبا معهد السفياتي من السجن ، وجاءوا إليه يابني الوليد بن يزيد مقتولين ، نشهد ابو محمد السنياني لروان بأنهما جملا له الخلافة بمدهما وبايعه الناس وكان ذلك في شهر ربيسع الآخر سنة ١٢٧ هـ(٣٠٠) مكانت مدة خلامة ابراهيم بن الوليد ما يقرب من أربعة أشهر - وتسلمبروان بن محمد الفلاغة ليصارع أعداثا أتوى منه ، ويواجه دنيا مدبرة ، ودولة مبزقة ، قدر له أن يكتب النصل الأخر من حياتها

\* \* \*

<sup>(</sup>۲۹۸) تاریخ ۹۸ ص ۲۹۹

<sup>(</sup>٢٩٩) ابن الأثير ـــ الكابل في التاريخ جـ ٥ ص ٣٢٢

<sup>(</sup>٣٠٠) انظر الطبري جـ ٧ ص ٢٩٩ ، وابن الاتير جـ ٥ ص ٣٢٣

# ۱۶ ــ مروان بن محمد بن مروان

#### ×177 - 177. €

هو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم ، وأمه أسة كردية ، كانت لابر اهيم بن الأشتر النَّخمي ، فأخذها محمد بن مروان ، فاستولدها مروان، وذلك في حوالي سنة ٧٠ هـ(٣٠١) . ويعتبر مروان بن محمد من قرسنان بني أبية وشجعاتهم ويعدل في غروسيته ابن عبه مسلمة بن عبد الملك ، مُكبأ تمدى بسلبة للروم ، وحبى حدود المسلبين بنهم ، واستولى على كثير بن حصونهم ومعاقلهم ثم حاصر عاصمتهم نفسها في عهد أخيه سليمان ، كذلك تصدى مروان بن محبد للترك والخزر واللان ٤ حيث كان هشام بن عبد الملك قد ولاه ارمينيه واذربيجان سنة ١١٤ هـ(٣٠٢) ، وهي الولاية التي شبهدت بطولات ابيه محيد بن مروان ، والذي ولاه اياها أخوه عبد الملك بن مروان ، وكانت هذه الولاية كما يقول فلهاوزن : تتطلب جنديا ، وقد كان مروان كفا لهذا المنصب وكان عندهسن الظن به « معهد استطاع أن يدانه عن ثفر القوقاز امام هجمات الترك دغاها لا يلين وأن يقوم بغزوات موفقة في أرض الترك ١٣٠٣) وقد ظل مروان واليا على ارمينية واذربيجان حتى مقتل الوليد ابن يزيد سنة ١٣٦ هـ ، مُغضب لمتله ، وخرج من أرمينية قاصدا دمشق ، مظهرا المطالبة بدمه الفلم وصل الجزيرة ا وكان ابنه عبد الملك تد أحكم مسطرته عليها ، جاءه كتاب من الخليفة الجديد ، يزيد بن الوليد ، يترضاه وبقره على ولايته في أرمينية وأذربيجيان ، ويضيف إليه أقليم الجزيرة والموصل ، غرضي وبايع ليزيد (٢٠٤) . ولكن يزيد لم يلبث أن توغى سريعا ،

<sup>(</sup>۳۰۱) انظر فی ترجیة مروان واخباره ، تارخ خلینة بن خیاط ــ ص 
۳۷۲ و با بعدها ، وتاریخ الیعقوبی چ ۲ ص ۱۳۳۸ و با بعدها ، وتاریخ الطبری 
چ ۷ ص ۳۱۱ ــ ۳۱۲ ، ص ۳۷۷ ــ ۳۶۶ ــ و ابن الاثیر الکابل فی التارخ 
چ ۵ ص ۳۲۳ ، ص ۶۲۶ ، والبدایة والنهایة لابن کثیر ج ۱۰ ص ۲۱ ــ۸۶ 
(۳۰۲) ابن کثیر ــ البدایة والنهایة چ ۱۰ ص ۶۷ (۳۰۲)

<sup>(</sup>٣٠٣) غلهاوزن — تاريخ الدولة المربية ص ٣٥٧ ( الترجهة المربية ) (٣١٠) ابن الأثير — الكلمل على التاريخ جد ٥ ص ٣١٠ ، وابن كلي: البداية والنهاية جد ١ ص ٢١

قى نهاية سنة ١٩٦١ ه وكان قد عهد قبل وفاته لأخيه ابراهيم بن الوليد ، فبايعه بعض الناس بالخلافة ، ولكن لم يستقر له الأمر ، فأخذ مروان يزحف على دمشق ، وقد هزم وهو في طريقه إليها جيش إبراهيم بن الوليد الذي كان قد أرسله لاخباد ثورة أهل حبص وفر قائد الجيش سليبان بن هشام الى دمشق ، فاستولى هو وإيراهيم بن الوليد على ما في بيت المال وفرا عاربين عاركين دمشق مفتوهة الأبواب ، فدخلها مروان ، فوجه ابنى الوليد ابنى الوليد الحق النزوي عنها المحالب الحق النزوي المحالب الحق المرابئ في الخلافة ، وأنه ما خرج إلا للمطالبة بدم أبيهما ويحقهما فيها ، وبعد موتهما لم بعد هناك بن يستحقها غيره ، خصوصا بعد أن شسهد له أبو محبد السفياتي بأن ابنى الوليد عهدا له بها، وتقدم وبليهه وتبعه الناس فبايموا مروان (٥٠٣) ، وذلك في شهر ربيع الآخر سنة ١٢٧ ه ، وبهذا اصبح الطيئة الرابم عشر وآخر خلفاء بنى أبية ،

ورغم ما كان يتبتع به مروان بن مجيد من صفات مثال الشجاعة والإقدام وسداد الرأى وغيرها من الصفات التي تؤهله لمنصب الخلافة . إلا أن الاندار شاعت أن تكتب على يديه نهساية الدولة الأموية ؛ وأن يكون هو النصل الأخير في تاريخها ؛ وقد لا يكون هو المسئول الأول من ذلك ؛ فإن العوالم الني انت إلى زوال الدولة كانت تتفاعل منذ زمن بعيد ؛ وقدر له وحده أن يصارع أحداثا كانت كلها تعمل ضده اولول خطر واجهه مروان هو المتسام الأمويين على اتفسهم ، والذي كان من اسوا تتاثيمه انقسام كلتي العرب الرئيستين في الشام هو ، الذي كان من أسوا تتاثيمه انقسام كلتي ضد مروان وانحاز التيسيون إليه وتظهر خطورة هذا الانقسام أنه المحدث في متر الخلافة الأموية وبين أكثر أنصار الأمويين قوة ، ولهذا كان اضطراب متر الخلافة الأموية وبين أكثر أنصار الأمويين قوة ، ولهذا كان اضطراب الأبر عن الشام ، إيذانا باشطراب أمر الدولة كلها ، وقد حاول مروان منذ بيعثه في ديشق ، أن يهدىء خواطر الناس وأن بيعث الثقة في النفوس ، فلها بايمه الناس ، عرض عليهم أن يختاروا بأنفسهم من يرضون من الولاة

<sup>(</sup>۳۰۰) الطبری ــ تاریخ جـ ۷ ص ۳۱۱ ــ ۳۱۲ ، وابن الأثیر هـ ه ص ۳۲۳

لولايلت الشـــلم الرئيسية ، يقول الطبرى : « غامرهم أن يختاروا لولاية الجنادهم ، غاغتار أهــل دمشق زامل بن عمرو الجيرانى ، وأهل همص عبد الله بن شجرة الكندى ، وأهل الأردن الوليد بن معاوية بن مروان وأهل على الله بن شجرة الكندى ، وأهل الأردن الوليد بن معاوية بن مروان وأهل غلسطين ثابت بن نعيم الجذاءى»(٣٠٦) مكانت تلك سياسة هكيمة منحروان غهو لم يغرق بين عرب البين وبين تيس ، غهؤلاء الولاة فيهم يبنيون وتيسيون ، وقد اظهر مروان بذلك مرونة كبيرة ، حتى أنه قبل اختيارهم لثابت بن نعيم الجذاءى ، مع أنه كان قد سبق له الغدر بمروان غى ارمينية(٣٠٧) ، ولكن مروان عنا عنه وعينه واليا على غلسطين ، تسكينا للفننة ، وهســا لله قة والخلاف ،

وبعد أن رتب أوضاع الشام غادر دمشق إلى حران بالجزيرة بالتي اتخذها مقرا لحكيه ، وتبشيا مع خطته ، في إصلاح الأحوال ، وكبح بهماح الفتنة فرقه حينما جساءه أيراهيم بن الوليد ، الخليفة المخلوع ، بوساييان بن هشسلم اللذان كانا قسد هريا من دمشسق قبل وصحوله إليها ، وطلبا منه الأمان أمنهما وعفا عنهما وبايماه (٣٠٩) ، وهكذا بدأت الأمور وكانها آخذة في الاستقرار ولكن ذلك الهدوء لم يكن إلا بمثابة السكون الذي يسبق الماصفة ، غلم تلبث الانباء أن واغت دار الخليسفة بنشوب ؛ الإضطراب في الشام مرة ثاقية ويسريان حبى الثورة من جديد .

#### ثورة اهل هيص على بروان سنة ١٢٧ هـ :

ظلت حيمى منذ بداية المراع بين ابناء البيت الأموى تقفا إلى جانب الوليد بن يزيد ومروان بن محمد ، حتى أن أهلها ــ ومعظمهم من قيس ــ يكوا الوليد بعد متطه(٣١٠) ، ورئضــوا بيعة يزيد بن الوليــد وأشيه

<sup>(</sup>۳۰۱) تاریخ چ۷ ص ۳۱۲

<sup>(</sup>٣٠٧) المسدر السابق - تاريخ به ٧ ص ٣١٧

<sup>(</sup>۳۰۸) انظر غلهاوزن ــ تاریخ الدولة العربیة من ۳۹۳

<sup>(</sup>٣٠٩) الطبري \_ المسدر السابق ج٧ ص ٣١٢

<sup>(</sup>٣١٠) أبن الأثير - الكامل في التاريخ ج ٥ ص ٢٩٢.

فيراهيم ، كما تاويوا جيش ليراهيم الذى أرسله إليهم بتيادة هبد العزيزا أبن الحجاج ، ولكن حينها وصل إليهم مروان رحبوا به ، وبايموه وساروا معه إلى دمشق ، ولكن ما أن خرج من دمشق إلى حران حتى ثار هليه البينيون من أهل حيمى ، بزعامة ثابت بن نعيم الجذامي ، اللذى كان مروان قد تسامح معه وتقامى غدره وعينه واليا على غلسطين ، ولكنه لم يحفظ الجبيل ولم يرع الود والمهد ، فكان هو الذى حرك اللورة على مروان غي الشام كلها .

يقول الطبرى: « لما انصرف مروان إلى منزله من حران ، بعد غراغه من أهل الشمام لم يلبث إلا ثلاثة أشهر ، حتى خالفسه أهل الشمام ، وانتقضوا عليه ، وكان الذى دعاهم إلى ذلك ثلبت بن نعيب ، وراسلهم وكاتبهم ، وأرسل أهسل همس إلى من بتدمر من كلب ، غشخص إليهم الأصبغ بن فؤالة الكلبى ، . ، وتحو ألقة من فرسستهم ، فدخلوا مدينسة حمس ليلة الفطر من مسنة سبع وعشرين ومائة ((۱۱۱) » غلما علم مروان بخبرهم سار إليهم بنفسه (۲۱۲) ، وهزمهم وبدد شملهم ، وهدم أسوار:

#### ثورة أهل الفوطة سسنة ١٢٧ هـ:

بينبا كان مروان بشعولا بقيع ثورة حمم ، نشبت ثورة آخرى في المغوطة نقد ثار اهلها وولوا مليهم زميبا يبنيا ، هو يزيد بن خالد القسرى ، يساروا إلى دبشق محامروها ، ولكن مروان أرسل اليهم وهو غي حمم عائدين من تواده ، هما أبو الورد بن الكوثر بن زفر بن الحسارث ، وحبروا ابن الوضاح ، في مشرة آلاف « غلبا دنوا من المدينة حبلوا عليهم ، وخرج عليهم من بالمدينة ، غانهزيوا ، واستباح أهل مروان مسكرهم ، واحرتها المزة وترى بن البائية ، وأضف يزيد بن خالد نقتل ، وبحث زامل — ابن حمور والى دبشق — براسه إلى مروان بحبص (١٣١٣) ،

<sup>(</sup>۲۱۱) تاریخ ج۷ ص ۳۱۳

<sup>(</sup>٣١٢) المسدر السابق ج٧ ص٣١٣

<sup>(</sup>٢١٣) ابن الأثير الكابلُ في التاريخ بد ٥ من ٣٢٩ ، والطّبري ـــ تاريخ جـ٧ ص ٣١٣

#### ثورة فلسطان سنة ١٢٧ هـ:

مرننا أن ثابت بن نميم الجذامى — والى فلسسطين — كان وراء حركت الشسام ضد الخليفة مروان ، وهاهو الآن يعلن الثورة عليه ويخلع طامته ، ولكن مروان ، علجله ، وكتب إلى أبى الورد الذى تسبع ثورة الغوطة ، وفك حصار دمشق ، أن يسير إلى ثابت ، غلما صار أبو الورد تربمه أبو الورد ثابته المنزوة ، واستباحسوا عسكره ... وتبعه أبو الورد ثابته والمتلتوا واقتتلوا ، غهزمه أبوالورد ثابته وتمرق أصحابه ، وأسر ثلاثة من أولاده وبعث بهم إلى مروان ، وتفيب ثابت ولده رفاعة ، ولكن الوالى الجديد الذى عينه مروان على غلسطين ، وهو الرماحس بن عبد المعزيز الكفاتي ، استطاع أن يقبض على ثابت بن نميم وأن يرسله إلى مروان ، غابر بقتله هو وأولاده الثلاثة (١٤٣) .

## عقد مروان البيعة لولديه:

وسط هذه الثورات المتلاهة وجد مروان نسحة من الوقت لينفذ البيمة في « دير أيوب » لابنيه عبيد الله وعبد الله ، وانتهز هذه المناسبة لتكون فرصــة للمسالحة بين أبناه بيته ، فزوج ابنيه من ابنتي هشسام ابن عبد الملك ، وجمع لذلك كما يقول ابن الأثير(١٦٥) : « بني أبية » » وكان هــذا الزواج كما يقول غلهاوزن « بيثابة حفلة رسبية للدولة ، وكان مروان يمتقد انه قــد استطاع أن يصلح ملينه وبين أسرة بني أبية » وان يضمها إلى جاتبه »(٣١٦) ، ولكن ما كل ما يتني المرء يدكه، فسرعان عالم المراء بني أبية ظهر المجن وواجهوه بالمصيان والتبرد .

## ثورة سليمان بن هشام سنة ١٢٧ هـ:

<sup>(</sup>٣١٤) ابن الاثير — الكابل في التاريخ بد ٥ ص ٣٣٠ ، والطبرى — تاريخ بد ٧ ص ٣٦٠ ، والطبرى —

<sup>(</sup>٣١٥) الكامل في التاريخ بـ ٥ مس ٣٣٠ (٣١٥) تاريخ الدولة المربية مس ٣٦٦

يه و ولهذا الحسد في إعداد جيش قوابه عشرون الفسا تحت قيادة يزيد ابن عبر بن هبيرة الواجهة ثورة الخوارج في العراق الذين خرجوا عليه يزماية الضحاك بن قيس الشبياتي منتهزين فرصسة انشسخاله بثورات الشام ، كيا ضرب على اهل الشام بعثا للحاق بيزيد ومعاونته في حسرب الخوارج ، وكان سليمان بن هشام — شقيق زوجتي ولدي مروان — قد استاذنه في الإقابة بالرسافة إياما للراحة فاذن له (۲۱۷۳) ، وبينما يقوم مروان بالاشراف بنفسه على تجهيز جيش ابن هبيرة في قرقيسياء فاجأته فورة برابة تادها صهره سليمان ، حيث انفلت عشرة آلاف بن اهل الشسام الذين استفرهم مروان لقتال الخوارج وذهبوا إلى سليمان بالرسافة ، ودعوه إلى خلع مروان ، فاجابهم إلى ذلك دون أن يعبأ ببيمته وعهوده التي تعرفه الرحم والمساهرة الجديدة بلي ودون أن يعبأ ببيمته وعهوده التي تمر بها الدولة الأموية كلها ،

استفحلت ثورة سليبان غقد اجتبع حوله سبعون الفا عسكر بهم في قرية تسهى خساف من أعبال تنسرين .

فاجلت هذه الأخبار مروان على غير توقع ، فقرر أن يسير إلى مليان بنفسه مقصده ، في خساف ، حيث دارت بينهما معركة كبيرة ، هزه منها سليان ، وقتل حوالى ثلاثين ألفا من أتباعه(٣١٨) ، وهرب هو، بين بقى من جيشه إلى حيمى ، ولكن مروان لاحته إليها ، ففر منها هاربا ، قبل ومسول مروان ، تاركا فيها أخاه سعيد بن هشام ، ثم وصلها مروان وغرب عليها الحصار لمدة عشرة أشهر ، ثم استسلمت له (٣١٩) .

#### الضطراب الأمر على مروان:

فى هذا الجو العصيب ، الذى انتسم فيه الأمويون على أنفسهم ، واخذوا يحاربون بعضهم البعض ، وبينما مروان يحاول رأب العسدع ،

<sup>(</sup>۳۱۷) ابن الأثير – الكابل في التاريخ به ٥ ص ٣٣١ (٣١٨) انظر ابن الأثير – المصدر السابق بد ٥ ص ٣٣٢ (٣١٩) المصدر السابق بد ٥ ص ٣٣٣

وإمادة الأمور إلى نصابها عن الشام ، إذ بالمتورات والقلاقل تنهجر عن كل يكان تقريبا عقد شجع انتسام الأمويين على انفسهم ، واحتدام المراع بينهم ، احسد الداد البيت الهاشمى ، وهو مبد الله بن معاوية بن عبد الله بن بعفر بن أبى طالب ، على القيام بثورة عاربة عنى العراق ١٢٧ - ١٢٨ ه كما شجع الخوارج على أن يهبوا هبتهم الأخيرة في المهد الأموى حيث قام الفسسحاك بن تيس المسيبةى بثورة خطيرة في العراق ١٢٧ - ١٢٨ ه وابو حيزة الخارجي بثورة الخرى في الجزيرة العربيسة ١٢٨ - ١٣٨ ه وابو حيزة الخارجي بثورة الخرى في الجزيرة العربيسة ١٢٨ - ١٣٨ ه وابو حيزة الخارجي بثورة الخرى في الجزيرة العربيسة ١٢٨ - ١٣٨ ه وابو حيزة الخارجي بثورة الخرى في الجزيرة العربيسة ١٢٨ -

والأدهى من ذلك كله أن الخلل والإضاطراب سرى في أجزاء الدولة من خراسان إلى الاندلس .

وبينما مروان بواجه هذا الموقف الصعب ، وينتقل من ميدان إلى ميدان ، فلجاته الفورة المباسسية من خراسان كالمسلل المنهمر(٢٧٠) ، فلكتسحت قواته في خراسان والمراق ، ثم كانت هزيمته الساحقة في موقعة الزاب في جمادي الآخرة سسنة ١٣٧ ه ، وقراره الى مصر ومتتله هناك في ذي الحجة من تفس العام .

ولما كانت هذه الأحداث تتنرن بستوط الدولة الأبوية نقد أرجأنا الحديث عنها إلى موضمها الناسب في هذا الكتاب ، وهو آخر النصل الخاص بالثورات التي اندامت في وجهها .

. . .

<sup>(</sup>۳۲۰) بدأ أبو مسلم الخراساتى ، تقد الثورة المباسية أعباله المسكرية في خراسان في بداية سنة ،۱۳ ه ، حيث استولى على مرو علمسة خراسان ثم واصلت تواته الزحفة على العراق ، أي في تمة الشمال مروان وانهماكه في تمع ثورات الخوارج .

# الفيضال بثالث

#### الفتوحسات في المصر الأمسوي

#### تمهيسد : الفتوحات قبل المصر الأموى :

المتبع لتاريخ حسركة الفتوحات الإسلابية ، خارج شبه الجزيرة المربية ، منذ عهد الخليفة الأول أبى بكر الصديق رضى الله عنه 11 - 17ه يدرك أن هذه الفتوحات جامت استطرادا وتحت ضغط الظروف أو بمعنى آخر يدرك أن المسلمين اشطروا لهذه الفتوحات إشطرارا علم يكن هناك برنامج - محد سلفا - للفتح أو للمسدام المسلح مع الآخرين ، لأن نشر الإسلام ، الذى هو غلبة المسلمين الأولى لم يكن يتطلب بالضرورة أعبالا حربية ، غالدين إيمان يقر في القلوب ، والقلوب الإستطيع احد أن يفرض عليها شيئا بالقوة ، وكل ماكان يطلبه المسلمون أن يفسح الناس لهم طريق الدموة إلى الإسلام بالمكبة والموعظة الحسنة ، بدون موائق أو موانع ، ولذلك كانت سياسة الرسول في قائمة على تأمين شبه الجزيرة ألم بالإسسلام من أى مدوان خارجى ، ثم دعوة الناس خارج الجزيرة ألم الإسسلام بالحسيرة المربية - الفرس والروم - لم يعطوا الإسلام هذه الفرصة ، بل كاحت له وقاوية كان لابد من السدام .

والتصة مع الغرس والروم ، تبدأ منذ عبد الرسول في الذى خاطب الغرس في شخص ملكهم كسرى ليرويز الثاني ، وخاطب الروم في شخص ليراطورهم هرقل ، داعيا لياهم إلى الإسلام ، وكان ذلك في مطلع المسام السابع المجرى ، شبن سلسلة الرسائل التي بعثها إلى الملوك والأمراء

المعاصرين ، مدواء خارج شبه الجزيرة العربية أو داخلها(۱) . وهدف الرسائل كانت سلية ، غلم تتضمن اله إشارة إلى القوة أو استخدام السيف لإجبار الناس على اعتناق الإسلام ، بل هي دعوة بالحسني إلى الإيبان بالمله ورسوله ، مما يقطع الطريق على كل من يدعى أن الإسلام دين يدعو المسلمين إلى إشهار السيف لإجبار غير المسلمين على اعتناته ، ولكن رد عمل كل من كسرى غارس ولهبر الطور الروم لم يكن ليجابيا على تلك الرسائل ، وسنحلول تلخيص الموقف مع كل من الغرس والروم ، ابتداء من وصول هذه الرسائل اليبائل المسائل المشائل الرسائل المنافق المنافقة على تلك الرسائل على تلك الرسائل المنافقة المنافق

## المسلبون والفرس:

تجمع المسادر على أن كسرى أبرويز الثانى عندما وصلته رسسالة النبى على فضعب غضبا شديدا ، بل خرج عن حدود اللياتة والادب ، و ورق الرسلة ، وطلب من باذان عامله على اليين أن يرسل له الرسول على مكلا بالحديد ليحاكمه على جراته ومخاطبته مك الملوك ودعوته إياه إلى الإسلام ، وبا وصلت هذه الأخبار إلى النبى على لميزد علىأن دعا عليه مقال « روق الله ملك »(۲) ولا شك عى أن هذا موقف عدائى للفلية من جانب الفرس ، وسوف ينطور ويتجلى آكثر من ذلك عى موقعهم من حروب الردة عى عهد الصديق ، ينطور ويتجلى آكثر من ذلك عى موقعهم من حروب الردة عى عهد الصديق ، وحميضهم القبائل العربية فى البحرين على التبرد على سلطان الخلائة ، مما أدى إلى الاشتباك الحربي بين المجاهدين المسلمين ، الذين كاتوا يلاحتون المرتدين على سلحل الخليج شمالا ، بقيادة المثنى بن حارثة الشبياتي ، المتنا بدأ الصدام الذي لم يتوقف وونفنف بدأ الصدام الذي لم يتوقف إلا باجتياح جحائل المسلمين الدولة الساساتية برمتها وإدخالها في حوزة

<sup>(</sup>۱) انظر رسائلالنبی ﷺ إلى الموك والأمراء المماصرين في المسادر الآتية: تاريخ اليعتوبي ب ۲ س ۷۷ وابن حجر – فتح الباري بشرح محيح المجاري بدا ص ۳۷ وما بعدها ، بد ۸ ص ۱۲۷ – وصحيح مسلم بشرح النوري بد ۱۲ ص ۱۰۷ - ۱۰۸ ، ود. محبد حبيد الله – مجبوعة الوثائق المساسية ص ۸۱ ما معدها .

<sup>(</sup>٢) أنظر الطبري - تاريخ ج ٢ ص ١٥٤

الإسلام ، فبعد المصافحات الأولى بين المترو الفرس ، وصناعهم من العرب على تخوم الجزيرة العربية والعراق ، أدرك أن الجبهة اتسعت المله ، وأن الفرس القوا بثقلهم في المعارك فارسل إلى أبى بكر طالبا المدد ، وأدرك الخليفة ببصيرته خطورة الموقف فرمى تلك الجبهة بلهم تواده المسكريين ، خالد بن الوليد ، الذى استطاع في الل من عام أن يطوى جنوب العراق كله ، والد بن الوليد ، الذي استطاع في الل من عام أن يطوى جنوب العراق كله ، وال يستقر في الحيرة ، عاصنة الإقليم ، ومتر إمارة العرب المنافرة (٣) ،

في هذه الأثناء كانت جيوش السلبين قد تحركت إلى الشام - كما سنبين بعد قليل ... لممارعة الروم ، الذين دابوا على العدوان ، وتحرج موتف هذه الجيوش ، وارسل تادتها إلى بكر يشرحون له حتيتة موتفهم واحتياجهم إلى مدد ، فاضطر أن يرسل إلى خالد بن الوليد ليسير على عجل من العراق إلى الشام كي يعين الجيوش في موتفها الحرج وينسى الروم وساوس الشيطان - على حد تعبير أبي بكر - ، غلبي القائد البطل أوأمر الصديق واخترق الصحراءين العراق إلى الشام بطريقة لازالت محل إعجاب المسكريين ولكنه خالد بن الوليد عبترى الحرب ، وسيف الله ، وندع خالدا وجهاده في الشام الآن لنتابع قصة المسلمين مع الفرس ، فبعد رحيل خالد بن المراق ، حشد الفرس جيوشهم لإجلاء المسلمين عن هذه المناطق ، وأدرك المثنى دقة موقفه ، وأن البلاد بدأت تنتقض عليه فقدر موقفه ، وقرر الانسحاب إلى تخوم الجزيرة العربية ، حتى يتجنب الصدام مع الفرس في معركة غير متكافئة ، وأرسل إلى أبي بكر يطلب المدد ، ولما أبطأ عليه الرد ، قرر الذهاب إلى المدينة ليشرح الموقف للخليفة نفسه ، واستخلف على جنده بشير بن الخصاصية ، ولما وصل إلى المدينة وجد الخليفة على غراش المرض ، ولم يلبث أن توفى في جمادي الآخر سنة ١٣ هـ ، ولكنه كان قد علم بقدوم المثنى وحرج موقف المسلمين بالعراق ، علم يشغله مرض الموت عن أبرهم ، فكانهن آخر كلابه لخليفته عبر بن الخطاب ، : «إسبع ياعبر ما أتول لك ، ثم أعمل به ، إنى الأرجو أن أموت من يومى هذا . . مَإِن أَنَا

 <sup>(</sup>۳) انظر متوحات خالد بن الولید می المراق می عهد آبی بکر می البلاذری متوح البلدان می ۲۹۵ و مابعدها و الطبری - تاریخ - ۳۶ می ۳۶۳ و مابعدها و

بت غلا تبسين حتى تندب الناس مع المنفى ، وإن تلفرت إلى الليل غلا تصبحن حتى تندب الناس مع المنفى ، ولا تشغلنكم مصبية وإن عظمت عن أمر دينكم ، ووصية ربكم ، وقد رايتنى متوفى رسول الله في وماصنعت ، ولم يصب المطق بهلله ويقلله لو اتى اتى عن أمر رسوله لخذلنا ولماتبنا . . وإن فتح الله على أمراء الشام غاردد أصحاب خالد إلى العراق ، فيتهم أهله وولاة أمره وحده ، وأهل الضراوة منهم والجرأة عليهم (٤) أى رجل هذاالذى لايشغله الموت عن إغاثة المسلمين ! ولكن بعثل هذه العزائم تتم الأعبال الجليلة ، وتقيم الدول ، وتزدهر المضارات الإنسانية الراتية .

عبل عبر بوصية إبى بكر ، فكان أول أعباله ندب الناس مع المثنى ، وكان أول من لبى النداء أبو عبيد بن مسعود الثقفى ، (٥) فعقد له عبر لواء القيادة ، وسار أبوعبيد إلى العراق ، وحقق مع المشيعض الانتصارات في النبارق وكسكر وغيرها ، (١) لكن الفرس استطاعوا أن يقدعوه ، حين دعوه لعبور النهر ، فعبر رغم نصيحة المسلمين له بعدم العبور ، فترتب على هذا أن هزم الفرس المسلمين هزيمة كبيرة ، في معركة الجسر سنة ١٣ هـ(٧) واستشهد أبو عبيد سرحصه الله سومعظم الجيش ، واستطاع المنني ببسالة نادرة أن ينتذ من بقى من المسلمين ، وأن يعبر بهم النهر .

كانت هزيبة السلبين عن الجسر أول هزيبة تحل بهم على أيدى الفرس من المراق ، غير أن القائد البطل المتنى بن حارثة قرر أن يحرم الفرس من استثبار هذا النصر ، وأن ينسى المسلبين الهزيبة فاستبد العرب المعيين في المناطق المجاورة ، فتوافوا اليه بجمع عظيم(٨) ، فخاش شد الفرس محركة البوبيب (٩) سنة ١٣ ه . وأنتصر عليهم فيها إنتصارا عظيما ، بعد ظلال هزيبة الجسر ، ورقم روح المسلبين المغنية .

<sup>(3)</sup> الطبرى — تاريخ ج مس \$1)`

<sup>(</sup>٥) المدر السنابق جـ ٣ من ٤٤٤

<sup>(1)</sup> المسدر السابق ند ٣ من ٤٤٩ - . ٥٠

<sup>(</sup>۷) أنظر البلاذرى - عنوح البلدان ص ۲۰۸ - ۲۰۹

<sup>(</sup>A) الطبرى - تاريخ ج ۲ ص ۱۳۶

<sup>(</sup>٩) البلاذري - المسدر السابق من ٣١١

ولكن المتنى ثم يكن بالتائد الذى تغيب عن باله خطورة الموقف ، وأنه يتارع دولة كبرى ، علم يغره نصره بالبويب ، وأيتن أن الموقف بحتاج إلى محمد كبير من المسلمين ، فكتب إلى عبر بن الخطاب — الذى كان شديد الاهتبام بالبر هذه الجبهة — بحقيقة الموقف ، غليتن عبر أن الأمر يحتاج إلى مبل كبير عبوسم به الموقف بين المسلمين والفرس ، وقد اداه هذا إلى أن يعزم على الخروج إلى العراق بنفسه ، (١٠) لولا أن أشار: عليه كبسار المسلمين في العراق وغير العراق ، غلاستدارهم في تائد يصلح لهذه المهنة الغطية ، عاشاروا عليه بالاسد في عرينه ، سعد بن أبريوتاص ، غاسند إليه عبر قيادة المسلمين ، وتوجه سعد عرينه ، سعد بن أبريوتاص ، غاسند إليه عبر قيادة المسلمين ، وتوجه سعد

#### معركة القادسية (١٤ هـ):

سار سعد على رأس جيشه إلى العراق ليحسم الموقف مع الفرس ، وعلم الفسرس بقدومه ، وبدا كل من الفريقين يستعد للقاء الفاصل ، والجبيع يعلم خطورة الموقف ، فالمسلمون يعلمون أن كل انتصاراتهم التي تحتقت حتى الآن معلقة بمصير المحركة القادمة ، والفرس من جانبهم قد شدت الجبهة انتباههم وتجسم لهم الخطر القادمة على دولتهم ، فأعطى يزدجرد القالث — الذي أصبح آخر ملوك الساسناتيين — كل اهتباه لمواجهة المسلمين ، وآية ذلك أنه اسند قيادة المحركة إلى اعظام قواده تماطبة ، رستم ، لان مصير الإمبراطورية معلق بنتيجة هذا اللقاء مع المسلمين ،

وقبل أن يلتقى المسلبون والفرس عى القادسية ، دارت المفاوضات ، وهرض المسلبون عليهم الإسلام ، أو الجزئية ، أو القتال(١١) ، ولكن الفرس أبوا إلا القتال ، عبدات المعركة التى اخذت اسمها من المكان الذى دارت هيه — القادسية —(١٢) واستبرت ثلاثة ايام ، ومع أن القائد البطل سعد

<sup>(</sup>١٠) البلاذري - المسدر السابق ص ٣١٣

<sup>(11)</sup> انظر البلاذري - الصدر السابق ص ١٥٥

<sup>(</sup>۱۲) تقع على بصد خبسة عشر غرسخًا ، جنوب الكوفة ــ اتظر: ياتوت ــ معجم البلدان ــ ج ؟ ص ٢٩١

أبن أبى وقاص كان مريضا ، وكان يدير المعركة وهو على نراشه ، نقد انتصر المسلمون انتصارا مساحقا ، وهزم الفرس هزيمة منكرة وقتل تأثدهم الشمير رستم ، وبدد شملهم(١٣) .

وتعتبر معركة القادسية من المعارك الفاصلة في التاريخ ، لاتها قررت محيد العراق العربي نهائيا ، وبعدها اصبح الطريق منتوحا ابام المسلمين إلى المدائن — عاصمة الفسرس — فنطلها سعد بن أبي وقاص ، بعد القادسية بعدقسهور (١٤) ، وفر منها يزدجرد الثالث إلى حلوان ولكنه بعد حفول سعد المدائن ، حشد جيشا في جلولاء ، فوجه إليه سعد جيشا بقيادة ابن أبي وقاص ، فاوتع بالفرس هزيمة ما حقة (١٠).

#### ممركة نهاوند : (سنة ٢١ هـ) :

فكرنا في صدر هذا الحديث أن الفتوحات الإسلامية جاعت استطرادا وكل خطوة كانت تؤدى إلى مابعدها ، ولم يكن في إيكان المسلمين التراجع بعد أن بدأت المعارك ، والدليل على أن المسلمين لم يكونواراغبين في القتال أن عبر بن الفطاب رغض أن يأذن لسعد بن أبي وقاص غي متابعة الفرس والانسياح في بلادهم ، بعد استقراره غي المدائن ، واكتبى بأن يؤمن المسلمون مواقعهم حول المدائن ، وقال لسعد : « لوينت أن بين السود وبين الجبل سدا ، لا يخلصون إلينا ولا نخاص إليهم ، حسبنا من الريف السواد ، إني آثرت سلامة المسلمين على الأنفال »(١٦) . ذلك لأن عبر بعد أن دارت المعارك على جبعني الفرس والروم ، تكونت غي ذهنه غكرة محددة ، وهي أن بيضي بالفتوحات إلى نهاية حدود العراق والشام ، وهذه الفكرة جديدة ، لم تتحدد إلا بعد أن بدأت المعارك ، لأن مسياسة الرسسول على كما اشرنا

<sup>(</sup>۱۳) انظر تفاهسيل القادسية في البلاذري من ۳۱۰ ومابعدها ، والطبري تاريخ ج ۳ ص ۸۰۰ وما بعدها .

<sup>(18)</sup> البلاذري - المصدر السابق ص ٣٢٢

<sup>(</sup>١٥) المسدر السابق ص ٣٢٤ ، والطبرى تاريخ ج ٤ ص ٣٤ ويا بعدها .

<sup>(</sup>١٦) الطبري - تاريخ ج ٤ ص ٢٨

الله - كانت قائمة على تأبين حدود شبه الجزيرة العربية ضد أي عدوان يأتي من جانب الفرس أو الروم ، والدليل على ذلك ما عمله عندما جامته الأخبار سنة ٩ ه بأن الروم يجهزون لعدوان على شبه الجزيرة(١٧) . إذ خرج إلى تبوك الواجهتهم ، لكنه إلى وجدهم قد مروا المله هارمين لم يلاحقهم ، واعتبر مرارهم من الميدان هزيمة لهم ، ولو كان لديه نية للمزوا خارج شبة الجزيرة العربية ، للحق بالروم داخل الشام ، ولمسا كان اسهلا عليه من أن يهزم جيشا منسحبا من الميدان ، ولكنه لم يفعل ذلك واكتفى ببسط سلطانه على مناطق التخوم ، وإزالة سلطان الروم من هناك ، ثم عاد إلى المدينة ، يرجو أن يهدى الله تيصر وكسرى وأمراء الشام ومصر والعراق إلى الإسلام دون قتال وكانت هذه سياسة أبي بكر « غلبا دخل المثني بن حارثة الشبياتي العراق وابده الصديق بخالدين الولينفانتصر على الفرس ، ثم لما بدأ الفتح في الشمام ، لم يدر بخاطر أبي بكر ولا بخاطر عبر أن يتغطيا جدود الشام والعراق إلى ماوراءهما ، فقد كان بالعراق والشنام من تباثل العرب التي نزحت بن شبه الجزيرة ، والثابت مبلكة الحيرة وبملكة غسان من ينتبون إلى المسلمين بأوثق الصلة ، نفين حقى المسلمين أن يطبعوا في مؤازرتهم وانضمامهم إليهم ، غاما ماوراء ذلك من ارض الفرس وارض الروم علم يكن للخليفتين الأولين مطمع في غزوه أو فتحه »(١٨) .

#### تطور الوقف :

نحن هنا لا نؤرخ للفتوحات في عهد الخلفاء الراشدين ، ولكننا نبهد للفتوحات التي تبت في المعصر الأدوى ، وبسا يهمنا هنسا هو رصد حركة الفتوحات سبلجاز شديد سهنذ بدايتها لنعرف التطور الذي طرا عليها ، من سياسة تابين حدود شبه الجزيرة العربية في عهد الرسول في إلى ان طرات عكرة فتح العراق والشام بعد أن بدأت المعارك على الجبهتين مسع الغرس والروم ، غير أن هذه الفكرة ننستها تطورت بحكم الظروف سالتي

<sup>(</sup>۱۷) انظر سبب غزوة تبوك على الطبرى - المصدر السابق ج ٣ ص ١٠٠ وجا بعدها .

<sup>(</sup>١٨) د، محمد حسين هيكل - الفاروق عمر جر ٢ - من ٥

احسانا ما تكون اتوى من الرجال - معبر بن الخطاب كان يود أن يقف بالنتوحات عند حدود العراق وآية ذلك رمضه أن ينساح المسلمون عى ارض الفرس بعد استقرارهم في المدائن - كما أشرنا آنفا - ويبدو أن عبر كان يتوقع أن الفرس بعد هذه الهزائم المتلاحقة التي بنوا بها ، سوف بكفون عن المسلمين ، ويدعونهم وشاتهم خصوصا وأن المناطق التي نتجها المسلمون حتى الآن ، لا تدخل في صبيم الوطن الفارسي ، بل هي مناطق في جملتها عربية وسكاتها من العرب ، لذلك تررعبر عدمهالاحتتهم ، كي يتفرغ القادة المسلمون لتنظيم المناطق التي متحوها طبقا لمنهج الإسلام ، ولإشنعار السكان بغوائد الإسلام لهم باعتباره دينا ونظام حياة ، يحمل للناس المدل والمساواة والحرية ، وأنه جاء ليخلصهم من الظلم والاستفلال والاستعباد ، لكن هذه السياسة التي عزم عبر على اتباعها ، لم يدركها الفرس ، بلخيل إليهم ان إمساك المسلمين عنهم ، وعدم تعتبهم هو خوف منهم ، قاطمعهم ذلك قيهم وأغراهم بمناوشتهم وكان أهل الأهواز - بتيادة الهرمزان التائد الذي هرب من القادسية - أسبق من غيرهم إلى المناوشة ، مكانسوا لذلك أول من اصطنبيالمسلمين ، غدارت الدائرة عليهم ، وكانت هزيمتهم طليعة ماتلاها بن هزائم الفرس واندجارهم (١٩) .

وصلت أخبار انتقاض أهل الأهواز وغيرهمإلى عبر ، فتحير في الأهر ، وظن أن ذلك ربعا يرجع إلى خلل في المسياسة التي رسمها أبو بكر ، وسار: عليها هو غي البلاد المفتوحة ، تلك السياسة التي تقوم على الإحسان إلى السكان ، والعمل على إصلاح أحوالهم ، والوقاء لهم بكل المهود والمواليق غهل حاد المسلمون عن هذه السياسة ؟ .

دعا عبر وقدا من أولى الرأى والبصر من المسلمين ، ليموق منهم علة 
هذه الانتقاضات وسالهم قائلا : « لمل المسلمين يؤذون أهل الذبة ، علهذا 
ينتقضون بكم أ قالوا : مانعلم إلا وفاء ، قال : فكيف هذا أ علم يشفه احد 
منهم ، إلا أن الأحنف بن قيس قال له : « يا أمسير المؤمنين أبك نهينسا 
عن الانسياح في البلاد ، وإن ملك عارس بين المهرهم ولا يزالون يقاتلوننا

<sup>(19)</sup> المرجع السابق جـ ٢ ص ٦.

مادام ملكهم غيهم ، ولم يجتبع ملكان متعقان حتى يخرج احدهما صاحبه ، وقد رأيت أنا المناخذ شيئا بعد شيىء إلا بانبعائهم وغدرهم ، وأن ملكهم هو الذي يبعثهم ، ولا يزال هذا دابهم حتى تأذن لنا بالانسياح، بلادهم ، ونزيل ملكهم، غهنالك ينقطع رجاء اهل غارس»(٢٠) . كان هذا الذي تاله الأحنف هو علة الانتقاض ، والسبب الحقيقي على المقاومة ، ولذلك انتنع عمر بوجهة نظر الاحنف وقال له : « صدفتني والله وشرحت لي الامر عن حقه »(٢١) .

وبها زاد عبر اقتناعا ببا تأله الأحنف، أنه جامته الأنباء بعد عودة الوفد 
بباشرة باجتباع الفرس في نهاوند ، لأن جبيع لبراء المقاطعات الفارسية ،
كانوا قد كانبوا يزدجرد بعد قراره من حلوان يحثونه على المقاومة (۲۲) ،
بل وعلى الهجوم على جزيرة العرب نفسها ، يروى الطبرى عن حجزة بن 
المغيرة بن شمية عن أبي حطبة الثقفي وكان قد أدرك فلك أنه قال إن أبراء 
المغيرة بن شمية عن أبي حطبة الثقفي وكان قد أدرك فلك أنه قال إن أبراء 
لم يغرض غرضنا ، ثم ملكهم أبو بكر من بعده ، غلم يغرض غرض غارس ،
إلا في غارة تعرض لهم فيها ، وإلا فيها يلى بلادهم من السواد ، ثم ملك عمر 
من بعده غطال ملكه ومرض ، حتى تناولكم ، وانتقص السواد والأمواز 
الكومان ام لم يرض حتى أتى أهل غارس والملكة في عقر دارهم ، وهو 
الموران لم تأتوه ، فقد أغرب بيت مملكتكم ، واقتحم بلاد ملككم ، وليس بمنته 
حتى تشرجوا من في بلادكم من جنوده ، وتقاهوا وتماقدوا ، وكتبوا بينهم 
والكوفة — ثم تشمئلوه في بلاده وقراره ، وتعاهدوا وتماقدوا ، وكتبوا بينهم 
على ذلك كتابا ، وتمائنوا عليه "(۲۷) ،

تجمعت هذه الأخبار عند عبر علم يعد لديه شك في أن صداما وشبكا مسيقع مع الفرس المكان لابد من الاستعداد ، والعدول عن السياسة التي

 <sup>(</sup>۲۰) ابن الأثير ــ الكابل غى التاريخ جـ ۲ ص ۱۹۵ ــ ۵۰۰ ــ والطبرى تاريخ ــ جـ ۶ ص ۸۹

<sup>(</sup>٢١) المسدران السابقان على الترتيب ونفس الأجزاء والصفحات .

<sup>(</sup>٢٢) البلاذري - فتوح البلدان من ٣٧١ -- وابن الأثير جـ٣ من ٥

<sup>(</sup>۲۳) تاریخ ۾ ٤ من ١٢٢

كان قد عزم على اتباعها ، فاعد جيشا لمنازلة الفرس ، واسند قيادته إلى النمان بن مقرن ، والتقى الجيشان في نهاوند(٢٤) ، ومع أن اعداد الفرس كانت تقوق اعداد المسلمين بكثير ، إلا أن المسلمين انتصرا انتصارا باهرا ، عبر عنه المؤرخون في ليجاز شديد بأنه فتح الفتوح ، وأن المعركة كانت فاصلة ، فقد قررت مصير الإمبراطورية الفارسية نهائيا ، ولم تقم بعدها للفرس قائمة ، ولم تجتمع لهم كلمة ، يقول الطبرى : « وافتتحت نهاوند غلم يكن للاعاجم بعد ذلك جماعة » (٢٥) .

## الانسياج في بلاد الفرس :

لم يكتف عبر هذه المرة بالانتصار الباهسر الذي حقته المسلبون في نهاوند ، وإنها عقد العزم على التضاء تباها على التهديد الفارسي للدعوة والدولة الإسلامية ، عاصدر امره إلى المجاهسدين المسلمين بالانسياح في المتاطعات الفارسية ، لتحقيق هذا الهدف ، وتحرير الشحب الفارسي من الوثنية والظلم والاستعباد ، يقول الطبرى : « وقدم الكتاب على عبر باجتهاع الهرانية والظلم والاستعباد ، يقول الطبرى : « وقدم الكتاب على عبر باجتهاع بكثرة انتقاضهم وتبردهم ، هم الذين حبلوا عبسر على تغيير سياسسته يكثرة انتقاضهم وتبردهم ، هم الذين حبلوا عبسر على تغيير سياسسته كانت اشد وقعا غي نفوسهم من جبيع الهزائم التي لحقت بهم من قبل ، سواء في القادسية ، أو في جلولاء ، ولذلك كانت عبارات المؤرخسين دقيقة في القادسية ، في بالنسبة للمسلمين غتج الفتوح ، وبالنسبة للفرس كنت تصويرها ، فهي بالنسبة للمسلمين غتج الفتوح ، وبالنسبة للفرس كنت التاصية ، غلم تقم لهم بعدها قائمة ولم تجتبع لهم كلمة .

وآية ذلك أن ملكهم يزمجرد الثالث أخذ يهيم على وجهه في البلاد بعدها ، ولم يستقر له قرار ، واضطر أن يعبر نهر جيحون ملتبسا النصرة

<sup>(</sup>۱۳) انظر معركة نهاوند البلاذرى المتوح البالدان ص ۳۷۱ وما بعدها والطبرى التاريخ ج ٤ ص ١١٤ وما بعدها الوابن الأثير الله الكليل في التاريخ ج ٣ ص ٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲۵) تاریخ چ ۱۱۲ ص ۱۱۲

<sup>(</sup>۲۱) تاریخ چ ۶ می ۸۹ .

عند خاتان الترك وملك الصين ، ولكن ذلك لم يجده نفعا ، فبلاده اصبحت منتوحة امام المسلمين ، وكان لابد من استكمال فتحها ، ولزالة مانيقى من مسلمان تل مساسان ، والقضاء على المجوسية وفتح الطريق امام الدعسوة الإسلامية في هذه البلاد ، التي سيصبح لها في تاريخ الإسلام شان عظيم ،

وصلت عبر بن الخطاب في المدينة بشائر النصر العظيم في نهاوند ، فاصد عددا بن القادة المسليين وأمرهم بالانسياح والتوفل في أعماق الإمبراطورية فيمث بلواء إلى تعيم بن مترن وأمره بقصد هبذان ، فإذا نتحها سار إلى ماوراء ذلك إلى خراسان(٢٧) ، وبعث عتبة بن مرقد وبكير بن عبدالله ، إلى أسبهان(٢٨) ، وسرقة بن عبور إلى بلب الأبواب ابن عبدالله بن عتبان إلى أسبهان(٢٨) ، وسرقة بن عبور إلى بلب الأبواب على بحر الخزر ، سيحر تزوين سوق متدبته عبدالرحين بن ربيعة ، ثم بعث الأحنف بن قيس إلى خراسان ، وعثبان بن أبى العاص التنفي إلى أمساخ (٢٩) ، وسنارية بن زنيم إلى مساوداربجرد ، وعاصسم بن عبور النبيى إلى سجستان ، وسهيل بن عدى الخزرجي إلى كربان ، والحكم ابن عبور التغلي إلى كربان ، والدكم النور التغلي إلى كربان ، والدكم الدور التغلي إلى كربان ، والدكم المدور التغلي إلى كربان ، والدكم المدور التغلي إلى كربان ، والدكم الدور التغلي إلى كربان ، والدكم الدور التغلي إلى كربان ، والدكم الدور التغلي إلى كربان ، والديم الدور التغلي الدور التغلي إلى كربان ، والديم الدور التغلي الدور التغلي إلى كربان ، والديم الدور التغلي إلى كربان ، والديم الدور التغلي الدور التغلير الدور التغلي الدور التغلي الدور التغلي الدور التغلير ا

ومكذا غطت جيوش الإسلام المقاطعات الفارسية بأكبلها ، واللافت النظر هذا ، أن أبراء تلك المقاطعات الذين كانوا قد كانبوا بزدجرد الثالسث يحتونه على المقاومة بعد فتح المدائن ، قد تغير موقفهم بعد هزيبة نهاوند ، وتخلوا من ملكهم ، ومن فكرة الدفاع عن الإمبراطورية ، وبدأ كل منهم يفكن في نفسه ، ومستقبله ، ولذلك أسرع معظمهم إلى لقساء المقادة المسلمين طالبين الصلح نزولا على شروطهم ، ولم تحدث مقاومة تذكر ، ولم نجسد

١٨ م ٣ ج ٣ م ١٨٠٠ أبن الأثير ــ الكلبل في التاريخ ج ٣ م ١٨٠٠

<sup>(</sup>۲۸) المصدر السابق جـ ۳ ص ۱۸

<sup>(</sup>۲۹) تاریخ خلینة بن خیاط ص ۱۵۲ .

<sup>(</sup>٣٠) ازيد بن التفصيل عن انسياح المسلمين في بلاد مارس بعد نهاوند ــ انظر الطبرى ــ تاريخ ج ؟ من ١٤٦ ومابعدهـــا ـــ وابن الأثير الكابل في التاريخ ج ٣ من ٢٧ ومابعدها .

معارك كالقادسية أو جلولاء أو نهاوند ، ويبدو أن هؤلاء الأمراء كانوا على يقين من عدم جدوى المقاومة ، فسلموا بالأمر الواقع . ومع أن هذه كانت سياسة عملية ، وفيها مصلحتهم ، خصوصا بعد أن لمسوا وراوا رأى العين أن الحكم الإسلامي أكثر إنصافا ومعدلة ، وأقل إرهاقا من حكم الأكاسرة (٣١) مع كل هذا إلا أنهم لم يستكينوا بشكل نهائي للحكم الإسسلامي ، بل تكرر إنتقاضهم ونقضهم للمعاهدات . ولم يكن إنتقاضهم راجعا إلى ظلم وتبع عليهم من المسلمين ، ولكنه الشمعور القومي الذي كان لديهم في ذلك الوقت تويا وغلابا ، وربما كان عند الكثير منهم نوق المنافع والمصالح . ولم يغب هذا عن فكر عمر بن الخطاب ، ولم يفته « أن أمة عربقة في الحضارة والمجد كامة القرس ٤ إلن تلاعن من باديء الأمر لسلطان الأجانب عنها ٤ فاقسام المسالح في شبي ارجاتها ، واحتاط بذلك لكل انتقاض يبكن أن تقوم به طائفة من ابنائها ، لالد كان عمر في هذا الأمر - كما كان في كثير غيره - حصيفا بعيد النظر فالشعور بالكرامة أتوى أثرا في النفوس من كل شعور ، ولن يستطيع كبحه إلا توة تضطر الثائر لمهانة نزلت به أن يختار مين كرامته وحياته ، وتجعل الشعور بالكرامة وغريزة الحياة يتفان وجها لوجه ، وقد كان لهذه الوقفة أثر بعيد في حيساة الشبعب الفارسي ، أدت به إلى أن يدين پالإسلام(٣٢) » .

#### المسلمون والروم:

كان أول اتصنال رسمى يتم بين المسلمين والروم هو تلك الرسالة التي الرسلها التي على إلى هرتل في مطلع العلم السابع الهجرى - وكما اشرنا القا المقدد دعانت دعوة سلمية من الرستولي إلى هرتل ليدخل في الإسلام هو وقومه حيث جامت خالية من لية إشارة لاستخدام المتوة أو التهديد بها، وسواء رد هرتل على هذه الرسالة كما يذكر اليعقوبي (٣٣) أو لم يرد ٤ فإن تطور الاحداث فيما بعد اثبت أن الروم قد ناصبوا المسلمين العداء واعلنوا الحرب طيهم ٤ ومن الاطة على ذلك تدخلهم في غزوة مؤتة سنة ٨ ه عسرية مؤتة

<sup>(</sup>٣١) د . هيكل ـــ الغاروق عمر چ ٢ مس ٥٥ .

<sup>(</sup>٣٢) المرجع السلبق جـ ٢ ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٣٣) تاريخ اليعتوبي جـ ٢ ص ٧٧ .

. أرسلها الرسول علم التأديب العرب القاطنين على تخسوم العزيرة المربية والشام ، الذين إعتدوا على الحارث بن عمير الأزدى ، مبعسوث النبي عائد إلى الحارث بن أبي شمر الغسائي وقتلوه(٣٤) ، مكان لابد من تأديبهم على هذه الجريمة الخطيرة ، غلما وصلت الحبلة إلى مؤتة وجدت الروم قد التوا بكل ثقلهم في المعركة ولما بدأ القتال وضح التفاوت في العدد وأن كلة الروم وحلفاتهم راجحة ، واستشهد تواد المسلمين الثلاثة زيد بن حارثة ، وحمنر ابن أبي طالب ، وعبدالله بن رواحة ، وتسلم القيادة خالد بن الوليد ، واستطاع إنقاذ الجيش الإسلامي بصعوبة والعودة به إلى المدينة ، وخرج المسلبون من هدده المركة بنتيجة رئيسية وهي أن الروم أعلنوا الحرب على الإسلام، ولذلك اهتم الرسول على أو قل زاد اهتمامه بالحدود الشمالية لشبه الجزيرة العربية ، واخذ يرصد هركات الروم هناك ، نلها جاءت الأنباء سنة ٩ ه بأنهم يعدون العدة للعدوان على المسلمين اعد جيشا تحرك به إلى تبوك ابتول ابن سعد : « بلغ رسول الله الله الروم قد جمعت جبوعا كثيرة بالشام ، وأن هرقل تد رزق أصحابه لسنة ، وأجلبت معه لخم وجــذام وعاملة وغسان وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء ، فندب رسول الله عَلَيْ الناس إلى الخسروج وأعلمهم المكان الذي يريد ، ليتاهبوا لذلك ، وبعث إلى مكة وإلى تباثل العرب يستنفرهم وذلك في هر شديد(٣٥) ووصلًا رسول الله على الى تبوك على راس أكبر جيش تاده في حياته ، \_ ثلاثين الفا - مُوجِد الروم قد انسحبوا من البدان ، ماكتفي بذلك - كما أشرنا آنف - ولم يلاحتهم إلى داخل الشام وهذا أكبر دليك على أن الإسالم لايعادي أحدا أو يبدؤه بقتال ، واكتفى النبي على بقرار الروم من ساحة التتال ويسط سلطان الإسلام على المقاطعات الواتعة على اطراف الحجاز والشام ، مثل أيلة وأذرح والجرباء ومتنا ودومة الجندل(٣٦) ، وأعطى الرسبول ﷺ امراء هذه المقاطعات معاهدات ايان على اتنسهم

<sup>(</sup>۲٤) انظر ابن سعد - الطبقات الكبرى هـ ۲ ص ۱۲۸ .

<sup>(</sup>۳۵) المصدر المسابق ج ۱۹۰/ ۱ وانظر من غزوة تبدوك واسبابها – الطبرى ج ۱۲/۲ وبابعدها وتاريخ اليعتوبى ج ۱۲/۲٪ (۳۲) انظر البلاذرى – نتوح البلدان ص ۷۱

وأموالهم وأدياتهم(٣٧) ، ولم يكره أحدا منهم على الدخول في الإسلام وهذا دليل عبلى سلطع على أن الإسسلام الايفرض على الناس بالقوة كما يدعى أعداؤه ، إذ لو كان في نية الرسول على غرض الإسلام على أحسد بالقوة لما كان أسهل منه بالنسبة لهذه المجموعات الصغيرة والضعينة والني استسلمت دون قتال ، بعد أن هرب جيش هرظل من أمام الرسول .

وكان ماصنعه الرمسول ﷺ وهو في تبوك اكبر ضربة لهبية الروم ونفوذهم ، حيث دانت تلك المقاطمسات سلتي كانت خانسسهة لهم سلسسلين ، وظل الرسنسول ﷺ على حذره تجاه الروم ، فكان آخر: سراياه بعث اسابة بن زيد إلى الشام ، حيث أمره « أن يوطيء النيسل تخوم البلغاء والداروم من أرض ملسطين(٣٨) » ، وإذا كان هذا البعث لم يعض لوجهته حينئذ لمرض الرسول ، فقد كان أول اعسال أبى بكر سبعد توليه الخلافة سينقاذ بعث أسابة ، لأنه نهم هدف الرسول بنه وهو، أن يلفت نظرهم إلى أن أكبر الأخطار التي تتهددهم سناتي من جانب الروم ، للغذ أبو بكر بعث أسابة الذي نجع في تانية مهمته نجاحا عظيها .

إلى هنا نستطيع أن نقول أن سياسة المسلمين تجاه الروم كانت وأضحة ، وتقوم على تأبين حدودهم معهم ، ضد أى عدوان منهم ، أو مبن يدور فهلكهم من القبائل العربية . ولم يكن للمسلمين خطة للاشتباك مع الروم ، إذا تركهم الروم وشائهم .

وآية ذلك أن أبا بكر المسديق عندما أرسل جيوشه لقتال المرتدين في شبه الجزيرة العربية ، عقد لواء لخالد بن سعيد بن العاص ، وأمره أن يعسكر بجيشه في تيماء وهي من مناطق التخوم ، وأمره الا يقاتل إلا من

<sup>(</sup>۳۷) انظر نص مماهدة الرسول ﷺ ليوحنه بن رؤبة صاهب اللة ف سيرة ابن هشام ج ؟ ص ١٨١ ، وتاريخ خلينة بن خياط ص ٩٢ ، وتاريخ اليمتويي ج ٢ ص ١٨١

<sup>(</sup>۳۸) الطبري - تاريخ ج ۳ مس ۱۸۹

يتاتله ، وألا يبرح تيماء (٣٩) .

ولمل أبا بكر تصدد بن ذلك أن يكون خالد وجنده احتياطيا للتوات المحاربة في جهات أخرى لينجدها مند الشرورة ؟ ثم ليراقب تحركات الروم ؟ ثم ليراقب تحركات الروم أثلا يدهبوا المسلمين على غرة في ذلك الوقت العصيب الذي ارتد فيه عنام العرب ، وتدور فيه المسارك معهم ؟ في جهات عديدة ، لكن الروم عظم عليهم متسام خالد بن سعيد ، فاستنفروا له العرب بن بهراء وكلب وسليح وتنوخ ولخم وجذام وغسان(. ؟) ، واستدرجوه إلى داخل الشام ، حتى إذا كان على متربة بن مرج الصغر ، إلى الشرق بن بحيرة طبرية ، أوتعوا به هزيبة ساحقة وبددوا معظم جيشه واستشهد إينه سعيد بن خالد ، وعاد هو منسحبا بين بقي معه بن الجيش(ا؟) ( سنة ١٢ ه ) .

## الروم يتمجلون الصدام مع المسلمين:

وصلت الخبار هزيمة خالد بن مسعيد إلى أبى بكر ، وهو بشغول بمبنامة قمع الردة في شرق وجنوب الجزيرة العربية ، علم تشغله هذه الاحداث الجسسام عن أمر الروم ، وأدرك أنهم مصمبون على محاربة المسلمين ، ولمل أنشغال أبى بكر بامر الردة ، اغراهم وجعلهم يتعجلون الصدام ، ولكن الصديق لم يكن بالرجل الذي يغفل عن هذا الخطر ، ههو المسباق دائها إلى اتخاذ زمام المبلارة واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب ، عقرر أن يتصدى للروم تبل أن يهاجموه ، ولقد عبر الطبرى في كلمة وجيزة ولكتها بليفة عن موقف أبى بكر عندما وصلته أتباه هزيمة في كلمة وجيزة ولكتها بليفة عن موقف أبى بكر عندما وصلته أثباه هزيمة أمره(٢) » .

A 1 - 1

 <sup>(</sup>٣٩) انظر الطبرى ــ تاريخ ج ٣ من ٣٨٨ ، وابن الأثير ــ الكالل؟
 ق التاريخ ج ٢م٠ ٢٠٢

 <sup>(-3)</sup> الطبری چ ۳ مس ۳۸۸ ، وابن الاثیر ـــ الکابل فی الطریخ چ ۲ مس ۲۰۶

<sup>(</sup>۱)) الطبرى ــ تاريخ جـ ٣ ص ٣٨٩ ، والتكنور هيكل ــ الصديق ثبو بكر ص ١٤٥

<sup>(</sup>۲)) تاریخ دید ۳ من ۳۸۹

جمع أبو بكر كبار الصحابة على عجل واستشارهم في أمر الروم ؟ وبعد دراسة الموتف من جميع جوانبه ، وبسائل الآراء ، تر رايهم على المواجهة بكل حسم وتوة ، طلسا أن الروم تد تعجلوا السدام ، وعقد أبو بكر لاربمة من كبار القادة المسلمين ، لكل واحد لواء على جيش ووجهم إلى الشام ، أبو عبيدة بن الجراح إلى حبص ، ويزيد بن أبى سفيان إلى دبشق ، وعبرو بن الماص إلى ناسطين ، وشرحبيل بن حسفة إلى الاردن(؟) .

انطلقت جيوش أبى بكر إلى الشام بكل المزم والتصبيم على تلقين الروم درسا لن ينسوه أبدا ، وأومى الخليفة تواده بوصنايا هى آيات من آداب العرب الإسلامية .

وليس من شائنا هنا تفصيل أبر المعارك ؛ التى دارت بين هذه الجيوش وبين الروم ؛ سواء في عهد أبي بكر أو مهد عبر وبقية الراشدين وإنما الذي نريد أن نقوله هنا هو أن الاشتباكات التى دارت بين المسلمين وألروم على جبهة الشسام ومصر ؛ مثل تلك التى دارت بين المسلمين والموسى في العراق وغارس ؟ كل منها لم يكن بتفطيط سابق من المسلمين المسلمين أو وأمان في العراق وغارس ؛ إذ أضطر المسلمون لخوشتها لدفع المعاول بين وألمساح الطريق لنشر دعوتهم في هرية وأمان ، وكما انتهت المعارك بين المسلمين والفرس بالقضاء على الدولة المسلمين أو فرم جبيع أراضيها للدولة الإسلامية ، وفرار يزدجسرد الثالث آخر ملوك الفرس ، ويقتله في نهاية الأمر في خلالة عثبان بن عنسان سنة ٣١ هـ ، فكذلك استطاع المسلم ومصرة ، هيث الأسمى وعسرة الشائم ومصر وأشمطر هرقا أن يودع المنطقة الوداع الأخسي وكلماته الشام ومصرة أحيث ثل عليك المسلم يا سورية سلاما الإمتباع بعده ، ولايمود إليك رومي أبدا إلا خقفا ه(٤) .

<sup>(</sup>۲۶) الطبري - تاريخ ج ۳ ص ۳۸۷

<sup>(</sup>١٤) الصدر السابق جـ٣ ص ٢٠٣

## محاولات الروم العودة إلى النسام ومصر:

إذا كان هرقل قد ودع سورية الوداع الأخير ، وادرك الا اسل في المودة إلى هذه البلاد مرة اخرى ، غين خلفساء هرقل قد راودهم الأمل في إيكانية عودة الشسام ومصر إلى حظيرة الدولة البيزنطية ، وبصسفة خلسده قنسطاتر الثائل حاكم ) — الذي اعتلى عرش الإمبراطورية بعد موت ابيه قسطنطين الثالث ، في نفس العسام الذي مات عيه جده هرقل ، وكان تنسطانز الثاني عند اعتلائه عرش الامبراطورية من المسلمين و وطبوحا وقد راودته الإمال في استرداد الشام ومصر من المسلمين ، ولعله كان مدفوعا في ذلك بتجرية جده هرقل مع الفرس(٥٤) ، فاعد حملة بحرية والسند تبادتها لقائده ماتويل(٢١) ، لمهاجمة الإسكندرية منه منه ٢٥ هـ ، ومع أن الحملة نجحت في النزول إلى الإسكندرية ، بل والتوغل مهم ، استطاع أن يطرد الروم منها مرة اخرى وإلى الأبد ، والجدير محم ، استطاع أن يطرد الروم منها مرة اخرى وإلى الأبد ، والجدير بالخكر هنا أن المصريين لم يتجاوبوا مع الروم في محاولتهم المعدة إلى مصر ،

<sup>(</sup>٥) نقبل اعتلاء هرقل عرش الإببراطورية سنة ١٦٠٠م كان الفرس قد اكتسحوا التاليبها في الشرق ، وحتى بعد توليه مخى الفرس في هجومهم ووصلت جيوشهم إلى الإسكندرية سنة ٢١٦م .

ولكن اعتلاء هرقل العرش بعث غيها روحا جديدة ، واستطاع أن يتود سفينتها بحذق ومهارة ، وقرر تأجيل الاشتباك مع الفسرس إلى أن يعبد بناء الجيش ، غلبا احس بقدرته على مهاجبتهم بدا ذلك سنة ١٦٢ م ، واستطاع أن يهزمهم وأن يحول انتصاراتهم إلى هزائم ، بل غزاهم في مقرد دراهم ، واضطرهم إلى توقيع معاهدة صلح معهم كانت في صالحه ، غاسترد مبتلكاته من أيديهم ، ثم أعاد الصليب المقدس ، الذي كانوا أخفوه من غلسطين ، ولكنه لم يهنا بهذه الانتصارات ، فقد استولى المسلمون في أقل من عشر سنوات على كل مكان قد استرده من الغرس ، غاراد عفيده أن يكرر المحاولة مع المسلمين ولكنه باء بالمفشل .

<sup>(</sup>۲) أنظر أبن عبد الحكم ... فتوح بصر ص 111 ، والبلاذرى ... فتوح البلدان ص ٢٦٠

نلم ينضموا إلى جيشهم الذى نزل الإسكندرية(٧٤) . وهذا اكبر دليل على ان المصريين وجدوا الحكم الإسلامي انصل لهم من حكم الروم .

## إنشاء الاسطول الإسلامي وموقعة ذات الصواري:

جاءت حبلة الروم البحرية على الإسكندرية سنة ٢٥ ه لتؤكد وجهة نظر معاوية بن ابى سفيان — والى الشام وتتذاك — فى ضرورة أن يكون للبسلين توة بحرية تدانع عن شواطئهم فى الشام وبصر ضد هجبات الاسطول البيزنطى . وتسد آبن مساوية بهذه الفكرة بنسذ اشتراكه فى متوجات الشام وبصفةخاصة المنالسلطية ، بظرصور وعكا وتيسئارية ، التي كان الاسطول البيزنطى يبدها من البحر بالمؤن والمتساد والرجال ، ويجعلها تصبد فى متاوية المسلمين ، ولكن على رغم كل هذه الصعوبات ويجعلها تصبد فى متاوية المسلمين ، ولكن على رغم كل هذه الصعوبات البصرية للمسلمين ، فعرض الابر على الخليسة عبر بن الخطساب ، إلا أن عبر رفض أن يأذن له فى إنشساء اسسطول وبنعه من الغزو فى البحر (٨٤) ، لأن سياسة عبر فى تلك المرحلة كانت تنسم بالحذر والخوف على المسلمين من الغاردات التي تحفها المخاطر .

وربما كان عبر منفوعا في مسياسته تلك بتجارب غير ناجعة في مجال الفزو البحرى ، كانت أن تسبب للمسلمين بعض الكوارث ، بن ذلك محاولة الملاء بن الحضرمي غزو غارس بن البحرين ، حيث أخذ الفرس الطريق عليه : وأحاطوا به ، وكاد يهلك هو وجيشه ، لولا أن تدارك عبر الموقف وكتب إلى عتبة بن غسزوان بالبصرة بإتقاده(٩)) ، وبن تلك التجسارب التي خسوفت عمسر بن ركسوب المسلمين البحسر ، أنه كان قسد بعث حيلة بحرية تاديبية إلى الحيشة ، بتيادة علقية بن مجزز المدلجي ، لأن الحيشة كاتت قسد اعتد على المراف المسلمين ، كما يقول الطبرى : الميشة كاتت قسد اعتدت على المراف المسلمين ، كما يقول الطبرى :

<sup>(</sup>٧٤) ابن عبد الحكم - المسدر السابق ص ١١٩

<sup>(</sup>٨٤) انظر البلاذري - عتوج البلدان من ١٨١

<sup>(</sup>٩)) انظر الطبري - تاريخ هـ ٤ ص ٧٩ - ٨٣

الا ولكن المسلمين أصبيوا غجمل عبر على نفسسه الا يعبل في البحر أحدا أبدا(٥٠) » . وبما زاد عبر انتناعا بوجهة نظره في الاحتياط من ركوب البحر ، رأى عبرو بن العاص عندما استشاره غيبا يعرضه معاوية من بناء أسطول بحرى ، غقد جاء رأى عبرو معززا لوجهة نظر الخليفة(١٥) ، لكل ذلك لم تنجح مساعى معاوية لدى عبر ، حتى بعد أن جسسم له خطر الأسطول البيزنطى على شواطىء المسلمين ، حين قال له : يا أمير المؤمنين : لا ين قرية من قرى حيص ليسمع أهلها نباح كلابهم وصباح دجاجهم(٥٠) »، ومع تأثر عبر بكلام معاوية هـذا ، إلا أنه كتب إليه بعد أن نجاء ود عبروا ابن العساص قائلا : « لا والذى بعث محيدا بالحق لا أحيسل غيه مسلما أسدا(٥٠) » ،

وإزاء هذا الإصرار من الخليفة على الرفض ، لم يكن لمعاوية بسد من أن يؤجل مشروعه إلى أن تحين له المرصلة ، واكتمى في هذه المرحلة بتابين سلامة شواطىء الشام وتعزيزها بالمقاتلين(٤٥) ، لتكون قادرة ملى صد هجمات الأسطول الميزنطى ،

غلبا توغى عبر رض الله عنه فى آخر عام ٢٣ ه وتولى الخلافة عثبان ابن عفان ٢٤ سـ ٣٥ ه أحيا مصاوية مشروعه وعزز ووقفه هجوم الروم على الإسكندرية ، غطلب من عثبان أن يأذن له بالفزو فى البحر ، وفى غزو جزيرة تبرس بالذات ، لمتربها من شواطىء المسلمين ، وتهديدها الدائسم لها ، وهى الترية التى كان اشار إليها وقصدها فى حديثه إلى عبر ، ولكن عثبان لم يكن اقل حرصا من عبر على سلامة المسلمين ، غلسم يأذن لمعاوية فى ركوب البحسر من أول الأمر ، وإنبا رد عليه قائلا ، « قسد شهدت مارد

<sup>(</sup>٥٠) المدر السابق - ج ٤ ص ١١٢

<sup>(</sup>٥١) انظر كتاب عبر إلى عبروبن العاص برايه في البحر ورد عبرو عليه في الطيري ــ المصدر السابق ج ٤ صر ٢٥٨

<sup>(</sup>۱۹) الطبری ــ تاریخ جـ ٤ ص ۲۹۸

<sup>(</sup>٥٣) المسدر السابق ج ٤ ص ٢٥٩

<sup>(</sup>١٥٥) انظـر البلاذري - متوح البلدان من ١٩٥٠

طلبك عمر رحمه الله حين استأمرته في غزوالبحر ((٥٥) ومعنى ذلك أن عثمان أراد أن يخبر معاوية أن رأيه في ذلك مثل رأى عمر ، ولكن معاوية أم ييأسى وواصل إلحاحه عليه ، وتحت هذا الإلحاح المستمر كتب إليه عثمان « لمإن ركبت البحر ومعك امراتك له ركبه ماذونا لك وإلا غلال (٥) » .

نفرح بإذن عثبان له وبدا في إنشاءالأسطول ، قلها توى بدا في فزو جزر الروم ، فركب البحر كما يقول البلاذرى: « من عكا وممه مراكب كثيرة وصل امراته فاضته بنت قرظة ... وحمل عبادة بن المسابت امراته ام حرام بنت ملحان الانصارية(٥٧) » ، وكانت اول جزيرة يفزوها معاوية من جزر البحر المتوسط في حبلته هذه هي جزيرة تبرس ، غنزلها سنة ٢٨ هـ أو ٢٦ ه كما يقول البلاذرى : فبعث إليهم أركونها يطلب الصلح ، وقد أذعن أهلها غصالحهم على سبمة آلاف ومائتي دينار ، يؤدونها كل عام ، واشترط عليهم شروطا اخرى منها ، أن يؤذنوا المسلمين بمسير عدوهم من الروم ، عليهم شروطا اخرى منها ، أن يؤذنوا المسلمين بمسير عدوهم من الروم ، وان يكونوا على الحياد غلا يقاتلون معهم(٨٥) )

حتق معاوية هدنه الذى سعى إليه طويلا ، وجاعت تجربته الأولى المجمة ومشجعة نهاهو ذا الاسطول الإستلامى اصبح حقيقة واتمة ، وقوة استطاعت أن تدرض شروطها على واحدة من أهم قواعد الاسطول البيزنطى في البحر التوسط، وهي جزيرة قبرسي .

## الغزوة الثانية لغرس وضمها للمبتلكات الإسلامية :

كانت تبرس - كبارأينا - محور مكاتبات معاوية - أثناء ولايته على الشام - مع الخليفتين عبر وعثبان ، وكان واضحا من اهتبام معاوية بهذه الجزيرة الغريبة من صواحل المسلمين ، أنه يريد أن يضعها تحت مراقبته ،

<sup>(</sup>٥٥) المسدر السابق ص ١٨١ .

<sup>(</sup>٥٦) المسدر تفسه من ١٨١ .

<sup>. (</sup>٥٧) المستور للسابق من ١٨١ ... .

<sup>(</sup>٥٨) المسدر تنسه من ١٨١

لاهبيتها الاستراتيجية وأن يحرم البيزنطيين من الاعتباد على هذا المعلل الترب من ارض الإسلام(٥) ، ولذلك اكتفى في غزوته الأولى بغرض شروطه — التى اشرناإليها آتفا — والتىكان من أهبها الايعاون أهلبرس شروطه — التى اشرناإليها آتفا — والتىكان من أهبها الايعاون أهلبرس أبينزنطين على غزو المسلمين ، ولكن التبارسة لم يغوا بهذا الشرط ، فقد تفسوه ، والمدوا الرومواعاتوهم على العدوان على المسلمين ، فقرر معاوية أن يلتنهم درسا تأسيا ، فهو قد أتبت حسن نواياه نحوهم ، ولكنهم نكثوا ، أن يلتنهم درسا تأسيا ، فهو قد أتبت حسن نواياه نحوهم ، ولكنهن نكوا ، فهمهم على الاسستيلاء على الجزيرة ، وضبها للمتلكات الإسلامية وحشسد المقاتلين المسلمين وعلائين المسلمية وتشتين وثلاثين أعلوهم عماوية سنة ثلاث وثلاثين في خيسمانة مركب ، ففتح تبرس علم المن ديوان غبنوا بها المسلجد ونقل إليها جماعة من بعليك وبنى فيها بدئة ، ١٠٤٠) بدينة ، ١٠٤٠)

## موقعة ذات الصواري :

رغم غشل محاولة الإمبراطور تنسطانزالثاني في استرداد مصر ، غقد 
قلم بمحاولة آخرى لمهاجبة سواحل الشام ، واعد لذلك اسطولا ضخما قاده 
بنفسه ، ولكن لسوء حظه كان الأسطول الإسلامي الذي جاهد معاوية غي 
إنشائه قد اصبح قوة بحرية هائلة ، غمان علم المسلمون بتحرك الاسطول 
البيزنطي إلى سواحل الشام وعلى راسه الإمبراطور نفسه ، حتى بادروا 
إلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح والي مصر ، وتحرك الاسطول الإسلامي 
إلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح والي مصر ، وتحرك الاسطول الإسلامي 
اليي سلطل ليكيا عند نوينكس ( Phoenix ) وبالقرب من هذا المكان 
دارت المعركة البحرية الشهيرة ، التي تسمى غي المسلار بمعركة ذات 
الصواري ( ؟؟ ه ) ، والتي انتهت بغوز ساحق للاسطول الإسسلامي 
وهزيمة منكرة للاسطول البيزنطي ، ولم ينج الإمبراطور نفسه من الموت

 <sup>(</sup>۱۹) د. ابراهیم العدی - الامویون والبیزنطیون ص ۸۸
 (۲۰) فتوح البادان ص ۱۸۲

إلا باعجوبة (١١) .

وكانت النتيجة التى اسفرت عنها هذه المعركة بالفة الأهبية فى تصة المعلات بين المسلمين والروم ، بل تعتبر بن وجهة نظر بعض الباحثين من المعارك الحاسبة التى غيرت مجرى تاريخ البحر المتوسط ، وتجلت أولى وصفه ببحر الروم ، وجعلتهحريا بأن يدعى بحر المسلمين « وتجلت أولى النتائج الهابة التى ترتبت على هذه المحركة الفاصلة فى تخلى الإبراطور لتناتئج الهابة التى ترتبت على هذه المحركة الفاصلة فى تخلى الإبراطور المتولوا عليها في شرق البحر المتوسط ، واستعادة ما كان لهم بن سالف النولوا عليها في شرق البحر المتوسط ، واستعادة ما كان لهم بن سالف النوذ والسلطان هنك ، وأدرك أولئك الأباطرة أن هذه الفكرة ضرب بن الإحلام التى غلت أوانها ، وأن قدم المسلمين رستخت نهائيا على الشاطىء الشرقى للبحر المتوسط ، عجدادوا إلى الاعتراف بالأمر الواقع ، واحذار جهودهم وتوتهم إلى وقت قد يحتاجون فيه للدفاع عن دولتهم ، وحمايتها من التردى المسلمين الدى المسلمين ١٩٦٤)

وبعد ، غين التههيد عن الفتوحات في عهد الخلفاء الراشدين ، بين يدى الحديث عن الفتوحات في العصر الأموى قسد طسال بعض الشبيىء ولكلى

<sup>(</sup>١١) انظر تفاصيل هذه المعركة في ابن عبد الحكم - فتوح مصر، من ١٢٩ والطبرى - الكابل في التاريخ من ١٢٩ وابن الأثير - الكابل في التاريخ ج ٣ ص ١١٧ وبينما تذكر معظم المصادر أن المحركة دارت بالقرب من سواهل آسيا الصغرى ، ترى الدكتورة سعاد ماهر في كتابها البحرية في محمر الإسلابية ص ٨٤ أنها وقعت بالقرب من غفر غونيكه غربي الإسكندرية ولكن الارجح انها وقت قرب ساحل آسيا الصغرى - انظر د. ابراهيم المدوى - الأمويون والبيزنطيون ص ١٠٢ - ١٠٤

<sup>(</sup>۱۲) انظر د. إبراهيمالمدوى — المرجع السابق ص١٠٥ - ١٠٧ . د. سعيد عبد الفتاح عاشور — أوربًا المصور الوسبطى ج إ ص ١٣٣ ، والدكتورة سعاد ماهر — البحرية في مصر الإسلامية بض ٨٤

تصدت من ذلك أن أبين كيف بدأت القتوحات الإسلامية مى عهد الراشدين من ناحية ، وأين انتهت من ناحية ثقية ، حتى نعرف من أين بدأ الأمويون ، مثلوطة الإسلامية مى عهد الراشدين أصبحت تضم - إضافة الى شسبه الجزيرة العربية - العراق وكل أراضى الدولة الغارسية ، والشام ومصر ، ماذا أضاف الأمويون إلى هذه الدولة ؟ هذا ما سنبينه فيها يلى :

#### الفتوهات في العصر الأبوى

لا شـك عى ان اعظم إتجازات الاهويين الباتيـة على الزبن ، علك النبوت من التوحات الني تبت عى عهدهم ، والتي شبلت مناطق عديدة عى قـارات العالم التديم ... آسيا واوربا وأفريقيا ... عنى آسـيا فتح الأهويون أهاليم ما وراء النهر ... وهى المناطق الواقعة بين نهرى جيحون وسيحون وإقليم السند بالإضافة إلى تثبيت الفتح عى المناطق التي كانت قد فتحت عى عهـد الخفـاء الرائدين ، وبصفة خاسـة عى غارس ، فقـد كانت خراسان الخلفاء الرائدين ، وبصفة خاسـة عى غارس ، فقـد كانت خراسان وسجستان وجرجان وطبرستان وأربينية وأذربيجان ، كثيرة الانتقاض والارتداد ، غابلي الاهويون بلاء حسنا عى تثبيت دعائم الإسلام عى هذه البلاد حتى أصبحت بن أهم ركائز العالم الإسلامي .

وفي أفريقيا فتح الأمويون شمال القارة بأكبله من حدود مصر الغرسة حتى المحيط الأطلسي ، وفي أوربا فتحوا شبه جزيرة أبيريا - الأنطس -وأجزاء من جنوب مرنسا . كما استولوا على العديد من الجزر في شرق وجنوب وغرب البحر المتوسط ، ثم واصلوا ضغوطهم على القسطنطينية ، عاصمة الدولة البيزنطية ، وحاصروها أكثر من مرة وحاولوا الاستيلاء عليها، وإن كانت محاولاتهم لم تنجح مى إستاطها . إلا أنهم نجموا مى جعل الدولة البيزنطية تعيش في حالة دفاع عن النفس وهذا مكسب سياسي ومسكري ونفسى كبير بالنسبة للمسلمين ، ولم تكن هذه الفتوحات ، مجرد فتوحات مسكرية لاستفلال الشموب، على نسق الاستعبار الأوربي في المصر الحديث، وإنها كان هذا نتحا دينيا ولغويا وثقانيا ، وكما تجلت عبقرية الأمويين في ا الغزو والفتح ؛ فقسد كانت عبقريتهم في الإدارة والتنظيم والتقريب بين الشعوب التي مخلت في حوزة الإسلام اعظم ، مبغضل السياسة المرنة ، والانق الواسع الذي كان يتهتم به الخلفاء الأمويون انصهرت شموب البلاد المنتوحة - من إيرانيين واتراك وارمن واكراد وبربر - في بوتقة الإسلام ، لتشكل عالمًا إسلاميا واحدا ، ويغضل مثابرتهم وجهادهم مهدوا الأرض في هذه البلاد لانتشار الإسلام . ومهما كابر المكابرون ، فإن أي منصف لابد أن يعترف بأن المصر الأبوى كان عصرا باهرا في جبيع المجالات ، وأن بدورا الحضارة الإسلامية التي غرست بقدذ بداية ظهور الإسلام اخدت تنهو: وتترعرع في هذا المصر ، وواسلت نبوها وازدهارها حتى وصلت إلى اوج عظبتها في المصر العباسي ، وسنمود لمزيد بن التناصيل عن انتشار الإسلام والسياسة الإدارية في العصر الأبوى في الفصول التالية من الكتاب ، ابا الآن تهتنا نفصل ما أوجزناه في السطور السابقة عن الفتوحات في المصر. الأبوى .

تابت الدولة الأموية رسميا سنة 1) ه ، عندما تنازل الحسن بن على ابن أبى طالب عن الخلافة لمعاوية بن أبى سفيان ، وأصبح معاوية خليفة المسلمين دون منازع .

ومندما تامت الدولة الأموية في هذا التاريسخ ، كانت الفتوحات قد تتوقف ، أذ نهاية خلافة عثبان بن عفسان بسبب انشخال المسلمين بالفتن والحروب الأهلية التي ابتلوا بها ، والتي لم تتوقف إلا بتقائل المسلمين بالفتن والحروب الأهلية التي ابتلوا بها ، والتي لم تتوقف إلا بتقائل الحسن لماوية — كما أشرنا آتفا — فهده الحروب الداخلية شفلت المسلمين عن مواصلة الفتوحات في الخارج ، بل يمكن القول تقلوب أعداء الإسلام — وبصفة خماصة الدولة البيزنطية — أقول لولا هذه الهيبة التي رسخت في تطويهم لأغرتهم الفتن والحروب الداخلية في الأبة الإسلامية على المعوان ، ولكن بفضل الله تمالي لم يجرؤ أحد من أعسداء الإسلام على مهاجمة حدود الدولة الإسلامية ، وانتصر أثر الأزمة الداخلية على جبود حركة الفتوحات نسبيا ولكن هذا الجبود المؤتت انتهى بئتهاء عهد الفتئة الأولى ، وسوف تشمط حركة الفتوحات نشاطا لمحوظا — وإن كان محدودا — بقذ مطلع خلافة معاوية وبصفة خاصسة على جبهات الحدود مع الدولة البيزنطية ، مسواء في آسيا الصغرى أو غي شمال إفريقيا المدود مع الدولة البيزنطية ، مسواء في آسيا الصغرى أو غي شمال إفريقيا .

والملاحظة الرئيسية على عهد معاوية - الذى استبر ما يقرب من عشرين علما ١٩ - ٦٠ ه أنه لم يشمد نتوحات بشرة ، ولم تتم نميه إضافة مساحات كبيرة إلى رقصة الدولة الإسلابية ، التي ورثها عن الخلفاء ألراشدين .

ولم يكن ذلك راجعا إلى تصور من معاوية في حركة الفتوهات ؛ وإثبا كانت سياسة مدروسة ومحسوبة بعناية بالفة ؛ فيمعاوية عنديا تولى الخلافة كان على علم وخبرة كبيرة بشئون الأبة الإسلابية ، وكان يعلم أن مجبوعة مرموقة من الأبة لم تكن راضية تبام الرضا عن خلافته ، وإنها قبلت ذلك أبرا واتما لا فكاك لها منه ، فراى معاوية أن المبل على إتناعهم بشرعية خلافته وجدارته بها ابر ضرورى لاستقرار الأبور في الدولة ، فاعطى هذا جزءا من وقته وجهده ، لأن الاستقرار الداخلى ابر في غلية الأهبية لأية دولة خصوصا عنديا تكون في مرحلة التأسيس ، مثلها كانت الدولة الأبوية .

ثم هناك ناحية هابة آخرى شغلت معاوية عن القيام بفتوحات كبيرة > وهى أن كثيرا من الاقاليم التى فتحت فى عهد الخلفاء الراشدين ... ويصغة خاصة فى بلاد غارس ... قسد غلبت على أمرها بالقوة > ولازالت عوامل الثورة والتبرد على الحكم العربي الإسلامي فيها كامنة > ولازال شعورها القومي قويا عنهي دائمة النزيمي للانتضاض والثورة > فراى معاوية أن تتبيت الحكم الإسلامي في هذه الاقاليم > وإشعار النامي بأن هذا الحكم أنضل لهم ما كانوا نيه > وتهيئتهم لقبول الإسلام دينا > راى أن ذلك اجدى بالنسبة لمسيرة الإسلام من إضافة منطق جديدة > وهذه في الواقع نظرة تاقبة مسياسة حكيمة غنصريف الناس بالإسسلام > وشرح مبادئه > وترسيسخ هذه المبدىء في تلويهم عن طريق السلوك الحسن والوفاء بالمهود > لابد ان

ولقد أثبرت هذه السياسة التي أنتهجها معاوية ثبسارها في مهده وبمده ، وكان أول وأهسم هذه التبار إقبال الفسرس على الإسسالام في وقت مبكر(۱۲) ، ولقد أدرك معاوية أن عوامل الثورة والتبرد في الأتاليم الفارسية ، والتي يحركها الشعور القومي والارتباط بالمضي أن تلبث أن تخف بقعل الزمنوبتائير الإسلام ، الذي يرتفع بالناس س عند المعرفية حق المعرفة سنوق المعسيات والقوميات ، اذلك لم تشغل حركات التبرد في

<sup>(</sup>٦٣) انظر د، حسن أحيد محبود — الإسلام في آسيا الوسطى — ص ٣٦ وبا بعدها .

الاتائيم الغارسية معاوية كثيرا ، ولم تشكل بالنسبة له خطرا كبيرا ، بعد ان تهاوت الدولة الغارسية بنذ مسقطت عاصبتها المدائن سنة ١٦ ه في ايدى المسلمين ، ثم زال خطرها تهايا بنذ سنة ٢٦ه . ايا الخطرالأكبر بن وجهة نظر بمعاوية نكان من جهة بيزنطة ، غالدولة البيزنطية وإن كانت قد خسرت اهم التاليبها غي الشرق — الشام وبصر — إلا ان جسم الدولة لازال سليها لم يبس ، فعاصبتها باتية ، وبهتلكاتها في آسيا الصغرى وأوربا وشمال إمريقيا لازالت شاسمة وإبكانياتها كبيرة ، وقدرتها على المتاوية هائلة ، وهي لم تكك بعد عن منساواة المسلمين ، وباختصار فهي العسدو الرئيسي والخطر الأكبر المائل الهم المسلمين ، ولم يكن هنك أقدر من معاوية على منذ مطلع الفتوحات غي عهد أبي بكر المسديق ، واصبح واليا عليه ولمدة عشرين سنة تقريبا ، وهو يشكل مع مصر خط المواجهة الرئيسي مع الدولة عشرين سنة تقريبا ، وهو يشكل مع مصر خط المواجهة الرئيسي مع الدولة البيزنطية ، فطول إتابة معاوية غي الشلم — الذي اصبح الان تاعدة الدولة الإسلامية ومركز عاصنهها — اكسبته خبرة واسسمة باصوال البيزنطين وسياستهم واهدائهم مها اعاقه على ان يعرف كيف يتعامل معهم .

لكل ذلك غليس غريبا أن نرى معاوية يولى حدوده مع الدولة البيزنطية وعلاقاته معها جل اهتبابه ، ويرسم لنفسه نحوها سياسة واضحة ثابتة سار عليها هو وخلفاؤه بن الأجويين إلى نهاية دولتهم ، وقد كان بن أهدافه الرئيسية الاستيلاء على عاسيتهم التسطنطينية .

#### معاوية والقسطنطينية:

حقق معاوية هدغه واصبح للمسلمين قوة بحرية غمالة وقادرة على مواجهة البيزنطيين ، غلما اصبح خليفة لم تتغير سياسته البحرية تجاهم ، وإذا كان طرا على هذه السياسة جديد ، فهو أنه أصبح حرا في اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا لتحقيق سياسته ، وقد طور معاوية هذه السياسة مئذ السبح خليفة سنة ٤١ ه . ووضع المله هدغا واضحا وهو محاولة الضغط على الدولة البيزنطية من خلال الضغط على عاصبتها التسطنطينية تبهيدا. للاستيلاء عليها ، ولعل معاوية كان يرمى إلى إسقاط الدولة البيزنطية ذاتها (م١١)

بالإستيلاء على عاصبتها ، نهو يعلم أن هذه العاصبة العتيدة هي مركز اعصاب الدولة ويستقر الأموال والرجال ، وفيها العقول المثكرة ، فإذا منقطت في يده فإن هذا سيؤدى إلى شلل كابل في الدولة كلها ، وليامه تجربة المسلمين مع الفرس ، فيعد سقوط المدائن عاصبتهم في ايديهم اصابهم الارتباك ولاحتهم الفشل ، ولم تقم لهم تأثية وزالت دولتهم ، فإذا استطاع إستاط عاصبة البيزنطيين فسيكون ذلك نذيرا بإستاط الدولة ، ويستريح من خصم عنيد وعدو رئيسي ، لذلك واصل ضغطه ومحاولاته لتحقيق هدنه .

## أهبية القسطنطينية:

ليس من المبالغة القول إن الدولة البيزنطية ظلت على قيد الحياة بدة تقرب من ثمانية ترون ، وهى مدينة ببقائها لعاصمتها القسطنطينية ، فهناعة المدينة وصمودها المام محاولات الأمويين المستمرة لفتصها ، حال دون ذلك وبالتالى حال دون مسقوط الدولة .

والدليل على هذا أنه عندما استطاع السلطان العثباني محبد الفاتح منح التسطنطينية والاستيلاء عليها على سنة ٨٥٧ ه التاسع والعشرين من مايو سنة ١٤٥٣ م ، كان ذلك إيذانا بسقوط الدولة البيزنطية وزوالها من الوجود(١٤) .

نما العوامل التي مكنت هذه المدينة من الصبود ، وجعلتها ببثابة الدرع الواتي للدولة ، بل الحصن الشرقي الذي طالما حبى أوربا من الأخطار الإسبوية في العصور الوسطي(٢٥) ، يقني على رأس هذه العوامل الموتع البخرافي للبدينة ، وما هياه لها ، من موانع طبيعية مساعدتها على الصمود في وجه الغزاة ، تمدينا المسطنطينية التي السسها قسطنطين الكبر ، واحتفى بيتهام بنائها في الحادى عشر من مايو سنة ٣٣٥(٢٦) تابت على الطلال بينة يونانية تديبة اسسها الاغريق ، في القرن السابع قبل الميلاد

<sup>(</sup>۱۶) انظر د. سعید عاشور ــ اوریا العصور الوسطی جامی؟؟. (۱۵) الرجع السابق ج ۱ ص ۱۶۵

<sup>(</sup>١٦) انظر نورمان بينز - الامبراطورية البيزنطية ص ٨

.هسمى بيزنطة ، واطلق تسطنطين على المدينة عند إنشائها اسم روسا الجسديدة ، ولكن رعاياه أبوا إلا أن يسموها باسمه اعترافا بفضله غاشتهرت بالتسطنطينية (١٧) .

والمكان الذي اختاره الاغريق ليتيبوا عليه مدينة بيزنطسة - ومن أم اختاره قسطنطين ليقيم عليه القسطنطينية - يعتبر مكاتبا مثاليا من جميع الهجوه ، حيث بنيت المدينة على بقعة من الأرض هي أقرب مكانتلتقي ميه قارتا آسيا وأوربا ، ويسهل منه العبور بين القارتين ، وهذا جعل الانتقال والتجارة والاتصال الحضاري بين القارتين البرا ميسورا ، كما أدى إلى ازدهار المدينة ذاتها ، وجعلها من أكبر مراكز الحضارة في العصور الوسطى ولم تكتسب مدينة بيزنطة ومن ثم وريئتها القسطنطينية شهرتها وعظمتها من مجرد بنائها على أقرب نقطة بين القارتين ، نقد كانت لها أخت بنيت معها على الشاطيء الاسيوى تبالة البسفور وهي مدينة خلقدونية ، ومع ذلك لم عمل إلى ماوسلت إليه بيزنطة والتسطنطينية بعدها من شهرة وعظمة . وذلك لأنه : « إذا كانت بيزنطة تشترك مع خلتدونية في أن كلا منهما تطلُّ على البسفور إلا أن الأولى بزت الثانية بسبب تبتع الشاطيء الأوربي جميزات ينتتر إليها الشاطيء الاسيوى ، نقبل انصال مياه البسفور ببحر، مرمرة يبتد داخل الشاطيء الأوربي خليج عظيم طوله سبعة أبيال في انحناء اشبه بالنجلاو القرن، جعله بعرف في التاريخ القرن الذهبي، واصبحه عصورا بين الترن الذهبي وبحر مرمرة رأس أرضية تلالية على شكل مثلث متساوئ الضلعين تقريبا ، راسه تقابل الشاهيء الأسيوى ، فكانت أي بدينة تقام على هذا الراس تثمم ببيناء طبيعي يهيىء لأساطيلها مرقأ آبنا هادثا كفضلا من الحسانة من ناهية البحر ، لأن الماء يحيط بها تقريبا من جميع الجهات الشمالية والشرقية والجنوبية وتبضت بيزنطة على ناصية هذه الميزات الهابة وحدها »(٦٨) وإن نطيل الكلام عن الأسباب التي جعلت تسطنطين

<sup>(</sup>۱۷) انظر د، ابراهیم العدوی - الامویون والبیزنطیون ص ۱۵۳ - ولمزید التفاصیل عن القسطنطینیة انظر معجم البلدان لیاتوت به ٤ ص ٣٤٧ (۱۵۸ انظر د، ابراهیم العدوی - المرجم السابق ص ۱۵۸ - ۱۵۰ (۱۵۸ - ۱۵۰ المرجم السابق ص ۱۵۸ - ۱۵۰ (۱۵۸ - ۱۵۰ المرجم السابق ص ۱۵۸ - ۱۵۰ (۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ - ۱۵۸ -

الكبير يقتارهذا الكان بالذات ليتيم هليه عاصبة جديدة الإبراطورية قدر لها أن تلفب دورا بارزا في تاريخ العصنور الوسطى ، فسواء كانت هذه الأسباب سياسية أو اقتصادية أو دينية ، فبن المؤكد أن الرجل كان ثاتب النظرة ، حيث بنى بدينة اصبحت حصنا للغرب طيلة قرون ، ومركز النتل السياسي والعسكرى ، والانتصادى ، والديني والنتاعى ، والأدبى الإبراطورية (٢١) ، وإذادت أهبية التسطنطينية بعد أن ستطت روسا تحت ضربات التبسائل البريرية صنة ٢٧٦ م ، ولهل الاسم الذى شاء تسطنطين الكبير أن يعطيه لمدينته في البداية ، وهو روما الجديدة ، يشمر بأنه كان يتوقع أن هذه المدينة سنظك روما التدبية التي رأى الأخطار تحدق بها من الشمال .

وكيفها كان الأمر مقد هيا المكان المبتاز الذى تابت عليه التسطنطينية والأسوار والأبراج والتحصيفات التي أتابها الإبلطره البيزنطيون حولها عبر: المصور ، هيا كل ذلك للمدينة أن تكون واحدة من لبنع واهم مدن العالم . وأن تطيل في عمر الإمبراطورية البيزنطية لصمودها لعلم زحف الأمويين عليها .

#### معاوية يخطط الاستيلاء على القسطنطينية :

اشرنا غيما سبق إلى أن معاوية اكتسب من طول إتابته عى الشسام ومجاورته للبيزنطيين خبرة واسمة بسياستهم واهداغهم ، وراى محاولاتهم للمودة إلى مصر سنة ٥٦ هـ ، والى الشام سنة ٣٤ هـ مما أدى إلى نشوب محركة ذات العموارى — التى اشرنا إليها آنفا — بين المسلمين والبيزنطيين والتيزنطيين والتي كان له غيها كور بارز .

ومع أن الشسواهد دلت على أن البيزنطيين بعسد هزيبتهم في ذات العسوارى قد غيروا سياستهم واعترفوا بالأمر الواقع ، وهو بروز المسلمين كتوة بحرية كبرى على الشواطئ، الشرقية والجنوبية للبحر المتوسط ، وآية ذلك أن الإمبراطور تنسطانز الثاني عندما عاد منهزما من ذات الصوارى لم يعد إلى القسطنطيقية ، وإنما ذهب إلى جزيرة صطلية ، وهذا المر له مغزاه

<sup>(</sup>١٩) انظر نورمان بينز - الإمبراطورية البيزنطية ص ٧ - ٨

الكبير ، غيو منديا أدرك الا أبل في عودة مبتلكاته في الشرق آثر أن يجابظ على ملتبتي في الغرب(٧٠) .

ولكن رغم كل شيء غيل معاوية لم يركن إلى هسذا ، غهو يعلم أن الإسراطور ما لجا إلى هذه السياسة إلا لعجزه عن التصدى ، ولو آنس من نفسه قوة لما تردد في معاودة الهجوم ، لذلك قرر معاوية أن يكون زمسام المبندرة دائما غي يده لمواصلة الضغط على الدولة البيزنطية ، وإرغابها على اتخاذ موتف الدفاع لإرهائها ماديا ومعنويا ، غواصل استعداداته لإستاط عاصميتها غي يده لأنها على التي تصد جزر شرق البحر المتوسط بالقوات والعتاد وتشجع اطلها على شن الفارات على مسلط مصر والشام(١٧) ،

أولا : الاهتهام بدور صناعة السفن في مصر والشام ، واختيار أمهر: الصناع للمبل غيها ، والإغداق عليهم بالأجور والهبات حتى يبذلوا قصارى بجهدهم في العبل ،

وقد ادى التماون بين مصر والشام في هذا المجال سواء من هيث المواد الخام اللازمة لصحناعة السفن ؛ أو الأيدي العاملة المدرية إلى بروز الأسطول الإسلامي قوة ضارية في البحر المتوسلط ؛ في وقت قياسي ؛ بحيث لم يقف ندا للأسطول البيزنطي فقط ؛ وإنها انتزع منه السيادة على هذا البحر ، ففي الشام كانت تتوافر اختباب الصنوبر القوى والبلوط والعرعر التي تصلح لبناء السفن وفي مصر كانت توجد اختباب الصنال التي تصلح لممال الصوارى ؛ وضلوع جوانب السان ؛ وخشب الجين والبح والدم التي تصلح لمناحة المجانية (٧٧) ؛ كذلك استغل جماوية معدن الحديد الذي كان متوافرا في مصر والشسام والمين للمبلير.

<sup>(</sup>٧٠) انظر د. احيد مختار العسادى ـ دراسات عى تاريخ المغرب والاندلس ص ٥

<sup>(</sup>٧١) انظر د. سعاد ماهر — البحرية عن ممر الإسكانية ص ٨٥ (٧٢) انظر د. السيد عبد العزيز منالم — تاريخ الدولمة العربيسة ص ٣١٢

والمراسى والخطاطيف والفؤوس ؛ كما كان يتوانر في مصر مادة القطران اللازمة لتفاطة السمن ؛ ونبات الدقس الذي كانت تصنع منه الحبال ؛ وباغتصار فقد ادى التماون المسرى الشابي إلى ازدهار البحرية الإسلامية التي ازدادت أهبيتها بعد أن أبر معاوية عابله على مصر مسلمة بن مخلد الانمسسارى ببناء دار لمبناعة السمن في جزيرة الروضة سنة ؟٥ ه . وذلك على إثر غارة شنها البيزنطيون على البرلس سنة ٢٥ هـ (٧٣) .

ثانيا: تتوية الثغور البحرية في ممر والشسام ، وشحنها بالسان والجند المدربين على ركوب البحر ، بثل صور وعطا والاسكندرية ، لتكون قادرة على صد أى هجوم بحرى بيزنطى ، ولتكون قواعد راسخة للأسطول الاسلامي في غزواته البحرية .

ثاثا: الاستيلاء على الجزر الواتمة في شرقي البحر المتوسط ، وقد بدا ذلك بالاستيلاء على جزيرة تبرس — كما سبق نكره — ثم استولى على جزيرة اخرى هابة وهي جزيرة رودس ، يتول البلاذري : « وكان معلوية يغزى برا وبحرا ، غبعث جنادة بن أبي أبية الأزدى الى رودس ، ، فقنتها عنوة ، . وأمره معاوية غائزلها قوما من المسلمين وكان ذلك سنة التتين وخيسين ، . . ورودس من اخسب الجسرائر ، وهي نصو من ستين مبلا ، غبها الزيتون والكروم ، والثبار والمياه العنبة (١٤) » . وبعد الاسستيلاء على رودس بسنتين استولي جنادة على جزيرة أخرى اكثن أهمية لتربها من القسطنطينية وهي جزيرة أرواد وأسكنها المسلمين أيضا (٧٥) ، ثم غزا جنادة جزيرة الريطش — كريت سـ(٧١) ، وهكذا استين بعلوية في الاستيلاء على جزيرة الريطش — كريت سـ(٧١) ، وهكذا استين المسلمينية في الاستيلاء على جزيرة الريطش — كريت سـ(٧١) ، وهكذا استين المسلمينية ، بل إن غزوات معاوية البحرية ابتدت لتنال الجزر الواقمة في جنوب البحر المتوسط هيث يذكر البلاذري أن معاوية أغزى معساوية في جنوب البحر المتوسط هيث يذكر البلاذري أن معاوية أغزى معساوية في جنوب البحر المتوسط هيث يذكر البلاذري أن معاوية أغزى معساوية في جنوب البحر المتوسط هيث يذكر البلاذري أن معاوية أغزى معساوية في جنوب البحر المتوسط هيث يذكر البلاذري أن معاوية أغزي معساوية في جنوب البحر المتوسط هيث يذكر البلاذري أن معاوية أغزي معساوية في جنوب البحر المتوسط عيث يذكر البلاذري أن معاوية أغزي معساوية في جنوب البحرة المتحدد المتح

<sup>(</sup>٧٣) الكندى: كتاب الولاة والقضاة ص ٣٨

<sup>(</sup>۷۶) فتوح البلدان ص ۲۷۸

 <sup>(</sup>٧٥) المسدر السابق ٢٧٩ -- وانظر كذلك ابن الأثير -- الكلبل في التاريخ ج ٣ ص ٤٩٧

أبن حديج جزيرة صقلية ، ويقول « وكان أول من غزاها ولم تزل تغزى معدنلك »(۷۷) .

رابعا : كان من الضروري لكي تؤتى هــذه الاستعدادات البحرية ثبارها وتحقق أهدائها أن يصاحبها تحصين أطراف الشام الشهالية ؛ التي تشكل مناطق المدود بين الدولتين الإسلامية والبيزنطية ، ضد غارات البيزنطيين من ناحية ولتكون سسندا للقوات الزاحفة على القسطنطينية من ناحية ثانية ، ذلك لأن المسلمين في نتوحاتهم الأولى في عهد الخلفاء ألراشدين ، وصلوا إلى اطراف الشبام الشبهالية ، ثم وقفت أبابهم سلسلة جبال طوروس تحول دون وصولهم إلى آسيا الصغرى البيزنطية ، وكان البيزنطيون عند انسحابهم وتقهترهم امام المسلمين قسد قاموا بتخريب المناطق الواقعة شبال طب وانطاكية لئلا يستنيد منها السلبون ، كبا خربوا معظم الحصون فيما بين الإسكندرونة وطرستوس (٧٨) ، قراي معاوية ضرورة الاهتمام بهذه المناطق وتصيرها وتحصينها ، « ماهتم أولا ببدينة أنطاكية التي كانت معرضة دائما للإغارات البيزنطية المفاجئة ، واتبع مي تعبيرها السياسة التي سار عليها إزاء المن السلطية بالشام ، وأغرى الناسس على الإقسامة بانطاكية ، بأن منحهم إقطاعات من الأرض ، وقوى الرباط المخصص للدناع عنهم واخذ معساوية يوالى تدريجيا تعبير المدن الواقعة بين الإسكندرونة وطرسوس اثناء إغارته على اراض البيزنطيين ، حتى أسبحت حدود الشسام تتاهم مباشرة جبال طوروس الحد الفاصل بين الشام وآسيا الصغرى ، ولإحكام سيطرته على المعاتل الهابة الواقعة فى مناطق التخوم الإسلامية البيزنطية ، استولى على سميساط وملطية ، كبا جسدد حصونا أخرى مثل مرعش والحدث ، ثم استولى على حصن ربطرة البيزنطى الهام واعاد تحصينه (٧٩) .

<sup>(</sup>YY) Have time and YYY

<sup>(</sup>۷۸) انظر البلاذري - عتوح البلدان ص ۱۹۶ والسفكتور ابراهيم المدوى الأمويون والبيزنطيون ص ۱۰۸

<sup>(</sup>٧١) الدكتور المدوى الرجع السابق من ١١٠ - ١١٢

1.5%

ولكى تكون الحركة مستبرة ، وتكون مناطق المصدود ميداتا عبليا لتنديب الجند المسلمين ، وتعويدهم على الدروب والطرق والمرات الجبلية الوعرة داب معاوية على الغزو المستبر ، واصبح هذا النشاط المسكرى يعرف بغزوات الصوائف والشواتي(٨٠) ، غلا نكاد تبر سنة ، إلا ونجد ذكرا عند الطبرى وغيره لغزو في البر أو في البحر كان يقول : وغيها شتى غلان بأرض الروم(٨١) ، وكانت هذه الغزوات تنطلق إلى بلاد الاعداء وتخرب تحصيناتهم وتغنم وتعود ، وكان تكرار هسذه الغزوات يشكل ضغطا دائبا على الدولة البيزنطية ويرهق اعصبها وينهك تواها .

وقد برز في هسدة الحبلات المستبرة عدد من كبار القادة المسلمين النين تلقوا تدريباتهم غي ميدانها ، واتعتوا عن الحرب ، مثل عبد الله بنكرز البجلي، ويزيد بن شجرة الرهاوى ، ومالك بن هبيرة السكوني، وجنادة بن أبية الأزدى ، وسفيان بن عوف ، وغشالة بن عبيد (١٨١ ، ومالك بن عبد الله الخصمي ، الذي اطلقوا عليه مالك الصوائف لطوكمبه في الميدان الحربي غي آسيا المسترى(١٨٦) ، وهؤلاء القادة أبلو بلاء حسمنا في الجهاد شد البيزنطيين لإعلاء كلية الله .

<sup>(</sup>٨٠) المقصود بالمسوائف الفزوات التي كانت تحدث في فصلى الربيع والمسيف مفروات الربيع كانت تستبر شنهرا كليلا ، من منتصف مايو حتى منتصف يونيو ، و فزوات المسيف كانت تستبر ستين يوما ، من منتصف يوليو حتى منتصف سبتبر ، ابا الشواتي عكانت تحدث غيما بين أواخر فبراير ومنتصف مارس — انظر د، ابراهيم العدوى — الأمويون والبيزتطيون ما ١١٦

<sup>(</sup>٨١) انظر على صبيل المثال ــ تاريخ الطبرى جـ ٥ ص ٢٢٧ ــ ٢٣٤ (٨٢) انظر الطبرى ــ المصدر المسابق ٢٣٢/٥ وابن الأثمر الكابل في التاريخ ٥٨/٣ع

<sup>(</sup>٨٣) أنظر د. أبراهيم العدوى - الأمويون والبيزنطيون من ١١٤.

## الحصار الأول للقسطنطينية:

وعندما استكبل معاوية استعدادته العربية برا وبحرا ، ودرب رجاله وحصن حدوده بدأ في عجم عود عاصمة البيزنطيين ، فأرسل حملة استطلاعية لاستكثمان قوة دماعات المدينة ، وعهد بقيادة هذه الحملة إلى مضالة ابن عبيد الأنصاري الذي استطاع أن يكتسح دغاعات البيزنطيين في طريقه حتى ومسل مدينة خلتدونية ، التي كانت تعتبر ضساحية من ضواحي التسطنطينية على الشاطيء الاسبوى المتابل لها ، وقد اقسام نضالة بخلقدونية شـــناء عام (٦٦٨ -- ٦٦٩ م ) لأن العمليات الحربية كانت تتوقف خلال هذا النصل بن السنة ، وظل ينظم تواته ويدريها ، انتظارا للإبدادات التي كان يعدها معاوية في عاصبته ديشق(٨٤) ، وكانت هذه الإبدادات هي التي قابت بالغزوة الكبرى ، أو الحمسار الأول لعاميهة البيزنطيين ، والتي اسند معاوية تيادتها إلى سغيان بن عوف وجعل ابنه يزيد امرا شرفيا عليها وقد حدثت هذه الغزوة سنة ٤٩ حسب رواية الطبري(٨٥) ، أما ابن الأثير فيذكرها في احداث سنة ٤٩ ، ولكنه يتول : « وقيل سنة خبسين مسير معاوية جيشا كثيفا إلى بلاد الروم للفزاة ، وجعل عليهم سسفيان ابن عوف ، وأمر ابنسه يزيد بالغزاة معهم منتاتل واعتسل . . . ماتسسم عليه ليانعتن بسفيان في أرض الروم ليصيبه ما المبساب الناس ، فسسار ومعه جمع كثير أضافهم إليه أبوه اوكان في هذا الحيش ابن عباس و ابن عمر وابن الزبير وأبو أبوب الأنصاري ، وغيرهم وعبد المزيز بن زرارة الكلابي ، غاوغلوا في بلاد الروم حتى وصلوا القسطنطينية فاتتتل المسلمون والروم في بعض الأيام ، واشتدت الحرب بينهم ، غلم يزل عبد العزيز يتمرض الشبهادة غلم يقتل ٠٠٠ ثم حمل على من يليه غقتل غيهم وانغمس بينهم ، غجره الروم برماحهم حتى تتلوه رحمه الله ... ثم رجع يزيد والجيش إلى الشام ، وقد توفي أبو أيوب عند القسطنطينية ، مدمن بالقرب بن

 <sup>(</sup>۸٤) انظر د. ابراهیم العدوی — المرجع السابق عن ۱۹۳
 (۸۵) تاریخ چه مس ۲۳۲

سورها ، فأهلها يستستون به »(٨٦) •

مادت عذه الحيلة الأولى دون أن تقاليين التسطنطينية لمناعتها وأغلب الطن أن معاوية نفسه كان يعلم صعوبة الاستيلاء على هذه المدينة الحصينة التي يزيد من صحوبة الوصول اليها - فوق مناعتها الطبيعية - قسوقة المناخ حولها ، فهو قسديد البرودة بالنسبة للعرب ، ثم شدة التيارات المسائية القادمة من الشمال من البحر الأسود والتي كانت تعوق حركة المسائية المنان وتردها على اعتابها ،

من المحاولة ، بل التدبوا والتنجوا والبنوا للبيزنطيين أن عاصبتهم المعوبات بن المحاولة ، بل التدبوا والتنجوا والبنوا للبيزنطيين أن عاصبتهم رغم بنامتها ، وقوة تحصيناتها ، فهى ليست بعيدة المثال ، وأنهم على استعداد للصبر والمسلبرة ولبذل الأرواح في سبيل إنهاك أعداء الإستسلام ، ومع أن الحيلة لم تتجع عسكريا إلا أنها تعتبر ناجحة من الوجهة السياسية ، نحيث جعلت شغل الأبلطرة الشاغل هو الدفاع عن عاصبتهم ، وتجلى ذلك في سياسة الإمبراطور تنسطنطين الرابع ١٦٨٨ — ١٨٥٠ م — الذي نظف اباه تنسطانز الثاني ، والذي لم يكن أقل عدداء من أبيه للإسلام والمسلبين ، والذي هاله تعرض عاصبته لهجبات المسلبين ، قوجه كل عنايته إلى تتوية وسائل الدفاع عنها ، وأحدث من أجل ذلك تغيرات جوهرية في النظم الحربية والإدارية في الإمبراطورية ، ويصفة خاصسة

<sup>(</sup>٨٦) الكابل في التاريخ ج ٣ ص 60 - 60 - وقد ظلت ذكرى استشهاد الصحابي الجليل ابي ايوب الأنصاري حية في ظوب المسلمين ترونا عديدة ، وقد كشف موقع تبره على مترية من أسوار القسطنطينية تبسل نتح العثباتيين لها بأيام ، وقسد ادى كشفه إلى تفجير الشسعور الديني لدى الجيش العثباتي الفاتح ، وبعد الفتح شيد السلطان العثباتي محبد الفاتح مسجدا بالقرب من ضريح الشهيد ابي أيوب الأتصاري ، وكان من تقساليد مسلطين آل عثبان أن يذهبوا الى المسجد عي موكب رصمي حافل ، حيث يتسلم السلطان سيف السلطان عثبان الأول الجد الكبير للسلطين المشليين من شيخ الطريقة المولوية التفاتر د. عبد العزيز الشناوي الدولة العثباتية دولة اسلامية مقتري عليها يجد الص كال

عى إتليم آسيا الصغرى ، الذى أصبح بعد ضياع الشام ومصر أهم مورد للدولة فى الشرق تستيد بنه الجند القادرين على القتال ، والأبوال اللازمة للنهوض بعرافق البلاد للدفاع عن العاصبة ، تحركز تنسطنطين على هذا الإقليم باعتباره الآن يشمسكل خط الدفاع الأول عن العاصبة ضد هجبات المسلمين(٨٨) .

#### المسار الثاني القسطنطينية:

لم يثن غشل الحبلة السابقة فى الاستيلاء على القسطنطينية معاوية عن المشى قدما فى محاولاته الاستيلاء عليها ، وقسد استولى بعد عودة الجيش على عسدة جزر ، منها رودس وأرواد اللتين سبقت الإشارة إليهسا(٨٨) .

وقد كان لجزيرة أرواد والتي تصبيها المصادر الأوربية كريكوس(٨٩) أهبية خامسة لقربها بن التسطنطينية ، حيث اتخسف بنها الاسطول الإسلامي في حصساره النساتي للبدينة أو حرب السنين السبع ٢٥سـ٣٠ ما تاعدة لمهلياته الحربيسة ، وذلك أن معساوية أعسد السطولا شخها ، وألل برابطا أبام أسوارها بن سنة ١٥٠ حتى سسنة ٢٠ هـ(٩٠) ، فكانت الأساطيل تنقل الجنود بن هسذه الجزيرة إلى البر لمحاصرة أسوار التسطنطينية على جين يكبل الأسطول الحسار بأن تقف سفنه بين راس هيدون ( Herdomon ) التي تبعد

<sup>(</sup>۸۷) انظر د، إبراهيم المدوى المرجم السابق ص ١٦٦

<sup>(</sup>۸۸) انظر البلافری ــ فتوح البلدان ص ۲۷۸ ــ ۲۷۹ ــ والطبری تاریخ چ ۲ مس ۲۸۸ و مس ۳۹۳ وابن الاثیر ــ الکابل می التاریخ چ ۲ مس

<sup>(</sup>٨٩) انظر نورمان بينز - الامبراطورية البيزنطية ص ٧٥

<sup>(</sup>۱۹) انظر الطبرى - بن سنة ٥٤ - ١٥ هـ ٥ هـ ١٩٧ - ٣٢٢ حيث يفكر في كل سنة اسم القائد الذي شتى أوصاف في أرض الروم محاصرا للبديئة .

مسبعة أميسال عن اسسوار المديئة وبين راس كيكلوبيوس الواقعة بالقرب من ماب الذهب ، واستمر الحسسار البرى والبحرى للقسطنطينية من شهر ابريل إلى سبتبير ، تتخلله مناوشهات بين اساطيل المسلمين وجنود البيزنطيين ، من الصباح إلى المساء ، على حين تتراشق القوات البرية الإسلامية مع الجند البيزنطي المرابط على أسوار التسطنطينية بالتذائف والسهام (٩١) ، استبر هذا الوضع طيلة سبع سنوات ، هيث كانت المهليات الحربية تتتصر على فترتى الربيع والصيف ، لمسعوبة القتال في مصل الشتاء ، ورغم جلد المسلمين وتحبلهم مشقة الحصسار إلا أن المدينة صححت أمامهم لابغضل مناعتها الطبيعية محسسب بل إن الإمبراطور تسطنطين الرابع ، كان قد تنبه منسذ الحصار الأول للخطر المحدق بالمدينة ، - كما أشرنا آنفا - فقضى الفترة فيما الحصارين في إصلاح أسوارها ، وتتوية دفاعاتها ، فضلا عن حشدها بالمؤن والعتساد لتتاوم الحصار إذا ما فكر المسلمون في معاودة المحاولة ، وهذا أمر كان الإسراطور يتوقعه في كل لحظة ونوق هذا نقد ساعد المدينة على المسود ذلك السملاح الرهيب الذي اخترعه الإغريق في ذلك الوقت ، والذي تسهيه المسادر النار الإفريتية ، وهو عبارة عن مركب كيمائي مكون من النفط والكبريت والقار ، وكان هدذا المركب يشمل بالنار وتقذف به المراكب فيشمل فيها النار ، والعجيب انه كان يزداد اشتمالا إذا لامس المساء ، المسلمين وجنودهم ، هو مهندس سورى الأصل إسبه كالينكوس ، كان ف أول الأمر في خدمة المسلمين ثم هرب إلى القسطنطينية ، ووضع خبرته في خدمة البيزنطيين (٩٢) .

وكيفها كان الأمر ، فقد تظاهرت صدة موامل ... مناعة المدنسة الطبيعية ، وقوة تحصيناتها ، والنار الإغريقية ، ورداءة الطنس وتسويته ، والتيارات المسائية الشديدة الاتحدار الاتية من البحر الأسبود ... لتحول

<sup>(</sup>۱۱)انظر د. ابراهیم المدوی سه المرجع البسسابق ص ۱۷۰ سـ ۱۷۳ ، و د. السید عبد العزیز سالم سـ تاریخ الدولة العربیة ص ۱۷۳ ، (۱۷۳ د. ابراهیم المدوی سـ المرجع السابق سـ ص ۱۷۲

دون استيلاء المسلبين على المدينة ، رغم صبرهم وبسالتهم وتحبلهم المساق وفي النهاية دعت الظروف الداخلية في كل من الدولتين إلى إنهاء الحصار ، 
عدخلوا نهيغاوضات انتهتبعقد صلح بينهها؛ عاد بهتنشاه الجيش الإسلامي 
والاسطول إلى الشسام ، عنها يتعلق بالدولة الأموية ادرك معاوية أن 
مدة الحصسار قد طالت دون أن يتحتق الهدف ، ولما كانت سنه تسبد 
كبرت ، واحس بدنو أجله ، رأى أن من مصلحة المسلمين أن يعود هذا 
الجيش الكبير المرابط حول المدينة تحسيالاية مشلكل قد تواجه أبنه وخلينته 
يزيد بعد موته ، عيكون وجود هذا الجيش عنده ضروريا لضبط الأمون 
داخلها ، وقد صدتت توتعاته بهذا الشائن ،

كذلك كاتت الدولة البيزنطية تواقة إلى إنهاء هـذا المصلى عن ماسبتها ، فقد ارهتها واتبك تواها ، ولذلك يقال : « إنها أرسلت إلى دبشق رجلا يدعى يوحنا من الشهر رجالها الدبلوماسيين ، واكثرهم فكاء وفطنة وحضر هـذا الرجل جلسات كثيرة تضم خيرة ابناء البيت الأموى ، وابدى فيها من الإجلال للدولة الإسلامية ، ما اكسبه تقدير مماوية واحترامه وتبحت مفاوضاته في مقد صلح بين الطرفين ، مداه ثلاثون سنة ، وبعد إيرام المعاهدة أخذت القوات الإسلامية المرابطة برا وبحرا أبام المسطنطينية طريق العودة إلى الشسام ، وتركت عاصمة البيزنطيين تئن من جراحها طريق العودة إلى الشسام ، وتركت عاصمة البيزنطيين تئن من جراحها

#### المصار الثالث والأغر للقسطنطينية في الممر الأبوي :

بعد عودة الجيش الذي كان يحاصر القسطنطينية في آخر حيساة معاوية سنة ٦٠ هـ لم يلبث معاوية أن توفى ، فدخلت الدولة الأموية في

<sup>(</sup>۹۳) انظر د. ابراهیم المدوی — الأمویون والبیزنطیون ص ۱۷۰ — لم آمثر فی المسادر الإسلامیة التدبیة علی نص هذه الماهدة التی تشیر الیها المراجع الحدیثة ، سسوی ان البلائری فی معرض حدیثه هن صلح عبد الملك بن مروان مع الإمراطور البیزنطی ، التماء انشفاله بحرب ابن الزییر قال : ﴿ واتمتدی فی صلحه بعملویة ، ، مُرِّهُ صنالتهم » فتوح البلدان می ۱۹۰ سنالمله یتصد ذلك الصلح ولكته لم یفسله ،

دوامة من الفتن وواجهت المديد من الثورات ، وقدد استبر هذا الوضع إلى أواخر خلانة عبد الملك بن مروان الذي إليه يرجع الفضل في إعادة الوحدة إلى الأمة الإسلامية ، حيث ترك لابنه وخليفته الوليد ٨٦ ــ ٩٦ هـ حولة توية بهابة ، نشهد عهده حركة نتوحات كبرى على عدة جبهات وكان الاستيلاء على التسطنطينية من الأهداف الرئيسية للوليد ، وفي الحقيقة هـو هدف رئيسي للسياسة الأموية عـامة ، بحيث يبكن القول إن عبد الملك بن مروان نفسه قد وجه نظر ابنه إليها ومهد له الطريق حين زحف على إتليم تلليتيا بآسيا الصغرى ، واصطدم عند مدينة سيواس بالقوات البيزنطية التي كان على راسها الإببراطور جستنيان الثاتي نفسه ٥٨٥-١٨٥ م ، والتي كانت تضم عسددا كبيرا من العناصر السسلامية ، وقد انتصرت قوات عبد الملك على قوات جستنيان الثاني ، ومن الجدير بالذكر أن الجند السلاف الذين كانوا في جيش الإمبراطور تخلوا منه ، ودخل معظمهم في جيش المسلمين وحاربوا معهم ، وهــذا يدل على براعة عبد الملك في استمالة التلوب ، وقد استفاد المسلمون كثيرا من انضمام السلاف إليهم ، فقسد كانوا على علم بدروب آسيا الصغرى والمسالك الني تصل بين التاليمها ومدنها المختلفة ، فقاموا بوظيفة الأدلاء للجيوش الإسلامية ايهدونها إلى اسهل الطرق للاستيلاء على المعاقل الهامة بهذه البلاد ولذا تابعت الجيوش الأموية إغارتها وانتصاراتها على مدن آسيا الصغرى (٩٤). وقدتابع الوليدبن عبدا للك جهد أبيه وخطواته في الضغط على الإمبراطورية البيزنطية ، غواصل الاستيلاء على أهم المعاتل والحصون الهامة على الطرق التي ستسلكها الجيوش الإسلامية البرية في زحفها التسادم على التسطنطينية من ذلك انه ارسل اخاه مسلمة بن عبد الملك وابنه العباس أبن الوليد ، فاستوليا على حصن هام هو حصن طوانه ، الذي يعتبر مفتاح الطريق بين الشام ومضيق البسنور ، ورغم استماتة البيزنطيين في الدناع عنه ، إلا أن القوات الإسلامية قد استولت عليه(٩٥) . ولم تكد تبر سنة

<sup>(</sup>۱٤) أنظر الدكتور ابراهيم المدوى - المرتبع السابق ص ٢١٠ -- ٢١

 <sup>(</sup>۹۶) انظر الطبرى — تاريخ ج ٤ ص ٤٢٩ — ٣٤٤ والـدكتون
 العدوى — المرجع السابق ص ٢١٢.

من سنوات خلافة الوليد ٨٦ - ٩٦ هـ ، دون أن يستولى جيشه على معتل أو حصن أو مدينة من مدن المسدود مع البيزنطيين (٩٦) ، غقد كان الاستيلاء على حصن طوانه - المشار إليه - في سنتي ٨٨ ، ٨٨ ه وفي أحداث عسنة ٨٩ ه يقول الطبرى « تعدد مسلمة عبورية ، غوافق بها الروم جمعسا كثيرا نهزمهم الله ، والمنتج هرقله وقبودية ، وغزا العباس — ابن الوليد - المسائنة من ناحية البدندون »(٩٧) وفي سنة ٩٠ « غزا مسلمة أرض الروم ٠٠ بن ناحية سورية نفتح الحصون الفيسة التي مسورية ، وغزا نيها العباس بن الوليد . . حتى بلغ الأرزن »(٩٨) وفي احداث سنة ٩١ ه يتول الطبرى: « نفيها غزا الصائفة عبد العزيز أبن الوليد وكان على الجيش مسلمة بن عبد الملك »(٩٩) وفي أحداث سنة ٩٢ ه يقسول : « غين ذلك غسزوة مسلمة بن عبسد الملك وعبسر بن الوليد ارض الروم ، نفتح على مسلمة حصدون ثلاثة ، وجالا أهال سوسنه إلى جوف أرض الروم(١٠٠) » وفي أحداث سسنة ٩٣ ه يقول : « من ذلك غزوة العباس بن الوليد ارض الروم نفتح الله على يديـــه مسمسطية ، وفيها كانت أيضًا غزوة مروان بن الوليد الروم ، قبلغ خنجره ، وفيها كاتت غزوة مسلمة بن عبد الملك أرض الروم ، فافتتح ماسلة وحصن الحديد وغزالة ويرجمة من ناهية ملطية »(١٠١) •

وهكذا لا تبر سنة إلا ويفزو المسلبون أرض الروم ويستولون على بعض حصونهم ومعاتلهم ، ومن الجدير بالذكر أن معظم الذين كاتوا يقودون هذه الحملات هم من أبناء البيت الأموى ، أولاد الخليفة الوليد نفسه وأخوه مسلمة الذى لميكد يتخلف سنة واحدة عن غزوارض الروم ، وهذا امراه مغزاه

<sup>(</sup>٩٦) انظر الطبرى - المصدر السابق جـ ٦ ص ٢٩٤ ، ٣٣٤ ، ٢٩٤

<sup>(</sup>۹۷) تاريخ ۾ ٦ ص ٣٩)

<sup>(</sup>٩٨) المصدر السابق جـ ٦ ص ٢٤٢

<sup>(</sup>٩٩) المسدر السابق ج ٦ ص ٥٤)

<sup>(</sup>١٠٠) المستر السابق جـ ٣ ص ٢٦٨

<sup>(</sup>۱۰۱) المصدر السابق ج ٦ ص ٢٦٩ -- وللبزيد من التعاصيل عن التعاصيل عن التعاصيل عن المبار مده العزوات راجع الطبرى عن عهد الوليد ،

ققد كان مسلمة هو الذى قاد الجيش الذى هاصر التسطنطينية الحصسار؛ الأخير في عهد سليمان حكما سنذكر قريبا حومعني هدذا أن اشتراكه المستمر في غزو بالاد الروم كان متصسودا ليزداد معسرفة وخبرة بالطرق والمسالك المؤدية الى عاصمة البيزنطيين ؛ التي كانت الهدف الرئيسي من هذه الغزوات .

## البيزنطيون يرصدون تحركات المسلمين المسكرية:

من الطبيعي أن تكون عيون البيزنطيين دائما مفتوحة على حدودهم مع المسلمين ، مجبهة الحدود دائما ملتهبة والغزو الإسلامي لايكاد يتوقف ولكي يتأكد البيزنطيون من نوايا المسلمين واهدانهم من وراء هذا النشاط المسكري المستمر ، ارسل الإمبراطور البيزنطي انسطاس ٧١٣ - ٧١٦ م سفارة إلى دمشق لتستطلع الأخبار من كثب 6 وتعرض على الخليفة الوليد مشروع عقد هدغة بين الدولتين ، ولما وصلت السخارة البيزنطية إلى دبشق ، شاهدت عظمة المسلمين في عاصمتهم ونشاط الخليفة في إعداد الجيوش لتوجيهها إلى القسطنطينية وعاد السفير إلى الإمبراطور يؤكد صدق عزيمة المسلمين على الجهاد وينصح بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة للدماع عن الماصهة فأخذ أنسطاس برأى سنيره 6 واعلن في القسطنطينية أخبار الحملة الإسلامية المنظرة ، وأمر كل مرد أن يخزن لنفسه مؤونة تكفيه ثلاث سنوات ، وأن يخرج من المدينة كل معوز وغير قادر على تدبير مؤونته ، ثم ملا الخزائن الإمبراطورية بكميات كبيرة من القمح وغيره من الحاجيات التي يتطلبها المدانمعون عن المدينة ، واهتم كذلك بتجديد اسوار المدينة ، لاسبها الجهات المطلة منها على المياه ، حيث كان التداعي قد دب فيها ، ووضع على الأسوار البرية كل الآلت الحربية ، من المجانيق وغيرها من وسائل الدناع »(۱،۲)،

<sup>(</sup>١٠٢) الدكتور ابراهيم العدوى - المرجع السابق ص ٢١٥

## سليمان بن عبد الملك والقسطنطينية:

لم يكن الخليفة سليبان ، اقل رغبة من اخبه الوليد في الاستيلاء على المستيلاء على المستيلاء على المسلطنطينية ، بل لقد كرس كل جهوده في الإعداد للزحف عليها منذ ولى الخلالة (١٠٠) ، مواصل إرسال الحيلات لغزو أراضي الروم على الطريق اليها(١٠٠). وآية اهتبامه بالاستيلاء عليها أنه اتخذ من دابق في شبال الشمام مركز تيادة أقام عبه ليكون على مقربة من مسرح المهليات الحربيسة وليشد وجوده هناك من أزر الجند ويرقع من روحهم المعنوية « وأعطى الله عصدا، الا ينصرف حتى يدخسل الجيش الذي وجهه إلى أرض السروم العسطنطينية »(١٠٥) .

كان من الطبيعى أن يتسولى قيسادة الجيش الزاحف على عاصبة البيزنطيين الرجل الذى تبرس على القتال مسع الروم ، وعرف ارضهم البيزنطيين الرجل الذى تبرس على القتال مسع الروم ، وعرف ارضهم سليمان ، وهذ مسلمة بن عبد الملك ، ثم تولى تيادة الاسطول أمير البحر سليمان ، واخذ مسلمة كافة الاحتياطات التي تكمل نجاح الحملة من حيث المتاد العسكرى والطعام للجند والدواب ، والاخشاب اللازمة لإقامة بيوت تقى الجند برودة الشتاء القارس ، يقول الطبرى في أحداث سفة ١٨ ه : إلى القسطنطينية ، وأمره أن يقيم عليها حتى يفتحها أو يأتيه ، نشتى بها إلى القسطنطينية ، وأمره أن يقيم عليها حتى يفتحها أو يأتيه ، نشتى بها لما دنا مسلمة من قسطنطينية أبر كل غارس أن يحيل على عجز فرسه مدين من طعام حتى يأتى به القسطنطينية ، غامر بالطعام غالقى في فاحية مثال الجسال ، ثم قال للعسلمين : لا تأكلوا منسه شسينا ، أغيروا في أرضهم وازدرع الناس ، غاقام مسلمة وازدرع الناس ، غاقام مسلمة

<sup>(</sup>۱۰۳) انظر الطبرى ــ تاريخ م ٦ مس ٢٣٥

<sup>(</sup>١٠٤) المصدر السابق ج ٦ ص ٢٣٥

<sup>(</sup>١٠٥) المدر السابق ج ٦ ص ٣١٥

بالتصطنطينية تاهرا لأهلها ومصله وجوه أهل الشسلم ، خالد بن معدان وعبد الله بن أبي زكريا الخزامي ومجاهد بن جبر "(١٠١) .

واضح بن كلام الطبرى ان مسلمة نبحح في عبور مضيق البسفور ونقل 
قواته إلى الشساطيء الاوربي ، فقوله عاقسام مسلمة بالقسطنطينية قاهرا 
لاهلها ، يدل على إحكام الحصار حول المدينة برا وبحرا ، ذلك الحصار الذي 
بدا في أغسطس سنة ٧١٧ م — ٩٨ ه ، وكان الأسطول الذي دخل مياه 
البسفور في أول سبتبر من نفس العام مكونا من ١٨٠٠ سفينة كبيرة 
عدا سفن صغيرة أخرى كثيرة ، « واخذ مسلمة بنظم التعاون بين القوات 
البرية والبحرية لإتبام حلقة الحصار على القسطنطينية ، فاضطلعت قوات 
مسلمة البرية بحصار اسوار المدينة من الناحية البرية ، على حين عبد 
سليمان أمير البحر إلى سد المنافذ والمسائك المائية الذي يمكن أن تحصل منها 
الماصمة على الإمداد والمؤن ، ثم حصار أسوار المدينة البحرية كذلك ، 
غامتان الإسلامي مدخل البسفور الجنوبي لقطع الإتصاليين المدينة 
ويحر مرمرة وبحر أيجة كذلك ، ثم انتهز أمير البحر فرصة هبوب رياح جنوبية 
طيبة وبعث شطرا من اسطوله لاحتلال مدخل البسفور الشمالي لمنع وصول 
كيات للمدينة من البحر الأسود ، لاسيما وأن شواطئه الشمالية كانت 
غنية بحقول القيح التي تزود القسطنطينية بالغلال (١٠٠٠) ،

### غشل الحملة واسبابه:

على الرغم من الاستعدادات الهائلة ، والجهود المتواصلة المضنية التى بثلها الخلفاء الأمويون طوال سنوات عديدة ، بحيث لم يتركوا شيئا للصدفة، بل كان التخطيط والدراسة الجادقاكل التقاصيل وإعداد الجيش بكابل العدة والمعتاد ، كل ذلك كان واضحا ولمهوسا من حديث المؤرخين عن الحبلة(1.18)

<sup>(</sup>١٠٦) تاريخ ۾ ٦ مس ٥٣٠ ، وانظر ابن الأثير ـــ الكابل في التاريخ بع ه مس ٧٧ ــ ٧٨

<sup>(</sup>۱.۷) انظر الدكتور المدوى — الأبويون والبيزنطيون ص ٢٠٠ (١٠٨) انظر الطبرى — تاريخ به ٦ ص ٣٠٥ ، وابن الأثير — الكاملُّ ق التاريخ به ٥ ص ٢٧ — ٢٨

وعلى الرغم من منحابة الجيش - حوالى ثباتين الفا - والأسطول - اكثر: من الف وثباتباتة سفينة - وإهكام الحصار على المدينة ، إلا أن الحبلة لم بتنجع في الاستيلاء عليها فبا الأسهاب ؟ ،

# غيون الإيسوري ودوره في إفشال الحبلة :

يأتى على رأس الأسباب التى أدت إلى غشل الحبلة ومدم تحقيق هدفها قصة ليون الإيسورى ، الذى أصبح إببراطورا لبيزنطة بلسم ليون الثالث الإيسورى ٧١٧ — ٧١١ م والذى أسس أسرة أصبحت تعرف فى التاريخ البيزنطى بلسم الأسرة الإيسورية والتى حكبت الإبراطورية حسدة خبسة وثبانين عاما ٧١٧ — ٨٠٢ م ، فما قصة ليون هذا ؟ يقول الطبرى: « وقدم مسلمة غهابه الروم ، غشخص اليون من أربينية ، قتال لمسلمة : ابعث إلى رجلا يكلفنى ، فبعث إليه ابن هبيرة » (١٠٩) ،

اما ابن الأثير ميتول: « وفي هذه المسنة ٩٨ هـ سار سليمان بن مبد الملك إلى دابق وجهز جيشا مع اخيه مسلمة بن عبد الملك ليسير إلى التسطنطينية ، ومات ملك الروم غاتاه اليون من اذربيجان ، غلفيره فضمن له تتح الروم ، غفوجه مسلمة معه غسار إلى القسطنطينية »(١١٠) أماجييون غيتول: إن ليون جاء من جبال إيسوريا(١١١) ، وهذا الإقليم يقع في الطرف الشرقي لآسيا الصغري(١١١) ، وقد نسب إليه غمرف بليون الأيسوري ، ومنذ رحف الجيش الإسسائي على القسطنطينية كان ليون حاكما لإقليم التوليا — الأناشول — وهو الإقليم الذي توغلت عيه القوات الإسلامية ، التساء سيرها حتى وصلت إلى عاصبته بدينة عبورية ، والقت اعليها الحصار ، وهنا بدأ ليون الاتصال بمسلمة متظاهرا بعرض خدماته وتسهيل الطريق لوصول المسلمين إلى القسطنطينية ، وليس له إلا مطلب واحد ،

<sup>(</sup>۱.۹) تاریخ بد ۲ سن ۹۳۰

<sup>(</sup>١١٠) الكامل عي التاريخ جـ ٥ ص ٢٧

<sup>(</sup>۱۱۱) اشبحالل الإبراطورية الروبائية وستوطها ج ٢ مس ٥٥٠ (۱۱۲) د، سعيد عبد الفتاح عاشور -- اوربا العمور الوسطى ج ١(

وهو رفع الحصار عن عاصمة إتليه ومنع الجيش من اتلاف أو تحريب أكه شيىء في الإتليم . هذا ما تظاهر به ليون ، ولكن الحوادث اثبتت بعد ذلك أنه كان ببيت في نفسه أمرا خطيرا ، وهو استغلال المسلمين في الوصول. إلى عرش بيزنطة ، ثم ردهم عن التسطنطينية عندما يتبكن من ذلك .

وبن العجيب أن مسلمة صدق ليون عي كل ما قال: فرفع الحصار عن. الإقليم ، وكسب ليون من ذلك ولاء أهل عبورية ، الذين حفظوا له تجنيبهم، ويلات الحصار ، غنادوا به إمبراطورا على بيزنطة(۱۱۳) ، واحكم الرجل خطته منظاهر بالاتضمام إلى جيش المسلمين لإرشادهم إلى ما يجب عمله خطته منظاهر بالاتضمام إلى جيش المسلمين لإرشادهم إلى ما يجب عمله وسلما حتى بدا في تنفيذ خطته ، منفوا غرصة ضعف الإمبراطور تلوداسيوس. الثالث ۲۷۱ سـ ۷۱۷ م ، واسستفل أخبار العملة الإسسلامية ليجنب ليه الإنظار « غاطن أن الملينة معرضة لحصار طويل ، وأن جيش المسلمين توقيك أن تحل بالعاصمة ، وساعد ليون على نجاح دعوته العناصر الاسيوية توقيك أن تحل بالعاصمة ، وساعد ليون على نجاح دعوته العناصر الاسيوية المتهمة بالتسطيطينية ، إذ أنضبت إليه ونادت به إمبراطورا ، وف ٢٥ مارس، سنة ٧١٧ م عقد اجتباع من كبار رجال العاصمة قرر عزل تلوداسيوس من. المرش وتنصيب ليون إمبراطورا » (118)

حقق ليون هدفه ووصل إلى عرش بيزنطة ، وكان أول شبيء معله هو التصدى للمسلمين وردهم عن العاصبة ، وكان قد مكر بالسلمين ليضعف مركزهم ويضمهم في موقف حرج ، حيث أشار عليهم بحرق ملمهم من طعام ، وقال لمسلمة : « إن الروم قد علبوا أتك لا تصدقهم القتال وأنك تطاولهم مندام الطعام عندك ، غلو أحرقته أعطوا الطاعة بليديم غلمر به غلحرق غقوكه أمر الروم ، وضاق المسلمون حتى كادوا يهلكون »(١٥) هذه هي الخدعة .

<sup>(</sup>۱۱۳) انظر د. ابراهيم المدوى ــ الأمويون والبيزنطيون ص ۲۱۸

<sup>(</sup>١١٤) المرجع السابق ص ٢١٩

<sup>(</sup>۱۱۵) الطبری ... تساریخ جـ ٦ ص ٣١ه وابن الاکير ... الکامل نمي. التاريخ جـ ه ص ٢٧ ... ٢٨

(لكبرى ) ولا ندرى كيف انطلت على مسلمة ) وهو القائد المنك المجرب ) وتخلى من الحذر والحيطة اللذين لابد منهما غي مثل هذه الأحوال ) واستحق ان يقول عنه الطبرى « وخدمه خديمة لو كان امراة لعيب بها ) غلتى الجند مالم يلق جيش ) حتى أن الرجل ليخاف أن يخرج من المسكر وحده ) واكلوا الدواب والجلود واسسول الشجر والورق وكل شيىء غير التراب "(١١٦) وهكذا تسببت هذه الغلطة القاتلة من مسلمة عي كارفة للمسلمين ) وذهبت يجهودهم المضنية التي بذلوها طوال أعوام عديدة أدراج الرياح .

وإلى جاتب هذه الخديمة الكبرى التى وقع غيها مسلمة ، فقد تظاهرت 
عدة عوامل أخرى زادت من سوء موقف المسلمين ، وادت إلى غشل الحيلة ، 
منها التقلبات الجوية الفجائية عى المنطقة ، حيث غيرت الرياح — التى كانت 
ساعدت المسلمين عى إغلاق المدخل الشمالي للبسمور — اتجاهها غجاة 
وانمدرت إلى الجنوب بقوة غلات إلى تدمير عدد كبير من سفن الأسطول 
الإسلامي ، ومنها استخدام البيزنطيين للنار الإغريقية عى إهراق ما تبقى من 
الإضافة إلى دخول عصل الشستاء ، وهو قارس البرد 
« ويمتبر من الموامل الطبيعية المهمة التي تعتبد عليها القسمنطينية عى 
الدياع عن نفسها ، وإطافة مدة مقاومتها » (١١٧) ،

## رفع الحصار وعودة الجيش :

تظاهرت كل العوامل السابقة على المسليين لتجعل مهمتهم بالغسة الصعوبة إن لم تكن مستعيلة ، وصحح اتهم تلقسوا إبدادات بحرية من محرر وشمال إفريقيا ولهدادات برية من الشمام ، إلا أن ذلك لم يجد نفعا ، وأثناء الحصار توفى الخليفة سليمان بن عبد الملك سنة ٩٩ هـ ، وتولى الخلافة بعده عبر بن عبد العزيز ٩٩ — ١٠١ ه عادرك المسعوبات التي تواجه المسلمين الذين إستبر حصارهم المدينة عاما كابلا ٩٨ — ٩٩ هـ ٧١٧ — ١٩ م رام مرام مراى من موقع مسئوليته عن سلامة المسلمين أن ينهى هذه العملية

<sup>(</sup>۱۱۳) تاریخ به ۲ من ۳۱ ، وابن الأثیر ــ المسدر السابق به مص۸۷. (۱۱۷) انظر د. ابراهیم المدوی ــ الرجع السابق ص ۲۲۱

مكتب إلى مسلمة بن عبد الملك وامره بالرجوع بالجيش نرجع(١١٨) .

ولكن على الرغم بن غشل الحبلة غإن ذلك لا يقلل بن جهود الأبويين في إملام شبأن الإسلام ، والتصدى بكل جزم وعزم لأعداثه ، غير مبالين بالمسعوبات بهما كانت شباقة ، غند مبروا وسابروا ولم يتصروا ، ويكفى أنهم اذلوا دولة كبرى عتيدة ، وجعلوا تمسارى جهدها أن تدانع عن عاصبتها ، وجعلوا الاستيلاء على هذه الماسية أبلا خلل حيا غي نفوس المسلمين لكثر من سبمة ترون ونصف ، حتى تحتق غي النهاية على يد شعب بسلم آخر قادم من أتمى الشرق ، وهم الاتراك المثباتيون ، حيث غنج السلطان العثباتي حجد الساتح المدينة واستولى عليها سنة ١٩٥٧ هـ السلطان العثباتي بحيد المساتح المدينة واستولى عليها سنة ١٩٥٧ هـ المسلطان الواتهي الدولة البيزنطية من الوجود ،



<sup>(</sup>۱۱۸) انظر الطبری ــ تاریخ ج ٦ ص ٥٥٣

<sup>(119)</sup> انظر د، عبد العزيز الشناوي - المرجع السابق ج 1 ص ٦٣.

#### الفتوهات البرية في المصر الأموي

با سبق كان حديثنا عن جهاد المسلمين في العصر الأموى في ميدان الفتوحات البحرية ، وهنا نتحدث عن جهادهم في مجال الفتوحات البرية التي شهلت ثلاث جبهات ، جبهة شهال إمريقيا والاندلس ، وجبهة ما وراء النهر على الحدود الشهالية الشرقية للدولة الإسلامية ثم جبهة السسند على الحدود الجنوبية الشرقية .

## الفتوهات في شمال إفريقيا:

مندما جاء عبر بن الخطاب إلى فلسطين ليتسلم مغاتيح بيت المقدس بن البطريرك صغرونيوس ، عرض عليه عبرو بن العاص غنج مصر ، لأهبيتها البشرية والاقتصادية والمسكرية(١٢٠) ، وقوق هذا كله وقبله عين المسلمين وقد استهتموا بهداية الإسلام ، وجب عليهم تبليغه الغاس ، وإتلحة الغرصة لبهدايته الغاسمة على المسلمين وقد استهتموا بهدايته مثلهم ، ولقد كان عبرو بن العاص قائدا عسكريا بارعا إذ فكر في فتح مصر ، التي كانت مستمرة بيزنطية ، وكان غيها جيش بيزنطي كبير ، كما أن القائد الرومي الأرطبون قد انسحب إليها بجنوده من فلسطين ، غضش عبرو أن ينتض هذا القائد على فلسطين مرة أخرى عنجا توانيه المرصة ويهدد الوجود الإسلامي فيها ع) غلبا إلى الهجوم قبل أن يهاجم ، سازات عبرو إلى مصر في نهاية سنة ١٨ ه واثم فتحها في حوالي ثلاث مستوات ، ١٨ — ٢١ هـ (١٢١) ، ثم اتجه بعد ذلك بقواته إلى الفرب لتأبين هـ حدود مصر الغربية ، فقتح برقة ، وصالح أهلها على ثلاثة عشر الف دينار ، مصر الغربية ، فقات البعض من تلقاء انفسهم إذا جاء وقتها ، ولم يكن يدخلها جلبي خراج ، فرضت عليهم من تلقاء انفسهم إذا جاء وقتها ، ولم يكن يدخلها جلبي خراج ،

<sup>(</sup>١٢٠) انظر ابن عبد الحكم - غنوح مصر ص ١٧٠

<sup>(</sup>١٢١) أنظر ابن عبد الحكم - المسدر السابق شَّنَ ٤٧ وما بعدها ٢ والبلاذري متوح البلدان ص ٢٤٩ وما بعدها .

ملى هـد تعبير ابن عبد الحكم(١٣٢) ، ومن برقة سار عبرو بن العاص غربا غافتت طرابلس ، ومن هناك كتب إلى الخليفة عبر بن الخطاب يعلبه بفتح طرابلس ، ويستأذنه في المغى تنبا لفتح إنريقية ، فقال له ؛ « إن الله قـد فتح علينا اطرابلس ، وليس بينها وبين إنريقية إلا تسمة ايام ، غلن راى أبير المؤبنين أن يغزوها ويفتحها الله على يديه عطر(١٢٣) » ولكن عبر رفض أن يأذن له ببواصلة الفتح (١٣٤) ولانستغرب هـذا من عبر ابن الخطاب فحذره وحيطته غيبا يتعلق بالفتوحات معروفان ، فعبر لم يكن أبن الخطاب فحذره وحيطته غيبا يتعلق بالفتوحات معروفان ، فعبر لم يكن تواتا للفتح في حد ذاته ، وقدد رأينا موقفه من فتح فارس ، ولعله لم يكن أبه المسلمة التى دارت بها الفتوحات وكان يخشى أن تتسسع أبه المسلمين وتصل إلى حد غير مأبون ، ومن ناحية ثائية غين عبر كان وقتال ، لائه دين العطرة الإنسانية السليمة التى قطر الله الناس عليها ، وقتل ، كانه دين العطرة الإنسانية السليمة التى قطر الله الناس عليها ، وكن يؤلو اكان على المسلمين أن ينطوه ، أن يزيلوا من أمابه المقبات ، وأن

أيام إسرار الخليفة عبر على رفض الاستبرار في الفتح ، لـم يكن لميرو بن الماس بـد من المودة إلى الفسـطاط ، ولكنه ارسـل مـدة حيلات إلى ودان وفـزان وزويلة وصـار با بين برقة وزويـلة للبسلين(١٢٥) ، وترك عبرو عقبة بن نافع « على هذه البلاد السحراوية ببرقة يدعو للإسلام ، ونجح عقبة في كسب كثير من سكان البلاد من تبائل لواته ونفوسة ونفزاوة وهراوة وزواغة فدخلوا في الإسلام »(١٣٦) ، ولم

<sup>(</sup>۱۲۲) المصدر المنابق ص ۱۱۱ ، والبلاذري المصدر المصابق ص ۲۲۶

<sup>(</sup>۱۲۳) ابن عبد الحكم — المصدر السسابق من ۱۱۷ ، والبلاذري: المصدر السابق ۲۲۹

مقر السابق ١١١ (١٢٤) ابن عبد الحكم ــ المعدر السابق ص ١١٧

<sup>(</sup>١٢٥) انظر ابن عبد الحكم — المصدر السابق ص ١١٦ ، وانظر: د. حسين مؤنس — نتح العرب المغرب ص ٦٩ ، و د. السيد عبد العزيز! حسالم — المغرب الكبر ج ٢ ص ١٥٣

<sup>(</sup>١٢٦) د. المبيد عبد العزيز سالم - المرجع السابق جـ ٢ ص ١٥٢.

مِفْنِلُ عبرو أبر حسدود بصر الفسريية مْكَانْ كَبا يقول أبن عبد الحكم . « بيعث الجريدة من الخيل فيصيبون الفنائم ثم يرجعون(١٢٧) » استمر عبرو بن العامل على سياسته هــذه إلى أن توفى عبر بن الخطاب سنة ٢٣ هـ ، وفي خلافة عثمان ٢٤ ـــ ٣٥ هـ انفرد عبد الله بن سعد بولاية مصر ، بعد استعفاء عبرو ، - كما سبق وأن ذكرنا - فواصل سياسة عبرو في توجيه الحملات إلى إنريقية ، وكان كما يقول ابن مبد الحكم : « يبعث المسلمين في جرائد الخيل ، كما كانوا يفعلون ايام عمرو ، فيصيبون مِن أطراف إفريقية ويغنمون(١٢٨) » ولكن بيدو أن عبد الله بن سحد راى أن هذه الحملات الخاطفة غير كانية ، وأنه كان مرتابا في أمر السكان في هدده المناطق الذين كان الروم يحركونهم لإزعاج المسلمين خصوصا وان هذه الفترة هي فترة الصحوة البيزنطية على عهد الإمبراطور تنسطانز الثاني -- الذي سببق الحديث عن محاولاته في غزو مصر والشام -- لذلك كتب عبد الله بن سعد إلى عثبان يخبره بقرب أهـل إنريقية بن حرزا المسلمين ، ويستأذنه في غزوها ، فشاور عثمان الصحابة في ذلك ، فوافقوا على غزوها يقول ابن عبد الحكم : « فندب عثبان الناس لغزوها بعد المشورة منه في ذلك ، غلما اجتمع الناس امر عليهم عثمان ، الحارث ابن الحكم إلى أن يقدموا على عبد الله بن سعد مصر ، فيكون هو الأمير غضرج عبدالله بن سعد إليها ، وكان مستقر سلطان إفريتية(١٢٩) يومئذ جهدينــة يقال لهــا قرطاجنــة ، وكان عليها ملك يقــال له جرجير --جريجوريوس - وكان هرقل قد استخلفه ، مُخلع هرقل ، وضرب الدنائير على وجهه ، وكان سلطانه ما بين اطرابلس إلى طنجة ، نلقيه جرجير غتائله ، غنتله الله ، وكان الذي ولى قتله ... غيما يزعمون ... عبد الله أبن الزبير ، وهرب جيش جرجير ، تبعث عبد الله السرايا وترقها ، تاممابو1

<sup>(</sup>۱۲۷) غنوح مصر وأخبارها س١١٧

<sup>(</sup>۱۲۸) غتوح مصر ص ۱۲۴ ، وابن عسدّاری -- البيان المغرب، جامن ۹

<sup>(</sup>۱۲۹) المقصود بقريقية هنا إقليم تونس الحالى -- انظر في تحديدها واشتقاق إسمها -- ياتوت -- معجم البلدان ج. ١ ص ٣٢٨ -- ٣٣١

غنائم كثيرة ، غلبا رأى ذلك أهل إثريتية طلبوا إلى عبد الله بن سمد أن يلخذ منهم مثلا على أن يخرج من بلادهم فقبل منهم ذلك ، ورجع إلى محر ، ولم يول عليهم احددا ، ولم يتخذ بها تيروانالا،١٣) » وقد كانت الغنائم من الكثرة ، بحيث بلغ سهم الفارس ثلاثة آلاف دينار ، والراجل الله دينار الراها) .

كانت هذه الحيلات التى قادها عبرو بن العامى ، وبن بعده عبد الله ابن مسعد على هدود بصر الغربية منيدة المفاية بالنسبة للبسلين ، نقد مكتهم من معرفة هذه البلاد التربية من حرز المسليين — على هد تعبير عبد الله بن سعد — ودراسة جغرافيتها وطرقها وبمسالكها ، وبدى قوتها ، عبد الله بن سعد — ودراسة جغرافيتها وطرقها وبمسالكها ، وبدى قوتها ، الدارس لتاريخ الفتوحات الإسلابية في جميع الجبهات ، حيث كان المسليون يهتون بدراسة المناطق المحيطة بهم ، والتردد عليها وطرقها مرارا ، يتون بدراسة المناطق المحيطة بهم ، والتردد عليها وطرقها مرارا ، يكونون على دراية كالمة بها ، واستمرت هذه السياسة في إفريقية إلى يكونون على دراية كالمة بها ، واستمرت هذه السياسة في إفريقية إلى نهية عهد عثبان ، يقول ابن عبد الحكم : « ثم خرج إلى المغرب بعد عبدالله ابن سعد معاوية بن حديج التجبيى ، مسنة اربع وثلاثين ، . ، نامنتج تصورا ابن معد أربع وثلاثين ، . ، نامنتج تصورا إلى مصر وكان معه في غزاته هذه جماعة من المهاجرين والأتمسار ، ثم يتول وهذه غزوة لايعرفها كثير من الناس ١٩٣٧) .

## معاوية بن أبي سفيان وغتج إفريقية :

بعد غزوة معاوية بن حديج — المسار إليها آتفا — في أواخر مهد عثبان بن عفان مسنة ٣٤ ه ، توتفت الغزوات في شمال إدريتيا ، بسبب الفتلة التي أدت إلى استشهاد عثبان رحبه الله ، والتي استبرت طوال

<sup>(</sup>۱۳۰٪ متوح مصر ص ۱۲۶ ــ ۱۲۵ ، والبلافرئ ــ متوح البلدان ص ۲۲۸

<sup>(</sup>۱۳۱) ابن عبد الحكم -- المصدر السابق ص ۱۲۵ وابن عدارئ -- البيان المغرب بدا ص ۱۲۰

<sup>(</sup>۱۳۲) غلوح مصر عن ۱۳۱ ــ ۱۳۲

ههد على بن أبي طالب ٣٥ - ٤٠ ه حتى استشهد هو أيضما رحبه الله ٤ على يد عبد الرحين بن ملجم ، غلما استتب الأمر لمعاوية ١١ - ٦٠ ه -كانت جبهة شـــهال إنريتية ، من أولى الجبهات التي وجه إليها اهتمامه ، النها تتلفم حدود مصر الغربية من ناحية ، ومن ناحية ثانية فهي تخفسع لننوذ الدولة البيزنطية ، العدو اللدود للمسلمين والتي صمم معاوية على تضييق الخناق عليها ، وعدم إعطائها فرصة اللتقاط اغاسها ، ففي الوقت الذي واصل نيه ضغطه عليها من الشرق ، وزحنه على جزرها في البحر المتوسط ، تمهيدا للوصول إلى عاصمتها القسطنطينية - كما سبق ذكره -نراه قد قرر أن يطوقها من الجنوب ، من شتواطىء شمال إفريقيا التى كانت تعتبرها من الملاكها ، نفى أول سنة من حكبه سنة ١ ] ... أرسل معاوية بن حديج على رأس حملة إلى إنريتية ثم أرسله ثانية سنة ١٥ هـ على رأس حيلة من عشرة آلاف مقاتل ، نمضى حتى دخل إنريتية ، ﴿ وَكَانَ معه عبد الله بن عبر بن الخطاب .. وعبد الله بن الزبير .. وعبد الملك ابن مروان ، ويحيى بن الحكم بن الماص ، وغيرهم من اشراف قريش ، فيعث ملك الروم إلى إنريتية بطريقا بقال له : نجنور - نقنور - ف ثلاثين الله مقاتل ، فنزل الساحل ، فأخرج إليه معاوية بن حديج عبد الله ابن الزبير في خيل كثيفة 6 مسار حتى نزل على شرف عال ينظر منه إلى البحر بينه وبين مدينة سوسة(١٣٣) اثنا عشر ميلا ، غلما بلغ ذلك نجفورا التلم في البحر منهزما من غير تنسال .. ورجع ابن الزبير إلى معساوية ابن حديج وهو بجبل القرن ، ثم وجه ابن حديج عبد الملك بن مروان في الفة غارس إلى مدينة جلولاء(١٣٤) ، غداصرها ، وقتل من اهلها عددا كثيرا

<sup>(</sup>۱۳۳) سوسة مدينة صغيرة بنواحى إفريقية ، بينها وبين القيروان سنة وثلاثون ميلا ويحيط بها البحر من ثلاث جهات ، من الشمال والجنوب والشرق — أنظر ياتوت -- معجم البلدان ج ٣ ص ٢٨٢

<sup>(</sup>۱۳۴) هناك مدينتان تصلان هدذا الاسم ، إحداهبا بفارس ، بينها وبين خاتقين سبعة فراسخ ، وهي على طريق خراسان ، وبها كانت وبين خاتقين سبعة فراسخ ، وهي على طريق خراسان ، وبها كانت المسلمين والفرس سنة ١٦ هـ ـ وهذه التي بالريقية وبين التيروان اربعة وعشرون ميلا ـ انظر ياتوت معجم البلدان ميم ١٥٦

حتى نمنحها عنوة ، واغزى معاوية بن حديج جيشا فى البحر إلى صقلية فى ماثنى مركب ، نسبوا وغنبوا واتلبوا شهرا ، ثم انصرنوا إلى إنريقية بغنائم كثيرة(١٣٥) » .

## عقبة بن نافع وفتح إفريقية :

أسنرت غزوه معاوية بن حديج -- السالفة الذكر -- عن نتح سوسة وجلولاء كيا أنه غسرا بنزرت وغنم منها مغاتم كثيرة ، ورجمع تاغلا إلى تمونية ، وبنى بناهية القرن مساكن وسماها شيروانا(١٤٦٣) .

بعد هذا النشاط الذي بدأ في جبهة شبال إفريتية نرى تصعيدا لحركة المنتح نبها وزيادة اهتهام من معاوية بن أبى سنيسان بأبرها ، وقد تبلأ ذلك في إسناد تيادة حركة الفتح في إفريتية إلى تأثد من القادة الكبار ، الذي خلا السماءهم في ميدان الفتوحات وهو مقبتبن نافع الفهري(١٣٧١) » الذي شارك في فزو إفريتية منذ البداية مع عمرو بن العاص واكتسب في هذا الميدان خبرات واسعة ، وكان عمرو بن العاص لعدم المنافع على برقة مند عودته إلى الفسطاط ، فظل فيها يدعو الناس طريق محتج شمال إفريتيا كله ، ذلك أنه لطول إقابته في برقسة وزويلة وماهدولها ، منذ منتها المام عمرو بن الصاص (١٣٨) ، ادرك انه لكي يستقر الأمر للمسلمين في إفريقية ، ويكف أهلها من الارتداد ، فلابد من بناء قاعدة ثابتة للمسلمين بنطاقون منها في فزواتهم ، ويعودون الها ويأمنون فيها على أهلهم وأموالهم ، فلما أسند إليه معاوية بن أبى سفيان

<sup>(</sup>۱۳۵) انظر ابن عذاری - البیان المفرب ج ۱ ص ۱۱ - ۱۷

<sup>(</sup>۱۳۳) انظر المالكي - رياض النفوس ج ١ ص ١٩

<sup>(</sup>۱۳۷) انظر ترجمة عتبة واخباره في ابن الأثير ــ اسد الفاية ج } ص ٥٠١ والكامل في التاريخ ج ٤ ص ١٠٥ وابن مذاري ــ البيان المغرب ج ١ ص ١٩٥ والذهبي ــ سير اعلام النبلاء ج ٣ ص ٣٣٥ -- وابن هجر ــ الإصابة ج ٣ ص ٣٣٥ -- وابن هجر ــ الإصابة ج ٣ ص ٢٩٢

<sup>(</sup>١٣٨) أبن الأثير ــ الكامل في التاريخ ج ٣ ص ٢٥)

قيلدة المنتوحات في إمريقية ، ارسل إليه عشرة آلاف غارس وانضم إليه من السرير نكثر جمعه كما يتول ابن الأسير(١٣٩) ، غسار حتى نزل بمغيداش من سرت(١٤٠) ، غبلغه أن أهل ودان(١٤١) تد نتفسوا مهدهم مع بسر بن أبى أرطأة الذي كان عقده معهم حين وجهه إليهم عبروا ابن الماس وبنعوا با كانوا انتقوا عليه من الجزية ، غوجه إليهم عتبة تسما من الجيش عليهم عبر بن على القرشي وزهير بن قيس البلوي ، قسرا هو بالقسم الآخر من الجيش واتجه إلى غزان(١٤١) « غلما ننا بنها دعاهم إلى الإسسالم غلجابوا(١٤١) ثم واصسل فتوحاته : غفتح قصور: كوار(١٤٤) ، خاور(٥١) ) وغدامى(١٤١) وغيرها ، ثم بدا عتبة في تغنيذ

<sup>(</sup>١٣٩) المندر السابق جـ ٣ ص ٢٥)

<sup>(</sup>١٤٠) يقول ياتوت ... في معجم البلدان ج ٣ ص ٢٠٦ : « سرت» يضم أوله وسكون ثانية وآخره ناء مثناة من غوق ٥٠ مدينة على سساهل.ً البحر الرومي بين برقة وطرابلس الشرب ٠

<sup>(</sup>۱٤۱) ودان بالفتح اسم لثلاثة مواضع منها ودان اسم لقرية بالحجازا بين مكة والمدينة من نواحى الفرع ، وودان جبل طويل بين فيد والجبلين ، والثلاثة ودان التي نتحدث عنها : وهي مدينة جنوبي إفريتية بينها وبين زويلة عشرة أيام من جهة إفريتية ، انظر ياقوت - معجم البلدان ج مي ٣٦٥ - ٣٦٦

<sup>(</sup>۱٤٣) عزان بفتح أوله وتشديد ثانيه وآخره نون ، ولاية واسسمة. بين الفيوم وطرابلس الفرب ، ، ومدينتها زويلة السودان ــ ياتوت معجم. البلدان ــ ج ٤ ص ٣٦٠

<sup>(</sup>١٤٣) ابن عبد الحكم - عتوج مصر ص ١٣٢

<sup>(</sup>۱۱۶) كوار ... بضم الكاف وتشديد الواو المقوهة وآخره راء ... إتليم من بلاد السودان جنوبي فزان ... باقوت معجم البلدان ج ٤ مس ٨٦٦ (١٤٥) خاور بفتح الخاء والواو وآخرها راء ... مدينة جنوبي فزان > وهي مدينة كورة كوار ياتوت ... معجم البلدان ح ٢ مرز ٣٤١

<sup>(</sup>۱٤۴) غدامس – بفتح اوله وقد يضم وهي مدينة بالمغرب في جنوبيه ضاربة في بلاد السودان – ياتوت – معجم البلدان ج ٤ ص ١٨٧

الفكرة التي مزم عليها ، وهي بناء مدينة تكون قاهدة ثابتة للمسلمين ، مُقال لجنوده . « إن إفريتية إذا مطها إبام أجابوه إلى الإسلام ، فإذا خرج منها رجع من كان أجاب منهم لدين الله إلى الكفر ، قارى لكم يامعشر المسلمين ان تتخذوا بها مدينة تكون عزا للإسلام إلى آخر الدهر ، ماتفق الناس على ذلك وأن يكون أهلها مرابطين ، وقالوا : نقرب من البحر ليتم لنا الجهاد والرباط ، فقسال عقبة إلى اخاف أن يطرقها صاحب القسطنطنية بفتسة فيهلكها ، ولكن اجعلوا بينها وبين البحر مالا يدركها صاحب البحر إلا وقد علم به 6 وإذا كان بينها وبين البحر مالا يوجب نيه التقصير للملاة فهم مرابطون(٧٤١) » ولم يعجبه موضع القيروان الذي كان بناه معاوية بن حديج قبله ، نسار والناس معه حتى أتى موضع القيروان اليوم ، وكان واديا كثير الشجر ، تأوى إليه الوحوش والسباع والهوام . . وأمر الناس بالتنتية والخطط ، وركز رمحه وقال هذا قيروانكم(١٤٨) . وأمر ببناء المدينة نبنيت وبنى المسجد الجامع ، وبنى الناس مساجدهم ومساكنهم ، وتم أمرها سنة خبس وخبسين ، وسكنها الناس(٩) ١) ، وفي أثناء بنساء المدينة الذي استفرق خبس سنوات ٥٠ – ٥٥ ه كان متبة يغزو ويرسل السرايا ويدعو الناس إلى الإسلام ، مدخل كثير من البربر في الإسلام واتسمت خطة المسلمين ، وقوى جنان من هناك من الجنود بمدينة القيروان وامنوا واطمانوا على المتام غثبت الإسلام فيها (١٥٠) .

كانت مرحلة مقبة بن نافع هذه على جانب كبير من الأهبية في توجيه النتوحات وتثبيتها في إمريقية ، وكان تأسيس التيروان دليلا على الإصرار: على مواصلة الفتح ولم تقم القيوان بدور كبير في فتح شمال إمريقيا كله والاندلس فحسب ، وإنها قابت بدور فظيم في نشر الإسلام في المفرب ، وأصبحت مركزا من أهم مراكز الحضارة الإسلامية .

۱۹س۱ ابن عذاری ـ البیان المغرب ج ۱ می۱۹ .

<sup>(</sup>١٤٩) أبن الأثير \_ الكابل في التاريخ جـ ٣ ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>۱۵۰) المسدر السابق ج ۳ ص  $\overline{11}$  — وانظر ابن عذاری سالیان المغرب ج ۱ ص 10 — ۲۱ المیان المغرب ج ۱ ص

### عسزل عقبة بن نافسع :

بينها كان متبة يواصل فتوهاته ، وينظم مدينته الجديدة ، إذ بوالى محر مسلمة بن مخلد يعزله ، ويولى مكته مولاه أبا المهلجر، سنة ١٥٥٥ (١٥١) ولم يكن عزل متبة لتتسعر أو عدم كتابة ، وإنها لأن مسلمة بن مخلد أراد أن يكنىء مولاه أبا المهلجر بولاية أفريتية ، وقد صرح هو نفسه بذلك هينها تقلوا له : « لو أقررت عتبة غيل له جزالة وفضلا ، فقال : . . إن أبا المهلجر عبر علينا في غير ولاية ، ولا كبير نيل فنحن نحب أن نكاشه (١٥٧) » .

ولما عزل عقبة ذهب إلى معاوية في ديشتى معاتبا ، وقال له: « فتحت البلاد وبنيت المنازل وبمسجد الجماعة ودانت لى ، ثم أرسلت عبد الأمسار ، علساء عزلى » فاعتذر إليه معاوية ، وقسال له: « عرفت بكان بمسلمة بن جفلد بن الإبام المثلوم ، وتقديمه إياه ، وقيامه بدمه وبذله مهجته (١٥٢) ،

واضح أن معاوية كان على علم بعزل عقبة ، ماعتذر له هذا الاعتذار الرقيق ووعده برده إلى ولايته ، ولكن الأمر تراخى كما يقول ابن هسذارى حتى توفى معاوية والمضى الأمر إلى يزيد، نمرد عقبة واليا على إمريقية (١٥٤) .

أمتقد أن ما يذكره أبن عبد الحكم وابن عذارى عن هادثة عزل مقبة وأضح وأنه يدور في نطاق الملاقات الشخصية بين القادة والولاة والخلافة.

ولكن بعض المؤرخين المحدثين يعلل الأمر بطريقسة مختلفة : ميتول الدكتور السيد عبد العزيز سسالم : « بتأسيس القيروان اخذت إمريقية تظهر كولاية هابة من ولايات الدولة العربية الإسسالية ، انطلعت إليها

<sup>(</sup>١٥١) ابن عذاري — البيان المغرب جـ١ ص ٢١ وابن لاتير — الكاملُ في التاريخ جـ٣ ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>١٥٢)؛ ابن عبد الحكم -- غاتوح مصر ص ١٣٤ ، وابن عسدّاري --المسدر السابق جـ ١ ص ٢٧ ،

<sup>(</sup>١٥٣) ابن عبد الكم — المصدر السابق عس ١٣٤ ، وابن عدّارئ الصدر السابق بد ١ من ٢٧ ،

<sup>(</sup>١٥٤) البيان المفرب هـ ١ ص ٢٢ .

انظار الطابعين في ولايتها ، والظاهـر أن اشتغال عتبة بتأسيس القيروان طوال خبسة اعوام ، وعزونه عن الغزو اثناء ذلك(١٥٥) حرم الخلافه مِن مورد هام لها ؛ وهو الفنائم الكثيرة التي كانت ترد مِن هذه البلاد ؛ وهنا اخنت السعايات ضد عتبة تلعب دورا هاما في بلاط الخليفة بدمشق،وكان مسلية بن مخلد الأنصاري والى مصر في متنمة من سعى لعزل عتبة وضم ولاية إنريتية لممر طبعا في مواردها الونيرة وقد نجح في ذلك وأصبحت له منذ سنة ٥٥ ه ولاية مصر والمفسرب ... ثم يقول وذكر الأستاذ هنري تراس أن معاوية عزل عتبة من ولاية إنريقية خومًا من أن يستقل بالمغرب عن الخلافة ، وليس من المستبعد أن يتجه تفكير معاوية إلى ذلك ، فقد كان يخشى أيضًا مطابع عبرو بن العاص في مصر وإنريتية ، ولذلك جعل ولاية إنريقية تتبعه مباشرة بعد وماة عبرو ، ولعله رأى في أعتمام عقبة بإمريقية ، وشعبيته في بلاد برتـة وإنريتية ، وتأسيسه القيروان اتجاها منه نحـو الإستتلال بحكم هذا الإقليم الفني بخيراته ، المتطرف عن أملاك الدولة الأموية . . . غاسرع بضم ولاية إغريقية إلى مسلمة بن مخلد الأنصارى عامله على مصر ، ولعله اشار على مسلمة بعزل عقبة عن ولاية إمريقية(١٥١) » الحق لايستطيع الإنسان أن يوافق على هذا الاستنتاج لعدة أمور منها أن نزعة الاستقلال لم تكن تخطر على بال احد من الولاة في ذلك الوقت ثم إن عقبة بن نافع بالذات لم يعوف عنه أنه طلم في الحكم أو لديه نزعلة استقلال ، وإنها عرف عنه عبه للغزو والجهاد ني سبيل الله ، وأنه غير وال وخر أبير (١٥٧) .

<sup>(</sup>۱۵۵) لاادرى من اين وكيف استنتج الدكتور السيد عبد العزيز سالم ان متبة كان اثناء انشخاله ببناء القيوان عازفا عن الغزو . مع أن ابن الاثير يتول : « وكان متبة \_ في اثناء عمارة المدينة يغزو ويرسل السرايا -- ودخل كثير من البربر في الإسلام » \_ الكامل في التاريخ ج ٣ ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>١٥٦) المفرب الكبير جـ ٢ ص ٢٠٨ ـــ ٢٠٩ وانظـــر كذلك ـــ د ه هممين مؤنس فتح العرب للمفرب ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>۱۵۷) انظر ابن عذاري - البيان المفرب به ۱ ص ۲۱ ۰

ثم لو كان معاوية يخشى من عتبة الاستقلال بقريقية ، غلهاذا اعتذر إنيه متوددا ، ثم وعده بإمادته إلى ولايته، ولما لم يتم ذلك في عهده ، اماده ابنه يزيد إلى ولايته ، ثم كيف بستقل عتبة بقريقية ، وقسد كان يعتبد في غزوها على الجند الذي يلتيه من مصر والشام حيث سار إليها بعشرة آلاف من تبل معاوية — كما أشرنا سابقا — ثم إن عقبة دغمه شخب اهل البلات وكثرة انتقاضهم إلى استمهال القسوة ووضع السيف نيهم كما يقول ابن الاثير ، لانهم كانوا إذا دخل إليهم أمير الطاعوه ، واظهر بعضهم الإسلام ، غلقا عاد الأمير عنهم نكتوا وارتد من اسلم(١٥٨) » ، لذلك لم يكن محبوبا للديهم لشدته وقسوته عليهم(١٥٩) ولم تكن له شعبية بينهم ، كما يذهب الدكتور سالم .

لكل ماتقدم لاتنقى مع الدكتور سالم في تعليله لمزل عتبة ، وترى ان الامر كما ذكرت المسادر القديمة — ابن عبد الحكم وابن عذارى على سبيل المثال — كان مجاملة من مسلمة بن مخلد لمولاه أبى المهاجر دينار ، ثم مجاملة بن محدد لمولاه أبى المهاجر دينار ، ثم مجاملة بن عمديان لمسلمة لأياديه ومواقفه مع الامويين وتصرته لهم ،

بتيت نقطة في هذا الموضوع ، وهي الإساءة التي تعرض لها عتبة من المهاجر الناء عزله فقد فكرت المسادر أن ابا المهاجر أسساء إلى عقبة إساءة بالمغة ، فقد سجنه وأوقره حديدا(،١٦) ولا ندرى ما الذى حمل أبا المهاجر على هـذا ؟ ويصحب علينا أن نقبل أنهام الدكتور هسين مؤنس لمسلبة بن مخلد ، بته هو الذى أوعسز إلى أبي المهاجسر أن يعيء إلى عتبة (١٦١) ، فهذا أنهام لايستند إلى دليل ، خصوصا وأن أبن عبد الحكم يقول عن مسلمة هين ولى أبا المهاجر: « وأوصاه هين ولاه أن يعزل عقبة

<sup>(</sup>١٥٨) الكابل في التاريخ ج ٣ ص ٢٥٥ .

<sup>(</sup>۱۵۱) انظر د ، اهمد مختار العبارى ... في تاريخ المغرب والاندلس س ۱۶ ،

<sup>(</sup>۱۲۰) انظر ابن عبد الحكم — فتوح مصر ص ۱۳۳ — ۱۳۴ > وابن عذاري — البيان المغرب ج ۱ ص ۳۲ ،

 <sup>101)</sup> غنج العرب للمغرب ص 101 .

احسن المزل ، مَخالفه أبو المهاجر ، ماساء عزله وسجنه وأوثره حديدا ، حتى أتاه كتاب من الخليفة بتخلية مبيله وإشخاصه إليه» (١٦٢) ثم يذكر أن مسلمة ركب إلى عتبة حين مر بمصر وترضاه واتسم له بالله لقد خالفه ماسمه أبو المهاجر وقال له : ولقد أوصيته بك خاصة(١٦٣) ولكن لماذا خالف أبو المهاجر وصية مولاه مسلمة وأساء إلى عقبة عمع أنه هو شخصيا كان يجل عتبة ، ويعرف متابه ، وقد جزع عندما دما عليه عتبة ، وقسال هذا رجل لايرد له دعاء ، هذا هو السؤال الذي لاتملك عليه جوابا شانيا . . اللهم إلا الاستنتاج الذي اخذ به الأستاذ محبد على دبوز ، وهو أن أبا المهاجر ربما يكون قد اضطر اضطرارا إلى القبض على عقبة وسحنه ؛ لأن عقبة خاشنه ولم يرضخ للمزل بسهولة لأنه كان يرى نفسه احق بالولاية والقيادة من ابي المهاجر« ولعل ابا المهاجر قد خاف من خلاف يقع بين المسلمين لعدم رضوخ عتبة له نيستغله اعداؤهم الروم ، غاضطر إلى سجنه حتى لايحدث خلل بين المسلمين(١٦٤) » ، إن كان هذا الاستثناج صحيحا وهو على كلُّ حال معتول ، نقد يخنف من شدة اللوم الذي يوجهه إلى أبي المهاجر كلُّ مسلم حريص على أن تسود روح الاحترام والإحسلال بين القادة المسلمين مهما كانت خلافاتهم ، وأن يحاول اللاحق منهم الاستفادة من جهود السابق وخبرته ، بدلا من الإساءة وتبادل الأحقاد وأن يكون السابق منهم حريصا كذلك على أن يعطى خبرته وتجاربه ونصنائحه للاحق ، حتى ينجح في مهمته لأن هدمهم واحد وهو الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمته ونشر دينه .

# فتوهسات ابی المهاجر دینار ۵۰ ــ ۱۲ هـ

ملى الرغم من الخطأ الكبير الذى ارتكبه أبو المهاجر في حتى سلفه ، المجاهد الكبير عتبة بن نافع ، إلا أن الإنسافة يقتضينا أن نقول أنه تأم بدور عظيم في فتح المفرب ، وتمهيده لقبول الإسلام دينا ونظام حياة ، فقد

<sup>(</sup>۱۹۲) غلوح مصر ص ۱۳۳ -- ۱۳۴ ه

<sup>(</sup>١٦٣) المندر السابق من ١٣٤ -

<sup>(</sup>١٦٤) انظر مصد على دبوز - تاريخ المغرب الكبير ج ٢ ص

كان أبو المهاجر يتبتع بقدر كبير من الكياسة والسياسة وحسن التصرف ؟ وقد راى \_ بثاتب نظره \_ أن سياسة القسوة التي كان يسير عليها عتبة ابن نائم لابد أن تتغير ، وعليه أن يصطنع بدلها سياسة كسب القلوب ، غالبربر قوم اشداء يعتدون بكرامتهم وحريتهم فسياسة اللين معهم قد تكون أجدى من سياسة الشدة وقد نجح أبو المهاجر في سياسته تلك نجاها كيم ١ ، كما أن أبا المهاجر قد أدرك أن الذين يحركون البرير في شمال إمريقيا ضد المسلمين ويؤلبونهم عليهم ، هم الروم(١٦٥) ، الذين أخذوا يتحببون إلى البربر ، ليجتذبوهم إلى جانبهم في حربهم ضحد المسلمين ، فقرر أن يعزل البرير عن الروم ، أو قل انتهج سياسة تتوم على كشف حقيقة الروم وعلى إتناع البربر أن المسلمين ملجاءوا إلى هذه البلاد ليستعبروهم ويستعبدوهم ويستغلوا بلادهم ، كما يحساول الروم أن يتهبوهم ، وإنما جاءوا لهدايتهم ولفيرهم وسنسعادتهم ومساعدتهم على التحرر من ربقة الروم ، الذين يستفلون بالدهم منذ ترون . ولم تكن هذه مهمة سهلة أمام أبى المهاجر ، ذلك أنه عندما بدا مهمته في المفرب ، كانت الدولة البيزنطية ، قد عمدت إلى تغيير سياستها حيال البربر في شمال إنريتيا ، مَأَخَذَت تتقرب إليهم وعملت على إنهاء خلافاتها معهم ويصفة خاصة الخلافات الدينية لتضبن ولاءهم ووقوقهم معهاضد المسلمين، وكان صاحب هذه السياسة الإمبر الحور البيزنطى السطنطين الرابع ٦٦٨ - ٦٨٥ م - وقد نجح في سياسته ، فأزال مامند البربر المسيحيين من عوامل الكراهية شد الدولة البيزنطية ، فبدؤا يعملون على شد ازرها ، ومناصرتها في حربها مع المسلمين وقام بذلك تحالف بين البربر المسيحيين والبيزنطيين بشمال إنريتيا وظهر تعاونهم جليا خلالأ الحملات الإمسالية التي تلت عسزل عقبة ، واصطدم بتحالفهم الأول ابو الماجر(١٦٦) » .

وكان الـروم رغم الهزائم التي حلت بهم في ومسلم إقليم إمريقية وجنوبه ، لازالوا هوة مي الشمال ، ولازالت علممههم قرطاهنة عذراء لم

<sup>(</sup>١٦٥) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٣

<sup>(</sup>۱۳۲) انظر د. ارراهيم العدوى ــ الأمويون والبيزنطيون ١٣٥٥ ــ ٢٣٥) و انظر د. السيد عبدالعزيز سالم ــ المغرب الكبير هـ٢ ص ٢١٥ .

يقصدها احسد من الفاتمين الأولين ، ثم أنهسم لازالوا توة في مساطئ المغرب من بنزرت إلى طنبة ، عكان على أبى المهاجر أن يضرب الروم ضربة توية ليضعضع نفوذهم في تلك النواهي ، ويكسر الطف الذي مقسدوه مع البرير ، فسلر إلى ترطاجنة ونازلها(١٢٧) ، فاستفلتت وتحصنت بالأسوان المالية ، فشدد أبو المهاجر الحصار عليها ، فعلم الروم أنه لاتبل لهسم بالتداره وقوته ، فطلب وا المملح فصالحهم بإفسلاء ، وينون أنه المملسة باتتداره وقوته ، فطلب وا المملح فصالحهم بإفسلاء جزيرة شريك(١٦٨) ، لتنزل فيها جنوده ، وتكون المسلمين ولم مسالحهم بالأحوال ليرجع عنهم ، كما فعل عبد الله بن مسحد لأن غرض المسلمين هو الفتح لرستقرار وهذا يكون بابتلاك الأرض لا الأحوال(١٦٩) ، وكان أبو المهاجن يهدف من المسلمين علم ، وترك فيها حابية من الجيش جعل على رأسها قائده حنش المسلمائي ليصد الروم إذا حاولوا مهاجهة المسلمين أنفاء غزوهم المبلاد(١٠٠) المنعائي ليصد الروم إذا حاولوا مهاجهة المسلمين اثناء غزوهم المبلاد(١٠٠)

وبذلك حقق نصرا عسكريا وسياسيسا كسيرا على البيزنطيين منزولهم له من هذه الجزيرة الهابة التي اصبحت قاعدة للمسلمين بجوار قرطاجنة عاصمة إنريقية يعتبر دليلاملي ضمهم، إذ لو كاتواتادرين على دده من قرطاجنة بدون دفع هذا الثبن لفعلوا ، وهكذا حتق أبو المهاجر هذا النصر ، وضرب التحالف البيزنطي البريري ،

رفع أبو المهاجر الحصار عن قرطابنة بعد أن انتزع من الروم جزيرة شريك ، ذلك الموتسع الاسستراتيجي الهاسام ، وترك فيها

<sup>(</sup>١٦٧) انظر أبو الماسن - النجوم الزاهرة ١ ص ١٥٢ ٠

<sup>(</sup>۱٦٨) جزيرة شريك تقع الى شرق قرطاجنة ، وقد سنيت بجزيرة شريك نسبة إلى شريك العبسى ، والدقــرة بن شريك الذى ولى مصر، مرك النسبى ، والدقــرة بن شريك الذى ولى مصر، ٩٠ ٩٠ و لائه كان احدالمالماين عليها النظر محمد على دبوز النسب المغرب الكبير ج ٢ ص ٣٤ وانظر ياتوت معجم البلدان ج٣ ص ٩٩ ، ١٩٨ (١٦٩) محمد على دبـوز الرجــع المسابق ج ٢ ص ٣٤ ، د.

ابراهيم المدوى المرجع السابق ص ٢٤١٠

<sup>(</sup>١٧٠) معيد على دبوز ـ المرجع السابق بد ٢ ص ٣٤ ، د . ابراهيم المدوى المرجع السابق ص ٣٤١ .

حامية تؤبن ظهر المسلمين وتراقب تحركات الروم ، ثم اتجمه بعسد ذلك مسايرا الساحل ناحية الفرب ، وقد هاته الروم والبربر حبيما ، غلم يتعرض له أحد ، حتى وصل إلى بدينة بيلة(١٧١) ، على بعد خمسين ميلا من بجاية في جنوبها الترتي (١٧٢) ، موجسدها مستعدة للتتال وكان نيها طائنة بن البربر والروم تحصنوا بها المنازلها أبو المهاجر واحتلها ا وغنم ما نيها واستقر بها ، وكانت ميلة تتوسط المغربين الأدنى والأوسط ، خهى أحسن مكان يراقب منه أمور البرير والروم في هذه البقاع ، غجطها مقره ، وأقام بها نحوا من سنتين وقد استثبر هذه المدة في الاتصال بالبرير ، وإنهامهم حقيقة الإسلام ، ودعوتهم إليه ، وقد نجح في سياسته نجاها كبيرا غاتبل البربر على الإسلام ، وآية ذلك أن المؤرخين لم يتحدثوا عن معارك وقعت له في هدفه النواحي من المغرب ، تسنطينة الآن ونواحيهاإلى بجاية (١٧٣) ، لأن الرومكاتوا يتقوون بالبربر، وهاهو أبو المهاجن قد نجيح في اجتــذاب البريــر ونصلهم عن الــروم ، نسكنت تلك النواحي ، سكون البحر بعد العاصفة ، على حدد تعبير المؤرخ المغربي الأستاذ محمد على ديوز(١٧٤) . وبعد أن أطمأن أبو المهاجر إلى سكون هذه النواحي بدأ ينظر إلى المغرب الأوسط ، يرقب مايجري ميه ، مترامت إليه الأخبار أن جمعا للروم والبربر يستعد لحربه ، فقرر المسير إليهم .

وكانت زعابة المغربين الأوسط والأتمى لتبيلة أوربة(١٧٥) ، وهي قسم كبر من أتسام البرير البرانس ، وكان زعيم هـــذه القبيلة كسيلة بن

<sup>(</sup>١٧١) أبو المحاسن - النجوم الزاهرة ج ١ ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>۱۷۲) بجاية ، مدينة على ساحل البحر ، بين أفريتية والمغرب سـ ياتوت معجم البلدان ج ١ ص ٣٣٩ ، وميلة بكسر الميم وسكون الباء ومنتح اللام وتاء مربوطة ، ، مدينة صغيرة بأتعى أفريقية بينها وبين بجاية ثلائسة أيام سياتوت سـ معجم البلدن ج ٥ ص ٢٤٤ ،

<sup>(</sup>١٧٣) محمد على دبوز - تاريخ المغرب الكبير ج ٢ ص ٣٥

<sup>(</sup>١٧٤) الرجع السابق جـ ٢ من ٣٥٠٠

<sup>(</sup>۱۷۰) انظر بن خلدون — العبر جـ ٦ صر ١٤٦ ، وانظر كِذَلكَ محيد على ديوز الرجع السابق جـ ٢ ص ٣٨

لازم ، وكان كسيلة قوى الشخصية ذكى الفؤاد ، غيورا على وطنه وكان البربر يجلونه ، ويحبونه وكان نصرانيا متصكا بدينه ، وكان لايعرف حقيقة الإسلام والمسلمين ، غاستطاع الروم ان يوحوا إليه ما ارادوا في الإسلام والمسلمين مرآهم عدوا لدينه ووطنه ، ورأى ان ابا المهاجر في ميلة علم انه لابد أن يسير لاعتماح المغرب الأوسط والاتمى ، غذهب يدعو البربر بكلمحة غلمب والاستعداد لحريهم ، وإجلائهم عن بلادهم ، غتصس البربر بتورة أميرهم كسيلة غلبسوا لابة الحرب ، واسستعدوا للتراع ، غتجمع لكسيلة جيش كثيف من البربر والروم (١٧١) .

#### معركة تلبسيان(١٧٧) :

بعد أن استكبل كسيلة عنته عسكر في تلبسان ، انتظارا التساء المرتقب مع أبي المهاجر ولم يطل انتظاره ، فقد وصل أبو المهاجر ، وعسكر بجيشه حول تلبسان ، فألتني الجيشان ودارت معركة قاسية ، أبلي فيها كل من الفريقين بلاء كبيرا ، وادركوا خطورتها وان لها مابعدها ، وكثر الفتلي من الجيشين ، فهزيروا جيش كسيلة فولي الأدبار ، واسر كسيلة ، فحيل إلى أبي المهاجر فاحسن إليه كسيلة فولي الأدبار ، واسر كسيلة ، فحيل إلى أبي المهاجر فاحسن إليه التصر على النحو الذي يحقق هدفه في استهالة البرير فلم يعبد إلى إذلال زميمهم ، بل أحسن إليه وقربه وطبع في إسلامه ، وادرك أناه و اسلمكسيلة ، فسيكون إسلامه سببا في إسلام قوبه ، لأنه زعيم كبير ، وله في قلوب البرير مكتب وحسة ، فصدته عن الإسلام وعسرفه حقيقته ، وأنه دين التوحيد الخلص لله ، ودين المساواة والحرية والأخسوة الإنسانية ، وأنه لو السلم

<sup>(</sup>۱۷۱) محمد على دبوز الرجم السابق ج ٢ ص ٣٨)

<sup>(</sup>۱۷۷) تلمسان ، بكسرتين وسسكون اليم وسين مهلة ، وبعضهم يقول تفسحان بالفون ، بالفرب وهما مدينتان ، بينهما رمية حجر ، إحداهما تعيمة ، والأخرى جديثة ، اختطها الملثون ، نهى كالمسطاط والتاهرة بن أرض مصر - ياتوت ج ٢ ص ٤٤ ،

<sup>(</sup>۱۷۸) انظر محمد على تعوز - الرجع السابق بد ٢ مس ٣٨ -- ٢٥ وانظر د، إبراهيم العدوي -- المرجع السابق من ٣٤١ .

علن مخسر شبيدًا ، بل بالعكس سوف يكسب الكثير روحيا وماديا. . . وكان كسيلة ذكيا طبوحا مخلصا لقومه لايريد لهم إلا الإصلاح ، معلم أن الإسلام هو دين السعادة والتوة والحياة وشير الدارين ، وأن العرب المسلمين هم الأخهة الأصفياء ، الذين يسعدون البرير ، ويلفذون بليديهم إلى النجاح ، عان كسيلة بها دعا إليه أبو المهاجر ، عاصبح من المسلمين وأغرم بالعربية قصار يتعلمها ، وأعجب بجمال الإسلام في متيرة المسلمين فأهبهم ، وأصبح أبو الماجر وصحبه هم خاصته وأولياءه ، وأحب أبوالمهاجر كسيلة ، ورجأ ينه خيرا كبيرا للإسلام نشبر كسيلة لمناسرة الإسلام والمسلمين ندعا تومه البرير للدين الحنيف ، وكان البرير قد تفتحت قلويهم لأبي المهاجرو المسلمين ، عاصوه لما أطلق رئيسهم كسيلة من الاسر ، وأحسن إليه وعظمه وبجله ، والبربر جنس كريم معتد ينفسه ، يملكه من يحترمه ويعرف له متامه ، فأتبلُ البرير على الإسلام ، واسبحوا أحباء العرب يزدادون تقاربا على الأيام ليصبحوا شعبا واحدا يصل بينهم الإسلام ، وتلحم بينهم العربية ، غارت عبن أبي الهاجر بما رأى، وازداد يتينا بأن السيف وحده ليس وسيلة المثلاك الشموب(١٧٩) . عاد أبو المهاجر بعد أن أطمأن إلى أمور المغرب الأوسط وإلى إسلام البربر إلى مقره قريبا من القيروان ، وأقام بقرية تسمى دكرور ، يراتب الأبور ، ويرصد تحركات السروم ودسائسهم ، ويعبل على إزالة نفوذهم من الشمال الإفريقي ، لكن لسوء العظ ، لهم يطل به المقام ، فقد توفى مولاه مسلمة بن مخلد الاتصاري والى مصر سنة ٦٢ ه ، وكان مسلمة سندا تويا لأبي المهاجر ، علما زال هذا السند أعاد يزيد بن معاوية ٦٠ --٢٤ ه متبة بن نامع إلى إنريتية ثانية وعزل أبا المهاجر .

حملة عقبة بن نافع الثانية ٦٢ ــ ٦٣ هـ

عرفنا جهود عقبة بن نافع في فتوح المعرب منذ بدايتها ؛ سواء عندما كان يمبل تحت أبرة غيره من الولاة مثل عمرو بن المسلص ؛ وعبد الله بن مسعد بن أبي سرح ؛ أو عندما استقل بالعبل وحده حين اسند إليه الطليقة

. - .

 <sup>(</sup>۱۷۹) انظر محمد على دبوز \_ المرجع السابق ج ۲ من ۳۸ \_
 ۲۹ وانظر ایضا د. لبراهیم العدوی \_ المرجع السابق من ۲۶۲

معاوية بن أبي سعيان تيادة الغزوات ؛ وأنه أسمس في هدفه المرحلة مدينة التيوان . ٥ — ٥٥ ها لتكون تاعدة المسلمين يأبنون غيها ؛ وبنها بتطاقون في غزواتهم ؛ وعرفنا الظروف التي عزل غيها مقبة ؛ وأنه استاء من العزل في غزواتهم ؛ وعبد المناو إلى دبشق وقابل معاوية ناعتذر له ووعده بإعادته إلى إفريقية لكن هذا الوعد لم يتمتق إلا في خلافة يزيد بن معاوية ، ٢ — ٦٤ ه ، ويصفة خاصة بعد وفاة والى مصر مسلمة بن مخلد سنة ٢٢ ه ، غفى هذه السنة أعد يزيد عتبة إلى إفريقية وعزل عنها أباالماجر (١٨٠) . وصل عتبة إلى أفريقية ، وكان أول ماصنعه هو الانتقام من أبي المهاجر والإسسادة إليه ، شموره المدائى ضد أبي المهاجر ، بعد هذه السنين الطويلة ، وكنا نود أن يرتفع عتبة نوق شموة الانتقام ، وأن يعفو عن أبي المهاجر ، بل أن يصادته يوستقيد من خبرته وجهوده ، حرصا على مصلحة الإسلام ، وكان خليقا بمقبة — وهو المجاهد الكبر — أن ينعل ذلك ، لكن يبدو أنه من الصعب على النفوس البشرية أن تخطص من نزعاتها فيصادرنا تكاد تجمع على أن

لم یضیع عتبة وقتا بعد وصوله ، نبعد آن رتب آمر القیوان به بدینته التی اسسها و تصبینها وارتبطت باسبه ... ، واستخلف علیها زهیر ابن قیس البلوی ودعا لها قائلا: یارب املاها علیا وغتها و املاها بالطیعین لك ، واجعلها عزا لدینك و ذلا علی من كفر بك (۱۸۳) بعد هذا بدا عتبة علی للهور الاستعداد للفزو ، الذی كان شفوفا به ، تواتا إلی استئنافه ، و كان عدد جنوده الذین سیتودهم فی حبلته الكبری خیسة آلاف حسب روایة

<sup>(</sup>١٨٠) ابن عبد الحكم - فتوح مصر ص ١٣٤ ٠

<sup>(</sup>۱۸۱) المندر السابق *ص* ۱۳۶ •

<sup>(</sup>۱۸۲) انظر عبدالحكم — المسدر السابق ص٢٦٤) وابن مذارى — البيان المغرب جـ ١ ص ٢٢ ، د . د المدين طؤسن — ١ عم ٢٢ ، د . حسين طؤسن — ١ عم ١٨٤ . .

<sup>(</sup>۱۸۳) ابن مذاری - المدر السابق ب ۱ س ۲۳

ابن عبد الحكم(۱۸٤) ، وخيسة عشر الفا حسب تقدير الدباغ(۱۸۵) ، ويرجح الدكتور حسين مؤنس تقدير الدباغ لأن خيسة آلاف جندى أقل من أن ينهضوا بعبل كبير كالذى قام به مقبة في حبلته الكبرى(۱۸۳) .

ويبدو أنه لاتمارض بين التقديرين ؟ لأن المدد الذي أشار إليه أبن المدد الذي أشار إليه أبن المباغ هي مددالجند من المبرين ؟ متكون الزيادة التي جاستاق تقدير الدياغ هي مددالجند من البربر المسلمين ؟ الذينضيهم عقبة إلى جيشه ومن بقية الجيش الذي كان بالمغرب ؟ والمسادر مجمعة على أن عقبة في هذه البرحلة الأخيرة من جهاده قد الحلق المنسسة والمرسمة العنان ؟ ولما الغترة التي تشحاها بعيدا من ميدان غزوه من سمنة ٥٥ هـ حتى سفة ١٦ هـ قسد زادته شوقا إلى الفزو ؟ عامد نيتيت من مكان إلى مكان بسرعة لم تمكنه من تتبيت أقدامه في المكان الذي مسيتركه خلفه ؟ وقد أوجز أبن عذارى غزوات عقبة في مسيرته تلك على النحو التالى : عقال : وشرع عقبة في هدذه الغزوات المنكورة بعد . عازيا للروم والبرير ؟ وهم إذ ذاك مجوس وتصارى وذلك ببدينتي باغسلية وقرطاجنسة ؟ وماوالاهما > غهزمهم وقتلهم وأخسله المسلمين من سبيهم وخيلهم شيئا كثير (١٨٨) ثم يبضى ابن عذارى في حديثه من غزوات عقبة غيقول : " و غيضى إلى مدينة المنستير (١٨٨) ؟ وكانت في ذلك الزمان من أعظم مدائن الروم ؟ غلجا إليها من كان حولها منهم وخرهوا إليه ني عدة وقوة ؟ غقائلهم قتالا شديدا ؟ حتى ظن انه الغناء إلى ان عزمهم إلى عده وهرهوا

<sup>(</sup>۱۸٤) فتوح مصر ۱۳۵

<sup>(</sup>١٨٥) د. حسين مؤنس -- فتح العرب للمغرب ص١٨١ نقلا عن معالم الإيبان جِـ١ ص٣٦

<sup>(</sup>١٨٦) فتح العرب للمغرب ص ١٨١

<sup>(</sup>۱۸۷) البیان المغرب ج ۱ ص ۲۶ مد وانظر ایشنا المالکی ــ ریاض النفوس ج ۱ ص ۲۳

<sup>(</sup>۱۸۸) المستي - بضم اوله وقتح ثانيه وسكون السين المهلة ، وكسر التاء المثناء من فوقها وياء وراء ، هو موضح بين المهية وسوسة بامريقية بينه وبين كل واحدة منهما مرحلة انظر ياتوت معجم البلدان بد ه من ٢٠٩

الله إلى باب حصنهم ؟ عاصل المسلبون غنائم كثيرة ورحل عنهم . و وغزوته لهم أيضا بالزاب ؟ وتتاله إياهم على وادى المسسيلة ؟ غيزمهم وتتلهم ؟ وذهب عز الروم وملكهم من الزاب(١٩٨) إلى آخر الدهر ١٩٠٥) ثم يمضى ابن عذارى في حديثه عن غزوات عتبة لتيهرت(١٩١) ؟ وطنجة حتى بلغ السوسع الأقصى ؟ وكان يهزم كل بن يتجمع له بن الروم والبربر .

وهكذا استبر متبة عى غزواته هذه السريعة الخاطفة ، من الغيروان حتى بلغ المحيط الاطلسى ، واوطا غرسه مياهـ وقال تولته المشهورة : « اللهم الشهد أنى قد بلغت المجهود ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد اقاتل من كلر بك حتى لا يعبد اهد دونك (١٩٢٥) .

#### استشهاد عقبة:

بيدو أن عتبة المجاهد المخلص ، كان يحسل إحساس الأوبن الصادق ، الله سيلقى ربه شهيدا في هدف الجولة ، فعندما عزم على المسير بن القيوان في بداية الفزو دعا أولاده وقال لهم : « إلى قد بعت نفسى بن الله عز وجل ، وعزمت على بن كفر به ، حتى اتتل فيه والحق به ،ولست أدرى ، اتروني بعد يومي هدفا أم لا ، لان المي الموت في سبيل الله ، واوصاهم بما أحب ، ثم قال : عليكم سلام الله ، . اللهم تقبل نفسى في رضاك ، (۱۹۳) ، نمى عتبة نفسه إلى أولاده ، فتقبل الله ، وحقق

<sup>(1</sup>۸۹) يوجد اكثر من مكان يحسل اسسم الزاب ، من ذلك الزاب الأسفل قرب مدينة واسط بالعراق ، والزاب الأطمل بالعراق ايضا ، وهو المنا الذي دارت غيه معركة الزاب المشهورة بين مروان بن محمد أآخر الخلفاء الأمويين وعبد الله بن على بن عبد الله بن عباس وهو بين الموسل والمنا المتصود على المعرف ألم بن المسال محمد المتصود على المعرف ألم بين تلمسان وسجلهاسة سياتوت سمحم البلدان ج ٣ ص ١٠٤ (١٠) ابن عذارى سالبيان المفرب ج ١ ص ١٤٤

<sup>(</sup>۱۹۰) ابن عداری - البیان المعرب جرا می ۱۲ (۱۹۱) تبهرت - المتصود بها تاهرت - وهی بین تلمسان والمعة

بنی حماد ـــ باتوت ـــ المصود بها نامرت ـــ وهی بنی حماد ـــ باتوت ـــ معجم البلدان ج ۲ ص ۷

<sup>-(</sup>١٩.٤) الملكي مسرياش التقوس بودا ا. من ٢٥

<sup>(</sup>۱۹۳) انظر ابن عذاري ــ البيان المغرب به ١ صن ٢٢ ــ ٢٢

له أبله في الشبهادة ، مقد أعد له الروم والبرير كبينا عند تهوذه (١٩٤) ، و واوتموا به وتضوا عليه ، هو وبن بمه بن جنوده .

وترجع المصادر امر الكارفة التي تعرضها عقبة عند تهوذه إلى سبب رئيسي وهو سياسته نحو البرير بصفة علية ، وزعيهم كسسيلة بصفة خاصة ذلك الزعيم صاحب النفسوذ والمكاتة في تومه ، والذي كان أبسو المهاجر قد تألفه وأحسن إليه فاسلم وتبعه كثير من قومه ، لكن عتبة اساء إلى هذا الرجل إساءة بالفسة وبالغ في إذلاله (١٩٥) ، فادرك أبو المهاجر عاتبة الخطأ الذي وقع فيه عقبة ولم يكتم نصيحته عنه سرغم أنه كان في حكم المعتل سنه خداول إقنامه بالإحسان إليه واصطناعه لمكاتنه في قومه ، ولكن عقبة لم يسمع نصيحة أبي المهاجر ، فلما راى أبو المهاجر إصرار عقبة على موقفه من كسيلة ، استاء من ذلك ، وقال له فاضبا ، فبنس ما صنعت كان رسول الله عن الله جبابرة العرب ، وأنت تأني إلى رجل جبار في قومه في دار عزه ، قريب عهد بالشرك ، فتهينه ، فقهاون عقبة بكلامه ، مانتهز كسيلة فرصة فنكك » (١٩٩١) .

وكان أبو المساجر من مماشرته للبربر وزعبهم ، قدا عرفة بدى امتزازهم بكرامتهم ، وادرك أنهم ان يقبلوا هذه الإهلتة ، وهذا الإذلال الذي لحق بزعيهم من عقبة قطف غدرهم ، فاشار على مقبة بالقطامن من كسيلة وقال له : « عاجله قبل أن يستفحل أمره ١٩٧٧) ولكن عقبة لم يصنغ إلى

<sup>(</sup>١٩٤) يقول ياتوت - معجم البلدان ج ٢ ص ١٤ - تهوذه بالفتح ثم الضم وسكون الواو وذال معجمة ٤ اسم لقبيلة بربرية بناحية إمريقية لهم أرض تعرف بهم .

<sup>(</sup>۱۹۰) من مظاهر الإذلال الذي الحقه عقبة بكسيلة أمره له بالاشتراك في ذبح وسلخ الشياه ، غلما قال له كسيلة هؤلاء نتياتي وهبيدي يكفوني المؤونة ، غلم يقبل منه عقبة ذلك ، غوقع ذلك من نفس كسيلة والبرير عامة موقعا سيئا انظر ابن عذاري حالبيان المفرب جدا ص ٢٩

<sup>(</sup>۱۹۱) ابن مذاری - المسدر السابق ج ۱ مس ۲۹

<sup>(</sup>١٩٧) المسدر السابق ج1 ص٣٩ -- وانظر أبو المحاسن -- النعوم الزاهرة ج 1 ص ١٥٩

هذه النصيحة أيضا وليته احتلط للأمر ، بل أتدم على عبل الخر في غابة الخطورة ، حيث جعل معظم جيشه يسير أمامه بمساقات طويلة ، متخليا عما كان عليه أن يتطى به من الحذر في هذا الموقف ، فسبهل بذلك لكسيلة والروم مهمة الفتك به ٤ ذلك أن كسيلة كان قد بيت نية الغدر به منذ بدأ يسيء إليه ، ودارت الرسل بينه وبين الروم ، واتفتوا على تدبير الإيتاع به وبينها هو مي تهوذه ٤ وإذابكسيلة يحيط به في جيش كبير عدته خمسون الفا(١٩٨٨)، وعندما رأى عتبة ذلك ، وأدرك أنه لن يستطيع الإغلات من هذه الكارثة ، قرر أن يواجه الموقف بنفسه ونصح آبا المهاجر بالفرار ، وقال له : « الحق بالمسلمين فقم بأمرهم ، فأتنا أغتنم الشنهادة »(١٩٩) ولكن أبا المهاهر أبت عليه شهابته وخلقه أن يتركه وحده ، وقال له : « وأنا والله أغتنبها معك ، فكسر كل واحد منهما جنن سيفه ، وكسر المسلمون أغماد سيوفهم ، وأمرهم أن يترجلوا عن خيولهم ، فقاتلوا قتالا شديدا ، حتى بلغ منهم الجهد وكثرت نيهم الجراح ، وتكاثر عليهم المدو ، نقتل عقبة وابوالمهاجر ، ومن كان معهما من المسلمين ، ولم يقلت منهم احد ، إلا يعض وجوههم اسروا ، غنداهم صاحب تنصة ، ويعث بهمإلى زهير بنتيس ، وكان عتبة تد خلفه أميرا على القبروان »(٢٠٠) وهكذا تحتق أمل عقبة ونال الشنهادة في سبيل الله ، ومهما كان من أمره ، وسواء أكان ما حدث له نتيجة الأخطائه التي اشرنا إليها ، ولإنراطه في الثقه بنفسه ، وعدم حذره ، او لاي سبب آخر ، غقد أدى الرجلواجبه كاملا ، واستقبل الشهادة في سبيل الله بنفس راضية مطبئنة إلى حسن ثواب ربها ، وشق بجهاده للإسلام طريقه عي هذا الجزء من العالم الذي سار فيه خلفاؤه من بعده ، زهير بن قيس البلوي ، وحسان بن النعمان الفسائي ، وموسى بن نصير .

<sup>(</sup>۱۹۸) انظر ابن العذارى - المصدر السابق - ج ۱ ص ۲۹

<sup>(</sup>۱۹۹) تفسه چ ۱ ص ۲۹

<sup>(</sup>۲۰۰) المسدر السابق ج ١ ص ٢٩ ، وانظر كذلك في استشهاد عقبة ومأساة تهوذه ابن عبد الحكم - فتوح مصر ص٢٠١١، وأبو المحاسن - النجوم الزاهرة ج ١ ص ١٥٩ ، د. حسين مؤنس - فتح العرب للمفرب ص ١٩٩

دنع المسير الذى آل إليه عتبة باستشهاده في تهوده بعض المؤرخين المحتنين إلى الحكم عليه باحكام قاسية ، واته لم تكن له خطة محددة ، ولا غلية واضحة بن حبلته الكبرى هذه ،(۲۰۱۱) ولا ندرى كيف يوصف عتبة بثه لم تكن له خطة ولا غاية بن حبلته ، مع أن غلية الرجل واضحة غاية الوضوح وهي الجهاد في سبيل الله ، وتبهيد الطريق لنشر الإسلام ، ولكن يبدو أن النهلية التي انتهى إليها عتبة هي التي دغمت بعض المؤرخين إلى غيد الاصكام ، المؤرخين إلى غيره الإسكام ، علو نجا عتبة من ممركة تهوذه ، لكن الكلام ، والاحكام غير الاحكام ، غالامور عادة بها تصير إليه ،

#### اثر معركة تهوده على المسلمين :

كانت ممركة تهسوذه كارقة على المسلمين ، ما في ذلك تسك ، عيت استشهاده استشهد القائد البطل الجرىء ، عتبة بن نائع ، وسحبه ، وكان لاستشهاده وتع البم ، على المسلمين ، وانتابتهم حالة من الهلع والفزع ، تميع أن العدد الذي استشهاد مع عقبة كان قليلا سه قيل حوالي غثباتة جندى — وأن معظم البيش كان قد مسار متقدما ونجا من المركة ، وكان من الميكن أن يتباسك هذا الجيش وبتساوم ، حتى يحتفظ بوجوده ني القيروان ، إلا أن الحسالة النفسية للجنود لم تسمح بذلك ، وقد حاول زهير بن تبس البلوى خليفة عتبة على القيروان أن ينفخ ني الجنود روح المتاوية والتصدى لكسيلة عندما على القيروان أن ينفخ ني الجنود روح المتاوية والتصدى لكسيلة عندما دخلوا البنة ، وقد من الله عليهم بالشهادة ، فاسلكوا سبيلهم ، ويفتح الله عليكم دون ذلك ، (۲۰۱۷) ولكن صبحة زهير هذه لم تجد استجابة ، بل لقيت ممارضة وتثبيطا ، حيث تصدى له هنش الصنعاتي وقال له: لاوالله ماتقبل ممارضة وتثبيطا ، حيث تصدى له هنش الصنعاتي وقال له: لاوالله ماتقبل المسلمين إلى مشرقهم ، ثم قال يابعشر المسلمين من أراد منكم القفول إلى المسلمية في في مشرقه م الناس ، ولم يبق مع زهير إلا اهل بيته ، عنهض في مشرقه فاينجه ما الناس ، ولم يبق مع زهير إلا اهل بيته ، عنهض في

 <sup>(</sup>٢٠١) انظر على سبيل المتسال راى د، حسين بؤنس في هـــدا الموضوع ـــ نتخ العرب للمفرب ص ٢٠٢

<sup>(</sup>۲۰۲) انظر ابن عذاری - المدر السابق بد ۱ ص ۳۱

أثره ، ولحق بقصره ببرقة ، وأتام بها مرابطا إلى دولة عبد الملك بن مروان "(٢٠٣) ، وأما كسسيلة فاجتبع إليه جبيع أهل إفريقية ، وتصد القيروان ، وبها أسحاب الاثقال والفرارى من المسلمين ، قطلبوا الأمان من كسيلة فلمنهم ، ودخل القيروان ، واستولى على إفريقية واقام بها غير مدافع إلى أن قوى أمر عبد الملك بن مروان "(٢٠٤) ، ضاعت إذن كل الجهود التي بذلك المسلمون في فتح هذه البلاد منذ حملات عمرو بن المامس الأولى وحتى حملة عقبة الثانية ولكن الذي يخفف من الأسى أن المسلمين على الأسلمين على مواصلة الفتح ، وشحت انتباه الدولة الأبوية لكثر فلكثر إلى هذه الجبهة ما فلكنية عبد الملك بن مروان ٥٠ - ٨٦ ه رغم انشخاله بمشاكل المشرق وهي كثيرة وهائلة الإلا أنه لم ينس شمال إفريقيا بل جهز لها جيشال

#### زهي بن قيس وجهاده :

زهير بن تيس البلوى(ه.١) من أشراف الصحابة ، ومن كبار الإبطال الفتحين المجاهدين شارك في فتوح المغرب بشاركة كبيرة ، ولازم عقبة بن نافع على غزواته ، وكان من أكبر أعواقه في كل ما قلم به من أعبال في المغرب ، وقد رأيت أنه قد استخلفه على القيوان اثناء حبلته الأخيرة على المغرب ، وقد رأيت أنه قد استخلفه على القيوان اثناء حبلته الأخيرة على المغرب لثقته في اماتته وشجاعته ، فقد كان زهير يجاهد جهاد المخلصين الذين لاينتظرون غنية ولابنصبا ولاشهرة وإنها يبتغون الأجسر من الله سبحانه وتعالى ، وقد رأيت أن هزيمة تهوذه لم تثل من عزيمته إذ هاول أن سبحانه وتعالى ، وقد رأيت أن هزيمة تهوذه لم تثل من عزيمته إذ هاول أن يبده المخلكة استجابة من رجاله غاضطر أن يرجع إلى برقة ، على أمل أن تبده المخلكة استجابة من رجاله غاضطر أن يرجع إلى برقة ، على أمل أن تبده المخلكة

<sup>(</sup>۲۰۳) المصدر السابق جـ ۱ ص ۳۱ وانظر أبو المحاسن ــ النجوم الزاهر؟ ج. ۱ ص ۱۵۹

<sup>(</sup>٢٠٤) أبو المحاسن المصدر السابق ج ١ ص ١٦٠

<sup>(</sup>۲۰۵) انظر ترجبته فی اسد الفلبة لابن الاثیر هـ ۲ ص ۲۲۷ والإصلبة لابن حجر هـ ۶ ص ۲۵ — وابن عذاری — البیان المغرب هـ ۱ ص ۲۲ ــ ۳۳

مجند يرد بهم هبية الإسلام ، ويكسر شوكة الكثر ، لكن الخلافة كاثبته مشمولة عنه بالأحداث الدامية التي تلت وماة يزيد بن معاوية سنة ٦٤ هـ ولكن ذلك لم يدم طويلا لأن الخليفة عبد الملك بنمروان بلغ من اهتمامه بأمر إنريقية وما حمدت نبها أنه لم ينتظر حتى ينرغ من مشملكه الخطيرة مي الشرق ، بل هذاه أبرها وهو في غبرة الأحداث ، يتول ابن عذاري : وفي سنة ٦٥ من الهجرة ولى عبد الملك بن مروان ؛ فلما اشتد سلطانه ؛ واجتم أكابر السلمين عليه ، سالوه تخليص إفريقية ومن بها من المسلمين، من يد كسيلة اللمين ، فقال : لايصلح للطلب بدم عقبة من الروم والبربر إلا من هو مثله دينا وعقلا فاستشار مع وزرائه ، فاجتمع رأيهم على تقديم زهير بن قيس البلوى ، وقالوا : هذا صاحب عتبة ، وأعلم الناس بسيرته وتدبيره ، وأولاهم بطلب دمه ، نوجه عبد الملك بن مروأن إلى زهير وهو ببرقة ، يامره بالخروج على اعنة الخيل إلى إمريقية اليستنقذ من بالقروان ، فكتب إليه زهير يعرفه بكثرة من اجتمع على كسيلة من البربر والروم ، فابده عبد الملك بن مروان بالخيل والرجال والأموال وحشند إليه وجوه العرب وبعثهم إليه ، غوندت الجيوش على زهير وتسرع الناس معه الى (اربقية »(٢٠٦) .

كان تحرك زهير بن قيس من برقة منجها إلى الغرب عى سنة ١٩ هـ الله بعد مخى سنة ١٩ هـ وسيطرة الله بعد مخى سنت سنسوات بنذ استشهاد عقبة سنة ١٣ هـ وسيطرة كسيلة على إدريقية ؟ ولكن ما إن علم بمسير زهير وجيشه إلى القيروان ؟ حتى انسحب منها إلى ممس ــ في غربها ــ وهذا عليل على الفزع الذي انتابه من مسير المسلمين إليه ؟ بحيث لم تفنه الجموع الكثيرة التي بعه من الروم والبربر ؟ وقد حاول كسيلة تفطية انسحابه من القيروان أبام جنده وأمهم بأن هذا تكتيك مسكرى ؟ فقال لهم : ﴿ إِنّي رأيت أن أرحل عن عدد المدينة ؟ فإن بها قوما من المسلمين ؟ لهم طينا عمود ؟ ونحن نخاف إن اكذنا القتال معهم أن يكونوا طينا ؟ ولكن ننزل على موضع ممس ؟

<sup>(</sup>٢٠٦) البيان المغرب ج ١ ص ٣١ ، والنظر كذلك البلاذرى ــ متوح البدان ص ٢٧٠ وابن الأثير ــ الكامل عى التاريخ ج ٤ ص ١٠٨ ــ ١٠٩ ، ثبو المحلمين ــ النجوم الزاهرة ج ١ ص ١٦٠

وهى على الماء غيل عسكرتا خلق عظيم غيل هزيناهم إلى طرابلس ، تطعنا آثارهم ، غيكون لنا المفرب إلى آخر الدهر ، وإن هزمونا كان الجبل منا تربيا ١(٢٠٧) .

#### هزيهة كسيلة ومقتله في معركة مبس:

لم يفن كسيلة مامعه من جمع عظيم ، ولم يفنه كذلك حيطته وحذره 

هبعد رحيله عن القيروان تقدم إليها زهير ، فعسكر حولها أياما ليربح جيشه. 
من عناء السفر ، وبعد أن جم واستراح استأنف مسيره إلى حيث يعسكر 
كسيلة في ممس ، وهناك دارت المعسركة ، وكانت محركة تاسية ، يقول. 
ابن عذارى : « مالتتى الجمعان والتحم المتال بين الفريقين ، ونزل الفر، 
وكثر القتل في الفريقين ، حتى يئس الناس من الحياة ، فلم يزالوا كذلك 
حتى انهزم كسيلة وقتل ومضى الناس في طلب البربر والروم ، فلحقوا 
كثيرا منهم وتتلوهم ، وجدوا في طلبهم إلى وادى ملوية بالغرب ، ففي 
طلك الموتمة ذهب رجال الروم والبربر المشركين ، وتتل ملوكهم واشراعهم ، 
هم انصرف زهير إلى القيروان » (٢٠٨) .

وهكذا انتصر جند الله على اعدائه وانتقدوا لاستشهاد عتبة وأصحابه ، وكان لوقعة مبس من الأثر السبيء في نفوس الروم والبرير ، ملكان لمركة تهوذه في نفوس المسلمين ، غنا في الأعضداد وإثارة للرعب(٢٠٩) .

#### استشهاد زهير بن قيس :

طريق الجهاد مغروش دائها بأجساد الأبطال ، وأرضه مروية بدمائهم الطاهرة الزكية ، غلم يتحقق هدف نبيل تط بدون تضحيات كبيرة ، غكما

<sup>(</sup>۲۰۷) انظر بن عــذاری ــ البیان المغرب جـ ۱ ص ۳۲ ، وانظر کنلك ابن الأثیر الكامل می التاریخ جـ ۶ ص ۱۰۸ ــ ۱۰۹

<sup>(</sup>۲۰۸) البیان المغرب ج ۱ مس ۳۲ ، وانظر کذلك ابن الأثیر ــ الكابل في التاريخ ج ٤ مس ۱۰۹ ، محبد على دبوز ــ تاريخ المغرب الكبیر ج ۲ مس ۳۲۳ والدکتور حسین مؤنس ــ فتح العرب للمغرب ص ۳۲۳ مس ۱۷۲ د. شكرى فیصل ــ حركة الفتح الإسلامي مس ۱۷۲ ا

كتب على زهير بن تبس أن يرافق البطل التسهيد ، عتبسة بن نافع في جهاده ، وغزواته لإعلاء كلمة الله ، فقد كتب عليه أيضا أن يرافقه في محميره وأن ينال مثله شرف الشهادة في صبيل الله ، فهذا الرجل لم يكن يمل للدنيا ، ولا لتحتيق مجد شخصى ، وإنبا كان يمل من أجل المقيدة والمثل المليا التي جاء بها الإسلام الحنيف لتحرير الشموب من الوثنيسة والمثلم والاستعباد ، فلو كان زهير بن تيس يعمل للدنيا والمجدد لطاب له نظام بالقيروان ، بعد نصره المعليم ، على كسيلة وجيشسه ، ولكه ترك نلك كله ، وعاد ليواصل جهاده في سبيل الله ، يقول ابن عدارى : « ثم أن زهير اراى بؤريتية ملكا عظيما ، فابي أن يقيم بها ، وقال : إنى ماقدمت إلا للجهساد ، ولخاف أن تدبل بي إلى الدنيا فاهلك ، وكان من رؤسساء المابدين ، وكبراء الزاهدين فترك القيروان آمنة وانصرف عنها وأتام بها لكثير من اصحابه (١١٠) » .

كان الروم اثناء توجه زهير إلى حرب كسيلة ، قد اغاروا على برقة متلوا كثيرا من المسلمين ونهبوا وصبوا ، ووافق ذلك قدوم عسكر زهير إلى برقة من أوريقة ، كالمتبر بخبرهم ، غلبر عسكره بالمسير إلى الساحل طبعا أن يسدرك سبى المسلمين فيستنقدهم ، غلثرف على السروم ووقد استفات به المسلمون وصاحوا ، والروم بدخلونهم المراكب ، غنادى باعسصابه النزول غنزلوا ، وكانوا اشراف العابدين ، ورؤسساء العرب المجاهدين ، واكثرهم من التابعين ، غنزل الروم إليهم ، وتلقوهم بعدد عظيم ، والتحم التنال وتكاثرت عليهم السروم فقتل زهير سرضه سه وإشراف من كان معه من المرب ، وصفى المسلمون إلى ديشى ، غدخلوا على عبد الملك بن مروان ، غلابروه أن أبيرهم وأشراف رجالهم قد استشهدوا ، غمطم ذلك عليه ، غلفتل زهير ودينه ، وكانت مصينه مثل مصيبة عتبة قبله ، غاجتهم اشراف العرب ، وحسالو عليه ، وسالوا عبد الملك أن ينظر لإفريقية من يسد ثغرها ، ويصلح العرب ، وسالوا عبد الملك أن ينظر لإفريقية من يسد ثغرها ، ويصلح

<sup>(</sup>۱۲۰) البيان المغرب جـ ۱ ص ۳۲ ــ ۳۳ وانظر كفلك أبن الاثم ــ الكابل في التاريخ جـ ٤ ص ١٠٩ (م ١٩)

أمرها ، مُقسال لهم عبدالملك : ماأرى أهسدا كفؤا الإمريقية كحسسان بن النعبان(۱۹).

وهكذا بقى بطل آخر من ابطال المسلمين إلى جوار ربه شهيدا ، بعد ان ادى واجبه على اكبل وانضل مايؤدى المجاهدون في سبيل الله ، وكما كان استشهاد عقبسة حافزا للدولة على مزيد من الاهتبام بأمر إفريقية ، حيث ارسل عبد الملك زهيرا لتأديب البربر والروم بعا ، كان كذلك استشسهاد زهير حافزا لعبد الملك على توجيه اهتبام اكبر شحو إفريقية ، غمبد الملك لرجل لم يكن يعرف الياس إلى تفسه سبيلا ، فصم على القضاء على نفود رجل لم يكن يعرف الياس إلى تفسه سبيلا ، فصم على القضاء على نفود على الشجال الإفريقي كله تضاء مبرعا ، فهم راس الحية وبيت الداء، غيدة تضم عليهم غيسنفتح الطريق أمام البربر ليتعرفوا أكثر هاكثر على عليقية الإسلام ، وأهداف المسلمين ، وسيدخلون في دين الله ، ويصبحون من المجاهدين في سبيله ، وقد تحقق ذلك كله في عهد عبد الملك بن مروان

#### مرحلة حسان بن النعمان الفساتي(٢١٢):

اتلق استشهاد زهير بن تيس عبد الملك بن مروان واحزنه ، ولكنه من اهية ثادرك أن الروم قد القوا بن المدينة ثادرك أن الروم قد القوا يفتله هناك ، لعلهم يعوضون الهزائم التي حلت يهم على المشرق ، ويبدو أنهم قد مقدوا المزم على إجلاء المسلمين عن إفريقية ، ولكنهم كانوا واهبين، عواد كان على أحد أن يرحل عن إفريقية ، بل عن الشمال الإفريقي كله ، تهم الروم أنفسهم ، قصيم عبد الملك على طردهم نهائيا من هناك ، كيا طردهم أسلاله المطام بن الشام وبصر .

ووقع اختياره على رجل كفء ، من كبار المجاهدين الفاتحين ؛ ليتود المسلمين لفتح الشمال الإمريقي ، ويلقن الروم درسا لن ينسوه أبدا ،

<sup>(</sup>۲۱۱) ابن عذاری ــ البیان المغرب چ ۱ مس ۳۳ ــ وانظر كذلك ابن الاثیر : الكامل می التاریخ چ ٤ مس ۱۰۹ ــ ۱۱۰

<sup>(</sup>٢١٧) انظر ترجيقة عن سير أعلام النبلاء للذهبي بد ٤ ص ١٤٠ ٤ ٢٠٠ سورائجوم الزاهرة لأبي المحاسن بد ١ ص ٢٠٠٠

قلك الرجل هو حسان بن النميان الفسائي ، لم يكن في استطاعة عبدالمك أن يرسل جيشه إلى أفريقية على وجه السرعة ، لاتشغاله بأبر ابن الزبير، لمنا انتهت حركته وقتل مسئة ٧٣ ه . كان أول ما اهتم به عبد الملك أمر أمريقية ، يتول ابن الأثير : « غلما قتل ابن الزبير واجتمع المسلمون عليه ، جهز جيشا كثيرا ، واستعمل عليهم ، وعلى أفريقية حسسان بن النعمان الفسائي ، وسيرهم إليها في هذه السئة — ٧٤ ه سـ علم يدخل أفريقية قط جيش مثله ، (٢١٣) ،

توجه حسان إلى إفريتية ، فوصل إلى طرابلس ، وتجمع إليه بها من كان خسرج من إفريتية ققاد نجيشه ، ففتح كثيرا من البلاد واصلب غنائم كثيرة (٢١٤) ، ثم توجه بحد ذلك إلى قرطاجنة ، وهى عاصبة إفريتية البيزنطية ، والتى كان ابو المهاجر قد حاصرها ، ولم يقدر على فتحها ولكن حسسان صبم على الاستيلاء عليها وتخريبها ، وكان بقرطاجنة من الروم والبرير خلق عظيم ، لا يحصى كثرة ، على التجوع الكثيرة ، وقتل بفهم أعدادا كبيرة ، « غلها راوا ذلك اجتبع رايهم على الهجوع الكثيرة ، وقتل بفهم أعدادا بعضهم إلى الاتدلس ، ودخلها حسان بالسيف ، فسبى ويتلهم قد لذريعا وارسل الجيوش نيها حولها ، غاسرعوا إليه خوفا ، غامرهم فهدواهن قرطاجنة باقدروا عليه (٢١٧) ، بعد الذي صنعه حسان بترطاجنة ، بلغسه أن الروم والبرير قدد اجتبعوا له غي صنعه حسان بالمسنة ، بلغسه أن الروم والبرير قدد اجتبعوا له غي صنعه حسان بترطاجنة ، بلغسه أن الروم والبرير قدد اجتبعوا له غي صطفور (٢١٧)

<sup>(</sup>۲۱۳) الكامل في التاريخ جـ ٤ ص ٣٦٩

<sup>(</sup>٢١٤) ابن عبد الحكم - غنوح مصر ص ١٣٥

<sup>(</sup>٢١٥) الكابل في التاريخ ج ؟ ص ٣٦٩ -- والبيان المفرب ج ١. حي ٣٤

 <sup>(</sup>۲۱٦) ابن الاثير – المصدر المسلبق نبر ٤ ص ٣٦٩ ، وابن عذارئ
 المسدر المسلبق بـ ١ ص ٣٤ – ٣٥

<sup>(</sup>۲۱۷) مىطفورة : يقول ياتوت معجم البلدان جـ ٣ ص ٠٠٥ بلدة من قول مياه بلدة من

وينزرت ٢١٨/١) « نسار إليهم وتانظهم ؛ ولقى منهم شدة وقوة ؛ غصبر لهم المسلمون ؛ ماتهزيت الروم وكثر القتل غيهم واستولوا على بلادهم ؛ ولم يترك حسان موضعا من بلادهم إلا وطئه ؛ وخانه أهل إفريقية خومًا شديدا ؛ ولم! المنهزيون من الروم إلى بلجة (٢١١) فتحصنوا بها ؛ وتحصن البربن ببدينة بونه(٢٢٠) ؛ فعاد حسسان إلى القيروان لأن الجراح قد كثرت في الصحابة ؛ ماتام بها حتى صحوا ؟(٢٢١) ،

#### حسان بن النميان والكاهنة :

بعد هذه الجولة الأولى التى قام بها حسان بن النعبان ، والتى وصل 
غيها إلى قرطلجنة ، دار ملك الروم بإقريقية — وببرها وخافه الروم غلجاوا 
إلى باجه ، وخافه البرير ، غلجاوا إلى بونة ، « ولم يذكر المؤرخون أنه وجذ 
مقاومة ، أو تقبرت له إحدى تلك المدن — قابس ونغزاوة ، وقسطيلية 
وقفصة — غترك عباله غى تلك النواحى ، غسار إلى القيروان »(٢٢٢) 
ليستريح ويريح جنده ، وفي الفترة التى تلت استشهادزهير بن قيس هوالى 
سنة .٧ ه — إلى مجيىء حسان إلى إمريقية سنة ٤٧ه . كانت زعاله 
المغرب قد آلت بعد مقتل كسيلة سنة ٢٤ه على يد زهير بن قيس إلى امراة 
بربرية من قبيلة جراوة البترية ، إسبهاالكاهنة ، وسميت الكاهنة لأنها كانت

 <sup>(</sup>۲۱۸) بنزرت ــ بنتح الزاى وسكون الراء ــ مدینة بافریتیة بینها
 وبین تونس یوسان ، وهی بن نواحی صطفورة ، بشرفة علی البحسر »
 یاتوت ــ معجم البلدان ج ۱ ص ۲۹۹

<sup>(</sup>۲۱۹) بلجة : يقول يقوت في معجم البلدان جـ ۱ ص ۲۱۶ هناك؛ خبسة بواضع تسمى بلجة ، بنها بلجة الأندلس ، وبلجة هذه التي تتحدث عنها « بلد بهريقية تعرف ببلجة القبح سبيت بذلك لكثرة حنطتها ، بينها وبين تنس يوبان ،

<sup>(</sup>۲۲۰) بونه ... بالضم ثم السكون ، مدينة بافريقية بين مرسى الخرزا وجزيرة بنى مزغناى وهى على البحر ، ياتوت ... محجم البلدان بد 1 مس ١٥٦ وجزيرة بنى مزغناى وهى على البحر ، ياتوت ... محجم البلدان بد 1 مس ١٩٦ وابن عذارى ... المصدر السابق بد 1 مس ٣٥ وابن عذارى ... المصدر السابق بد 1 مس ٣٥ وس ٣٠ وس ٣٥ وس ٣٠ وس ٣٠

<sup>(</sup>٢٢٢) محمد على دبوز - تاريخ المفرب الكبير جـ ٢ ص ٧٠

تدعى علمهاغلبعن الفاس وتغيرهم باشياء من النيب (۲۲۳) ، ولما سداح حسان وجم جنده ، قال الفاس ودلونى على من بقى من ملوك إفريتية (۲۲۳) منوه عليها وقالوا له: إنها اعتصبت بجبال أوراس (۲۲۵) ، و وإن تتلتها لم يختلف البرير بعدها عليك ۱۳۲۹) ، استقط أمر الكاهنة ، عاصبحت أبرزا واهم شخصية بريرية في المفسرب ، يقول أبن عذارى : « وجبيسع من براديتيا من الروم منها خانفون وجبيع البرير لها مطيعون ۱۳۲۷) وهسدا ميني بلغ عما بلغته المكاهنة من سلطان ، و لما كان حسان تد جاء للإجهازا على كل قوة تعوق المسلمين عن تحقيق أهدانهم ، كان لابد أن يسير إلى هذه الكاهنة للتضاء عليها حتى يدين له البرير ، ولا يختلفون عليه ، ولكن يبدو أن تقوت الكاهنة كانت شخبة ، ولمل حسان لم يتدر قوتها حق تدرها لأنها الحقت به هزيمة غادحة ، غى أول معركة نشبت بينهما ، وهى معركة وادى مسكيانة بالقرب من تصر نيني ، وقد سبى المسلمون وادى مسكيانة ، وادى مسكيانة ، وادى الله ، ويوم الموركة يوم البلاء ، ويوم الموركة بوم البلاء ، ويوم الموركة بوم البلاء ، ويوم الموركة يوم الم

ومما يدل على جسابة الهزيمة التي حلت بحسان وجيشه انه انسحب من أدريقية كلها وعاد إلى برقة(٢٢١) « وكتب إلى مبد الملك يعلمه بالحال فابره عبد الملك بالمتام إلى ان يأتيه امره ، فاقام بعبال برقة خبس سنين ١٣٠٥)

<sup>(</sup>٢٢٣) أبن الأثير - الكامل في التاريخ هم ٤ ص . ٣٧٠

<sup>(</sup>۲۲٤) المدر السابق ج ٤ من ٢٧٠

<sup>(</sup>٢٢٥) يقول ياتوت في معجم البلدان جـ ١ ص ٢٧٨ : أوراس بالسين المملة جبل بأرض أفريقية فيه عدة بالاد وقدائل من الدرس .

<sup>(</sup>٢٢٦) ابن الاثير ــ المسدر السابق هـ ٤ ص ، ٣٧٠

<sup>(</sup>۲۲۷) البيان المغرب ج ١ من ٢٥

<sup>(</sup>۲۲۷) البيان المغرب ج ١ مس ٣٥

<sup>(</sup>۲۲۸) محمد على ديوز - تاريخ المغرب الكبير بد ٢ من ٨٠.

<sup>(</sup>٢٢٩) أبن عبد الحكم - غتوج مصر ص ١٣٥. ١١٠١٠

<sup>(</sup>٢٣٠) ابن الأثير المسدر السابق جر ٤ من ٣٧٠

## المولة الثانية بين هسان والكاهنة وقضاؤه عليها :

كان من الطبيعي أن يشتد أمر الكاهنة ويتوى بعد هزيمة حسان مي وادى مسكياتة وهو على رأس جيش كبير ، قدر بأربعين ألنا(٢٣١) ، مقد مسطرت على المفرب كله ، ولكن ربها يكون هذا النصر قد ولد لديها إحساسا كم ا مالغرور ، فأسامت السيرة في أهلها - الذين كانوا يحبونها ويطيعونها -وظليتهم وعسفت بهم(٢٣٢) عبما كان له اثر في وضع حد لنهايتها ، أما حسان فقد متى في برقة مترقبا وصول الأوامر والإمدادات من الخليفة عبد الملك ابن مروان ، وقد طال انتظاره حوالي خبس سنوات ، ويبدو أن عبد الملك آثر هذا الانتظار حتى يفرغ من مشاغل ومشاكل المشرق ، ويستطيع تدبير توات كانية تقضى نهائيا على هذه الزعيمة البربرية ، ومع مداحة الهزيمة التي حلت بحسان ، إلا أن عبد الملك لم يجزع لها ، لأن أحداث المغرب كانت تدملهت السلمين أن طبيعة الحرب هناك لا تدعو للياس ، بل تحتاج إلى الصبر نها اكثر دخول المسلمين هذه البلاد ، وما أكثر خروجهم منها ولكنهم كانوا في كل مرة يزدادون جراة عليها ، وتبكنا منها ، وسنرى أن الفترة الثانية من عمل حسان ستثبت ذلك وتمكن له من هذه البلاد(٢٣٣) .

بقى هسان في برقة ينتظر مدد امير المؤمنين عبد الملك بنمروان ليسير إلى الكاهنة ، ليثار لهزيبته منها ، علما واتت عبد الملك الفرصة أرسل إليه الجنود والأبوال(٢٣٤) ، وكان حسان اثناء إقابته في برقة يعرف أخبسار الكاهنة من أحد رجاله الذين وتعوا في أسرها ، وهو خالد بن يزيد فقد كتب إليه أن البرير تفرقوا عنها لإساءتها السيرة نيهم ، غقد خريت البلاد وأحرقت الزروع والاشجار وطلب منه الإسراع في المسير إليها(٢٣٥) ، وعندما توجه حسان إليها تأكد له صدق ما كتب به إليه خالد ، نقد استقبله الروم والبرين

<sup>(</sup>۲۳۱) محمد على ديوز - الرجع السابق ۾ ٢ ص ٧٩

<sup>(</sup>٢٣٢) ابن الاثير - المسدر السابق ج ٤ ص ٣٧٠ - ٣٧١

<sup>(</sup>٢٣٧) د، شكري فيصل -- حركة الفتح الإسلامي من ١٧٥

<sup>(</sup>٢٣٤) انتظر ابن الأثير - المدر السابق ج ٤ ص ٣٧١ - وابن

مذاري البيان المغرب جد ١ ص ٣٧

<sup>(</sup>٢٣٥) ابن الأثير - المعدر السابق ج ٤ ص ٣٧١

مستغيثين به بنها ، وتعبوا له الأموال والطاعة نسره ذلك (٣٣١) ، واستطاع أن يسترد تابس وتفصة وتسطيلية ، ونفزاوة في سهولة وكلما تقدم يزداد توقع ، وتزداد الكاهنة ضعفا بتترق أصحابها عنها إلى الاندلس وغيرها ، واخيرا دارت المحركة الفاصة بينهما عند مكان يسمى بئر الكاهنة (٣٣٧) ، عدارت الدائرة عليها وهزم جيشها هزيمة منكرة ولقيت هي حتنها في المحركة ، وانتهى أمر هدف الكاهنة التي استبدت وظلمت ، وكان لسوء سيرتها في أهلها أثر كبير في هزيبتها ، وبعد المحركة جاء البربر إلى حسان مستابنين « فامنهم وشرط عليهم أن يكون منهم عسكر مع المسلمين عدنهم أننا عشرالها يجاهدون المعدو ، فأجسابوه إلى ذلك ، فيصل على هدذا المسكر ابني بجاهدون المعدو ، فأجسابوه إلى ذلك ، فيصل على هدذا المسكر ابني الكيوان ، . واتلم الكاهنة ، ثم فضا الإسلام في البربر وعلد حسان إلى القيروان ، . واتلم الاينازعه احسد » (٣٣٨) .

كان نصر حسان بن النميان على الكاهنة هذه المرة حاسبا عى تاريخ المغرب كله ، حيث توالت الانتصارات ، وشبعد المسلمون في أفريتيا بعد متل الكاهنة وجلاء الروم أولى فترات الاستقرار المتصلة ، علم يفادروا هذه الأرض بعد تلك الموقصة وإنها انطلقاوا منها لإخضاع ماتيتي من المغرب ، كماسياتي بعد ، وسينفون من هنك إلى الاندلس ، وسيكون لهم في هذا الجزء من المالم تاريخ حي «(۲۳۹) .

### هسان وتنظيم المفرب:

لم يتض حسان على متاوبة البرير المتيدة ، وعلى زعينهم الكاهنة قتط ، ولم يكن انتصاره عسكريا غصسب ، وإنها شرع على وضع سياسة للمغرب تنتهى باهله إلى اعتناق الإسلام ، ليستبتعو بهدايته وليكونوا قوة تجاهد عى سبيله بعد ان كاثوا يتاوبونه ، وآية هذه السياسة أنه ابن البرود

<sup>(</sup>٢٣٦) المسدر السابق هـ ٤ من ٢٧١

<sup>(</sup>٢٣٧) أبن عبد الحكم - فتوح مصر ص ١٣٦

<sup>(</sup>۲۳۸) ابن الاثیر – الکابل فی التاریخ – ج ۶ مس ۳۷۲ – وابن عذاری البیان المغرب – ج ۱ من ۳۸

<sup>(</sup>٢٣٩) د، شكرى نيصل ... حركة النتج الإسلاني ص ١٧٦

وجملهم ينضدون إلى جيوش الإسلام وعهد إلى ولدى الكاهنة بالقيادة ؛ حيث جمل كل واحد منهما على سنة آلاف جندى من قومهم ، النين اسلموا عن طواعية واختيار واخرجهم مع العرب يجولون في المغرب يقاتلون الروم ، ومن كفر من البرير وانصرف حسان إلى القيروان بعد ما حسن إسلام البرير، وخلصت له طاعتهم ، وكان ذلك في رمضان سنة ٨٢ هـ(.٢٤) .

كان عمل حسان إذن أكثر من نصر مسكرى 6 نقسد عمل على تنظيم البلاد وتدوين الدواوين 6 وإنشاء المدن 6 نفسس مدينة تونس 6 وإنشاء دارا لسناعة السننوعلى الجملة نقد اخذالرجل يتعرغ للإدارةوالتنظيم والتعمير واكتمه لم يطل به الزمن ليكل مهمته الحضارية نقد عزله والى مصر عبد العزيزا ابن مروان 6 وتولى مكانه بطل آخر من أبطال المسلمين ليكمل مهمته وهوا موسى بن نصبي .

#### هرهلة موسى بن نصير (١٤١) :

لا يتفق المؤرخون على تاريخ محدد لتولية موسى بن نصير على المغرب ومزل حسان بن الفعان عنه ، ولكن الأترب إلى تسلسل الأحداث أن يكون عزل حسان وتولية موسى بن نصير عى سنة ٨٥ ه . قبيل وفاة عبد العزيز ابن مروان ، الذى ينسب إليه المؤرخون عزل حسان وتولية موسى(٢٤٢) ، وينهم من كلام ابن عذارى أن عبد العزيز بن مروان تد عزل حسانا وولى موسى بن نصير دون الرجوع إلى أخيه الخليفة عبد الملك بن مروان حيث يتول : « وكان عبد الملك بن مروان أراد أن يخلع أخاه عن مصر عى هذه السنة ٨٥ ه على ما قعل من عزل حسان بن النعبان . . فنهاه تبيسه بن

<sup>(</sup>۲۲۰) ابن هذاری — البیان المغرب به ۱ ص ۲۸ والمالکی ریاض النفوس به ۱ ص ۳۲

<sup>(</sup>۱۲۱) انظر ترجبته غي سير اعلام النبلاء ج ٤ ص ٢٨١ – ٥٠٠ ٢ والبداية والنهاية لابن كثير ج ٩ ص ١٧١ ، والبيان المغرب لابن عذاري ج ١ ص ٢٦٠ والنجوم الزاهرة لابي المعاسن ج ١ ص ٣٣٠ (٢٤٢) انظر الكندي — الولاة والتضاة ص ٢٧ – ٢٠ – ٢٠

ذَوْيب ؛ وتال : لعل الموت يأتيه متستريح منه . . وكانت وناة عبد المزيز! في جمادي الأول من السنة المؤرخة "(٣٤٧) وهي سنة ٨٥ ه .

وكيفها كان الأمر فقد ولى موسى بن نصير المغرب بعد حسان بن النصبان وقدر له أن يقوم بدور هام في الريخ هذا الجزعين المالم الإسلامى . حيث جنى ثمار جهود القادة الذين سبتوه ، فاستكبل فتح المغرب ، ثم ارتبط إسمه هو ومولاه طارق بن زياد بفتح الاندلس ، وعندما قدم موسى بن نصير المغرب خطب فى المسلمين خطبة حماسية (١٤٤) ، بث بها فيهم روح الجد وحثهم على التضحية والفداء فى سبيل الله ووضح عزمه الاكيد على الستكبال فتح المغرب ،

وقد بدأ عبله على الغور ، غنى أواخر سنة ٨٥ ه . وهى السنة التي تولى غيها ، استهل اعباله بالاستيلاء على تلمة زغوان(١٤٥) . وهى منطقة جبلية بين القيروان وتونس ، ثم بعث ابنه عبد الرحين إلى نواهى القيروان وبعث أحد قواده وهو عياش بن أخيل إلى قبائل هوارة وزناته وكتابة(٢٤١)، ثم غزا صنهاجة وسجومة في المغرب الاوسط ثم وجه ابنه بروان إلى السوس ، وكان ملك السوس يومئذ يسمى مزدانة ، قالنتى به مروان بن موسى وهزمه وقتل جنوده ، قتل الفناء على حدد تعبير صاحب الإماية والسياسة(١٤٧) ، وكانت تلك الغزوة استئمالا لمقاومة أهل السوس ، ثم واصل غزواته وفتوهاته وتوج ذلك بالإستيلاء على مدينة طنجة ، وولى عليها مولاه طارق بن زياد ، وترك معه صبعة عشرة رجلا يعلمون البربر المتراك وشرائع الإسلام(١٤٨) ، وعلى وجه الإجبال فقد د أخضع موسى البن نمسير المفسرب كله ، ولم تستعص عليه إلا مدينة سبتة الساحلية ،

<sup>(</sup>٢٤٣) البيان المغرب جد ١ ص ١١

<sup>(</sup>٢٢٤) أنظر الخطبة بكابلها عَى الإمليسة والسياسة المنسوب لابن تنبية هـ ٢ ص ٥١

<sup>(</sup>٢٤٥) ابن عذاري - البيان المفرب ج ١ ص ٤٠

<sup>(</sup>٢٤٦) المصدر السباق جدا هن ٤١

<sup>(</sup>۲٤٧) ج ٢ ص ٥٨ -- ٥٩

<sup>(</sup>۲٤٨) ابن عداري - المصدر السابق ج ١ س ٢٤

لمناعتها ، ولأن الإحدادات كانت تأتيها من البحر (٢٤٩) . ولم تتصر غزوات موسى بن نصير على المناطق البرية في المغرب ، وإنما علم بصدة غزوات بحرية على الجزر الواتعة في البحر المتوسط قبالة الشواطىء الإفريقية من بحرية على الجزر الواتعة في المحر المتوسط قبالة الشواطىء الإفريقية من عقد لمياش بن اخيل لواء حبلة بحرية غزا فيها جزيرة سرتوسة ، ثم غزا عبد الله بن مرة جزيرة مردانية (.٢٥) ، هذا النشاط البحري الذي تام به موسى بن نصيير يدل على وعي كامل بالخطر الذي لازال الروم بعث المناهم بالنسبة للمسلمين ، فقد اراد بذلك أن يبنع إغاراتهم وإغسارات حلفائهم بالقوط على السواحل الإسلابية ، كما أنه من المتعلم جدا أن تكون هدد المناوات البحرية التي قام بها ومرى بن نصير لنمهيد الطويق لفتح الاندلس .

\* \* \*

<sup>(</sup>٢٤٩) د. الصيد عبد العزيز سالم — المغرب الكبيرة ج ٢ ص ٢٥٧. (٢٥٠) انظر تقوحات موسى بن نصير وغزواته المبرية والبحرية في المفرب — ابن عبد الحكم — فتوح مصر ص ٢٥٧ ، والملائرى — فتوح المسلمة المنسوب لابن تقيية ج ٢ ص ١٥٠ وسا بصدها ، ص ٢٥٣ وسا بصدها وسا بصدها المفرب إلى تقيية ج ٢ ص ١٥٠ وسا بصدها وحد المبيد عبد العزيز منالم — المغرب الكبير ج ٢ ص ٢٥٥ وما بصدها ومحد على دبوز — تاريخ المغرب الكبير ج ٢ ص ٢٥٥ وما بعدها ،

#### غتسج الأنطسس

يطلق المؤرخون والجغرافيون المسلبون — قديبا — كلمة الاندلس على شبه جـزيرة أبيريا(٢٥١) ، والتي تضم في الوقت الحاضر دولتي اسباتيا والبرتفال ، ولكن كلمة الاندلس غي المدلول الجغرافي الحديث تطلق على الولاية الجغوبة من أسباتيا الواقعة بين نهر الوادي الكبير والبحر ، وبين ولاية مرسسية ، واشبيلية(٢٥١) ، ويعلل ابن الاثير تسسمية الاندلس ، فيقول : « قالوا أول من سكنها قوم يعرفون بالاندلش بشين معجمة ، نسمي البلد بهم ، ثم عرب بعد ذلك بسين مهلة والنصاري يسمون الاندلس ، اشباتية باسميرجل صلب بها يقال له أسبائش ، ويقال باسم ملك كان بها في النزمان الاول اسمه السبين بن طبطس ، وهسذا هو اسمه عنسد النزمان الاول اسمه السبين بن طبطس ، وهسذا هو اسمه عنسد بطلهوس ١٣٥٣) ، وهناك تفاصيل كثيرة عن أصل التسبية ومدلولاتها وأضاعها السياسية والاجتماعية الدينية تبيل الفتح الإسسادي ، ثم الاسبياب التي دعت المسلمين إلى فتحها ،

#### اولا: القاهية السياسية:

كانت الأندلس - او شبه جزيرة ايبريا - منذ القرن الخامس الميلادى تحت حكم القوط الفربيين ، والقوط بن القبائل البربرية التي هبطت بن شمال اوربا(٢٥٤) ، واخذت تعيث عصادا عى اراضى ومعتلكات الإمبراطورية

<sup>(</sup>٢٥١) أنظر معجم البلدان لياقوت ـــ ج ١ من ٢٦٢ وما بعدها تحت كلمة الأندلس .

 <sup>(</sup>۲۵۲) انظر - كتاب بين الإسلام والمسيحية لأبى عبيدة الخزرجى
 هلبش ص ٨ تعقيق د. محبد شابة .

<sup>(</sup>٣٥٣) الكامل في التاريخ به ع ص ٥٣٥ – ٥٥٥ وانظر كذلك ابن أمادون – المبر به ٢ ص ٣٥٥ وانظر في وصف الأنداس وجغرائيتها وتاريخها من بدايته حتى الفتح الإسلامي – ابن عذاري – البيان المغرب به ٢ ص ١ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲۰۶) د. سعید عبد الفتاح عاشسور ــ اوریا العصور الوسطی ج ۱ ص ۲۹

الرومانية ، وبعد حروب طويلة معها ، طرأت ظروف جديدة جعلتهم يطلبون الدخول في طاعة الإمبراطورية ، من تلك الظروف زهف الهون من الشرق وضغطهم على التوط وهزيبتهم (٢٥٥) ، المُقتسبوا قسمين ، توط شرتيون ، أذعنوا للهون ، وانضووا تحت جناحهم ، وقوط غربيون لم يجدوا لهم ملاذا سوى أن يطلبوا من الإمبراطور الروماني فالنز ٣٦٤ - ٣٧٨ م المحول في طاعته نتبل منهم ولكنهم لم يكونوا قد تخلصوا من بداوتهم ، مكانوا كثيري الشيف والثورات على الدولة ، وفي عهد الإببراطور هونوريوس ٣٩٥ -٢٣٤ م تابوا باكبر ثوارتهم شد الإببراطورية بتيادة زعيمهم ألاريك ، وخربوا تراتيا واليونان ، وني سنة ١٠٤ م استولوا على رومسا ونهبوها(٢٥٦) . ولكن بعد وماة زعيمهم الاربك اشطروا لعقد الصطح من جديد مع الإمبر اطورية واندمجوا في جيوشها ، واشتركوا في تمع الثورات التي هبت في وجهها في غاليا - جنوب فرنسا - وشمال اسبانيا ، ثم استقروا في وسط مْرنسا وجنوبها ، فيما بين نهرى الجارون واللوار ، واتخذوا مدينة تولوز عاصمة لهم ، وهكذا تامت للتوط دولة ، ولكن في نطاق التبعية للدولة الرومانية ، واستمر القوط الغربيون على ولائهم لها ، معاونوها مي محاربة الوندال ، الذين كانوا قد استقروا في شبه جزيرة أيبريا ، وكان تيودريك الثاني زعيم القوط ... وهو ابن الاريك ... تد اشترط على الدولة الرومانية أن يحتفظ لنفسه ولعتبه بما يفتحه من اسبانيا ، غاستطاع أن يطرد الوندال منها إلى شمال أفريتيا في النصف الأول من القرن الخامس الميلادي ، ولم تأت نهاية ذلك القرن حتى كان القوط الفربيون قد ملكوا شبه الجزيرة الأببيرية كلها، واتخذوا مدينة طليطلة عاصمة لهم ، ووضعوا لدولتهم الجديدة نظما وقوانين خاصة بهم ، ولكنها متارة بروح النظم والحضارة الرومانية ، كما أنهم قد اعتثتوا المسحية ، واستهر حكمهماشيه جزيرة أبيرياحتي الفتح الإسلامي ، وتبيل دخول المسلمين الاندلس كانت الأوضاع السياسية نيها قد تدهورت وسادها الاضطراب بسبب الصراع على العرش بعد وماة الملك غيطشة مسنة ٧٠٨ م بين ابنه قارله وبين رذريق الذي نجع مي اغتصاب الملك

<sup>(</sup>٢٥٥) الرجع السابق جـ ١ مس٧٠

<sup>(</sup>٢٥٦) الرجع السابق ج ١ ص ٧٣

بيساعدة بعض النبلاء ورجال الدين ، الأمر الذي أدى إلى يُتعسلم خطير بين صفوف الجيش والشسب ، فريق يوالى الملك الجديد ، وفريق يوالى الملك المفلوع(٢٥٧) ، ودخلت البلاد على حسالة من الفوضى السياسية ، وفقدان الوحدة والنظلم ، وجاء المسلمون والبلاد على هذه الحال ، ومن المحتمل أن تكون هذه الأوضاع من الأسباب التي جعلت الملك المخلوع وأنصاره يدعون المسلمين لفتح بلادهم .

# ثانيا : الوضع الاجتماعي في الاندلس وقت الفتح الإسلامي :

معاد البلاد تحت حكم القوط ، وضميع اجتباعي شمساذ ، حيث قسم المجتبع إلى عدة طبقات :

إ \_\_ طبقة القبلاء : وهم الأمراء القوط وعلى راسهم الملك ، وهؤلاء كاتوا ، يستأثرون بعزايا الطبة والسيادة ، وينعبون بابتلاك الإقطاعات ، والشياع الواسعة ، ومعظم حكام الاقاليم منهم(٢٥٨) .

٧ - طبقة رجال النين: وهؤلاء استغلوا مركزهم الدينى - لما للدين من سلطان على الناس فى تلك الأربئة - غاستيندوا باكبر قسط من النغوذ والسلطان وامبحوا على درجة كبيرة من الثراء وساعدهم على بلوغ هذه الدرجة أن القوط كاتوا متدينين ، يغلب عليهم الميل إلى إرضاء رجال الدين، وقد تبتع الأحبار والرهبان بمركز مرموق لدى الحكام ، مما جعل لهم تأثيرا كنمم من توجيه التوانين والنظم ، وصياغة الحياة المتلقة والاجتماعية والمقال لابجاه الكليسة وغلياتها ، وقد استغل رجال الدين هذا النغوذ فى إحراز الضياع، وتكديس الثروات، واقتفاء الزراع والأرقاء وهكذا كانت ثروات البلاد كلها تجتمع فى آيدى غئة عليلة ممتازة من الأشرافة ورجال الدين ، اختصت بترف الحياة ، وكل نعم الحرية والكراءة والاعتبار (٢٥٩) ،

<sup>(</sup>۲۰۷۷) انظر د. أحبد مختار العبادى - في تاريخ المفرب والأندلس ص ٥٤

<sup>(</sup>٢٥٨) انظر المرجع السابق ص ٥١

<sup>(</sup>٣٥٩) انظر بين الإسلام والمسيحية لابى عبيدة الخزرجي ص ١١ من متدبة المعقق ، وانظر : الدعوة إلى الإسلام لتوماس كرنولد ص١٥١، وما بعدها ود، اعبد مختار العبادي -- المرجع السابق ص ١٥

٣ \_ طبقة سواد الشعب: وهـذه الطبقة كنت مكونة من الزراع الذين كانوا شبه ارقاء ، يلحتون بالضياع ، السيد عليهم حق الحياة والموت وكنت هذا الطبقة ترزح تحت شقاء الحياة وبؤسها ، ويغرض عليها وحدها التيام بالأعمال الشاقة ، ودغع الشرائب والمفارم ، ونوق هذا كله نقد صلبت كل الحتوق المدنية ، وحربت حتى من الشعور بالعزة والكرامة(٢٦٠)

3 — الفهود : كان بالأندلس جالية كبيرة من البهود ، وهذه لم تكن 
تنمم بالحياة الهائئة ، إذ كانت موضع البغض والكراهية ، والتحامل ، بل 
كان البهود يمانون أبشع الوان الجور والاضطهاد ، وكانت الكنيسة منذ 
توى ننوذها تحاول تنصيرهم وتهارس في سبيل ذلك اشد أنواع العنف 
واقدى طرق المطاردة (٢٦١) ،

ما تقدم ترى ان أسبانيا لم تشهد غمادا سياسيا غصب ، بل كانت أوضاعها الاجتماعية الشد غمادا غلا عجب إذن أن ترى ترحيبا بالمسلين المانتين وبصفة خاصة من الطبقتين الأغيرين ، وهما طبقة سواد الشحب والمانتين وبصفة خاصة من الطبقتين الأغيرين ، وهما طبقة سواد الشحب والاستعباد ، يتول توماس آرنولد — وهو أوربي مسيحي ، ولايمكن أن يتهم بالدفاع عن الإسلام والتحال على الكنيسة : « واتخذ القسس من كثيرة المعدد في اسبانيا ، وصدوا إليها سبيلا لاضطهاد اليهود الذين كانوا طائفة كثيرة المعدد في اسبانيا ، وصدرت الأوامر المشددة ضد كل من يعتنع عن الدخول في المسيحية ، وكان من التر هسذه الاضطهادات أن رحب اليهود بالعرب الغزاة وعدوهم مخلصين لهم ، مما حل بهم من المظللم ، غساعدوهم على فتح أبواب المدن ، كما استعان بهم الفاتحون في حباية المدن التي وتحت في أيديهم ، كذلك رحب بالمسلمين هسؤلاء الذين حسل بهم البؤس والشقاء في عهدالمسيحيين الكاثوليك الذينكانت معرفتهم بأمسول المسيحية

ملكحية ، إذا ما ووزنت بذلك التسامح الديني ، وهذه المزايا الكثيرة التي حصلوا عليها بإلقاء زمامهم إلى المسلمين "(٣٦٣) .

### ثالثاً: الوضع الديني:

لن نطبل الكلام من الناهية الدينية في الاندلس عند النتح الإسلامي لها ، فكل الشعب تقريبا باستثناء اليهود - كان مسيحيا على الذهب الكاتوليكي ، الذي فرضه رجال الكنيسة فرضا ، وهرهوا انتشار اى مذهب تخر غيره في البلاد ، وبهذا احكم رجال الدين الكاتوليك قبضتهم على الناس المتدينين البسطاء واستطاعوا بنفوذهم الطاغي استصدار قاتون « يحرم على كل شخص أن يتطرق إلى ذهنه اى شك في الكنيسة الكاتوليكية المقدسة وفي النظم الإنجيلية وتفاسير الآباء الروهيين ، والمراسم الكنسية والقرابين المتدسة » ، وقد كسب رجال الدين لطائفتهم نفسوذا راجما في شسئون الدولة ، وكان الاساقفة وكبار رجال الدين يحضرون المجالس الوطنية التي كانت تجتمع لإقرار الشئون المالة في الدولة ، والمسادقة على انتخاب الملك وادعت لنفسها الحق في عزله إذا أبي الإذعان لقراراتهم(١٢٣) .

### دراغع المسلمين لفتح الانطس:

هسذا هو الوضع في الأندلس ، ب من جبيع نواحيه السياسية والاجتماعية والدينية ب في الوقت الذي كان العرب المسلبون تد انبواغتح المشمالي الإنريقي كله ، وأصبحت لهم المسيادة على الشاطيء الجنوبي المبحر المتوسط ، قبالة الأتدلس ، عدا مدينسة سبقة ، التي ربا كل عدم الإستيلاء عليها مقصودا وباتداق مع حلكها القوطي يوليسان ، الذي كان له دور لاينكر في غتصح الاتدلس ، ومساعدة المسلبين على نجساح مشروعهم لفتحها ، غالجتهع طبقي غيه تبايز كبير بين الطبقات وفيه ظلم ، ونظامه المعيادي غاسسدار؟ ) ، وغير متباسك ، وحياته الدينيسة اشد

<sup>(</sup>٢٦٢) الدعوة إلى الإسلام ص ١٥٤ ـــ ١٥٥ (٢٦٣) المرجم السابق ص ١٥٤

 <sup>(</sup>۲۲۹) انظر جاك ، ريسلر حالحضارة العربية ؛ ترجمة غنيم عبدون
 س ١٤ ، والدكتور احمد مختار العبادى حق تاريخ المفرب والاندلس
 مس ٥٤٥

فسسادا وظلها ، والحياة كلها يسودها التذبر والشمور بالظلم وعسدم الثقة أو الانسجام بين الحاكمين والمحكومين ، ومجتمع هذا شاته لايستطيع الصبود أيام أية قوة غازية ، ولكن ما شان هذا كله بالإسلام والمسلمين ، أو بمعنى آخر ، هل كانت هــذه الأوضاع السيئة التي يعيشها الشعب ق لأندلس هي التي دعت المسلمين لفتحها ؟ وتخليمسه من الظلم والقوضى \$ ، وفي الإجابة على ذلك نذكر أن المؤرخين الأوربين متفقون على أن الوضع في الأندلس كان في غاية النساد والظلم من جبيع نواحيه وأن المنصفين منهم يرون أن الفتح الإسلامي لهذه البلاد كان خيرا وبركة على السواد الأعظم من الشبعب ، الذين رحبوا بالسلمين الفاتحين(٢٦٥) . وأن أسبانيا تحت الحكم الإسلامي أصبحت هي البقعة الوحيدة المضيئة في اوربا في عصورها الوسطى المظلمة وبعض المؤرخين يستكر صراحة أن المسلمين عبروا المضبق تلبية لنداء وجهمه إليهم يوليان حاكم سبته القواطي(٢٦٦) ، نيسابة عن مسكان الأندلس لتخليصهم من نير الحكم التوطى(٢٦٧) ، لانه من غير المعتول أن يتحمل بوليان وحده تبعة هده الدعوة التي وجهها للبعسليين لفتح بلاده ، إومن غير المعقول كذلك أن نعول كثيرا على تمسة ابنته واعتداء رونريق عليها ، وأن ذلك وحده كان سبب حقده عليه ، مما جعله يستعدى عليه المسلمين ، بل المعتولُ أن نرجح أن يوليان في موقعه في سبته على الشاطيء الإفريقي قد أصبح ملاذا لكل الحاقدين على حكم روذريق من الشعب الأسباني ، وبصنة خاصة أولاد الملك المخلوع غيطشه ، الذين اغتصب روذريق ملكهم ، وهذا كله تؤكده وقائم التساريخ ، فإن ابنساء غيطشة قسد ساروا مع روذريق متظاهرين بالتعاون معه لحرب المسلمين في أول وأهم معركة حدثت بينه وبينهم ، وهي معركة شسدونه لكنهم ما إن نشبت المعركة حتى تخلوا

<sup>(</sup>٢٦٥) انظر ــ توياس ارتواد ــ الدعوة إلى الإسلام من ١٥٥ ، وجاك ريسار الحضارة العربية من ٤١

<sup>(</sup>٢٦٦) ابن عبد الحكم - غنوح مصر - ص ١٣٨ وابن الأثير - الكامل ٤ - ٢١ه

<sup>(</sup>٢٦٧) بين الاسلام والمسيحية ص ٩

عنه هم وكثيرون غيرهم بفضا له (٣٦٨) . وعلى هذا غيثنا لا نجد بأسا من القول بأن المسلمين عبروا المضيق إلى الأندلس وفتحوها لتخليص الشحب من الظلم والطفيان وتحريره من الاستفلال والإذلال ، وهذه مهمة نبيلة يجب ان يقدم الشكر للمسلمين على التيام بها ، ومن المستبعد ان يكون الدامع للمسسلمين لفتح الاندلس هو الرغبسة في التوسع لذاته ، لأن الدام للمسلمين لفتح الاندلس هو الرغبسة في التوسع لذاته ، لأن الملمين كان لديهم مايكنيهم من بلاد ، بل كانوا يعتدون انهم المسحاب رسالة إنسسانية سابية توجب عليهم الا يتخلوا عن اى شسحب يطلب نصرتهم ، ويستفيث بهم ليحروه من الظلم .

وهناك تفسيرات آخرى لبواعث الفتح يضيفها بعض المؤرخين إلى ما تقدم مثل القول بأن المسلمين أرادوا الانتقام من القوط ، لأثنهم كاتوا يساعدون الروم في مرامهم مع المسلمين في شمال إفريقيا ، وان اسطولهم اشترك مع الأسطول البيزنطى في مهاجية المسلمين (٢٦٩) .

### المفاوضات التي سبقت فتح الانطس:

عبر طارق بن زياد المضيق إلى الأنتلس ، على رأس جيشه المكون من سبعة آلاف جندى كان معظمهم من البرير فى شسهر رمضان مسنة ١٩ هـ ، ولكن كم من الوقت استفرقت المفاوضات والاستعدادات لهذا الفتح العظيم ، منذ عرض يوليان الفكرة على طارق بن زياد الذى نظها إلى الخليفة الوليد بن عبد الملك ؟ يتول معسدادرنا أن يوليان عرض الفكرة ووجه الدعوة للمسلمين منسذة عول معرب (٢٧٠) وهو تاريخ يبدو معقولا ، لأن يوليان سكما أشرنا السذى كان يلى أمر منطقسة

<sup>(</sup>۲۲۸) انظر ابن الاثير — الكابل في التاريخ ج ٤ ص ١٦٥ (٢٦٩) انظر أبير على ، مختصر تاريخ العرب ١١١ ، ومعيد يو — تاريخ العرب العام ص ١٥٨

<sup>(</sup>۲۷۰) انظر ابن الأثير - الكامل في التاريخ ج ٤ ص ٢١٥

المنحسة (٢٧١) ، وطسارق ارسسل إلى موسى بن نصب السذي كان بالقيروان(٢٧٢) ، وموسى لم يرد أن يبت في أمر خطير كهذا ، وآثرالرجوع إلى الخليفة الوليد بن عبد الملك في دمشـــق ، مكتب إليه أولا بمضمون مشروع الفتح ، فرد عليمه يامره أن يختبر البلاد بالسرايا الاستطلاعية المنفيرة ليعرف أحوالهما لئلا يعرض المسلبين لأهوال البحر ، فرد عليه موسى بأن اليحر ليس متسعا في هذا المكان والخوف منه ، يتول ابن الأثير: « مكتب موسى إلى الوليد بما فتح الله عليه ، وما دعاه إليه يوليان ، مكتب إليه الوليد : خضها بالسرايا ولا تغرر بالسلبين في بحر شديد الأهوال ، فكتب إليه موسى : إنه ليس ببحر متسم ، وإنها هو خليج يبين ما وراءه ، فكتب إليه الوليد : أن اختبرها بالسرايا وإن كان الأمر على ماهكيت »(٢٧٣) فهده الراسلات والراجعات المتكررة بين موسى بن نصبر والوليد بن عبد الملك تستفرق وتتا طويلا ليعد المسافة بين دبشق متر الخليفة والقيروان مقر الوالى ، وكل هــذا يدل على الحيطة والحذر ، وان المسلمين لم يكونوا يتدبون على خطوة تبل ان يدرسوها بن جبيم جوانيها ، ويستكبلوا استعداداتهم ليضبئوا لأنفسهم النصر فيان فتح الأندلس مشروع كبير وخطي ، فهو ليس غزوة على بنطقة أو مدينة في شمال إنريقيا 6 فلو كان أمره يشبه شيئًا من هذا لكان سهلا عليهم 6 لأن هذه أرض متمسلة وخطوط المواصلات بينها وبين عاصمة الخلافة مبتدة وآبنة ، وإذا اضطر المسلمون إلى التراجع عن منطقة أو مدينسة انحازوا إلى غيرها ، نتواعدهم في الخلف كثيرة وتوية ، الما هذه الخطوة مُلابِد لها مِن الاستعداد الكافي ، والوقت الذي أتفتوه في التفاوض والتشاور والاستعداد بشائها ليس وقتا ضائعا ، فلأول مرة يقدم المسلبون على تعبير الخليفة الوليد بن عبد الملك ، وإذا كان موسى بن نصير حاول ا

<sup>(</sup>۲۷۱) انظر ابن عذاري - البيان المغرب ج ٢ من ٤

<sup>(</sup>۲۷۲) انظر ابن عبد الحكم - فتوح مصر ص ۱۳۸

<sup>(</sup>۲۷۳) الكابل في التاريخ ج، ص ٢٦] ، وانظر ايضا ابن عذاري ـــ المدر السابق ج ٢ ص ٥

التقليل من شــان هــذه الأهــوال فيته لابد من تأمين جسر بحرى ــ إن جاز لنا أن نستخدم هذا التعبير ــ يربط بين المحدوثين الأفريقية والأوروبية على جانبي البحر ، لأن الجيش الإســالابي الذي سوف يعبره لابد أن يكون على انصــال دائم يقواعده ومركز قيادته في شمال لفروتيا ، ولابد أن يكون هذا الانصال آمنا دائما حتى إذا دعت الضرورة إلى استدعاء مدد يكون ذلك مبكنا وفي الوقت المناسب .

# مرهلة الاستطلاع واختبار النوايا:

كان الخليفة الوليد بن عبد الملك ٨٦ - ٩٦ ه حصيفا عندما طلب من موسى بن نصير أن يختبر الاندلس بالسرايا تبل أن يقدم على انتحها ، وقد أغاد موسى بن نصير من موقف الخليفة الحذر هذا إذ جعله يحتاط اكثر. فاكثر للأمسر ، وآية ذلك أنه لم يركن إلى يوليان ركونا تاما ، بل وضعه موضع الاختبار ليعرف مدى صحقه ونصيحته للبسلمين ، فيوليان وإن كان قد عرض الفكرة وأغرى المسلمين بالفتح ابما شرح من فساد الأحوال في الأندلس ومن ضعف المتاومسة هناك ، علمته تبل كل شيء رجل توطي مسيحى ، فلابد من اختبار نواياه ، لئسلا يقع المسلبون في شرك الخداع والمكر ، لذلك أرسل موسى بن نصير إلى يوليان وصارحه بمخاونه وشكوكه دون موارية ، مقال له : « إننا لاتشك في قولك ولاترتاب ، غير أننا نخك هلى المسلمين من بلاد لايمرفونها ، وبيننا وبينها البحر ، وبينك وبين ملكك روذريق حبية الجاهلية واتفاق الدين ، مجز إليه بنفسك ، وشن الفارات على بلاده ، واقطع مابينك وبينه ، إذ ذاك تطيب النفس عليك ، ونحن من ورائك إن شاء الله ، فاتمرن يوليان وحشد جيوشه وجاز في مركبين إلى الأندلس ، وشن الغارات على السلط الجنوبي ، نسبى وقتل وغنم ورجع ، وقد أمثلات أيديهم خيرا ، وشاع الخبر في كل تطر نتمبس الناس للفزو(٢٧٤) » أثبت يوليان بهذه الحبلة صدقه وإخلاصه ، واطهانت نفس موسى بن نصير بعض الشيء ، ولكن الأمر خطيم ، غلابد من زيادة التلكيد ،

<sup>(</sup>۱۷۲) أنظر د . أحيد مُختار العبادي ، دراسات في الدين المرب والانداسيس؛ اسه إنقلا من كتاب الاكتفاشي أخبار الخلفاء الإيزالكرديوس

وليتثبت من مسدق التقارير التى رغمها إليه يوليان > عقد ارسل حبلة إسلابية مستقلة على راسها طريف بن مالك التى يقول عنها ابن الأثير : « نبعث مومى بن نصير رجلا من مواليه يقال له طريف في اربعمائة رجل ومعهم مائة غارس > عسار إلى اربعة سفائن عخرج في جسزيرة بالأندلس نسميت جزيرة طريف > انزوله نبهها > ثم أغار على الجزيرة الخضراء > غاصاب غنائم كثيرة > ورجع سالا في ربضان سسنة إحدى وتسعين غلبة راى الناس ذلك تسرعوا إلى الغزو(٧٤٠)» .

### حملة طارق بن زيـــاد(۲۷۳) :

إلى هنا يبكن القول إن الدراسات والفاوضات والاستشارات قصد المنت حتها ، كيا أن الحيلات الاستطلاعية التي جاست أرض الأندلس قد نجحت وجاءت تقاريرها مشنعة ، ومن هنا اتخذ القائد الجسور موسى بن تصير قراره على الفور في تقييد خطة الفتح » ومقصد لواء القيادة لولاه البلط طارق بن زياد على سبعة آلات جندى ، فمبر بهم المضيق ، ونزل على الجبل الذي ارتبط باسمه حتى الآن وهو جبل طارق، وقبل أن نقصت عن الممركة التي خاضها طارق ضد الملك القوطي روذريق ، ينبغي أن نقول كلمة عن السفن المي المنات التي المسلمين إلى الأندلس فهل كانت هدفه السفن بلكا ليوليان صاحب سبقات ، أو هو الذي ديرها للمسلمين كيا يفهم من بعض المسادر الإسلامية(۲۷۷) ؟ نحن الانستبعد أن يكون يوليان قد أسمم ببعض السفن لقتل الجند المسلمين إلى الأندلس ، فهسذا شبيء أسبيم ببعض السفن لقتل الجند المسلمين إلى الأتدلس ، فهسذا شبيء أسبيم يوم عول إسلامي كبير له خطورته على سفن معلوكة للغير ، مهما كان الركون أمره ، ونتفق مع التكتور مختار العباري غيها ذهب إليه ، من أن الركون المره ، ونتفق مع التكتور مختار العباري غيها ذهب إليه ، من أن الركون الدول الذي المناس المهروز من المناس المهروز من أن الركون الدول الذي الذي ألم الركون الدول المهروز من أن أن الركون الدول المهروز من أن أن الركون ألم المهروز من المهروز من أن أن الركون ألية المهروز من أن أن الركون ألية من أن أن الركون ألية المهروز من أن أن الركون ألية من أن أن الركون الدول الذي المهروز من أن أن الركون المهروز ألية والمهروز ألية والمهروز ألية والمهروز ألية ألية المهروز ألم المهروز ألية والمهروز ألم الركون ألم المهروز ألم المهروز ألمه المهروز ألمه المهروز ألمه المهروز ألمه المهروز ألمه المهروز ألمه المهروز ألمهروز ألمهروز ألمه المهروز ألمهروز ألمهروز ألمه المهروز ألمه المهروز ألمهروز ألمهروز ألمه المهروز ألمهروز ألمهروز ألمهروز ألمهروز ألمه المهروز ألمهروز ألمهروز ألمهروز ألمهروز ألمهروز ألمه ألمهروز ألمه المهروز ألمهروز ألمه ألم المهروز ألمه ألمهروز ألمهروز ألمه ألمه المهروز ألمه ألمه المهروز ألمهروز ألمه ألمه ألمهروز ألمه ألمهروز ألمهروز ألمهروز ألمهروز ألمهروز ألمه ألمهروز أ

<sup>(</sup>٢٧٥) انظر ابن الأثير - الكابل في التاريخ جر؟ من ٢١٥ .

<sup>(</sup>۲۷۱) انظر ترجبته في البيان المغرب لابن مذاري ج ١ مس ٣٤ >

وسير اعلام النبلاء للذهبي ج ٤ ص ٥٠٠ ــ ٥٠٢ .

<sup>(</sup>۲۷۷) انظر ابن عذاري ... المسدر السابق ج ٢ مس ٦ .

والاعتباد على سفن يوليان وحدها ؛ أمر لا يتقق مع الواقع التاريخي ؛ ولا مع سياسة الدولة الأموية ؛ قالواقع التاريخي يشهد إن المسلمين كانت للمم في شمال إدريقية قوة بحرية كبير (٧٧٨) ؛ وقد تصاعدت هذه القوة منذ النشأ حسان بن النصان الفساتي ٤٢ — ٨٥ هدارا لصناعة السفن الحربية في تونس(٧٧١) ؛ وقد تام الأسطول الإسلامي بفزوا المصديد من المجزر في غرب البحر المتوسط مثل جزيرة معلية وسردينية وسرويسة ؛ الجزر في غرب البحر المتوسط مثل جزيرة معلية وسردينية وسرويسة ؛ حكما اشرنا كنفا — وتم ذلك قبل أن يتصل المسلمون بيوليان و بعرض عليهم مشروعه ؛ وهذا يدل على أن المسلمين كانوا يبتلكون القوة البحرية الكانية فلتيام ببثل هذا العبل الكبير .

اما عن سياسة الدولة الأموية بصفة عامة ، والوليد بن عبد الملك يصفة خاصة نقد كانت تقوم على الحــفر والتأتى والدراسة الجادة قبل القيام بأى عمل كبير من هذا النوع ، وعدم المغامرة بالمسلمين في البحر ، إلا بعد اخذ كانة الشمالتات والاحتياطات التي تكلل سلامتهم ، مثل إنشاء القواعد والأساطيل، وقد رأينا كيف راجع الخليفة الوليد بن عبدالملك موسى أبن نصير أكثر من مرة بشأن مشروع نتح الأندلس ، وأكد عليه أن يحتاط للأمر وأن يغتبر البلاد بالسرايا قبل الإقدام على الفتح ، والرأى المسواب كما يقول الدكتور مختار المبادى : « هو أن موسى بن نصير اعتبد في فتح كما يقول المدكور مختار المبادى : « هو أن موسى بن نصير اعتبد في فتح على طول الساطل المغربي ، إذ لا يمثل أن تكون أربع صفن فقط كلفية لنقل جيش كبير عدته على الت تقدير صبعة الأك محارب ، عدا الخيل والعداد ، كما أنه لا يمثل كن يمهد موسى إلى شخص لجنبي مهما خلصت نيته بمثل هذه المبلية الحربية الكبيرة التي تتوقف عليها سسلامة أرواح الأك من المسلم، المبلية الحربية الكبيرة التي تتوقف عليها سسلامة أرواح الأك من المسلم، المبلية الحربية الكبيرة التي تتوقف عليها سسلامة أرواح الأك

<sup>(</sup>۲۷۸) انظر د ، سماد ماهر – البحرية في مصر الإسلامية ص ۸۷ والدكتور حسين مؤنس – نتح العرب للمغرب ص ٢٦١ والدكتور ابراهيم العدوى – الأمويون والبيزنطيون ص ٢٥٨ ،

 <sup>(</sup>۲۷۱) انظر محمد على دبوز - تاريخ المغرب الكبير ج ۲ مس ۱۱۵.
 (۸۲۰) دراسات عى تاريخ المغرب والأنطس من ۱۷ - ۱۶۸.

ويبناسبة العديث عن السنن نقد ذكرت بعض المسادر أن طارق ابن زياد قد أهرق السنن التي عبر عليها ، بعد نزوله على شاطىء الاندلس، ليتطع على جنوده كل تفكير في التراجع والارتداد ، وخطب غيهم خطبته المشهورة ، التي قال غيها : « أيها الناس أبن المعر ، البحر من ورائكم ، والعدو أمامكم ، غليس ثم والله إلا الصدق والمبر(٢٨١) » .

والمتيقة أن الإنسان إذا كان لايستطيع أن ينفى أو يثبت صحة هذه الواتمة إلا أنه يستبعدها من ناحية المنطق والواقع ؛ نمن غير المعتول أن يقدم قائد مسكرى بارع وحصيفهال طارق بن زياد على مثل هذا العبل ، لأن المسلمين كاتوا في مسيس الحاجسة إلى السفن الحربية ، لا من أجلُ هذا المشروع محسب ، بل بن اجل حماية شواطئهم على سواحل البص المتوسط الشرتية والجنوبيسة التي ما نتئت تتعرض لهجمسات الأسطول البيزنطي ، كما أن طارق بن زياد نفسه يعلم أنه أن يستغنى عن طلب مدد ماتيه من شمال إفريقية ، وقد طلب معلا هذا المحد وقبل أن يشتبك مع القبط في المعركة الهاسبة لما رأى كثرتهم ، وقد أرسل له موسى بن نمسير: غيسة الان جندى بخيولهم وعتادهم(٢٨٢) نكيف كان سيأتيه هذا المدد ، وعلى أي شيء كانت ستعبر هذه القوات او أنه أقدم على إحراق السفن 1 ثم إن موسى بن نصير نفسه اضطر للعبور إلى الأنطس للبشاركة في الفتح والاطبئنان على مسيره ، وذلك بعد عبور طارق بعام وأحد(٢٨٣) ، وقد عبر موسى وممه جيش كبير قدره المؤرخون بثمانية عشر الغا بخيولهم وعنادهم ، غلو كانت السنن قد أحرثت ، نعلى أى شيء عبر موسى بهذه التوات ، لذلك نرى أن تصة إحراق السفن غير جديرة بالتصديق(٢٨٤) .

<sup>(</sup>٢٨١) انظر الفطية بكالمها في الإمامة والسياسة المسوب لابن تنبية ج ٢ ص ٢١ وانظر من موضوع إحراق السفن د ، مختار العبادي-المرجم السابق والمسادر التي نكرت ذلك واتسار هو إليها ،

<sup>(</sup>٢٨٢) أنظر ابن الأثير - الكامل في التاريخ جرع من ١٣٥٠.

<sup>(</sup>٢٨٣) انظر ابن عبد الحكم - نتوح مصر -- ص ١٣٩ ، وابن الأثير المدر السابق ج ٤ ص ١٣٥ ،

<sup>(</sup>٢٨٤) انظر د ، محمد شنا زيتون المسلمون في المغرب والأندلس ج اص ١٦٣ .

#### معركة شئونه ( سنة ٩٢ هـ )

عبر طارق بن رَيساد بجيشه الأول حد والذي كان توابه مسبعة آلاف حد المضيق واحتل الجبل الذي حبل اسبه حتى اليوم ، ويبدو انه ام يستول على هذا الجبل بسهولة ، لأنه لايمتل ان يكون التوط ظلوا غاملين طوال هذه المدة التي كانت نيها الحبلات الإسلامية تطرق بلاهم عن هراسة هذا الجبل الذي يعتبر المدخل الجنوبي لبلادهم ، وإنها يبكن للمرء ان يتصور ان الجبل كان محروسا وان محركة كبيرة نشبت عنده بين طارق وبين حراسته القوطية(٨٢٥) .

وإذا كانت المسادر الإسلامية قد ركزت اهتبامها على المركة الرئيسية ، وهي معركة شنونة ، ولم تهتم كثيرا بمعركة الجبل ، إلا انها تحدثت من قتال دار قبل معركة شنونة ، فالراجعة أن هذا القتال دار مد البيل ، يقول ابن عبد الحكم : ﴿ فلها جاز طارق المقته جنود قرطبة مند الجبل ، يقول ابن عبد الحكم : ﴿ فلها جاز طارق المقتد قتالهم ، ثم انفزهوا عليه الذي يراوا من تملة المسحلية ، فاقتطوا عاشدة تتالهم ، ثم انفزهوا علم يزل يتتلهم بحق بلغوا مدينة قرطبة ، وبلغ ذلك روفريق فزحف أن المبارك من طليطلة ، غالتقوا الموضع يقال له شفونة (٢٨٦) » . اذلك نرى اليهم من طليطلة ، غالتها المجبل بدون قتال لأنه لأهبيته مل يكن خاليا منها القوات التي توضع لمثاوية غرو محتبل . واهبية هذا الجبل لم تفغل عنها أيه المراقبة دولة حكبت الأندلس ، بنذ الفينيقيين الذين كانوا القابوا عليه ابراجا للمراقبة ولم حكبت الأندلس ، بنذ الفينيقيين الذين علوق مقاومة عنيفة سرمان المراقبة عليها ، وطارد المقاومين غلافوا بحديثة قرطبة ، وبتي هو يحصن ما منفله عليها ، وطارد المقاومين غلافوا بحديثة قرطبة ، وبتي هو يحصن فنسه في هذا الموقع الهمام لكي يحيى ظهره عند ما يتوجه إلى الشمال الخوض المحركة الفاصلة ، ولم تكن معركة جبل طارق هي المركة الفصورة الموقدة عليها الموقع المركة الموسودة عليها ما وكرود المقاومين غلاقوا الموقع على المركة الموسودة على مدركة جبل طارق هي المركة الموسودة الموسودة عليها عليها ، وطرود المعرفة على طروق هي المركة الموسودة الموسودة على المركة الموسودة على المركة الموسودة الموسودة

<sup>(</sup>۲۸۰) انظر د. مختار العبادی - دراسات می تاریخ المفرب - والاندلس ص ۱۹

<sup>(</sup>٢٨٦) فتوح مصر ص ١٣٩ وأنظر كذلك أبن عذارى - البيان المغرب ج ٢ ص ٩ حيث يعتبر أن لول فتوحات طارق ق الأندلس الاستيلاء على الجبل 6 ومعنى ذلك الله حدثت عنده معركة .

<sup>(</sup>۲۸۷) د، مختار العبادي ــ المرجع السابق ص ١٩

التى خاضها ضد التوط قبل اللقاء الحاسم مع روذريق فى شنونه ، غابن عذارى يحدثنا من ممارك كثيرة حدثت قبسل شنونه ، غيتول : « لما بلغ روذريق خبر طارق ومن معه ، ومكثهم الذى هم غيه بعث إليهم الجيوش ، جيشا بعد جيش ، وكان قد قود على احدهم ابن اخت له يسمى بنج، وكان اكبر رجاله غكاتوا عند كل لقاء يهزمون ويقتلون ، وقتل بنج وهزم عسكره، غتوى المسلمون وركب الرجالة الخيل ، وانتشروا بناحيتهم التى جازوا بها (۲۸۸۷)، ومعنى هذا أن المسلمين احكموا سيطرتهم على المنطقة المحيطة بالجبل واتخذوها قاعدة الانطلاقهـــم .

#### المركة الفاصلية:

أين كان روذريق بلك القوظ ، مندها كانت تجرى هذه الأهداث المسئلة على أرضه و وباى شيء كان بشخولا و بعيث لم تنبهه المبلات الاستطلاعية الأولية حجلة يوليسان وهبلة طريف بن مالك ولانول على الجبل واستيلاؤه عليه وعلى ملحسوله ، وهزيبته لكل قواته التي أرسلها ، تقول المسئلار أنه كان بشغولا بقيع ثورة قام بها البشكس في الشمال ، وأنه كان قد استخلف أثناء غيابه بلكسا أو حاكما من حكام بقاطعاته يقال له تدجير : «غلبا بلغ تدجي مكان طارق ومن معه من المسلمين كتب إلى لذريق أبته قد وقع بأرضنا قوم لاندرى أمن السباء نزلوا أم من الأرض نبعوا ؟ غلبا بلغ لذريق ذلك أقبل راجعسا إلى طارق في سبمين الارمين بعوا ؟ غلبا بلغ لذريق ذلك أقبل راجعسا إلى طارق في سبمين المام المنافرة المبادئ في المبادئ في المبادئ المنافرة وبليمازا من أعداء الملك لشغل أنظاره عن عبليات نزول المسلمين في أسبانيا(١٩٧١) عنوا كلم وهو على لسان مؤرخ أسباني سائدرا المسلمين المنافرة على رغبة أهل البلاد وبطلب منهم ، وأنهم كانوا المسلمين على نباء على رغبة أهل البلاد وبطلب منهم ، وأنهم كانوا المسلمين على نباء على رغبة أهل البلاد وبطلب منهم ، وأنهم كانوا حريمين على نباء على رغبة أهل البلاد وبطلب منهم ، وأنهم كانوا حريمين على نباء على رغبة أهل البلاد وبطلب منهم ، وأنهم كانوا

<sup>(</sup>۲۸۸) البيان المغرب نج ۲ مس ۸ .

<sup>(</sup>٢٨٩) انظر الإملية والسياسة المنسوب لابن تثبية جـ ٢ ص ٦٠

<sup>(</sup>۲۹۰) دراسات في تاريخ المغرب والأنطس ص ٣٠

من الدماع عن بالده ، وكينما كان الأمر نقد جاء روذريق يزحف من الشمال على رأس جيش جسرار عدته سبعون الفا - كما ذكر صاحب الإماسة والسياسة ... أو مائة ألف حسب رواية ابن الأثير(٢٩١) ، وكان طارق قد استقبل المدد الذي طلبه من موسى بن نصير، وهو خمسة الاف جندي ، متكامل عدد جيشه أثنى عشر الما ، ومعهم يوليان يدلهم على عورة البلاد ويتجسس لهم الأخبار (٢٩٣) ، والتقى الجيشان على وادى لكة من كورة شذونه ، حيث دارت المركة الرئيسية والحاسمة في الوقت نفسه ، وكان ذلك لليلتين بقيتا من رمضان سنة ٩٢ هـ ، واستمرت ثمانية أيام(٢٩٣) ، وأسفرت عن نصر بؤزر للبسلبين ، وهزم جيش روذريق هزيبة منكرة ، ولتى هو مصرعه في المعركة ، وتيل غرق في النهر ، يتول ابن عــذارى : « وقتسل الله رذريق ومن معسه ، وفتح للمسسلمين الأندلس ، ولم يعرف الرذريق موضع اولا وجدت له جثة اوإنها وجد له خف منضض المقالوا المغرق وقالوا أنه قتل ، والله أعلم »(٢٩٤) ، ولا نبالغ إذا قلنا إن معركة شذونة قد قررت مصير الأندلس كلها لمسلحة المسلمين ، وكانت شبيهة بمعركة المرموك التي قررت مصير الشام ، ومعركة القادسية التي قررت مصير العراق ، ومعركة نهاوند التي قررت مصير الإببراطورية الفارسية كلها .

فبعد انتصار طارق الساحق في شدنونة ، زحف على مدينة إستجة(٢٩٥) ، فاستولى عليها بعد قتال شديد ، وفر القوط – وتد

<sup>(</sup>٢٩١) الكامل في التاريخ ج } ص ٢٦٥ ٠

<sup>(</sup>۲۹۲) المسدر السابق ج ٤ من ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٢٩٣) انظر ابن عذارى ... البيان المغرب ج ٢ ص ٨ وانظــر عن الناميك ابن عبد الحكم ... تفاصيل الممركة ابن عبد الحكم ... فقد عمر ص ١٣٩ وابن الأثير ... المحدر السابق ج ٤ ص ٣٢٠ ... ٣٣٠ .

<sup>(</sup>۲۹٤) البيان المغرب ج ٢ ص ٨

<sup>(</sup>٢٩٥) إستجه ، بالكسر ثم السكون وكسر التاء وجيم وهاء إسم لكورة بالأندلس بينها وبين ترطبة عشرة دراسخ – انظر بالتوت – معجم البلدان ج ١ ص ١٧٤ .

ميطر الرعب على تلويهم — إلى طليطلة (١٩٦٦) ، وهنا اشـار يوليان — كما يتول ابن الأثير — على طارق أن يسير هو إلى طليطلة الإستيلاء عليها وأن يغرق جيوشه إلى المدن الأخرى ، فغرق جيوشه من مدينة استجه ، وبعث جيشا إلى قرطبة (٢٩٨) ، وجيشا إلى غرناطة (٢٩٨) ، وجيشا إلى مالقة (٢٩٨) وجيشا إلى مالقة (٢٩٨) وجيشا إلى جيان (٣٠١) وبيش المن جيان (٣٠١) يريد طليطلة ، غلما بلغ طليطلة وجدها خالية ، ولحق من كان يها بعدينة خلف الجبل يقال لهـا ماية (٣٠٧) » ، هذا الانتشار السريع والإستيلاء على المدن والمقاطمات الاندلسية، ووصول طارق إلى طليطلة صعاصمة مبلكة القوط — ووجودها خالية ودخولها بدون قتـال ، كل هـذا يصور مدى ماوصلت إليه الروح المعنوية عند القوط بعد معركة شذونه ، يصور مدى ماوصلت إليه الروح المعنوية عند القوط بعد معركة شذونه ،

(٢٩٦) طليطلة ، يقول ياتوت ج ٤ ص ٣٩ — ٥٠ ضبطه العبيدى بضم الطائين وفتح اللابين ، واكثر ماسبعناه بن المفارية بضم الأولى وفتح الثانية مدينة كبيرة . . . بالأندلس ، وكانت قاعدة ملوك القرطبيين وموضع قرارهم وهي على شاطئء نهر تلجه .

(٢٩٧) قرطبة ، بضم أوله وسكون ثانيه وضم الطاء المهلة ، ونتح الباء ... مدينة عظيمة بالأندلس ، وسط بلادها .. وبها كانت يلوك بنى أمية ، وبينها وبين البحر خبسة أيلم — ياتوت — المصدر السابق ج ؟ صل ٣٣٤.

(٢٩٨) غرناطة ، بنتج اوله وسكون ثانيه ثم نون وبعد الألف طاء معملة . . وهى اتدم مدن كورة البيرة من أعمال الأعدلس . . وبينها وبين قرطبة ثلاثة وثلاثون فرسخا ـ ياتوت ج ؟ من ١٩٥ .

(۲۹۹) مالقة ، بنتح اللام والقلف ، مدينة بالأندلس ، مابرة بن أعبال ربة ، مدورها على شاطئ البحر بين الجزيرة الخشراء والمرية ، المحدر السابق بد ه ص ٣) .

(٣٠٠) تنمير ، بالضم ثم السكون وكسر اليم وياء ساكنة وراء ، كورة بالأندلس وهى شرقى قرطبة ــ المسدر السابق جـ ٢ ص ١٩ . (٣٠١) جيان ، بالفتح ثم التشديد وآخره نون ، مدينة لها كورة واستحة في الأندلس ... في شرقى قرطبة ــ المسدر السابق حـ٢ ص ١٩٥٥ (٣٠٢) ابن الأثير : الكابل في التاريخ جـ ٤ ص ٩٣٥

بقى طارق فترة من الزبن فى طليطلة ، وجاء إليه اليهود الذين حولها مرحبين مهنئين بالنصر ، فتركهم فيها وترك معهم حلية من جنوده وسار هو إلى وادى الحجارة فقطع الجبل من فج فيه ، فسمى بفج طارق إلى اليهم وانتهى إلى مدينة خلف الجبل تسمى مدينة المائدة ... تم مخى إلى مدينة عفتم منها ورجاح إلى طليطلة فى سنة ثلاث وتسمين (٣٠٣) .

وهكذا في مدى عام واحد ٩٢ - ٩٣ هـ ، فتح طارق بن زياد بانني عشر الفا من الجنود المسلمين ، هذه المسلحات الشاسعة ، وتساقطت المدن الأندلسية الواحدة بعد الأخرى بين ليدى رجاله ، واستقر هو في طليطلة عاصبة القوط بعد انهيار دولتهم منتظرا تسدوم موسى بن نصير ليتدارسا سويا الوقف ، ويضيا لفتح بقية شبه الجزيرة الأبيبرية ، ولم يطل به الانظار ، فقد جاء موسى ليطبئن على الأحوال بنفسه وليشترك في الفتسح .

## عبور موسى بن نصير إلى الاندلس:

عبر مومى بن نصير إلى الأندلس في رمضان سنة ٩٣ ه بناء على الملب طارق بن زياد حيث كتب إليه : ﴿ إِن الأمم تداعت علينا من كل ناحية مالغوث المفوث (٣٠٤) ﴾ وهذا يصور أنه على الرغم من الانتصارات التي الحرزها طارق ووصوله إلى العاصبة طايطلة فقد انبعثت ضده مقاومة استدعت أن يكتب إلى الأمير مومى ليحضر بنفسه ويطلع على جلية الموتذ عن قرب › والدليل على ذلك أن مومى عبر على رأس قوات كبيرة تدرت بشائية عشر الفا ، وهي أكبر من العدد الذي عبر مع طارق مضافا إليه المدد الذي طبح المرق مضافا إليه المدد الذي طبع ، نزل مومى بقواته في الجزيرة الخضراء ، وقرر أن يتخذ خط صعير مفاير الطريق الذي سار فيه طارق وذلك بقصد أن يتبكن من فتح المدن والمغاطق التي لم يفتحها طارق عاستولى مومى على المديد من المدن في المناطق التي لم يفتحها طارق عاستولى مومى على المديد من المدن في

<sup>(</sup>۳۰۳) انظر ابن الاثیر … الکابل نی التاریخ جه ۶ می ۱۴۵ ، وابن مذاری البیان المغرب جه ۳ می ۱۲ .

<sup>(</sup>٣٠٤) الإمامة والسياسة المنسوب لأبن تتبية جـ ٢ من ٧٤ .

غربي البلاد ، مثل قرمونية (٣٠٥) واشمبيلية (٣٠٦) وماردة (٣٠٧) ولبلة ١٥ (٣٠٨) .

# ثقاء بوسى وطارق وبواصلة الفنسح :

التقى موسى بن تمسير بعد هذا الزحف الموفق ببولاه طارق بن زياد مند الماصمة طليطلة ، وهنا تتحدث المسادر عن قصة الخلاف الذي قيل أنه حدث بين القائدين الكبرين ، وتبالغ هذه المسادر مترجع أسر هذا الخلاف إلى حسد دب في نفس موسى على مولاه طارق وعلى ماحققه من نجاح ، وتنسبب إلى موسى انه اهمان طارقا بأن يضع السسوط على راسه (٣٠٩) . ومثل هذه الروايات ينبغى ان تقابل بالشك نيها ، لأن مثل هؤلاء الرجال الكبار الذين تاموا بهذه الأعمال الجليلة وعرضوا أرواحهم لللهذه الاخطار الستبعد أن تصدرمنهم ما تنسبه إليهم هذه الروايات المملذا يحسد موسى طارقا ويحقد عليه ؟ الأنه نجح مي مهمته هذا النجاح الهائل ، أو ليس هذا ما كان يتمناه موسى ؟ أم أنه كان يريد له الفشل والإخفاق ؟ نحن لاتستبعد أن ينشبا خلاف وأن تتعارض وجهات النظر في بعض الأمور

(٣.٥) ترمونية بالفتح ثم السكون وضم الميم وسكون الواو ونون

مكسورة وياء خنينة وهاء، كورة بالأندلس غربى قرطبة وشرقى أشبيلية -ياتوت - معجم البلدان ج } ص ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٣٠٦) إشبيلية ، بالكسر ثم السكون وكسر الباء وياء ساكفة ، ولام وياء خنينة عمدينة كبيرة عظيمة وهي غربي ترطبة بينهما ثلاثون مرسخا -ياتوت ــ المندر السابق هِ ١ ص ١٩٥ ،

<sup>(</sup>٣.٧) ماردة ، كورة واسمعة ... بن أعبال قرطبة ما ياقسوت المصدر السابق ج ٥ ص ٣٨ -- ٣٩ ٠

<sup>(</sup>٣٠٨) لبسلة ، بنتج أوله ثم السكون ولام مربوطة ، تصبة كورة بالانطس، وبينها وبين قرطبة على طريق إشبيلية همسة أيام - ياتوت -المصدر السابق جـ ٥ ص ١٠ ، وانظر ابن الأثير ـــ الكامل في التاريخ جـ؟ ص ١٦٥ وابن عذاري ــ البيان المغرب جـ ٢ ص ١٣ ــ ١٥ ، د . مختان العبادى - دراسات نى تاريخ المفرب والأندلس من ٣٧

<sup>(</sup>٣٠٩) انظر ابن الأثير ... الكابل في التاريخ هـ ؟ من ١٩٥ ، وابن عداري البيان المفرب مـ ٢ ص ١٦ .

أو الخطط ، مثل تسرع طارق في خطة الغزو(١٣٠)، أو على أي أمر آخر ، نهذا كله وارد وممكن ، ومن الجائز أن يكون موسى قد غضب على طارق ، ولكنهما عند اللقاء ترضاه طارق واعتذر له نرضى عنه وقبل عذره(٢١١) أما أن تكون مكلفاة ملارق على أعماله الجليلة هي الإساءة ، فهذا مالايقبله المثل ، ولا يتفق مع أخلاق المسلمين في ذلك الزمان بالذات ، مكلا القائدين موسى وطارق كان يهمه في المقام الأول مصلحة المسلمين وسلامة أرواههم ، وبسير موسى نفسه في غرب الأنطس يدل على أن خطة الغزو كان بتفقا مليها بكل تفاصيلها ومديره تدبيرا محكما ، وهي الشبه مايطلق عليه في المسطلحات المسكرية الحديثة حركة الكبائسة ، ﴿ طَارِق يسير مِن طريق ، وموسى يستير من طريق آخر مقابل له ، وتنتهى حركة الالتفاف أو التطويق هذه بالتتاء التاتدين عند الماصبة التوطية نفسها(٣١٢) » وممأ يدمم هذا ويؤكده الاتفاق التام بين القائدين الكبيرين على خطة إتبام الفتح بعد لتائهما ، حيث خرج طارق من طليطلة على رأس متدمة الجيش ، ومن خلمه موسى في بنية الجيش متجمين إلى المناطق الشمالية الشرقية من شبه الجزيرة الإيبيية حيث نتحا مدنا مهمة مثل سرقسطة (٣١٣) ويرشلونة (١ (٣) ثم سنار بعد ذلك طارق على راس نيلته إلى إتليمجلليتية الجبلي في الشمال الغربي ، وسار موسى بقواته إلى البرنيه ، حيث غزا إتليم سبتمانيه الذي

<sup>(</sup>۳۱۰) انظر ابن عذاری - المسدر السابق ج ۲ ص ۱۳

<sup>(</sup>٣١١) انظر الطبري ــ تاريخ ۾ ٦ ص ٨١٤ ، وابن الأثير ــ المصدر السابق ۾ ٤ ص ٧٩٠ .

<sup>(</sup>٣١٢) د . مختار العبادي - دراسات في تاريخ المفرب والأندلس

ص ٣٨ ٠ (٣١٣) مرتسطة بنتح أوله وثانيه ثم قاف مضوومة وسين مهملة ساكنة وطاء مهملة بلدة مشمورة بالأمداس تمسل أعمالها باعمال تطيلة ٤ ياتوت سـ معجم البلدان ج ٣ ص ٣١٢ ٠

<sup>(</sup>٣١٤) بدينة بن اعبال إتليم لبلة - ياتوت - الصدر السابق م ؟! من ٣٨٤ :

كان تابِما للقوط ، واستولى على قرقشونة(٣١٥) ، وأربونة(٣١٦) ، وحصن لودون على وادى ردونه — الرون(٣١٧) --- •

# تفكي موسى بن نصع في غزو القسطنطينية من الغرب:

تروى المسادر أن موسى بن نسير لما بلغ هذا المدى من النجاح في منتج الأندلس هو ومولاه طارق بن زياد لمت في ذهنه فكرة المسير إلى التسطنطينية والاستيلاء عليها من الفرب(٢١٨) ) وهذه فكرة لانستبعد لأن نية الاستيلاء على القسطنطينية كاتت قائمة عند المسلمين منذ عهد معاوية بن أبي سفيان — كما رأينا — خصوصا وأنه في ذلك الوقت الذي كان موسى وطارق مشغولين نيه بفتسح الاندلسس ٩٢ — ٩٥ هـ كانت الاستعدادات قائمة في المشرق على قدم وساق المزحف على القسطنطينية من الشرق على التسطنطينية من الشرق عدد السوار القسطنطينية ، ولعل هذه المؤاد وصلت الخليفة الوليد بن عبد الملك ، غضي من موقع مسئوليته وحرصه على سسلمة المسلمين أن يعرضهم للاخطار ، خصوصا وأنهم كانوا سيسيرون في طسرق جبلية

<sup>(</sup>٣١٥) ترتشونة ، في شمال شرق الأنطس ، وبين ترتشونة وترطبة

خبسة وعشرين يوما انظر ياتوت ــ معجم البلدان ج ٤ ص ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٣١٦) أربونة بفتح أوله ويضم ثم السكون وضم الباء الموحدة وسكون ألوا و ونون وهاء بلد في طرف الثفر بن أرض الأندلس ٠٠ بينها وبين ترطبة على ماذكره أبن الفتيه ألف ميل 3 ياتوت ــ المصدر السابق حد أص ٣٤٠ .

 <sup>(</sup>۳۱۷) انظر الدكتور السيد عبد العزيز سالم - المغرب الكبير جـ٧٠.

<sup>(</sup>٣١٨) انظر ابن خلدون -- العبر -- ج ٤ ص ١١٧ -- ١١٨.

وعرة ، طقسها قاس ، فاثر سلامة المسلمين(٣١٩) وطلب من موسى أن يعود إلى دمشق ومعه طارق بن زياد ،

اما ما یذکره بعض المؤرخین من آن الولید استدعی موسی ومنعه من مواصله الفتح خوفا من آن یخلعه وینفصل بالمغرب والاندلس(۲۲۰) ، عهذا امر بعید جـدا ، لأن فكرة الانفصال عن الخلافة نمی ذلك الوقت ، وتكوین دول إسلامیة مستقلة لم تخطر علی بال احد(۲۲۱) ، ولو كان موسی بن نصیر ینوی ذلك فعلا ، لما اذعن لامر الخلیفة بالمودة إلی دیشــق .

(٣١٩) وتروى بعض المسادر أن الجند قد ادركيم التعب وربما كان من الصعب عليهم تنفيذ مشروع كبير كهذا ، وقد دبرز هذا الشعور من حديث أحد القادة بع موسى بن نصير ، وهو حنش الصنعاتي هيث قال له : ايها الأبير إني سبعتك تذكر عقبة بن نامع ، وتقول : لقد غرر بنعسا وبين معه ، أما كان معه رجل رشيد ؟ وأنا رشيكك اليوم ، أين تذهب ؟ تريد أن تخرج من الدنيا ، إني سبعت من الناس مالم تسبع ، وقدد ملأوا أبديهم واحبوا الدعة ، قال : منتسك موسى ، ثم قسال : أرشدك الله وكثر في المسلمين امثالك ، ثم أنصرت عقائلا إلي الأندلس ، غتال موسى يومئذ : « أبا ولله لو انقادوا إلى لقدتهم إلى روبية ، ثم ينتمها الله على يدى انشاء الله » انظر الإبابة والسياسية المنسوب لابن قليبة ج من ٨٠ - ١٨ ولمل موسى يقصد أنه كان سيفتح روبا وهو في طريقه ج ٢ من ٨٠ - ١٨ ولمل موسى يقصد أنه كان سيفتح روبا وهو في طريقه أن الرائيس المنطنية .

(٣٢٠) أنظر المدر السابق ج ٢ من ٧٥ ، ومحد عبد الله عنان دولة الإسلام في الأندلس تسم ١ من ٥٤

(٣٢١) إن فكرة توجيد الخلافة الإسلابية ظلت سائدة عند المسلمين بعد ستوط الدولة الأبوية في الشرق سفة ١٣٢ ه وتبام الدولة المباسية ، عتى ليذكر بعض المؤرخين أن جبع أمراء بنى أبية في الاتعلس منذ تبسلم إمارتهم على يد عبد الرحين الداخل سسنة ١٩٦ ه ظلوا يدعون في خطيهم الدينية لخلفاء بنى عباس ببضداد وظل خلسك حتى أعلن سهد الرحين النامر الخلافة الأموية في الأندلس مسنة ١٩٦ ه ، انظن عن ابن الكربوس — الاتقاء مى ١٠ - ١١ وابن أبي دينار المؤسس في عن أبن الكربوس — الاتقاء مى ١٠ - ١١ وابن أبي دينار المؤسس في المؤسس في المؤسس في المنظر إمريقية وتونس مى ٢١ – ٢١ و وابن أبي دينار المؤسس في المؤسس في المربع الاتقاء مى ١٠ - ١١ وابن أبي دينار المؤسس في المربع الاتقاء من ١١ – ٢١ وابن أبي دينار المؤسس في المربع المؤسس في المربع الداخل ثم توقف منذ بداية عهده .

#### الأنطس بمد عودة موسى بن نصير إلى مبشق :

كان على موسى بن نمسير أن يعود إلى ديشق ابتثالا لأمر الخليفة الوليد بن عبد الملك وقد صحب معه طارق بن زياد ، وعندما عاد القائدان الكبيران كانت الأنداس قد غنصت ، ماعدا الجزء الشمالي الغربي المسمى بإتليم اشتورش في منطقة جاليقية ، وبعض المناطق في الشرق ، وتسد تولي الأندلس منذ عودة موسى بن نصير إلى ديشق سنة ٩٥ ه ، وحتى قيام الإمارة الأموية هناك سنة ١٨١ ه حوالي عشرين أميرا .

كان أولهم عبد العزيز بن موسى بن نصير ٩٥ - ٩٧ ه(٣٣٧) ،
الذى التى أبوه بزمام الاندلس بين يديه ٤ وكان خير خلف لخير سلف ،
المسدد شبط الأمور وسد النفور وانتتج مدائز أكثيرة ، وكان بن خيرة
الولاد(٣٣٥) . وأهم نتوجات عبد العزيز بن موسى إتليم تنمير في شرق
الاندلس ، وتسد نتجه صلحا(٣٤) ، ولكن لسوء الحظ لم تطل مسدة
عبد العسزيز بن موسى في حكم الأندلسس ، نقد قتله بعض الجند غيلة
لأشياء نتهوها عليه ، وكان ذلك في مستهل رجب سنة لا هره ٣٧) .

اعتب مقتل عبد العزيز بن موسى غترة من الاضطراب ، ومكث اهل الأندلس شـــهورا لايجمعهم وال ، حتى اجتمعوا على أيوب بن حبيب

(٣٢٢) ابن عداری - البیان المغرب ج ٢ من ٣٣ - ٢٤

(٣٢٣) المصدر السابق جـ ٢ مس ٢٤

(٣٢٤) انظر د. مختار العبادى ــ دراسات في تاريخ العرب والاندلس من ٣٨

(٣٢٥) بن عذارى — المصدر السابق ج ٢ ص ٢٢ الم يوضح ابن عذارى الاشسياء التى نقيها الجند على عبد العزيز بن بوسى منتلوه من كابلها ، لها ما يذكر بن أن الخليفة سليمان بن عبد الملك هو الذى أومز إلى الجند بتله ، مذلك بعيد جدا ، لان سليمان كما يقول صاحب أخبر مجوعة ص ٣٢ — ، وأمر بالتبنى على قاتليه وإرسالهما إليه لحكيتهما ، فهذا دليل على أنه لم يامر بتناك ، وعلى هذا عدد يكون تثل عبد العزيز بسبب ما اشاعه عنه اعداؤه بن أنه تنمر بعد رواجه من أيمالة روذرق ، كما يذكر ابن عبد الحكم — نقوح بصر ص ١٤٢ والاستياء الجند بنه غالله اعلم بحقيقة الحال .

اللغيى ، ابن اشت موسى بن نصير (٣٣١) . وكان أيوب رجلا صالحا فاشلا ولكن مدة ولايته لم تطل ، ويبدو أن الناس هناك هم الذين نصبوه ليدبر الامور حتى تمين الخلافة واليا من قبلها ، وقد مينت الحر بن عبد الرحبن الامور حتى تمين الخلافة واليا من قبلها ، وقد مينت الحر بن عبد الرحبن كان يحكم عبد العزيز بن موسى — إلى قرطبة (٣٢٧) . كما كان له غزوات تجاوز بها حدود بلاد الأندلس إلى بلاد الفرنجة ونواحى أربونة ، نصبى وغنم ، وقدل بالاسارى والفنائم (٣٢٨) ، وقدد أدى انشخال الحر التعنى بالغزو في الشجال الشرقى إلى انتحاش حركة المعاومة المسيحية — في المنطقة التي لم يتبكن المسلمون من نتحها وهي المنطقة الشجالية الغربية — بزعامة بلاى (٣٢٩) ، مما اضطره إلى المودة لقبع على المعاومة ، وببنما هو مشخول بذلك عزله الخليفة عمر بن عبد العزيز ٩٩ — ١٠١ ه وعين كاته السمح بن مالك الخولائي . ١٠٠ ه ه .

كان السبح بن مالك من خيرة الرجال وصلحائهم (٣٣٠) ، وقد عمل على استترار الأحوال الداخلية في الانداس مع إخضاع المتبردين المسيحين في الشمال الغربي وقسد نجح في ذلك وأجبر المتبردين على اللجوء إلى معاقبهم في الجبال ولما اطمئن إلى كل هذا بدأ غزوه الإعليم سبتبائية ، مخترقا جبسال البرنية وتبكن من اسستعادة أربونة وترقشونة ، ومعظم المدن والحصسون التابعة للإقليم (٣٣١) ، ثم توجه ببتية جنوده إلى الغرب ، نحو مجرى الجارون باسطا سيطرته على كل المدن والحصون في طريقه نحو مجرى الجارون باسطا سيطرته على كل المدن والحصون في طريقه

<sup>(</sup>٣٢٦) ابن عذاری -- البیان المغرب ج ٢ مس ٢٥

<sup>(</sup>۳۲۷) المسدر السابق ۱۹ من ۲۵

<sup>(</sup>٣٢٨) د، محمد شتا زيتون - المسلمون في المغرب والأندلمس نبر إن م ١٩٣٠

<sup>(</sup>٣٢٩) د، مغتار العبادي ــ دراسات في تاريخ المغرب والأنطسيّ ص ١٠٠٠ - ١

<sup>(</sup>٣٣٠) انظر ابن عذاري ــ البيان المقرب جم ٢ من ٣٦ واخبار: بجوعة لؤلف بجهول من ٣٦

<sup>(</sup>٣٣١) د، محمد شتا زيتون ــ المرجع السابق نبر ١ مص ١٩٨ (٣٣١)

حتى ومسل إلى طولوشة — تولوز سـ عاصبة إقليم اكوتين ، السدى استقل به الدوق اودو ، وقــد ضرب السبح الحصار عليها ، ولكن قبل أن يتبكن من الاستيلاء عليها قصده الدوق أودو بجيش عظيم ، قيل أنه يكان يبلغ حوالى عشرة أضعاف الجيش الذى كان بمه ، وفى ذى الحجة ســنة ١٠٦ هـ يونيو ســنة ٢٠١ م درات معركة بين الجيشين بظاهر تولوز ، ورغم استيسال المسلبين ، فقد تغلب عليهــم الفرنج لكثرة مددهم وهزيوهم واستشهاد السبح بن بالك رحبه اللا (٣٣٧) — وادى استشهاده إلى أصطراب البند واختلال نظلهم إلا أن عبد الرحبن الفافقى استطاع أن ينقذ الموقف ، وأن ينسحب بين بقى من الجيش الإسسلامي إلى أربونة (٣٣٧) ، التي صارت قاعدة للمسلبين في الشمال بهمارة تذكرنا بعمنيع خالد بن الوليد في معركة ،ؤتة وظل عبد الرحين يدير الأمور في الاندلس حتى وصلها الوالى الجديد عنبسة بن سحيم الكلبي ٢٠ اســ١٠٧٠ . ١٠

تابع عنبسسة سياسة سلغه العظيم ، السمح بن مالك غى العسدل والإصلاح الداخلى فى الاندلس والتصدى لكل من تسول له نفسه الخروج على النظام ، وبعد أن استتب الأبن وساد النظام فى الداخل ، استانف حركة الجهاد ضسد الغرنج ، غضرج فى جيش من خيرة المقاتلين ، اهل النية فى الجهاد ، والحسبة فى الثواب على هسد تعبير ابن عذارى (٣٣٤) ما ماخترق جبال البرنية ، واسترد المعاتل والمدن التي كان المسلمون تسد مقدوها بعد معركة تولوز فاستولى على قرقشونة ونبية وغيرها من الأماكن المهمة وتابع سيره فاستولى على إتليم بروفائس ، واتجه شخالا مع نهر الرون ، فاستولى على ليون ، ثم وصل إلى اتون فى أعالى النهر (٣٣٥) ، الرون ، فاستولى على ليون ، ثم وصل إلى اتون فى أعالى النهر (٣٣٥) ، وغزا مدينة سائس ولكن إهالى ألبلاد تبكتوا من قطع خط الرجمة عليه ،

<sup>(</sup>۳۳۲) ابن عذاری -- المسدر السابق به ۲ مس ۲۷ و د. محبد رُیتون -- المرجع السابق به ۱ س ۱۹۹ ، و د. مختار العبادی -- فیٰ تاریخ المغرب والاندلس ص۸۷

<sup>(</sup>۳۲۳) د، مختار العبادي ــ المرجع السابق ص ۸۷

<sup>(</sup>۳۳۶) البيان المفرب جـ٣ ص ٢٧

<sup>(</sup>۳۳۵) د. مختار العبادي ــ المرجع السابق ص ۷۸ ، د. محمد زيتون ــ المرجع السابق ج احد ۲۰۰ .

واحاطوا به عاستشهد برحبه الله في شعبان مسنة ١٠٧ هـ (٣٣٦) و وبعد استشهاده غقد المسلبون مرة آخرى مواقعهم وعادوا إلى أربونة ، يتيادة عنره بن مالك الفهرى ، ثم سادت الأتطس غترة من الاغمطراب توقعت غيها حركة الفتح لاكثر من اربع مسنوات ، وفي هذه الفترة المضطربة توالى على ولاية الاتدلس اربعة ولاة ، ثم جاء دور عبد الرحمن طلفاتي ١١٢ ـــ ١١٤ ه .

كان يلى أبر الأندلس تبل ولاية عبد الرحبن ؛ الهيثم بن عبيد الكذاتي الذي كان قد بدأ حركة الجهاد في سبيل الله في جنوب مرنسا ، وعند وناته سسنة ١١٢ ه اسسندت الإمارة إلى عبد الرحين الفانتي ، ذلك القائد الشجاع ، الذي كان قد اتقذ المسلمين بعد معركة تولوز سسنة ١٠٢ ه بعد استشهاد السبح بن مالك - كبا سبقت الإشارة - وعندما تولى عبد الرحبن أمر الأندلس كانت ذكرى استشهاد السبح بن مالك ورفاقة ماثلة في ذهنه مقرر أن ينتقم من الأعداء ، ولكن قبل ذلك كان عليه أن يعيد الأمن والنظام والاستقرار الداخلي ، ثم يتفرغ للجهاد ، عتسام بجولة في ربوع الانطس ، طاف عيها معظم مدنها ، ومقاطعاتها ، وتنقد أحوالها ، واستبع إلى شكاوى النساس ، وعبل على نشر العدل وإزالة المظالم ، ولم يكن يفرق في المعاملة بين المسلمين والسيحيين واليهود، كما نظم الإدارة المسالية ، وعاتب بشدة كل من أثار شفيا أو أحدث فتنة ، وبذلك تبكن من توطيد الأمن في ربوع البلاد(٣٣٧) ، وفي الوقت نفسه كان يعد الجيش إعدادا جيدا لاستئناف الجهاد ضد النرنجة ، ففي مطلع عام ١١٤ ه تحرك بجيشه ماخترق جبال البرنية واتجه إلى مدينة ارال على غهر الرون ، حيث دارت بينسه وبين النرنجة معركة كبرة انتصر نيهسا عليهم ، واستولى على المدينة ، ثم عبر نهر الجارون وانتض على اكوتين ، دوقية أودو الذي كان أوقع بالمسلمين في تولوز فاستطاع عبد الرحبن أن

<sup>(</sup>٣٣٦) ابن عذارى ــ المسدر السابق جـ ٢ ص ٢٧ ، د. مختــار: العبادى ــ المرجع السابق ص ٨٧ ، د. محبد زيتون ــ الرجع السابق: به ا ص ٢٠١

<sup>(</sup>٣٣٧) د، محمد زيتون -- المرجع السابق جـ ١ ص ٢٠٦

يبزق بحيشه ، وأن يستولى على ولايته برمتها(٣٣٨) ، وعندما عجز أودو: عن الوتوف عن وجه عبد الرحين الفسائقى ، الذى كان يسط سلطان الإسلام على نصف فرنسا الجنوبى في بضعة شهور(٣٣٩) ، اسستثجد بالدولة المروتنجية .

#### معركة بلاط الشهداء سنة ١١٤ هـ:

اضطر أودو أمام زحف المسلمين على ولايته أن يهرب إلى الشهال وأن يلجأ إلى أمير القصر في دولة الفرنجة ، شـــارل مارتل ، طالبا منسه العون لاسترداد دوقيته من أيدى المسلمين ، وربما كان شبار مارتل نفسه يتوقع ذلك ، بل ربما لو لم يستنجد به اودو لهب هو من تلقاء نفسسه لإعانته ، لأنه كان يخشى من أن يزحف المسلمون - بعد استيلائهم على دوقية أكوتين \_ على دولة الفرنجة ذاتها ، وتـد يكون الهدف من تأخر. شارل مارتل عن التصدي للمسلمين إلى هذا الوقت هو ان يثبت لأودوز حاجته إليه ، وفي الوقت نفسه يكون السلبون قد الدركهم التعب بن كثرة غزواتهم وانتقالهم السريع بن معركة إلى معركة ، بحيث يسهل عليه التغلب عليهم عندما يحين اللقاء ، الذي كان يعد له في سرية وكتمان شديدين ابحيث عجزت عيون عبدالرحبن الفائقي عن معرفة ايشيء منه (٣٤). وقد حدث اللقاء الحاسم بين الغانقي وشارل مارتل في السهل الواقع بين تور وبواتيه ، وقد كان لقاء بين جيش مستريح كامل المدة والمتاد 4 يحارب على أرضه ، وهو جيش شارل مارتل ، الذي حدد زمان ومكان المعركة ليضبن لنفسه النصر ، وجيش تطع مسامات طويلة ، وخاض معارك عديدة ، وفقد الكثير من الشهداء ، كما أنه كان مضطرا لترك حاميات لحراسة المدن والواقع التي كان يستولى عليها ، وهو جيش عبد الرحين الغاتفي ، ولكن على الرغم من كل هــذه الصعوبات ، فقد قاتل المسلمون

<sup>(</sup>٣٣٨) د. مختار العبادى في تاريخ المقرب والأندلس عن ٨٧ > ود، محمد زيتون -- المرجع السابق جـ ١ ص ٣٠٠

<sup>(</sup>٣٣٩) د. محمد زيتون - المرجع السابق ج ١ ص ٢٠٧ (٣٤٠) د. محمد زيتون - المرجع السابق ج ١ ص ٢٠٨

ببسالة وبطولة في المركة ، الذي بدلت في اولغر شعبان سنة ١١٤ هـ ، بناوشك استبرت اسسبوها تقريبا ، ثم اشستد القتال ، ولاح النصر طلمسلين ، لولا حدوث ملجاة من المناجئات التي تحدث أهياتا في الحروب منتبر موازين القوى ، وتحول النصر إلى هزيمة ، والهزيمة إلى نمر .. المتد تبكنت غرقة من جيش الفرنجة من الوصسول إلى المكان الذي جمع غيد المسلمون غنائمهم — التي كانوا قد استولوا عليها في غزوائهم الكثيرة — وأسسيع أن العدو سيستولى عليها ، وهنا ترك بعض الجنود مواقمهم والمسيع أن العدو سيستولى عليها ، وهنا ترك بعض الجنود مواقمهم في منائمهم ، وقد حاول عبد الرحمن الغلقي جهده ليبيد النظام إلى قو صنونهم ، وقد حاول عبد الرحمن الغلقي جهده ليبيد النظام إلى قولنم المنود ، جاعلا من نفسه ستدا أمام الأعماء وليضرب المنائد في الاستبسال ، لكن أصابه سهم من الأعداء ، فسقط شهيدا في ميدان القدال في صنوف المقاتلين ، وقدد أدى استشماده إلى زيادة الإضطراب والخلام ، محجز بينهم وبين الأعداء ، وعاد كل جيش إلى مواقمه ، وكان طلك في أول شنهر رمضان سنة ١١٤ هـ .

ماد المسلمون إلى محسكرهم ، وقد عقدوا تأتدهم البطل وأشذوا يتدارسون موقفهم ، فاتقسسوا إلى نريقين ، فريق رأى الاستبرار في التنال ، وفريق خشى مواقب ذلك ، وغفسل الاسحاب ، فاستتر رايهم على هدف ، فاتسحبوا في جنح الظلام ماتدين إلى سبتباتيه ، مخللين بحرحاهم وابتعهم(٣٤٧) . وهسده المحركة تذكرنا بعمركة احد ، حيث بحرحاهم وابتعها بعض المسلمين بالفنائم إلى ضباع النصر الذي كاد أن يتحقق لهم في بدايتها ، وتكون هذه عبرة الخرى ، من العبن الكثيرة التي يحتل بها تاريخنة الإسلامي ، وهي أن المسلمين إذا تظوا عن اهدائهم النبلة وبتطهم النبلة وانشاها وانشاها وانشاها وانشاها والتكليات .

الكابل في التاريخ بـ ه ص ١٧٤ وابن الأثير – الكابل في التاريخ بـ ه ص ١٧٤ وابن هذاري – البيان المغرب بـ ١ ص ١٥

٠ (٣٤٢) جلك ـ ريسلر ـ العضارة العربية ص ٣٤٠

أبا عن الفرنجة وقائدهم شارل مارتل ، فها كاتوا يتوقعون ان ينسحب المسلبون من الميدان ، وخصوصا والن المعركة لم تنته بنصر حاسم ، وإنها كان الظلام هو الذي لوقف القتال ، ولذلك كان شارل مارتل يتوقع استثنف القتال في اليوم التالي ، ولكنه عندما بث عيونه يترصدون المسلبين عند الفجر ، هالهم خلو المكان وهدوؤه فظنوا أن في الأبر خدعة ، غلبر شارل مارتل فرقة من جيشه بالتقدم على حسفر ، فتلكدوا من خلو المكان من المسلمين وكان فرح شارل مارتل عظيما ، حيث راى في ذلك نصرا نهائيا لم يكن يتوقعه ، وآية ذلك أنه لم يحلول أن يتعتب المسلمين أو بسير خلفهم ، وبهذا انتهت المركة التي يسميها الأوربيون معركة توربواتيه ، ويسميها المسلمون معركة بلاط الشهداه (٣٤٧) .

ويبالغ كثيرون من مؤرخي الفرب في نتيجة معركة بلاط الشهداء ويعتبرونها - بالإضافة إلى ارتداد المسلمين عن التسطنطينية سنة ٩٩ هـ - من المعارك الحاسمة التي حبت أوريا من خطر الإسلام ولكن المؤرخ المنصف لايخفى عليه أن معركة بلاط الشهداء حرمت أوربا من نون الإسلام وعسدالته ، غلو لم يوقف شارل مارتل تقسدم المسلمين في اوربا الغربية عند توروبواتيه ، لنعبت اوربا كلها بما نعبت به الأنداسي تحت الحكم الإسلامي ، التي أصبحت هي البقعة الوحيدة المضيئة في أوربا في العصور الوسطى المظلمة ، وحققت تقدما رائما في شتى مجالات الحياة ، وهذه شهادة أحد المنصنين الأوربيين انفسهم لما حققه الإسلام للأندلس وهو جاك ــ ريسلر ــ الذي يقول : « كانت إدارة الأعمال المساهة في الأنطس - وهكذا كاتت تسبى استباتيا الإسلامية - بن انكثر الأعمال تطورا بالاجدال في ذلك العصر ، وكانت توانينها البنية على المثل والمتننة الوضع ، في خلل نظام شرطى منظم تنظيما كاملا ، مطبقة بطريقة إنسانية على أيدى تضماة غاية في النزاهة ، وكانت الضرائب معتولة ، ومبسرة التحصيل ، وأقل نسبيا من ضرائب البلاد الأوربية ، بفضل تطبيق اقتصاد ووجه توجيها حسنا ، وكان دخل إمارة ترطية وحسدها أملى بن دخول

<sup>(</sup>٢٤٣) د . مختار العبادي - في تاريخ المغرب والأندلس من ٨٨ .

بعبيع العالم المسيحي اللاتيني وكان ثلث الدخل لدفع تفتسات الجيش ، والثلث الثاني للنفقات المامة ، والثلث الأخير للاحتياطي . وعلى الجبلة احدث النظام الإسلامي تقدما ثابتا بموازنة النظم التوطية الغربية السابقة حتى قبل أن بلاد الأندلس لم تعرف أبدأ هــذا اللون من الهــدوء والعدل والحكمة مثلب مرفته في ظل الفائمين العرب ، ونحت القوة الدامسة الإسلامية تفوقت الزراعة في اسبانيا بشكل واضح عن بقية الغرب .. وكاتت المغامة منتشرة كما كاتت دروع قرطبة وسيوف طليطلة ذات شهرة عظيمة وكانت مرسية تتتن صناعة النحاس والحديد وكانت حكومة الخلفاء تشرف على خدمة بريدية منظمة ، وكانت ألف من المراكب التادمة من برشلونة وبلنسية وقرطاجنة والرية ومالقة وقادس - الميناء النهرى الإشبيلية - مهمتها تأمين حركة التجارة مع فريقية وآسيا وكان التعامل يجرى بالنناني الذهبية والدراهم الفضية والفلوس النحاسية ... وكانت جبيع الأديان لها حق المارسة المللقة في عبادتها ، وكان اليهود المطاردون حتى هذه البلاد لديهم مطلق الحرية في اقتناء الثروات ، وومسلوا ألحيانا إلى مراكر سابية ، واختلط المسيحيون مسع المسلمين ، واتجهت العادات نحو التثنابه بعضها مع البعض ، وحسدت أن مسيحيين ومسلمين احتفسلوا بأعيادهم في المسجد وفي الكنيسة ، ونتيجة لهذه الحرية البالغة اتمى حد ، شوهد بعض المسيحيين يتضفون لانفسهم اكثر من زوجة على الرغم من تحريم الكنيسة ، بيد انه عندما بهرت هذه الحضارة المشرقة بعض رجال الدين والطباتيين من اوربا المسيحية كلها ، اخذوا يزحنون - حبا في هذه الحرية - إلى قرطية وطليطلة وإشبيلية لكي يحضروا دروس الجامعسات الإسالمية ومعاضر اتها(٤٤٣) » . هذه يتتطفات بن كلام مسؤرخ أوربي منصف \_ اى شاهد من اهلها ... نمعركة بلاط الشهداء لم تحم أوربا من خطر الإسلام ولكنها حرمتها من نعبته ، وكانت على أية حال آخر المعارك الكبيرة التي خاضها المسلبون في عصر الدولة الأبوية ٤١ -- ١٣٢ ه في أ هذه الجبهة ، لأن ماتلا ذلك من عهد الولاة في الأندلس إلى سقوط الدولة الأموية في المشرق كان عهد نزاع وتنافس بين الولاة وصراع بين المسرب

<sup>(</sup>٣٤٤) العشارة العربية ص ١٥٢ -- ١٥٤ ،

والعرب ، وبين العرب والبربر ، ماتشغلوا عن الغزو والجهاد في سببلًا الله . كما أن الدولة الأبوية ذاتها انشغلت بأحداث المشرق عن الأندلس التي لم يخلصها بن الفوشي والإنتساليات سوى وصول عبد الرحين الداخل ، الذي اسمى فيها إدارة أبوية سنة ١٣٨ هـ ، بعد سقوط الدولة الأبوية في المشرق بست سنوات .



#### الفتوهات الأبوية في المشرق

#### تثبيت الفتوهات في بالاد فارس :

امتدت الفتوحسات الإسسلامية في العصر الأموى إلى بلاد ماوراء النهر - نهر جيجون أو آموداريا - في الشمال الشرقي ، وإتليم السند في المنوب الشرقى - ولم تتوجه الحملات الإسلامية لفتح هذه الأقاليم بشكل جدى وثابت - في المهد الأموى - إلا منذ بدايــة عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك ٨٦ - ٦١ ه . أما قبل ذلك مقد كان الأبويون مشغولين بتثبيت الفتوحات التي تبت في عهد الخلفاء الراشدين في بلاد غارس ، مع التبكين لنشر الإسلام فيها بتقديه للنساس وتعريفهم به باسلوب الدعوة إلى الله بالمكمة والموعظة المسنة . ويبتابعة الجهساد ضد الدولة البيزنطية -المتربصة - في الفرب من ناحية اخرى، وقد اشرنا نيما سبق إلى أن معاوية ابن أبي سنيان قد ركز جهده على محاربة هذه الدولة ، أما في مارس مقد مول على تثبيت اقدام السلمين هناك ، قبل الانتقال إلى ميدان جسديد ، وبعد وفاة معاوية سنة ٦٠ ه ، دخلت الدولة الأموية في دور جسديد من الدوار الفتن الداخلية ، وهبت في وجهها الثورات والحركات المناهضة ، وقد طالت هذه الفترة غاستفرقت مهد يزيد بن معاوية ٦٠ - ١٤ه ومروأن ابن الحسكم ٦٤ ــ ٦٥ هـ وعبـــد الملك بن مروان ٦٥ ــ ٨٦ هـ الذي تضي معظم سنى حكمه في القضاء على الثاثرين ، إلى أن تمكن من إعادة الوحدة إلى الدولة الإسلامية ، وترك لابنه الوليد ٨٦ - ٩٦ ه دولة موحدة توية سليمة البنيان ، فأقاد الوليد من جهود أبيه الفضل أغادة قشهد عهده أعظم حركة فتوحات إسلامية ... بعد فتوحات الخلفاء الراشدين ... فاستكبل نتح شمال إنريتيا ، ثم نتح الأندلس - كما راينا ثم سارت جيوشه مظفرة بتيادة تتيبة بن مسلم الباهلي لتفتسح اتتاليم ما وراء النهر سم في آسسيا الوسطى - ومحبد بن القاسم الثقفي لتفتح إقليم السقد .

وهذه الفتوحات الكبرى لم تبدأ من قراع ، بل مهدت لها جهود جبارة استبرت زمنا طويلا ، غالفترة التي انتضات بنذ عهد عبر بن الخطاب ١٣— ١٣ هـ الذي تجتنت نيه الفتوحات الكبرى بـ في برحلتها الأولى بـ وحتى

استثناف الفتوحات مهاوراء النهر والسند حدة الفترة التى تزيد على السنين علما ؛ لم تتوقف جهود المسلمين فيها من تثبيت اقدامهم فى بلاد فارس ، وفى مناوشة الاتراك فيها وراء النهر ، لدفع مدوانهم ورد فاراتهم ولمعرفة بلادهم واحوالها وطرقها ، حتى يكونوا على بينة من امرها ، إذا قدر لهم أن يفتحوها . فالغرس قد تحطيت مقاومتهم ولم تجتبع لهم كلمة ، بعد موقعة فهاوند ( فتح الفقوح ) في مسئة ٣١ هـ ، وانساحت جيوش المسلمين في جبيع أنحاء فارس ؛ فلكيلت فتحها صلحا ، مقاطعة بعد اخرى وانتهى أمر يزدجرد الثلث ومحاولاته الأخيرة للمقاومة في خراسان ، حيث تفى عليه في مرو سنة ٣١ هـ وبسط المسلمين سلطانهم على جبيع المقاطعات الفارمية دون مقاومة تذكر ، بل بمعاهدات صلح قلبت على الرحبة والتسامح من جانب المسلمين (٣٤٥) .

وهنا ينبغى أن نتف وتنة تصيرة نتابل غيها سلوك المسليين غى علك الله بعد منتها ، ونسأل : هل انتهز المسلمون فرصة انهيار المقاوسة وتدهور الروح المعنوية عنسد الفرس واستولوا على بلادهم ومعتلكاتهم وطل اجبروهم على اعتناق الإسلام بالقوة أ وكان كل ذلك سهلا عليهم ، لا ، لم يغمل المسلمون ذلك ، لانهم لم يكونوا بريدون اطوا غى الأرض ولا فمسادا ولم يكن يحركهم الطبع فى الاستيلاه على خيرات البلد كما يدعى اعسداء الإسلام ، وإنها هم أصحاب رسالة آبنوا بها واستبتعوا بنورها وهديها ومضائلها وإيمانهم بهذه الرسالة وبما تحمله من خير للبشرية جملهم تواقين إلى أن يشاركهم غيها غيرهم من الناس ، لينعموا كما نعموا هم به ، لان المسلم الحقيقي لا يعرف الأثانية ، ولا الاستثنار ، بل يستعده أن ينيض مامعه من خير على الآخرين ولكنهم لا يحاولون مطلقا غرض دينهم على أحد بالقوة ، بل يعرضونه بالحكمة والموعظة الحسنة ، وسنرى غيها بعد عند الحديث عن من يعرف على الإسباب المسلوب على الإسباب المسعوب على الإسباب .

<sup>(</sup>٣٤٥) سيأتي الحديث مقصسلا عن المعاهدات التي وقعها القسادة المسلبون مع حكام المقاطعات الفارسية في عهد عمر بن الخطاف واثرها في انتضار الإسلام في بلاد غارس .

ولكن هل استكان كل الفرس الفاتحين المسلمين ، واستجابوا الإسلام وآمنوا به منذ ذلك الوقت الذى فرض المسلمون فيه سيطرتهم السياسية ، الواقع أنه حدثت استجابة سريعة الإسلام ، وآمن به كثيرون من الفرس منذ البداية(٣٤٦) ، ويصفة خاصة من الطبتات التي كانت تعاني من الظلم والاستغلال حيث وجدت العزة والكرامة والحرية في اعتداق الإسلام(٣٤٧)،

أما طبقة الحكام الذين استسلموا للمسلمين وتبلوا دنع الجزية واعطوا بذلك عهودا ومواثيق ، مقد كان موقفهم مختلفا ، ممعظمهم لم يستجب الإسلام منذ البداية ،بل لم يتركوا مرصة للانتقاض ونكث المهود إلا واهتبلوها وكان على المسلمين أن يردوهم إلى الطاعة والنظام ، نفى عهد عثبان بن عنان رضى الله عنه ٢٤ - ٣٥ ه يكاد يكون عمل ولاة الكونة والبصرة جهودا متواصلة لرد الولايات الفارسية الثائرة إلى الطاعة والنظام . يتول الطبرى: « وفي هذه السنة - ٢٤ ه - غزا الوليد بن عتبة انربيجان وارمينية لمنع اهلها ماكانوا مسالحوا عليه أهل الإسلام أيام عمر » ثم إن الوليد مسالح أهل أذربيجان على ثمانمائة ألف درهم ، وذلك هو الصلح الذي كانوا صالحوا عليه حذيفة بين اليمان سنة اثنتين وعشرين ، بعد نهاوند بسنة ، ثم إنهم حبسوها عند وغاة عمر ؟ غلما ولى عثمان وولى الوليد بن عتبة الكوغة سار: حتى وطنهم بالجيش ، غلما راوا ذلك انقادوا إليه ، وطلبوا إليه ان يتم لهم على ذلك الصلح عنمل ؛ تبض منهم المال ؛ وبث نيبن حولهم من أعسداء المسلمين الفارات »(٣٤٨) ، ويتول البلاذري : « حدثني على بن محمد وغيره أن عبد الله بن عامر ، توجه يريد خراسان سنة ثلاثين ، غنزل بعسكره شق الشيرجان من كرمان ٥٠ ووجه الربيع بن زياد الحارثي إلى سنجستان ماهار على أهله . . وصالح الدهقان على حقن دمه . . ثم ولى ابن عابر عبدالرحين ابن سمرة سجستان فأتى زرنج فحصر مرزباتها في قصره في عيد لهم . غصالحه على الفي الف درهم ، والفي وصيف ، وغلب ابن سمرة على ما بين

<sup>(</sup>٣٤٦) انظر د. حسن أحبد محبود ــ الإسلام عى آسيا الوسطى من ٣٥ وبا بعدها .

<sup>(</sup>٣٤٧) آرنولد ... الدعوة إلى الإسلام ص ٣٣٧ (٣٤٨) تاريخ ج ٤ ص ٢٤٧ - ٢٤٧

زرنج وكش من ناهية الهند(٣٤٩)» وهكذا استبرت حركات التبرد والعصيان ونقض المهود من جانب حكام المقاطعات الفارسية ، طوال عهد الخلفاء الراشديدن ، حتى أن على بن أبي طالب رضى الله عنه \_ , غم انشفاله بالمشاكل الخطيرة التي واجهته - لم يغفل امر حركات التمرد الفارسية -ولم يتردد في إرسال الجيوش لقبمها وردهم إلى الطاعة والنظام . مقد كتب إلى عبد الله بن عباس ، وكان قد ولاه البصرة وامره أن يوجه إلى سجستان من يضبط أمرها ، غوجه ربعي بن الكاس المنبري غي أربعة الاف، قورد البلاد وضبطها(٣٥٠) ، ثم طبع أهل قارس وكرمان في كسر الخراج وغلب أهل كل ناهية على ما يليهم وأخرجوا عمالهم « نشاور على الناس مي رجل يوليه غارس ، غقال له ، جارية بن قدامه : الا أدلك يا أمير المؤمنين على رجل صليب الراي ، عالم بالسياسة ، كاف لما ولى ؟ قال : من هو ؟ قال : زياد قال : هو لها ؛ نولاه نارس وكرمان ؛ ووجهه ني اربعة الان ؛ مدوح تلك البلاد حتى استقلبوا (٢٥١) » ، هكذا كان حال القاطعات الفارسية طوال عهد الخلفاء الراشدين غلما تابت الدولة الأموية ، سار معاوية على هذه السياسة وهي تثبيت أتدام المسلمين في تلك البلاد ، وكاتت الكوفة والبصرة تضطلعان بتلك المهمة ، كل مدينة منهما فيما والاها ، يقول البلاذري: « ثم لما ولى معاوية بن أبي سفيان ، استعبل على اليصرة عبد الله بن عامر ، فولى عبد الرحين بن سيرة سجستان ، غاتاها وعلى شرطته عباد بن الحصين الحبطى ، ومعه من الأشراف عمر بن عبيد الله بن معمر التهيمي ، وعبد الله بن خازم السلمي ، وتطرى بن الفجاءة ، والمهلب بن أبي صفرة ، نكان يغزو البلد قد كفر أهله ، فيفتحه عنوة ، أو يصالح أهله ، حتى بلغ كابل . . ثم سنار إلى زابلستان ، مقاتلوه وقد كاتوا نكثوا ، مفتحها واصاب سبيا ، وأتى كابل ، وقد نكث أهلها ، غنتجها (٣٥٢) » .

<sup>(</sup>٣٤٩) غنوح البلدان من ٨٦٤

<sup>(</sup>٣٥٠) المندر السابق ص ٢٨٧

<sup>(</sup>٣٥١) انظر الطبرى ــ تساريخ ه ه ص ١٣٧ ويروى الطبرى من شيخ بن أهل اسطخر قال : سبعت أبى يقول : « أدركت زيادًا وهو أمير على عارس وهي تشرم غاراً ؛ غلم يزل بالداراة حتى عادوا إلى ماكاتوا عليه من الطاعة والاستقالة » :

<sup>(</sup>٢٥٢) غتوح البلدان ص ٨٨٤ --- ٩٨٩

ولما عزل محاوية عبد الله بن عامر عن البصرة ولى عليها زياد بن أبى مسنيان مسسنة 63 فاسستور على سسياسة التحسدى لحركات التبرد والانتضاض ، فى أتاليم فارس الجنوبية ، ثم بدا يتطلع إلى فتح بلاد ماوراء النهر ، وقسد ركز على خراسان ، لتكون منطلقا ينطلق منسه المسلمون فى غزواتهم إلى تلك البلاد وقسمها على عدد من القواد وجمل لكل منهم حرية التصرف فيها يراه لمسالح المسلمين ، يقول الطبرى : ﴿ جمل زياد خراسان أرباعا ، واستمل على مرو أمير بن احبر اليشكرى ، وعلى أبر شهر خليد أبن عبد الله الحنفى ، وعلى مرو الروذ والفارياب والطالقان قيس بن الهيئم، وعلى هراة وبادفيس وقادس وبوشنج نافع بن خالد الطلحى(٣٥٣) » .

ولما جمع معاوية الكوغة مع البصرة ازياد ، بعد وغاة المغيرة بن شعبة سنة ٥١ ه اصبح زياد سيد المشرق كله ، غفطا خطوات هلة في صبيل توطيد الحكم الإسلامي في بلاد غارس بعلية ، وفي خراستان بخاصة ، التي قرر أن يجعلها قاعدة ثغرية لتقوم في عبليات فتح بلاد ماوراء النهر ، بالدور، نفسه الذي كانت تقوم به العراق في فتح بلاد غارس ، فعسد إلى توطيئ العرب فيها بأعداد كبيرة ليؤدى استقرارهم وامتزاجم بالسكان إلى التبكين للإسلام والمسلمين في هذه البلاد وجنب اطلها إلى الإسلام .

يقول الطبرى: « ثم بعث زياد الربيع بن زياد الحارثي إلى خراسان في خمسين الفا ، ومن الكوفة خمسة وعشرون الفا ، ومن الكوفة خمسة وعشرون الفا ، على اهل البصرة الربيع ، وعلى اهل الكوفة عبد الله بن ابى عقبل وعلى الجباعة الربيع بن زياد »(٣٤) . وبعد وفاة زياد سنة ٥٣ هـ ولى معلوية أبنه عبيد الله بن زياد خراسان ، علما قدمها وجد أن جهود أبيه ومن سبقه في توطيد الأمن والاستقرار في الإتليم قد آنت ثمارها وأنه أصبح قاعدة مكينة ، يمكن الاتطلاق منها إلى ما وراء النهر ، غيدا في طرق هـذه البلاد لعجم عودها ، يقول الطبرى : « وقدم عبيد الله خراسان ثم قطـع

<sup>(</sup>۳۵۳) تاريخ جه ۵ مس ۲۲۶

<sup>(</sup>٣٥٤) تاريخ ج ٥ ص ٢٢٦ ، وانظر كذلك البلاذرى ــ نتـــوح ـــ ص ٧٠٥

النهر إلى جبال بخارى على الإبل ، فكان هو أول من قطع إليهم جبال بخارى فى جند فقتح راءثين ونصف بيكندوهما من بخارى ، فمن ثم أصاب البخارية، وهم الأسرى الذين عاد بهم وعنتهم الفان(٢٥٥) » .

مهل كان عبيد الله بن زياد أول من عبر النهر معلا ؟ طبقا لما يرويه البلاذري ، لم يكن عبيد الله بن زياد أول من قعل ذلك ، بل سبقه الحكم بن عبرو الغفاري ٤ الذي عبر النهر في ولاية زياد وكان أول بن صلى وراء النهر (٣٥٦) . ثم توالت الفزوات بعد غزوة عبيد الله بن زياد ، فكانت غزوة سعيد بنعثمان بنعمان الذيكان معاوية قد ولاة خراسان سنة ٥ ٥ (٣٥٧) ، وقد قطع سعيد النهر وقصد بخارى « نلما بلغ خاتون عبوره النهر حملت إليه الصلح ، واتبل اهل الصغد والترك واهل كثن ونسف ، إلى سعيد في مائة وعشرين ألما 6 فالتقوا بيخاري وقد ندبت خاتون على أدائها الأتاوة ونكثت المهد ، محضر عبد لبعض تلك الجبوع ماتصرف ببن معه ماتكسر. الباتون ، غلما رأت خاتون ذلك اعطته الرهن واعادت الصلح ودخل سعيد مدينة بخارى ، ثم غزا سمرتند فأعانته خاتون بأهل بخارى فنزل على باب سبرتند وحلف الا بيرح أو ينتحها ، ويربى تهندزها ، نتاتل أهلها ثلاثة أيام وكان أشد تتالهم في اليوم الثالث منتثت عينه وعين المهلب بن أبي صفره . . ثم لزم العدو المدينة ، وقد غشت فيهم الجراح غاتاه رجل غدله على تصر فيه أبناء ملوكهم وعظماتهم ، نسار إليهم وحصرهم غلما خاف اهل المدينة أن يفتح التصر عنوة ويقتل من نيه ، طلبوا الصلح ، نصالحهم على سبعمائة الله درهم ، وعلى أن يعطوه رهنسا من أبنساء عظمائهم ، وعلى أن يدهسل المبنة »(٨٥٧) .

<sup>(</sup>۳۵۵) تاریخ جه ۵ ص ۲۹۸ والبلاذری ــ نتوح ص ۷.۵

<sup>(</sup>۲۵۱) فتوح من ۲۰۵

<sup>(</sup>۳۵۷) انظر الطبری تاریخ جه مس ۳۰۶ -- والبلاذری -- نتوح البلادان می ۷۰۵

<sup>(</sup>٣٥٨) البلاذري المسدر السابق من ٧٠٥ ــ ٨٠٥

ثم قطع النهر سلم بن زياد في عهد يزيد بن معاوية ٣٠ -- ١٤ هـ وصالح اهل ( خوارزم ) على اربعبائة الله حياوها إليه ، ولخذ من اهل سيرتند الله دية ، ثم وجه جيشا إلى خجنده ، ثم رجع إلى مرو(٣٥٩) .

هذه المهلات التي توالت على بلاد باوراء النهر ، والتي كانت تعود محملة بالغنائم ، لا تشد عن الأسلوب الذي اتبعه المسلبون في غنوهاتهم في البلاد التي كانت بمرغتهم بها تليلة ، غقد اتبعوا ذلك في شجال إبريتيا وفي الإندلس عندما كانوا يرسلون الحبلات الاستطلاعية لارتياد البلاد ومعرفة مراجها ، ومناغها وظروفها ، وهي مراحل تبهيدية تسبق الفتح المنظم إلى أن يحين وقته ، كما أن عبور النهر الذي بدا منذ عهد معاوية بدل على أن مسياسة المسلبين في تتبيت الفتوهات في بلاد غارس قد نجحت ، وأن خراسان بالذات التيكانت اكثر الاتاليم التي قاومت ، لم تستكن للمسلمين وتنفوى تحت حكهم فهسب ، بل اسبحت منطلقهم إلى بلاد ماوراء النهر، كيا خطط لذلك زياد بن ابي سفيان ،

وبعد هذه العبلات الأولى بضت بضع عشرة سسنة قبل أن يتبكن المسلمون من استئناك غزواتهم في هذه البلاد ، وهذه السنوات المبتدة من تهاية خلافة يزيد بن معاوية .٦ – ٦٤ هـ إلى أواخر خلافة عبد الملك بن مروان ٦٥ – ٨٦ هـ شهدت العديد من الفتن والثورات الداخلية التي شغلت المسلمين وعاقت تقديمهم في فتح أقاليم ما وراء النهر . لكن حين تمكن عبد الملك بن مروان من القضاء على عبد الله بن الزبير سنة ٧٣ هـ بدا يتنفس تنب في الأطراف الشرقية للدولة ، واستؤنف الفتح فيها وراء النهر ، وأول من عبر النهر في هذه المرحلة هو أمية بن عبد الله بن خلاد ، الذي ولاه عبد الملك على خراسان ، ولكن غزوته لم تكن ناجحة ، لأنه بمجرد عبوره النهر جامته الأخبار بعصيان بكير بن وشاح — الذي كان يلى خراسان تبله وعزل به ـ وموسى بن عبد المله بن خاتم مها اضطره أن يصالح اهل بخارى

<sup>(</sup>۲۵۹) تفسه من ۱۰

ويعود إلى خراسان(١٣٦٠) .

وفي مسئة ٧٨ ه عزل عبد الملك أبية بن عبد الله عن خرامسان ف وضهها إلى الحجاج مباشرة ، غلختار لها رجلا من خيرة رجال عصره ، ومن القادة المبرزين وهو المهلب بن أبي صفرة (٣٦١) ، صلحب البلاء الحسن في كسر شوكة الخوارج — المهلب ليس فريبا على خراسان ، ولا على بلاد ماوراء النهر ، فقد صحب سعيد بن عثمان بن عفان في غزوته وققلت مينه هناك — كها أشرنا آتفا —

وقد بدأ المبلب غزوه لبلاد ماوراء النهر سنة ٨٠ ه يقول ابن الأثير :

« وفي هذه السنة قطع المبلب نهر بلغ(٣١٦) ، ونزل على كثر ، وعلسى
مقدمته أبو الأدهم الزماني في ثلاثة آلاف ، وهو في خبسة آلاف ، وكان أبو
الادهم يفنى غناء الفين في البلس والتدبير والنمسيحة ، فأتى المهلب وهو
نازل على كثر ابن عم ملك الختل فدعاه إلى غزو الختل فوجه معه ابنه
يزيد ، وكان اسم ملك الختل الشبل ، فنزل يزيد ونزل ابن عم الملك ناحية ،
غبيته الشبل واهذه نقطه ، وحاسر يزيد قلمة الشبل غصالهوه على غدية
حبلت إليه ، ورجع يزيد عنهم ، ووجه المهلب ابنه حبيبا فوافي صاحب
بخارى في أربعين الله ا ، فنزل جماعة من العدو قرية فسار إليهم حبيب إلى
اربعة آلاف نقتلهم واحسرق القرية ، فسميت المحترقة ، ورجع حبيب إلى
ابيه ، وأتام المهلب بكش سنتين ، فقيل له : لو تقدمت إلى مساوراء ذلك
البن حقيل ، نيت حظى من هذه الفزاة سلابة هذا الجنوعودهم سالمن (٣١٧)».

<sup>(</sup>٣٦٠) انظر البلاذري ــ المسدر السابق من ٥٠٣ وابن الأثير ــ الكلل في التاريخ ج ٤ من ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٣٦١) ابن الأثير - المصدر السابق ج ٤ ص ٤٤٨ .

<sup>(</sup>٣٦٢) المقصود نهر جيجون > يتول ياتوت : « وهو يسمى نهر بلغ مجازا لأنه يمر بأعمالها فاما مدينة بلسخ فإن اترب موضع منه إليها مسيرة النم عشر فرسخا ـ معجم البلدان ج ٢ ص ١٩٧٠ .

<sup>(</sup>٣٦٣) الكامل في التساريخ ج ٤ من ٤٥٧ ـــ ٤٥٤ والبلاثري ـــ فتوح البلدان من ٤١٥ ، والطبري ـــ تاريخ ج ٦ من ٣٢٥ ــ ٣٢٦ .

ولم يلبث المهلب أن توفى بعد عودته سنة ٨٢ هـ(٣٦٤) وخلفه على خراسسان ابنه يزيد واقره الحجاج ، وقد قلم يزيد بن المهلب بضور خوارزم(٣٦٥) ، ولكن الحجاج عزله وعين مكافه أخاه المفضل بن المهلب ، ثم لم يلبث أن عزل المفضل أيضا وولى قتيبة بن مسلم ، الذى قدر له أن يفتح هذه البلاد ، ويجملها جزءا من العالم الإسلامى ، ولكن قبل أن نهضى مع قتيبة في متوجاته ، ينبغى أن نعضى الحوال تلك البلاد آنلذ .

## الحوال بلاد ماوراء النهر عندما فتحها السلبون :

ما وراء النهر لفظ استخدمه المؤرخون والجغرافيون المسلمون للتعبير عن النطقة المحصورة بين نهرى جيجون في الجنوب ، وسيحون في الشمال ، ونقع في الشمال الشرقي من حدود الدولة الفارسية القديمة ، وسكان هذه المنطقة من المنصر التركي الذي انصدر إليها من الشرق ، منذ الترن السادس الميلادي ، وكونوا لهم عدة ممالك مستقلة فيها ، واهم مصدر حديث بهدنا بمعلومات قيمة عن أصل هؤلاء السكان ، هو دراسة المؤرخ الروسي بارتولد ، والمتضمص في تاريخ الترك ، بصفة عامة ، والذي اعتبد بدوره على آثار أورخون التي يعتبرها أهم مصدر في الكشف عن ظهور الترك في آسيا الوسطى ، ويتول عنها : « ومن الآثار التي تهم صاحب الدراسات التركية ، وتهم المؤرخ أيضا آثار أورخون ، وهي تخلد مشر ، وهي اتدم لكر للسان التركي ، وقد اكتشفت في النصف الثاني من الترن التلسيخ عشر ، وهي اتدم الريزي الشاهم بول مرة في التاريخ بالترك ، وهم فاصحاب هذه الآثار قد مسوا أنفسهم لأول مرة في التاريخ بالترك ، وهم قوم قد ظهروا في الترن السلاس ، واستولوا في زمن قصير على مساحلات متد من حدود الصين إلى إيران وبيزنطة (٢٦٦) » .

<sup>(</sup>٣٦٤) الطبرى - المستر السابق جـ ١ ص ٣٥٥ ، وابن الأثير - المستر السابق جـ ٤ ص ٧٥٥ .

<sup>(</sup>٣٦٥) البلاذري - المسدر السابق من ١١٥ ه

<sup>(</sup>٣٦٦) بارتولد \_ تاريخ الترك عنى آمسيا الوسطى من ٢ - ٣ ٢ وانظر د . حسن احبد محبود \_ الإسلام فى آمسيا الوسطى من ١٣٥ ومابعدهـــا .

وطبقا لنظرية الاستاذ بارتولد في دراسته يكون سكان ماوراء النهر 
من اصل تركى ، وليسوا خليطا من الأتراك والإيرانيين ، كما يرى الدكتور 
شكرى فيصل (٣٦٧) ، والدولة الساسانية لم تستطع قط أن تفرض نفوذها 
السياسي عليهم ، وإن كان لها تأثير ثقافي وديني بحكم تفوقها الحضارى ، 
وسيطرتها على طرق التجارة البرية والبحرية (٣١٨) ، وربسا كان عجزا 
الساسانيين عن فرض سلطانهم السياسي على الترك فيها وراء النهر 
بل حتى احيانا عن حياية حدودهم منهم — راجعا إلى انشخالهم بصراعهم 
الدائم مع البيزنطيين ، « وقد الهاد الترك من هذا الوضع ، فسلبوهم 
وحض نهر جرجان ، الذي يصب حاليا في بصر الخزر — بحر تزوين 
ولكن الاتراك باستيلائهم هذا ، وقعوا تحت تأثير المنية الإيرانية ، ودخلوا 
في الديانة الزرادشدية ، ويدلنا هدذا المثل على أن إيران الساسانية كانت 
تؤثر بغضل مدنيتها واهميتها الانتصادية على جيرانها دون أن تنتصر عليهم 
عسكم الر٣٦٩) »

تابت في هذه المنطقة عدة ممالك بستتلة عن بعضها البعض ، بل ومتعاربة باستبرار (٣٧٠) ،

معلكة طفارستان ــ وهى بلاد واسسمة تقسع على شفتى نهسر جيجون ــ بن أهم هذه المالك ، وكانت بلخ عاصبتها ، وقد نسب إليها نهر جيجون ، فكان بطلق عليه نهر بلخ(١٣٧) .

معلكة الفتل ، وهي كورة واسسمة كثيرة المدن ، وتصبتها هلبك ، وهي أول مملكة وراءنهر جيحون(٣٧٧) .

<sup>(</sup>٣٦٧) حركة النتح الإسلامي ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>٣٦٨) بارتواد - المرجع السابق ص ٤٠

<sup>(</sup>٣١٠) الرجم السنابق ص ٥٠

<sup>(</sup>٣٧٠) د، حسن أهيد معبود ــ الرجع السابق ص ١٣٧

<sup>(</sup>۳۷۱) المسعودی ... مروج الذهب جـ ۱ ص ۱۰۱ ... ویاتوت ... معجم البلدان جـ ۲ ص ۱۹۷ .

<sup>(</sup>٣٧٢) ياتوت - المدر السابق جـ ٢ ص ٣٤٦

مملكة صفاتيان 6 وهي ولاية عظيمة متصلة الأعمال يترمذ وتصبيتها تسمى صفانيان أيضا (٢٧٣) .

مملكة الصعفد ، وتصبتها سبرتند ، ويتال هما صندان ، مسغد سبرتند وصفد بضاري (٣٧٤) ، شم مملكة هموارزم ، وتصبتها الجرجانية (٣٧٥) .

وبالإضافة إلى هذه المبالك الواقعة بين النهرين ، فتح العرب عدة التاليم اخرى ، خلف نهر سيحون ، عرفت بالمالك السيحونية ، ومنها مملكة غرغانة ، وعاصبتها تسمى غرغانة أيضا (٣٧٦) ، ومملكة اشروسنة إلى الشرق من نرغانة (٣٧٧) ، ثم مملكة الشباش إلى الشمال من اشروسنة .

هذه هي البلاد التي أتم المسلمون فتحها في خلافة الوليد بن عبد الملك ٨٦ - ١٦ ه بقيادة قتيبة بن مسلم الباهلي ، فكيف كانت أوضاعها السياسية والاجتباعية ؟ كانت اوضاع هـــذه المنطقة التي اسبحت متلفيـــة لــــدود المسلمين مي خراسان غير مستقرة سياسيا - تبيل الفتح الإسسلامي -وكاتت المنازعات دائمة بين الولايات ، وقد شكل هذا الوضع خطرا على السلمين مما جعلهم يفكرون عى وضع حد لحالة الفوضى عي هدده البلاد ، وضمها للدولة الإسلاميسة وإخضاعها للنظام ، قبل أن يستنحل خطرها ، وسكان هـــذه الأتماليم وإن كانت الروابط بينهم غير توية ، إلا أنهم محاربون أشداء وقد يحفزهم إحساسهم بالخطر من جانب المسلبين على توحيد صفوفهم لمحاربتهم خصوصا وأتهم قد سبق لهم عبور النهر لنجدة يزدجرد الثالث في خراسان ضد المسلمين المكان من المكبة أن يطرقهم المسلمون قبل أن يصلوا إلى هذه المرحلة ، ونستعم تلخيص الاستاذ جب - في كتابه غزوات العرب في آستيا الوسطى - للوضع السياسي في هذه المناطق حيث يتول : « كانت

<sup>(</sup>٣٧٣) المسدر السابق جـ ٣ ص ٤٠٨ - ٤٠٩ .

<sup>(</sup>٣٧٤) المسدر السابق بد ٣ ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٣٧٥) المسدر السابق يد ٢ ص ه٣٩٠ . (٣٧١) المسدر السابق يد ٤ من ٢٥٣

<sup>(</sup>٣٧٧) المبدر السابق نبر ١٩٧)

الولايات في هذه المنطقة تعترف بالخان سيدا لها ، وتدفع له الجزية ، وكانت أبارة صغديان — الصغد — مقسمة إلى ولايات صغيرة مستقلة ، تقوم بينها ما مراقة وكان أقوى ما يصل بينها من رياط أنها هو تجارة الحرين مع الصين ، واهم مراكزها سمرقند وبيخند وكش ، وكانت سمرقند أوفرها حقا من النجاح في عالم التجارة ، ومنها كانت ترسل البعوث التجارية إلى يلاد السين ، أما المستفلون بالزراعة فكانو كلهم من الجنس الإى ، وقد ارتبطت الولايات فيها عدا ذلك برياط ثان ، وهو سيادة أسرة معينة فيها على جميع الأسر الأخرى ، ولكنه لم يكن رياطا وثيتا ، وكان إلى جانب هؤلاء الأمراء سادة محليون ، لا تتجاوز سلطة الواحد منهم حدود قراه، وكل شيىء في هذه الاوضاع الاجتباعية والتفكك السياسي في حياة هذه الولايات ، كان في صالح الفتح العربي ، (١٣٨) .

هذه هى بلاد ماوراء النهر ، التى بدا المسلبون يطرقون ابوابها منذ ان وطدوا اقدامهم عى خراسان ، وبصفة خاصة من بداية عهد معاوية بن ابى سنيان إلى ان تسلم الراية قتيبة بن مسلم ،



<sup>(</sup>۳۷۸) الدكتور شكرى نيصل - حركة الفتح الإسسالي ص ٢٠٩.
تقلا عن جب - غزوات العرب في آسيا الوسطى .

## غنرهات عَتيبة بن مسلم غيبا وراء النهر

ولى تقيية بن مسلم بن عمرو الباهلى خراسان من تبل الحجاج سنة 

٨٥ ه ، بعد عزل المفضل بن المهلب - كما سبقت الإشارة - وكان تقيية من 
الإبطال الشجعان ، فوى الحزم والدهاء والرأى والفناء ، ويعتبر بحق من 
أعظم القادة الفاتحين ، الذين عرفهم التاريخ الإسلامي ، يعلمة ، وتاريخ 
الدولة الأموية بخاصة ، (٣٧٩) عنى خلال عشر سنين ، فتح اتاليم شماسمة 
«وقد هسدى الله على يديه خلقا لا يحصيهم إلا الله ، فأسلبوا ودانوا لله 
عز وجل »(٣٨٠) .

حمل تنيية راية الفتوحات في بلاد ما وراء النهر في وتت ملاتم تباما) وأغاد من جمود القادة الذين سبقوه ومهدوا له الطريق على مدى يزيد عن الارمين عاما . كما كان يستقد إلى والى العراق القوى الحسازم اليتظ ، الحجاج بن يوسف الثقفى ، الذى اختاره لهذه المهدة ، ووضع ثقته فيه ، ولم يقحم في لهداده بالرجال وتشجيمه وحثه على الإقدام كما كان من حمين حظ تقيبة أن ولايته على خراسان واضطلاعه بقيادة الفتوحات فيها وراء النهر سخى أواخر خلافة عبد الملك بن مروان سجاحت في وقت كانت الدولة الاموية قد تغلبت على جميع مناوثيها واستقرت أمورها ، واستردت عافيتها وقوتها، غاجبمت لتقيبة شجاعة القائد وإقدامه ، وعزم الوالى وتصميه ، وتسوة غاجبمت لتقيبة شجاعة القائد وإقدامه ، وعزم الوالى وتصميه ، وتسوة الدولة ، واستترارها ، مكانت أعمائه الرائمة فيها وراء النهر .

ولقد كان تتبية يدرك أنه مقدم على تنفيذ عبل جليل وخطير، وهو فتح بلاد ما وراء النهر ، ولايد أنه ناتش تفاصيل هذا المشروع مع الحجاج قبل أن يتوجه إلى خراسان ، واستعرض معه كل الوسائل التي تؤدى إلى نجلحه ولتد برهن تتبية على أنه لم يكن قائدا عسكريا فذا فقط ، وإنها رجل إدارة

<sup>(</sup>۳۷۹) انظر ترجبة تتبية واخباره في – ابن تتبية – المسارف ص ٢٠٤ ، والطبرى ج ٢ ص ٣٠٥ ، ٥٠١ وابن الأثير – الكامل في التاريخ ج ص ١٢ ، والذهبي – سير اعلام النبلاء ج ٤ ص ١١ ، وابن كثير – البداية والنهاية ج ٩ ص ١١٧ البداية والنهاية ج ٩ ص ١٦٧

<sup>(</sup>٣٨٠) ابن كثير - المندر السابق ۾ ٩ ص ١٦٧

وتنظيم ، كما برهن على أنه كان يعرف كل شبيء عن أحوال خراسان قبل أن يصل إليه . فقد كانت رياح الخلافات والعصبيات العربية قد هبت عليها، من جراء التنافس على الولاية ، حيث ترك متتل عبد الله بن خارم اثره هنك ، (٣٨١) ، كما أن تفحية آل المهلب عن مركز الصدارة في خراسان وهم أزد يمنيون أمم عصبية كبيرة ، لابد أن تكون لها عواتب ، نكان على تتيبة أن يتضى على هذه العوائق وأن ينسى العرب خلافاتهم ، ويجعلهم يرتفعون فوق العصبيات، ويذكرهم برسالتهم السابية ويعدهم للجهاد في سبيل الله، مجمع أعيانهم لأول ما وصل خراسان ، وخطبهم قائلا : « إن الله احلكم هذا المحل ليمز دينه ، وينب بكم عن الحرمات ، ويزيد بكم المال استفاضة ، والعدو وقما ــ اي ذلا ــ ووعد نبيه 🌋 النصر بحديث صادق ، وكتاب ناطق، نتال : « هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الشركون ١١(٣٨٢) ووعد المجاهدين في سسبيلة احسن الثواب ، وأعظم الذخر عنده عدال : « ذلك بانهم لا يصبهم ظما ولا نصب ولا مخبصة في سبيل الله » إلى توله : « احسن ماكاتوا يمبلون »(٣٨٣) ثم أخبر عبن قتل في سبيله أنه حي مرزوق ، نقال : « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ١٤٨٤) منتجزوا موعود ربكم ووطنوا أنفسكم على اتصى اثر وامضى الم ، وإياى والهويني ١(٣٨٥) .

بهذه الخطبة الموجزة ذكر تتبية العرب برسالتهم ، ومسئوليتهم تجاهها، وأهاب بهم أن يوطنوا انفسهم على تحمل المشقة في سبيل الله وأن يسيروا

<sup>(</sup>۳۸۱) كان عبد الله بن خازم قد تفلب علىخراسان أتناء حركة ابن الزبير غلبره عبد الملك عليها ، ولكنه أبى طامته ، عكتب إلى بكير بن وشاج — وكان على شرطة أبن خازم — بولايتها ، فنشب بينها صراع أنتهى بمصرع أبن خازم ، علدى ذلك إلى تناتم الخلافات بين العرب عى خراسان ، انظرت البلاذرى — نتوح البدان ص ، 11 هـ - 18 هـ البلاذرى — نتوح البدان ص ، 11 هـ - 18

<sup>(</sup>۲۸۲) سورة الصف ــ الآية ٩

<sup>(</sup>٣٨٣) سورة براءة الايتلن ١٢٠ ـــ ١٢١

<sup>(</sup>١٨٤) مسورة آل عبران ــ الآية ١٣٩

<sup>(</sup>۲۸۵) الطبری ــ تاریخ ج ۲ مس ۲۲۶

في طريق استلامهم ، طريق الجهاد لنصرة دينهم ، والنتيجة مضمونة وهي العزة في الدنيا ، والنوز بالجنة في الآخرة .

وقد ثجم قتيبة في توحيد صفوف العرب تحت راية الجهاد ، كما عمل المحب تحت راية الجهاد ، كما عمل على كسب ثقة الخراساتين وودهم ، عقريهم وعهد إليهم بالوظائف ،(٣٨٦) وبذلك ضين تعاونهم معه لتحتيق هنفه ، وهذه بداية سليبة تدل على ذكاء وخبرة ومقدرة إدارية كبيرة .

وليس من اليسير هنا تتبع خطوات تتبية خطوة خطوة ، مى عتوماته التى استبرت حوالى عشر سنين ٨٦ - ٩٦ ه والتى غتح فيها بنطقة باوراء النهر ثم عبر نهر سيحون ، وفتح عدة اتاليم خلفه ، حتى وصل كاشغر متاخبا بذلك حدود المسين ، ولذلك نهتنا نكتفى بالوتوف عند المراحل الكبرى فى هذه الفتوحات ، وهى :

الرحلة الأولى: من سنة ٨٦ سـ ٨٧ هـ وهي الرحلة التي اخضع فيها إقليم طخارستان ؛ ذلك الإقليم الكبير الذي يقع على ضفتى نهر جيدون ويبدو أن هذا الإقليم لم تستقر أوضاعه للبسلين طوال هذه السنين بنذ فتحه الأول على يدى الاحنف بن قيس في خلافة عثبان بن عفان(٣٨٧) . مما أضطر تتبية إلى فقصه من جديد ، قبل أن يمضى إلى فقوحاته فيها وراء النهر ، لأن فقح حاوراء النهر لم يكن ممكنا بدون بسط سيطرة المسلين على طخارستان(٣٨٨) ، وبعد أن استتب الأمر لقتبية في خراسان استخلف عليها إليامس بن عبد الله بن عمر (٣٨٨) ، وسار إلى طخارستان « فلها كان بالطالقان تلقاه دهاقين بلخ وبعض عظها فيساروا معه ، فلها قطع النهن تلقاه تيش الأعور ملك الصغانيان بهدايا ومغتاح من ذهب فدعاه إلى بلاده .. واتى ملك كفتان بهدايا ولموال ، ودعساه إلى بلاده ، فبضى مع تيش إلى الصغانيان فسلم إليه بلاده ، ثم جاء فشتاسبان ملك اخرون وشومان، وهما

<sup>(</sup>۳۸۱) انظر د. شکری نیصل - حرکة الفتح الإسلامی ص ۳۱۵ (۳۸۷) انظر الطبری - تاریخ - ج ۶ ص ۳۱۳

<sup>(</sup>۲۸۸) د. شكرى نيصل - حركة النتج الإسلامي من ١١٠

<sup>(</sup>٣٨٩) الطبرى - المدر السابق جـ ٦ ص ٢٤٤

من طخارستان ، مصالحه على مدية أداها إليه ، متبلها تثبية ورضى ، ثم انصرف إلى مرو واستخلف على الجند اخاه صالح بن مسلم »(٣٩٠) > يفهم من هذه الرواية أن طخارستان خضعت لتتبية بدون تتال . ولكن الطبرى ننسه يورد رواية أخرى ينهم منها أن قتيبة لقى حربا ، حيث يتول : « وقد قيل أن تتبية أقام قبل أن يقطع النهر في هذه السنة - ٨٦ ه - على بلخ لأن بعضها كان منتقضا عليه . . محارب اهلها . . ثم إن أهل بلخ مسالحوا من فـد اليوم الذي حاربهم تتيبة نيه » وعلى كل حال لايبسدو الخلاف كبيرا بين الروايتين ، لأن أهل بلخ لم يكونوا ملحين مى حربهم لقتيبة ، بدليلا أنهم صالحوا من غد اليوم الذي حاربوا فيه ، وقد خضمت طخارستان طوعا أو صلحا بعد قتال يسير ، ولكن متاعب تتبية لم تنته مع اهلها، وبصفة خاصة من جانب نيزك صاحب تلعة بادغيس ، الذي كان تتبية قد معالمه على الا يدخل تلمته »(٣٩١) ووفي له تنبية ، بل صحبه معه في غزوة بيكند سنة سبع وثمانين (٢٩٢) . إلا أنه غدر ونقض الصلح نيما بعد وعبل على تكوين حلف من ملوك طخارستان ضد قتيبة (٣٩٣) ، ومع أن هؤلاء الملوك أجابوه وخلعوا طاعة تتبية ، اثناء غيابه نيما وراء النهر ، إلا أنهم بمجرد عودته سارعوا للقائه والاعتذار له عبا حدث ، أبا نيزك مقد لتى مصيره ، الذي يستحقه غند تبض عليه تنبية ، وتنله مع سبعمائة من أنصاره وكان منتله سنة ٩١ه (٣٩٤) ، ويبتتله استترت أبور طَخَارستان للبسلين نهائيا ،

<sup>(</sup>۳۹۰) المستر السابق ج ٦ ص ٤٢٥ ) والبلاذري ... نتوح البلدان ص ١٦ه ... ١٧ه

<sup>(</sup>۲۹۱) الطبرى : تاريخ جـ ٦ من ٢٧٤

<sup>(</sup>٣٩٢) البلاذري - متوح البلدان من ١٧٥.

<sup>(</sup>٣٩٣) الطبري - المعدر السابق جـ ٦ من ٥٤٥ - ٢٤٦

<sup>(</sup>۱۳۹۶) المسدر السابق جـ ۱ ص ۲۰۵ ، والبلاثري ــ المسدر السابق ص ۱۷ه

## الرحلة الثانية: من ٨٧ ــ ٩٠ هـ:

## وهي الرحلة التي فتح فيها عتبية إقليم بخاري:

وكانت أول مدينة غزاها في هــذا الإقليم ، هي مدينة بيكند ، يقول الطبرى : ﴿ إِن قَتِيبَةَ لِمُمَا صَالَحَ نَيزَكَ ﴾ أقام إلى وقت الغزو ، ثم غزا في تلك السنة « ٨٧ ه » مُقطع النهر وسار إلى بيكند ، وهي ادني مدائن بخارى إلى النهر غلما نزل بعقوتهم استنصروا الصغد ، واستبدوا من حولهم ، مأتوهم في جمع كثير ، وأخذوا بالطريق ، علم ينفذ لتتبية رسول ، ولم يصل إليه رسسول ، ولم يجر له خبر شهرين ، وابطأ خبره على الحجاج ؛ فأشفق الحجاج على الجند ؛ فأمر الناس بالدعاء لهم في المساجد ، وكتب بذلك إلى الأمصار ، وهم يتنتلون كل يوم ، فكاتت بين الناس مشاولة (٣٩٥) ، ثم تزاحنوا والتتوا واخذت السيوف ماخذها وأنزل الله على المسلمين الصبر ، ثم منح الله المسلمين اكتافهم غانهزموا يريدون المدينة ، واتبعهم المسلمون فشغلوهم عن الدخول فتفرتوا وركبهم المسلمون تمتلا واسرا كيف شاموا واعتصم من دخــل المدينة بالمدينــة ، وهم تليل ، فوضح تتبية الفصلة في أصلها ليهدمها ، فسألوه الصلح مسالحهم ، واستعمل عليها رجلا من بني تتيبة (٣٩٦) ، ولكنهم سرعان ما نقضوا الصلح ، وتتبية منهم على خبسة مراسخ مرجع إليهم ، وتتل من كان في المدينــة ، وغنم غنائم كثيرة « ورجع تتبية إلى مرو ، وتوى المسلبون ، قاشتروا السملاح والخيل . . وتنانسوا في حسن الهيئة و المسدة » (۳۹۷) .

استبرت حملات تتبية على إتليم بخارى في هذه المرحلة بمسقة منتظمة كل منسقة ، وكان غزوه يتم في عصل الصيف ، علِّذا دخل الشتاء عاد إلى مرو .

<sup>(</sup>٣٩٥) المشاولة القتال بالرماح .

<sup>(</sup>٣٩٦) الطبرى -- تساريخ جـ ٦ ص ٣٠٠ -- ٣١) وابن الأثي --الكالمان في التاريخ جـ ٤ ص ٨٢٥

<sup>(</sup>۳۹۷) الطيري – المندر السابق بد ٢ من ٣٣٤ وابن الأثير ... المندر السابق بد ٤ ص ٣٢٥

نفى مسئة ٨٨ هـ ، ترك آخاه بشارا على مرو وعبر النهر نفتج تومشكث ورامئنة من اعبال بخارى صلحا بناء على طلب اهلها(٢٩٨) . ولكن هاله حلك من اهل غرغاتة والمسفد على مائنى الله عليهم ابن اخت ملك الصين ـــ كورمغايون ـــ وواضح من هــذا التجمع الكبير أن الأمم في هذه المناطق قد تداعت وتحالفت على المسلمين ، ولكن الله نصر قنيية وجنده على هذا الحلف ، ثم عاد إلى مرو (٢٩٩) .

وفي العام التالي ٨٩ ه استانف تنيية نتوجاته وتصد بخارى هذه السنة بناء على اوابر الحجاج ، فلقيه في طريقه جبع من اهسل كش ونسف عظفر بهم ، ومضى إلى بخارى ، فتصدى له ملكهسا ... وردان خذاه ... فلم يستطع الاستيلاء عليها ، فرجع إلى مرو ، وكتب إلى الحجاج يخبره فطلب منه الحجاج أن بصورها له فبحث إليه بصورتها ، فنصحه وابده وعرفه المؤوضع الذي يأتيها منه ، وأبره بالسير إليها ، فسار إليها مسنة ، ٩ ه ومع أن وردان خذاه كان قسد استجاش المسنفد والترك ليساعدوه في التصدى لقتيبة ، إلا أنه تبكن من الانتصار عليهم بمسدم ممارك شرسة ، واستولى على بخارى ، وكتب بالفتح إلى الحجاج(د،) )

#### الرحلة الثالثة بن ٩٠ ــ ٩٢ هـ:

وهى المرحلة التى مرض عيها تتيبة المسيدة الإسلابية على حوض نهر جيحون ، وتوج عبله عبها بالإستيلاء على مدينة سمرقند ، اعظم المدائن فى بلاد المستقد ، وكان طرخون ملك المسقد ، قد أرسل إلى تتيبة بعد انتصاره فى معركة بضارى صنة ، ٩ ه ، يطلب السلح ، غلجاب تتيبة

<sup>(</sup>٣٩٨) انظر الطبرى ــ تاريخ جـ ٦ ص ٣٦٦ ، وابن الأثير ـــ الكابل في التاريخ جـ ٤ ص ٣٣ه

<sup>(</sup>٣٦٩) المسدران السابقان على الترتيب جـ ٦ من ٣٦١ ، ٣٦٤ > ٣٠/٤ ٣١/٢٥

 <sup>(</sup>٤٠٠) انظر الطبرى ـ تاريخ ج ٦ من ٢٤٤ وابن الأثير ـ الكابل في التاريخ ج ٤ من ٢٥٥

وصالحه ، ورجع تتبية(۱.3) ، وفي سنة ٩١ هكان غدر نيزك - صاحب المعة بادغس - وتاليه ملوك طخارستان ، ورتبيل ملك سجستان على المسلمين ، وقد نكل به تتبية وتقله جزاء غدره كبا مر ذكره(٧٠٤) ، وفي سنة ٩٢ ه غزا تتبية سجستان من الشمال وربما كانت تلك اول مرة يغزو نيها تتبية سجستان ، وربما كان قد اراد تاديب رتبيل ملكها لانضمامه إلى نيزك في غدره ، ولكن رتبيل تدر المواقب وطلب المسلح نقبل التبية ، وصالحه ، وانصرف عائدا إلى مرو ، وترك عبد ربه بن عبد الله ابن عمير الليثي عاملا على محيستان (٣٠) .

وفى سنة ٩٣ هـ ، نتح تنبية خوارزم صلحا ، وكان ملكها هو الذى دماه وبعث إليه بمغاتبع مدائن خوارزم ثلاثة مغاتبع من ذهب ، وصالحه على عشرة الاعتراس وعين ومتاع(٤٠٤) .

## فتح سبرقند :

توج تنيبة غنوهاته في هدف المرحلة بفتح سمرتفد ، وهي اعظم بدأن ماوراء النهر ، والذي دعاه إلى ذلك أن طرخون ملكها كان قد نقض الصلح الذي أبرمه معه تنيبة سنة ، ٩ ه ، وامتنع عن دفع ما كان صالح عليه ، فقرر تنيبة أن يضع حدا لهذا العبث ، فجمع جنده واخبرهم بنقض طرخون المسلح وبعزبه على فتح سمرتند بالقوة ، وجهز أخاه عبد الرحين بن مسلم في عشرين الف مقاتل وأمره بالممير المله ، ثم تبعه هو في أهل خوارزم وأهل بخارى وضرب عليها الحصار وقال : إنا إذا نزلنا

<sup>(</sup>٤٠١) المصدران السنابقان على الترتيب جـ ٢ ص ه ٤٤ ، جـ ٤ ص ٤٣ه

 <sup>(</sup>۲۰۶) الطبرئ — المسدر السابق ج ٦ من ٥٥٨ ، والبلاقرئ — تتوح البلدان من ١١٥٥

<sup>(</sup>٣٠٤) الطبرى ــ المدر السابق جـ ٦ ص ٦٦٤ وابن الأثير ــ المدر السابق جـ ٤ ص ٦٩ه

<sup>(</sup>١٠٤) انظر الطبرى - المصدر السابق ج ٦ من ٦٩ - ٧٠ ٧٠ دابن الأثير - المصدر السابق ج ٤ من ٥٠٠

بسلحة قوم « فساء صباح القفون »(٥٠٤) ، متينا بقول : رسول الله على عنينا بقول : رسول الله على عنينا مقول المسلمين و الله الساش و فرغاته يستفيئونهم ، خانوا طول الحسار فكتبوا إلى ملوك الشاش و فرغاته يستفيئونهم ، ويحرضونهم على المسلمين و قالوا لهم : « إن العرب إذا ظفروا بنا عادوا عليكم بمثل بسا أتونا به فانظروا الأنفسكم(٢٠٤) » . استجاب هؤلاء الملك لنداء أهل سمرقند ، و اختاروا عددا بن أولادهم وبن أهل النجدة والباس من أبناء المرازية والامساورة والأبطال ، وأمروهم أن يفجاوا قتيبة في مسكره ، وهو مشغول بحصار سمرقند ، ولكن تتيبة كان يقظا باتا عبونه ، ولم يغب عن باله حدوث مثل هذه المفاجات ، فعلم بغيرهم ، وأرسل لهم فرقة من جنده بتيادة أخيه مسالح بن مسلم ، فبدد شملهم وتقلهم ولسم يفلت مفهم إلا الشريسد ، وغنم المسلمون أبتعتهم واسم يفلت مفهم إلا الشريسد ، وغنم المسلمون أبتعتهم واسم يفلت مفهم إلا الشريسد ، وغنم المسلمون أبتعتهم واسم يفلت مفهم إلا الشريسد ، وغنم المسلمون أبتعتهم واسم يفلت مفهم إلا الشريسد ، وغنم المسلمون أبتعتهم واسمتهم(٧٠٤) .

غلها رأى الصغد ماحل بهؤلاء انكسروا وضيق عليهم تتبية الخناق ونصب المنجنيق على المدينة واستطاع إحداث ثلبة غيها ، وصاح صيحة الأسد: «حتى متى يا مسرقند يعشش غيك الشيطان ، أما والله لئن أمسبحت لأحاوان من اهلك اتمى غاية . . غلها أصبح أبر النساس بالجد في القتال فتاتوهم ، واشتد التتسال ، وأبرهم تتبية أن يبلغوا ثلبة المدينة ورماهم الصفد بالنشاب غلم يبرحوا ، كارسال الصفد إلى تتبية ، غتالوا لسه : انصرف عنا اليوم ، حتى نصالحك غدا ، غقسال : لانصالحهم إلا ورجالنا على الثلبة . . . غصالحهم بن الفد على الذي الف وماتى الف مثال في كل علم ، وأن يعطوه تلك السنة ثلاثين الف رأس وأن يخلوا له المهينة كلابن الف رأس وأن يخلوا له المهينة

 <sup>(</sup>٥٠٤) المصدران السابقان على الترتيب ج ٦ ص ٧٧٤ -- ٧٧٤ ؟
 (ج ٤ ص ٧١٥ ( الآية ١٧٧ المسافات ) .

 <sup>(</sup>٢٠٤) الطبرى - المصدر السابق ج ٢ عن ٤٧٣ ، وابن الأثير --المصدر السابق ج ٤ ص ٧٧٥

<sup>(</sup>٧٠)) الطبرى المصدر السابق  $- \neq 7$  ص 3٧٤ ، وابن الأثير - المصدر السابق  $\neq 3$  ص 3٧٥

قلا يكون لهم فيها مقساتل ، فبينى فيها مسجدا ، ويدخل ويصلى ويخطبه ويتغذى ويخرج(٨٠٤) . دخل تتيبة سمرتند وحطم ما بها من الأصنام ، ولم يعبأ بما خوفوه منها ، حيث تال له احدهم مدعيا نصيحته : « لانتهرض لهذه الاصنام غين منها أصناما من أمرتها أهلكته ، فقال له : أنا احرقها بيدى ، فأبر برائسمال النار ، وكبر ثم احرقها ، فوجدوا من بقايا مسامين الذهب خمسين الف مثقال (٨٠٤) ، وبعد أن أتم تتيبة هسذا الفتح العظيم عاد إلى مرو ، لكى يستريح ، ثم يستعد لجولته الأخيرة التي سيفتح فيها المنطق السيحونية .

### الرحلة الرابعة من ٩٤ ــ ٩٦ هـ :

وهى المرحلة التى نتج الله فيها على يديه اتأليم الشاش وفرغانة ، وكاتخر وقد بدأ هـذه المرحلة سنة ١٤ ه ، حيث سار في موعد غزوه — في المسيف — ومعه عشرون الفا من أهـل بخارى وكش ونسـف ، وخوارزم(١٠) ، فوجه قسما منهم إلى الشاش ، وتوجه هو بالقسـم الآخر إلى فرغانة ، حيث دار بينه وبين الترك تتسال عنيف حول مدينة خبنده ، وبيدو أن نتيجة المعركة لم تكن حاسمة ، حيث توجه تنيبة إلى كاشان قبل أن يحسم امر خبنده وهناك أناه جبنوده الذين كان ارسلهم إلى الشاش وبيدو أن تنيية قـد وجد مقاومة شرسة من الأتراك في هذا البلاد ، فقـد كتب إلى الحجاج يطلب مددا ، فأرسـل إليه جيشنا من العراق (١١٤) ، ثم أمر محيد بن القاسم النتفى أن يوجه إليه من السند ، مددا أيضـا(١٤) ، فهاداد تتيبة بهذه الجيوش من العراق ومن السند ، فوق ما معه من توات كبيرة ، يدل على قوة المقاومة التي لتيها في أتاليم سيحون ، وأنه اراد أن يكون متفوقا عليهم ، حتى يحتق هدفه ، وقـد

 <sup>(</sup>۸.3) انظر الطبری — تاریخ به ۲ ص ۷۵، ۶ والبلاذری — نتوح
 البلدان ص ۱۸۵ وابن الاثیر — الکامل فی التاریخ به ۶ ص ۷۰

<sup>(</sup>٩.٤) الطبرى ــ جـ ٦ ص ٧٦٤ وأبن الأثير جـ ٤ ص ٧٧٥

<sup>(</sup>١٠)) الطبرى جـ ٦ ص ٨٦)

<sup>(</sup>١١)) انظر الطبرى جـ ٦ ص ٩٢ وأبن الأثير جـ ٤ ص ٩٨٥

<sup>(</sup>٤١٢) الطبري نم ٢ من ٨٤٤

نجح بالنمل ونتح اتاليم الشائص وفرغانة سنة ٩٥ هـ(١٢) وبعد أن اتم هذا الفتح الكبير ، جامته الأخبار المحزنة ، نقد مات الحجاج في شوال من طك السنة ، نماغتم لموته ، لما كان يجد منه من التأليد والتشسجيع والمسائدة وتفل راجعا إلى مرو ، وتبثل ثول الحطيئة :

المبرى النعم المره مسن آل جعفر بحسوران أمسى اعلقته الحبسائل غان تحى لا الحل هياتي وإن تبت فماق هياة بعد موتك طائل(١٤٥٤)

## الخليفة الوليد يواسي قتيبة ويشد ازره:

ماد تنيبة إلى مرو وقد ترك حابيات من جنده في بخارى وكشي ونسف ، وانتظر ما تأتي به الأيام بعد موت الحجاج .

كان الخليفة الوليد بن عبد الملك يعرف طبيعة الملاتة بين العجاج ووتنية ، وأن العجاج دورا كبيرا في نجاح تتبية في مهبته ، فقدر وقع نبسا موت الحجاج عليه ، لذلك واساه وأرسل إليه رسالة كلها تشجيع وثناء ونزكية ، قال له فيها : « قد عرف أبير المؤمنين بلاطك وجدك في جهاد أعداء المسلمين ، وأبير المؤمنين رافعه ومساتع بك الذي يجب لك ، غاتم مغازيك ، واننظر ثواب ربك ، ولاتغيب عن أبير المؤمنين كتبك ، كأتى انظر إلى بلادك ، والنغر الذي أنت فيه (ه (١٤) » وقد احدثت هذه الرسالة أثرا طبيا في نفس قتية ، واعطته دفعة قوية من العزم والتصميم ، فتوجه من مرو ، ليواصل فتوحاته ، فقصد بدينة كاشفر ، التي يقول عنها الطبرى : « إنها ادنى بدائن المسين (٢١٩) » ومع أن الوليد بن عبد الملك قد توفى في جبادى الآخرة سنة ٩٦ هـ ، ووصل نبا وفاته إلى قتيبة وهون في غي غيافة الإلى ان يصل إلى كاشغر ، إلى أنه واصل سيره حتى في غرغاته (١٤) ، وقبل أن يصل سيره حتى

<sup>(</sup>١٣)) المسدر السابق جـ ٦ ص ١٩٤

<sup>(</sup>١٤) المسدر السابق م ٦ من ٩١٦ .

 <sup>(</sup>١٤) انظر الطبرى جا" من ٩٣؟ -- ٩٣؟٤وابن الأثير نجامن٩٨٥
 (١١) تاريخ جا" من ٥٠٠٠

<sup>(</sup>١٧) المسدر السابق ج ٢ ص ٥٠٠ .

قتمها ، وهنا جاءه رسول من ملك الصين يطلب منه أن يوجه إليه ونسدا طيمرف خبرهم ، يقول الطبرى : « وأوغل تتبية حتى قرب من الصين . . فكتب إليه ملك الصين أن أبعث رجلا من الشراف من معكم ، يخبرنا منكم ونسائله عن دينكم(١٨١٤) ، فاختار تتبية عشرة — وتبل إلني عشر — من خيرة رجلله برئاسة هبيرة بن المشهرج الكلابي، فأرسلهم إلى ملكاالصين ، ويتص الطبرى خبر هذه السفارة في حديث طويل ، نكتى منه بما انتهى ما المدوار مع ملك الصين ، حيث قال لهسم مهددا : « مانصرفوا إلى صاحبكم فقولوا له : ينصرف ، خيرة عرفت حرصه وقلة اصحابه ، وإلا بمنت عليكم من يهلككم ويهلكه ، فرد عليه هبيرة في شجاعة المؤمن وعزته ، فتال له : « كيف يكون قليل الأصحاب من أول خيله في بلانك ، و آخرها في منابت الزيتون أ وكيف يكون حريصا من خلف الدنيا قادرا عليها وغزاك ألى تخريه القدل المنافذة له المنسئة المنافذة له المنافذة الكرمها القدر المنافذة المن

اعادت هذه المقالة ملك الصين إلى صسوابه ، وايتن أنه أمام قوم لايجدى معهم التهديد ولا الوعيد فاعتدل في كلامه ، وقال لهبيرة : نها الذي يرضى صاحبكم أ قال : إنه قد حلف ألا ينصرف حتى يطا أرضكم ، ويختم ملوككم ، ويعطى الجزية ، قال : قبقا نخرجه من يعينه ، نبعث إليه بتراب من أرضنا فيطؤه ، ونبعث ببعض أبنائنا فيختمهم ، فينحث إليه بترابه بن أرضنا فيطؤه ، ونبعث ببعض أبنائنا فيختمهم ، فينحث إليه بجزية يرضاها ، قال : قدعا بصحاف من ذهب فيها تراب ، ويعث بحرير وذهب يرضاها ، قال : قدعا بصحاف من ذهب فيها تراب ، ويعث بحرير وذهب وأربعت قطبان من أبناء الموكهم ، ثم أجازهم فاحسن جوائزهم فساروا التراب به القبل وردهم ، ووطيء التراب به القبل ماوراء نهر جيحون ، ثم عبر نهر سيحون ، وفتح فرغانة أوى الشاش ، واشروسنه ، وكاشخر ، وفرض سسيادة الإستام على ملك

 <sup>(</sup>۱۱۸) انظر التصة بتعاصيلها في الطبرى جـ ٦ ص ٥٠١ - ٣٠٥ وابن الأثير بد ٥ ص ٥٠٠

 <sup>(</sup>١٩١) انظر الطبرى -- تاريخ ج ٦ ص ٩٠٥ ، وابن الاثير --الكامل في التاريخ ج ٥ ص ٧ .

الصين ، وجعل كلبة الله هى العليا وكلية الذين كفروا السفلى ، وكان قتيبة قائدا مسكريا فذا ، وبطلا سياسيا بارما ، قهر الصعاب ، وتغلب على كل المساكل التي واجهته ، ولم يثنه عن عزمه لاسعوبة الطسرق ووعورتها ، ولاتسوة المناخ وشدته ، فقد كان عزمه حديدا ، وكان هدفه نبيلا ، وغايته شريفة ، والعون من الله دائها مكاول لأصسحاب هسذه الفسايات ،

## نهاية غنيسة :

للأسف انتهت حياة هذا البطل نهاية لا تليق به ، نقد مات الخلينة الوليد وتولى أخوه سليمان بن عبد الملك ٩٦ - ٩٩ هـ ، وكانت الملاقة بين سليمان والحجاج ورجاله ، ومنهم تتيبة غير حسنة ، تيل لأنهم كانو1 وافتوا الوليد على خليع اخيه سليمان ، وتولية ابنه عبد المسزيز بن الوليد(٤٢٠) . مُخشى تتيبة أن يعزله سليبان ، مارسل إليه رسائل بعزيه ف الوليد ويهنئه بالخلافة ، ويختبر نواياه نحوه ، لكن سليمان لم يعزله ، بل أرسل له عهدا بولاية خراسان(٢١)) ، مع رسول خاص من عنده ، تكريبا له ، ولكن تتبية تعجل وخلع طاعة سليمان تبل وصول ذلك العهد ، مَعْضب الناس وكرهوا خلع سليبان ، وثار الجند على تتبية متتلوه (٢٢))، وراح - يرحمه الله - ضحية تسرعه ، يتول ابن كثير بعد أن عدد مآثره ونتوحاته : « ولكن زل زلة كان نيها حتفه ، ونعل نعلة رغم نيها أثنه ، وخلع الطاعة نبادرت إليه المنية . . لكن سبق له من الأعمال الصالحة ما قد يكفر الله به سيآته ، ويضاعف به حسناته ، والله يسامحه ويعنو عنه ، وينتبل منه ماكان يكابده من مناجزة الأعداء(٢٣)) » . وكينما كان الأمر نقد خسرت الأمة واحدا من اعظم وانبل ابنائها ــ وجل من اليخطىء ــ وسيبتى أسم تتبية مضيئا في التاريخ الإسلامي ، نقد اضاف للمسالم

<sup>(</sup>۲۰) الطبرى - المصدر السابق ج ٦ ص ٥٠٧ .

<sup>(</sup>٢١)) المسدر السابق جـ ٦ ص ٨٠٥ .

<sup>(</sup>۲۲)) انظر الطبری ستاریخ ۹ من ۵۰۱ و مبعدها و البلاثری س عتوح البلدان ص ۲۱ه و ابن الأثیر سالکا الی التاریخ چه ص ۲ او مبعدها (۳۲)) البدایة و النهایة چه ص ۱۳۸ .

الإسلامي إنساقة رائمة ، ووجه بننا كبخارى ، وسبرتند وتربذ وغيرها لتكون مراكز مشرقة للحضارة الإسلامية وبنابت لفرس الإسسلام في آسيا الوسطى نجزاه الله خير الجزاء وجعل الجنة بثواه .

### مرحلة مابعسد تتبية :

لم تحدث متوحات إسلامية ميها تبتى من عهد الدولة الأموية في هذه الجهات بعد متوحات تتيبة ، وتوقفه عند كاشغر على حدود الصين . ذلك لأن الظروف التي مرت بها الدولة الأموية منذ هذا التاريخ ، وحتى مستوطها سنة ١٣٢ هـ لم تكن تسمح بذلك . فقد انشفلت بالثورات التي بدأت تهب في وجهها من جديد مثل ثورات الخوارج وثورة يزيد بن المهلب في عهد يزيد بن عبد الملك ١٠١ -- ١٠٥ ه كما أن الخلافات نشبت من جديد بين العرب في خراسان ، وفي هذا الجو بدات الدعـوة السرية للرضا من آل محبد ، وهي الدعوة التي كان يوجهها العباسيون لمسلمتهم بكتمان ومتدرة رائعة ، والتي نجحت في النهاية في الإطاحة بالدولة الأموية ، كما أن التناهر والتنافس والنزاع قد احتدم بين أبناء البيت الأموى انفسهم ، واصبحوا يقاتل بعضهم البعض ، مما اضعف هيبة الدولة في عيون الناس ، كما أن هذه البلاد نفسها ، التي فتحها تتبية ، لم تكف عن التبرد والثورة ونتض المهود ، فأصبح جهد الخلفاء والولاة منصبا - بعد مرحلة تتبية - على إخضاع الثائرين والمتبردين وردهم إلى الطاعــة والنظام(٢٤)) ، وتــد نجحت الدولة الأموية في ذلك ، نهى وإن كانت لم تضف جديدا إلى نتوهات تتيبة في هذا الجزء من العالم، إلا أنها لم تتراجع ولم تخسر أرضا واحتفظت بمواقعها ، ونهض الولاة في هـــذه المناطق بمسئولياتهم ، وهياوها لتبول ا الإسلام ، وجعلها جزءا لايتجزا بن العالم الإسلامي .

<sup>(</sup>٤٢٤) انظر البلاذرى - فتوح البالدان من ٣٧٥ - ٧٧٥ تجدد تفاصيل إجهود الولاة الأمويين في تثبيت الفتوحات فيها وراء النهر - بعد مقتل تتبية بن مسلم .

## فتسوح السنسسد

يقع إتليم السند في شمال غمرب شبه القارة الهندية ، وشرق بلاد غارس الجنوبية مكونا دلتا نهر السند(٢٥) .

وبعد أن استقام الأمر للمسلمين في جنوب قارس ، وقضى الحجساج ابن يوسف على حركات رتبيل ملك منجستان وأخضعه السيادة الإسلامية بدأ بعد العدة لفتح السند ، ويعتبر فتح السنسد شبيها بفتوحات اتاليم ماوراء النهر من عددة وجوه ، منها وحدة الزمان ، فقد بدأ المسلمون مُتوحاتهم في هذا الإقليم سنة ٨٩ هـ اي بعد أن بدأ قتيبة بن مسلم مُتوحه لما وراء النهر بعامين اثنين ، وفي ظل الوحدة التي ضبت العالم الإسلامي مَى عهد الوليد بن عبد الملك ٨٦ - ٩٦ هـ ، ومنها وحدة التيادة العامة ، نكما كان الحجاج بن يوسف الثقفي - والى المراق والشرق الإسلامي - هوا الذي وجه تتيبة بن مسلم لفته ماوراء النهر مكذلك كان هو نفسه الذي وجه صهره وابن عمه محمد بن القاسم الثقفي(٢٦) لفتح إقليم السند ، وكان التوة المحركة وراء التاثدين المظيمين ، ومنها وحدة الإعداد والتجهيز ، فكما تم نتح بلاد ماوراء النهر بعد سلسلة طويلة من الفزوات الخاطنة ، بقصد التدرب على طبيعة البلاد واكتساب الزيد من الخبرة عن احوالها استعدادا للمعارك الحاسمة (٢٧) المكذلك حدث الشيء نفسه في إتليم السند، حيث طرق المسلمون هذا الإقليم منذ خلافة عمر بن الخطاب ، ولم تكد تنقطع عنه الغزوات حتى جاء محمد بن القاسم الثقني وأتم نتحه ، وجعله بجزءا من الدولة الإسلامية ، ويسدنا البلاذري بمطومات مستنيضة عن افزوات المسلمين وحملاتهم على ثفر السنسد منذ عهد عمر ، حيث ارسل واليه على البحرين وعمان ، عثمان بن ابي العاص الثقفي أخاه المغيرة بن

<sup>(</sup>٥٧٤) انظر ياتوت الحيوى ... معجم البلدان ج ٣ من ٢٦٧ .
(٢٦٤) محمد بن القاسم هو ابن ابن عم الحجاج وإنما يطلق عليه أبن عبه تجاوزا .

<sup>(</sup>۲۲۷) انظر د ، حسن احيد بحبود ــ الإسلام في السيا اوسطى ص ۲۰۹ ،

أبي العاص إلى خور الديبل تلتى العدو مظاهر به(٢٨)) ، وفي عهد عثمان ابن عفان استبر اهتبام المسلمين بامر ثغر السند ، نقد امر عثبان واليه على البصرة ، عبد الله بن عامر أن يوجه إليه من يعلم له خبره ، مارسل حكيم بن جبلة العبدى ، نلما عاد ارسله ابن عامر إلى عثمان ، نلما ساله من أحوال البلاد ، قال يا أمير المؤمنين ، « قد عزفتها وتنحرتها ، قال : خصفها لي ؛ قال : ماؤها وشل ؛ وثبرها بقل ؛ ولمنها بطل ؛ إن قل نيها الجيش ضاعوا ، وإن كثروا جاعوا ، نقال له عثمان : الهابر أم ممالجع ؟ قال : بل خابر ، قلم يغزها أحسد(٢٩) » وقد تكون أحداث الفتنسة في النصف الأخير من خلافة عثبان قد شغلت المسلمين عن الاهتبام بأمر السند ، لكن على بن ابى طالب استانف توجيه الغزوات إلى ثغر السند . غند أرسل سنة ٣٨ ه الحارث بن مرة العبدى لغزو السند » مظهر واصاب مفنها وسبيا ، وقسم في يوم واحد الف رأس عثم إنه قتل ومن معه بارض التيتان إلا تليـــلا(٣٠)) » وفي عهد معاوية بن أبي سفيان ازداد اهتمام المسلمين بامر هذا الإتليم ، الذي اصبح متاخبا لحدودهم ، عقام المهلب بن أبي صفرة بغزوه سنة ؟؟ ه ، حيث وصل إلى بنة(٣١)) ولاهور ، وهبا جين الملتسان (٣٣٤) ، وكابل (٣٣٣) ، شهوصل القيقسان ، حيث استشهد

<sup>(</sup>٢٨)) فتسوح البلدان ص ٥٣٠ ، والديبل : مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند وهي مدينة كراتشي الحالية في باكستان ، راجع ياتوت : محجم البلدان جـ٢ ص ٤٩٥

<sup>(</sup>٢٩) المندر السابق ص ٥٣٠ .

<sup>(</sup>٤٣٠) المصدر السابق ص ٥٣١ ، ومعجم البلدان لياتسوت به ؟ ص ٤٣٤ والقيةان من بلاد السلد مما يلى خراسان ، انظر المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٣٦١) بغة مدينة بكابل - انظر ياتوت - المصدر السابق ج ١. ص ٥٠٠

<sup>(</sup>۲۳۷) الملتسان او مولتسان بالواو هي مدينسة من نواحي الهنسد هرب غزنه سمجم البلدان جره ص ۱۸۹

<sup>(</sup>٢٣٣) كابل - ولاية كبيرة بين الهند وغــزنه - المصدر السابق بج ٤ ص ٢٦)

الحارث بن مرة ورغاته ، ولقى المهلب جبعا من الترك غهزمهم وطفئ وغفم وعاد ، وفي هذه الغزوة يتول الأزدى :

## السم ترى ان الازد ايلة بيتسوا ببئة كانوا غير جيش الملب (٣٤).

ثم غزا عبد الله بن سوار العبدى التيقان ، فلصاب مغنها ثم وفد على معاوية واهدى إليه خيلا تيقانية ، فاستجاشوا النرك فقطوه(٣٥) .

وقد تصاعد اهتهام المسلمين بيقليم المسند منذ ألسبسح رياد بن أبى 
سفيان واليا على البصرة سنة ٥٥ ه ، عقد أرسل زياد عدة حملات إلى 
النفر ، منها حيلة سنان بن مسلمة بن ألمحيق الهزلى(٤٣٦) ، وحيلة 
راشد بن عبرو الجديدى ، ولم يكتف زياد بتوجيه الحيلات على السند من 
مكران في جنوب شرق عارس ، وإنها بدأ يغزوها من سجستان ، حيث 
ارسل ابنه عباد غقطع المازة حتى أتى التندهار(٢٧٧) ، غقائل أهلها 
وهزمهم وفقعها بحسد أن أصيب رجال من المسلمين(٢٧٨) ، غقائل أهلها 
المنظر بن الجارود العبدى ثفر السند ، غفزا البوتان(٤٣٩) ، والقيتان 
وفتح تصددار(١٠٤) وسبى بها ، وكان سنان قد فتحها إلا أن أهلها 
انتقضوا ، ومات هو هناك فقال الشاعر:

## حــل بقصــدار فاضحى بهـــا في القبر لم يقفــل مع القــافلين لله قصـــدار واعلابهــــا اى فتى دنيــا اجنت ودين(١٤٥)

(۲۲)) البلاذري - قتوح البلدان من ۳۱ه

<sup>(</sup>٣٥) انظر تاريخ خليفة بن خياط ص ٢٠٨ - والبلاذري ص ٣١٥

<sup>(</sup>٤٣٦) تاريخ خلينة ص ٢١٢ ، والبلاذري ص ٣١٥

<sup>(</sup>٣٧)) المتدهار: مدينة في الإقليم الثالث ، وهي من بلاد السند -- مجم البلدان بد ٤ ص ٢٠٠ -- ٢٠٠

<sup>(</sup>۲۸۶) البلاذري ــ متوح البلدان ص ۳۲ه

<sup>(</sup>٣٩) البوقان بلد بأرض المسئد ياقوت - معجم البلدان ج أ ص ١٠٥

<sup>(</sup>٠٠)) تصدار ــ تلحية مشهورة قرب غزنة : المسدر السسابق ج ع ص ٣٥٣

<sup>(</sup>۱۱۱) انظر تاريخ خليفة بن خياط من ٣٣٦ ، البلاذرى ... فتوح البلدان من ٣٣٥

وتوالت حبلات المسلمين على السند طوال عهد معاوية بن ابي سنيان . ومنذ وفاة يزيد بن معاوية سنة ٢٤ ه ، توقفت الحملات بسبب الصراع الداخلي يين المسلمين ولم تستأنف إلا بعد أن ولى الحجاج بن يوسف العراق سنة ٧٥ ه لأن البلاذري - وهو صاحب اوفي الأخبار عن هذه الحملات -ينتتل من آخر حملة وجهها عبيد الله بن زياد إلى إتلبم السند ــ ولم يحدد أكانت في عهد معاوية أو في عهد أبنه يزيد - إلى نترة المجاج مباشرة حيث يقول بعد ذكر الحبلة المذكورة : « ولما ولى الحجاج بن يوسف العراق ، ولى سعيد بن أسلم بن زرعة الكلابي مكران وذلك الثفر ، فخرج عليه معاوية ومحمد ابنا الحارث العلاقيان ، فقتل ، وغلب العلاقيان على الثقر ، قولى الحجاج مجاعة بن سعر التبيمي ذلك الثقر ، مَغْزا مِجْاعة غَفْنم وفتح طوائف مِن تندابيل(٢٤٤) ، ثم أتم فتحها محمد إبن القاسم »(٣٤٤) ، وبعد وماة مجساعة - بمكران - استعمل الحجاج على الثفر محمد بن هارون بن ذراع النبرى ، ناهدى إليه ملك جزيرة الياتوت(} } }) نسوة ولدن في بلاده مسلمات ، وكان آباؤهن تجارا غاراد التقرب بهن إلى التحجاج ، معرض للسنينة التي كانت تحبلهن قوم من مدينة الديبل فأغذوها بهن غيها ، فنادت امراة منهن - وكانت من بني يربوع - ياهجاج ! وبلغ الهجاج ذلك ، مُقال : يا لبيك ، غارسل إلى داهر - ملك السند - يسلله تخلية النسوة ، علم يستجب - وقال : إنما أخذهن لمسوص لا اقدر عليهم(ه))) . وعلى اثر قلك أغزى الحجساج مبيد الله بن نبهان الدييل ، فقتل هذاك ، ثم كتب إلى بديل بنطهقة البجلي، وهو بعمان أن يسير إلى الديبل ، ولكنه قتل هناك أأيضـــــا(٢٤٦) ، تبدأ الحجاج يعد العدة لفتح السغد ، فكانت عبلة محمد بن القاسم .

<sup>(</sup>۲۲) قندابيل ، هي مدينة بالسند ... ومن قصدار إلى تندابيل خسسة فراسخ ــ انظر ياتوت معجم البلدان ج } ص ٢٠٤

<sup>(</sup>۲۶۲) البلاذری ــ نتوح البلدان می ۲۳۰

<sup>())))</sup> يقول البلاذري — سبيت جزيرة الياقوت لعسن وجوه فساقها — المندر السابق ص ٢٤ وهي جزيرة في بحر الهند .

<sup>(</sup>٥) ٤) المدر السابق ص ٢٤ه

<sup>(</sup>٤٦)) المندر السابق من ٢٤ه

# محود بن القاسم وبنج السند ٨٩ - ٩٦ هـ

من خلال هذا العرض الموجز لحبلات المسلمين على إتليم السسند التى بدأت منذ عهد عبر بن الخطاب ، واستقينا أخبارها بشكل رئيسى من البلاذرى ، وأشار إلى بعضها باقتضاب خليفة بن خياط(٤٤٧) -- نرى ان المسلمين قد خبروا هذه البلاد وعرفوا أخبارها وتجرؤا عليها ، ومهدوا الطريق تباما لفتحها حتى اصبحت كالثيرة الناضجة ، تنظر من يتطفها وكان ذلك من نصيب الفاتح الشاب محمد بن القاسم الثقى ، الذى ارتبط فتحها باسمه ، كما ارتبط فتح بلاد ما وراء النهر باسسم قتية بن مسلم ،

نقد رأى الحجاج — بعد أن استقرت أحوال الدولة الأموية — أن مرحلة الحبلات الخاطفة قسد أدت دورها ، وأن أوان العبل الحاسم ، والفتح الكابل قسد حان ، فاختار لهذه المهمة أبن عبه محبد بن القاسم ، الذي لم يكن قسد تجاوز العشرين عاما ، إلا أنه أظهر بن الشسجاعة والبطولة والعبترية ، ما يضسحه في مصاف كبار الفاتحين ، والقسادة المسكريين(١٤٤٨) ، وقسد احتفل الحجاج بأبر حبلة محبد بن القاسسم احتفالا كبيرا ، وأعدها الإعداد الذي يكلل لها النجاح من حيث المسدد والعدة وأدوات الحصار ، ومع أن المسادر لاتبدنا بأشبار عن العدد المتيقى فلبيش ، إلا أنه برجح أنه كان كبير الحجم ، ففوق ما كان مع محبد بن القاسم من قوات في قارس ، فقد أبده العجاج بستة آلاك من جند الشام وخلقا من غيرهم(١٩٤٤) ، وقد جهز الحجاج الجيش بكل احتياجاته ، عنى المرهم أن الشيوط والمسالي(١٥٠٠) ، ولم ينس أمر الطعام ، حتى أمرهم أن يحبلوا معهم الخل لأنه قليل بالسند ، فقد ذكر البلاذري أن الحجاج :

<sup>(</sup>٤٤٧) أنظر تاريخ خليفة من ٢٠٦ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ٢١٢

<sup>(</sup>١٤٨) انظر د، عبد المنعم حابد ، التاريخ السياسي للدولة العربية ج ٢ ص ٣٢٥

 <sup>(</sup>۲) انظر البلافرى — فتوح البلدان من ۲۴ه وابن الأثير — الكابل ق التاريخ چ ٤ من ۳۳ه

<sup>(</sup>٥٠) المصدران السابقان على الترتيب ص ٢٤٥ ، ج ٤ ص ٧٧٥

« عبد إلى القطن المطوج منقع في الخل الخبر الحاذق ، ثم جعف في الظل ، مَمَّالُ : إذا صرتم إلى السند مَإِن الخلِّ بها ضيق ، مانقعوا هــذا القطن في المساء ، ثم اطبخوا به واصطبغوا(٥١) » ، وبعد أن تكامل جيشه انتقل إلى مكران التي كانت نقطة الانطلاق ، وقاعدة الفتح(٢٥)) . وقد تسم محدد جيشه إلى تسبين تسسم برى وتسم بحرى 6 ثم تحرك بن مكران مامسدا الدييل ، نفتح في طريقه منزيور وأرمائيل(٤٥٣) ، وفي ارمائيل وافته السفن التي كانت تحمل السلاح والرجال والأداة (٤٥٤) ، عسار إلى الديبل وحاصرها ونصب عليها المنجنيق ، وكان منها منجنيق تعرف بالعروس ، كبيرة الحجم ، يعبل نيها خبسباثة رجل(٥٥)) ، واثناء الحصار كتب إلى العجاج عن صنم كبير في الديبل داخل منارة عظيمة وأن اسم هــذا الصنم بــد ، وكل شيء اعظبوه بن طريق العبادة فهو عندهم بد(٥٦) ، غابره الحجاج بتصليبه ننفذ الأبر ، وأخذ يضرب الصنم يعجارة المنجنيق حتى كسره فتعلير الكفار بذلك(٥٧) ، فشدد محمد الحصار على المدينة ونصب السلالم وأصعد عليها الرجال ، واتتحبها ، ودار بينه وبين أهلها تتسال استبر ثلاثة أيام وفي النهاية هزمهم ونتح المدنية منوة ، وهرب منها عامل داهر ، غاخذ محبد يختط للبسلمين بها وبنى لهم مسجدا وانزلها اربعة الاف منهم(٥٨١) ، وجعلها قاعدة بحرية

<sup>(</sup>۱۵۱) البلاذري - المعدر السابق ص ٣٤ه

<sup>(</sup>٢٥٤) انظر د، حسن أهبد محبود -- الإسلام في آسيا الوسطى

ص ۲۱۱

<sup>(</sup>٥٣)) أرمائيل : يكتبها ياتوت أرمئيل ، ويتول مدينة كبرة بين مكران والدييل من أرض السند بينها وبين البحر نصف فرسخ — معجم البلدان ج ا ص ١٥٩

<sup>(</sup>١٥٤) البلاذري ــ المسدر السنابق من ٣٥٥

<sup>(</sup>٥٥) المستر السابق من ٥٣٥ ، وابن الأثير ــ المستر السابق ج ٤ ص ٥٣٧ه

<sup>. (</sup>٥٥) انظر البلاذري ــ المسدر السابق ص ٥٣٥ وابن الأثير ــ المسدر السابق هـ ٥ ص ٥٣٥

<sup>(</sup>٧٥) المسدران السابقان على الترتيب من ٣٥٥ ، بد ؟ من ٣٧٥ (٨٥) المسدران السابقان على الترتيب من ٣٥٥ ، بد ؟ من ٣٧٥

للمسلمين في المحيط الهندي ، كما كانت قاعدة العمال ومقر الحكومة (٥٩) .

كان استيلاء محبد بن القاسم على الدبيل ذا أثر كبير على كلا الفريقين المسلح ، المرب الفساتحين وأهل السسند ، الذين هرموا إليه طالبين المسلح ، وكانت أول بدبية قصدها بعد الدبيل هى البيرون ، منطقاه اهلها وصالحوه بل تدبسوا له المؤن والعلوقة للدواب ، وادخلوه المدبية ، وجعل لابير ببدينة إلا منحها ، حتى عبر نهرا دون نهر مهران(١٠٤) ، ماناه مسمنية صربيدس فصالحوه عن من خلفهم ووظف عليهم الخراج ، وسار إلى سمهان منتحها(٢١) ، ثم أرسل محبد بن مسعب بن عبد الرحين التنقى إلى سدوسان ، عطلب أهلها الصلح والأمان ، فصالحهم وامنهم ، ووظف عليهم الذراج ، وانشم إليه أربعة آلات من الزط ، فاشذهم وسار بهم إلى محبد ،

مع كل هذه الانتصارات الرائمة التي حققها محيد بن القاسم ،
والمدن التي دانت له ، وانشيام الآلاف بن السكان إليه — وبصفة خاصة
الزط — إلا أنه كان يعلم أن المحركة الحاسبة لم تقع بعد مع داهسر بلك
السند الذي انسجب أبليه ليطيل خطوط مواصلاته ، وليختار هو مكان
وزمان المحركة الفاصلة ، فترر محيد أن يصاجله ، قبل أن يسستكل
استعداداته ، فعير نهر مهران على جسر أقلبه عليه ، وبمجسرد عبوره
بدأ المحركة مع داهر ، الذي أقبل على غيل وحوله الفيلة ومعه التكاثرة ،
فاقتطوا قتالا شديدا — لم يسبع ببطه على حد تعبير البلاذري — وانجلت
المحركة عن هزية داهر ، الذي لقي مصرعه ، وكان الذي التعله رجل من

<sup>(</sup>٥٩)) انظر د. هسن أحبد محبود ــ الإسلام في آسيا الوسطى مر٢١٧

<sup>(</sup>٤٦٠) مهران : نهر عظيم بتدر دجلة تجرى فيه السنةن ويستى بلادا كثيرة ويصب في البحر عند الدبيل ، انظر ياتوت ، محجم البلدان جه ص ٢٣٢

<sup>(</sup>٢٦١) البلاذري - المسدر السابق من ٥٣٦ وابن الأثير - المسدر السابق م ٥٣٦ وابن الأثير - المسدر

<sup>(</sup>٢١٢) المسدران السابقان على الترتيب س٣٦٥ ، ج) ص٦٦٥ ه؛

الفيل نشهد يوم داهر والقسا أنى فرجت الجميع غير ممسرد حتى عساوت عظيهم بمهنسد غفركته تحت المجساج مجيدلا متعفر الغدين غير موسيد(١٣)

بعد انتصار محبد بن القاسم على داهر ومصرعه سار يستكبل نتم بِتِيةَ أَمْالِيمِ السند ، مُاستولى على حصن راور بعد المعركة ، وكانت ابراة داهر به ، مُخانت أن تقع أسيرة ، مُأحرثت نفسها وجواريها ، وجبيع مالها (٤٦٤) ، ثم تقدم محمد إلى برهيناباذ ، فاستولى عليهما عنوة ، ثم مسار إلى الرور وبغرور ، غتلقاه أهل ساوندري ، غسالوه الأمان والصلح عصالحهم وأبنهم ، وحدًا حدوهم أهل بسبد ، ثم وصل إلى الرور وهي من كبرى مدائن السند ، مضرب عليها الحصار ، حتى طلب اهلها الصلح والأمان فتبل منهم ، ووضع عليهم الخراج وبني بهسا مسجدا(و٦٥)) ، ثم اجتاز نهر بياس إلى الملتان ، محاصرها ويبدو أن هذا العصار قد طال ، لأن المسلمين كما يذكر البلاذري : نفذت التواتهــم حتى اكلوا الحبر ، مما اضطر محبدا أن يقطع عنهم الماء ، غلما اشتد عليهم العطش نزلسوا على حكمه ، مقتل مقاتلتهم وسبى الذرية ، وسدنة البد وكانوا ستة الك ، وأصاب كثيرا من الذهب ، حتى سبيت المنتان درج بيت الذهب(٦٦)) ، وبعد أن استولى محمد على الملتان جاءه نبأ موت الحجاج فاغتم لذلك وعاد إلى الرور ، ثم وجه جيشا إلى البيلبان ، ماعطوه الطاعة دون قتال ، ثم سأله أهل سرست ثسم أتى الكيرج ، مفرج إليه دوهر ، نقاتله نهزم جيشه وقتله ٤ وقال أحد رجاله :

<sup>(278)</sup> المسدران السابقان على الترتيب ص 770  $\sim$  770  $\sim$  770  $\sim$  770

<sup>(</sup>٢٦٤) البلاذري - المستو السابق ص٧٧٥ وابن الأثير - المستور السابق ج ٤ ص ٨٣٥ .

<sup>(</sup>٢٦٥) البلاذري ــ المستر السابق من ٣٨ .

<sup>(</sup>٢٦) المعدر السابق من ٣٨٥ ، وابن الأثير ... المعدر المعابق يع ٤ من ٣٩٥ .

# نصن تتانسا داهر ودوهرا والخيل تردى بنسر غبنسرا(١٧٥)

وهكذا اصبح وادى السند باسره فى قبضة الفاتح البطل ، وجامته القبائل تقرع الأجراس وتدق الطبول فرهة هاتفة مرحبة ، فقسد حررهم الفتح الإسلامي من استبداد الهندوس وامنهم على انفسهم وأبوالهم ، وكان على رأس المرحبين بالفتح الإسلامي الميد والجات ـــ الزط(٢٦٨) ـــ .

## نهاية محمد بن القاسم ، غاتج السنسد :

بينها محيد بن القاسم يدبر امر السسند وينظم احواله بعد الفتح ويستعد لفتح إبارة قنسوج ، وهي اعظم الإمارات في شمال الهنسد توفي المظلفة الوليد بن عبد الملك سنة ٩٦ هـ، وتولى اخوه سليمان ٩٦ سـ ٩٩ هـ، الذي بدا يغير ولاة الحجاج ، فعين على العراق رجلا من الد اعسداء الحجاج ، وهو معالح بن عبد الرحين ، الذي كان الحجاج قد قتل اها له أبين عبد الرحين ان ينتقم من القرب الناس إلى الحجاج ، وهو محيد بن ابن عبد الرحين ان ينتقم من القرب الناس إلى الحجاج ، وهو يزيد بن ابي كثبت ، وامره بالقبض على محيد ، فقيض عليه وأرسله إليه ، محبسه أن كبشة ، وامره بالقبض على محيد ، فقيض عليه وأرسله إليه ، محبسه أن حياة بطل وفاتح كبير هذه النهاية الألبية، وهريت الدولة من هذه النهاية الألبية، وهريت الدولة من هذه العبقرية الشائبة ، غإن محيدا حتى هذه النهاية الألبية، وهريت الدولة من هذه العبقرية الشائبة ، غإن محيدا حتى هذه النباية وهو في مقتبل العبر حتى قال فيه يزيسد بن الحكم :

إن الشجاعة والسباحة والتسدى لحسد بن القاسسم بن معسد قاد الجيرش لسبع عشرة حجسة ياقرب ذلك سؤددا من مواد(-۲۷)

<sup>(</sup>٤٦٧) انظر البلاذري - المعدر السابق ص ٣٩٠ ٠

<sup>(</sup>٦٦٨) انظر د ، حسن احبد بحبود -- الإسلام في آسيا الوسطى ص ٢١٨ -- ٢١٩ -

<sup>(</sup>٢٩)) البلاتري ... للمحر السابق ص ٥٥٠ ،

<sup>(</sup>٧٠) انظر تاريخ أظيفة بن خياط من ٢٠٤ .

وقد ادركَ محمد مصيره بمجرد أن قبض عليه يزيد بن أبي كبشة ؟ تنبش قائســــلا :

افسساعوني واي فتى افساعوا اليبوم كريهسة وسسدا ويفسسر وقال قبل موته وهو بالسجن:

فائن ثويت بواسط وبارضسها رهن العسميد مكسلا مضاولا فلرب فتيـة فارس قــد رعتهـا وارب قرن قـــد تركت قتيــسلا

وقد آثر محمد بن التاسم ان يلتى هذا المسير المؤلم على ان يشسق: عصا الطاعة على الدولة نقال:

او كنت اجمعت القسسرار الوطلت إسباث اعسست الوغى ونكسور وما دخلت غيل السكاسك ارغسنا ولا كان من عسسسك على أمسير ولا كنت المبسسد المزوني تابعها فيالك دهسر بالكرام عشسور(٧١)

وهذا البطل الذي سجنه المسلمون وعذبوه وتتلوه بكي عليه اهل السند واتلموا له التماثيل(٧٧)) .

\* \* 4

<sup>(</sup>٧١) هذه الأبيات كلها موجوده البلاذرى متوح البلدانس٣٩ه (٧٧) انظر المدر السابق نفس الصفحة .

#### السند بعد معهد بن القاسم

توقفت الفتوحات في هذه الجبهة عند الحدود التي وصل إليها محد ابن القاسم ، ولم يستطع ولاة بني اميسة حد غيبا تبقى من حمر دولتهم حان يضيفوا جديدا ، ولكنهم استطاعواالمحافظة على ماتحقق من فتوحات ، وبنلوا قصاري جهدهم في تثبيت أقدام الإسلام في إقليم السند ، ووقفوا بالمرصاد لكل حركات التبرد والشورات التي قام بها الأمراء الهندوس ، بعد رحيل محبد بن القاسم ، غقد حاول هؤلاء الأمراء استرداد إماراتهم ، وبصفة خاصة ابن داهر المسمى حليشة أو جيشبة ، الذي حاول الرجوع إلى برهبناباذ ولكن حبيب بن المهب حالتي ولاه سليمان بن عبد الملك السند حالم يكنه من ذلك(۲۷) ،

ولما مات سليمان ، وتولى الخلافة عبر بن عبد العزيز ٦٩ - ١٠١ه نهج نهجا جديدا فيما يتعلق بالفتوهات وراى أنها قد امتدت واتسعت وان من الأنفسل في المرحلة الراهنة أن نتجه الجهود إلى نشر الإسلام بين الشموب المقتوحة ، وإلى تعليم الناس أمور الدين عكانت دعوته إلى ملك السند بالدخول في الإسلام والطاعة على أن يملكهم بالدهم ، ويكون لهم ماللمسلمين وعليهم ماعليهم فاستجابوا له - وكانت سيرته وعدله قد بلغهم - فاسلموا وتسموا باسماء عربية ومنهم ابنداهر نفسه (٤٧٤) ، ودكن بعد وفاة عبر بن عبد المسزيز عاد الأمراء الهندوس إلى ثوراتهم ومحاولة استرداد سلطاتهم على بالدهم ، ولكن الأمويين تصدوا لهذه المحاولات بحزم شديد ، خصوصها بعد أن أسبح إثليم السند ملجاً للخارجين على الدولة ، نقد هرب إليه آل الهلب ، بعد فشل ثورتهم التي قادها يزيد بن الهلب ضد الخليفة الأموى يزيد بن عبد الملك (٤٧٥) سنة قادها يزيد بن الهلب ضد الخليفة الأموى يزيد بن عبد الملك (٤٧٥) سنة قادها يزيد بن المهلب ضد الخليفة الأموى يزيد بن عبد الملك (٤٧٥) سنة قادها يزيد بن المهلب ضد الخليفة الأموى يزيد بن عبد الملك (٤٧٥) سنة قادها يزيد بن المهلب ضد الخليفة الأموى يزيد بن عبد الملك (٤٧٥) سنة قادها يزيد بن المهلب ضد الخليفة الأموى يزيد بن عبد الملك (٤٧٥) سنة قادها يزيد بن المهلب ضد الخليفة الأموى يزيد بن عبد الملك (٤٧٥) سنة قادها يزيد بن المهلب ضد الخليفة الأموى يزيد بن عبد الملك (٤٧٥) سنة عبد الملك (٤٧٥) المناسلام المهلب ضد الخليفة الأموى يزيد بن عبد الملك (٤٧٥) المناسلام المهلب شد الخليفة الأموى يزيد بن عبد المهلب شد الخليفة الأموى يزيد بن عبد المهلب شد المهلب شد الخليفة الأموى يزيد بن عبد المهلب شد المهلب شد الخليفة الأموى يزيد بن عبد المهلب شد المهلب شد المهلب شد المهلب شد المهلب المهلب شد المهلب شد المهلب شد المهلب المهلب شد المهلب شد المهلب المهلب شد المهلب الم

<sup>·</sup> ٥٤٠) المسدر السابق ص ، ١٥٠ .

<sup>(</sup>٧٤)) المستر تفسه من ٥٠٠٠ .

<sup>(</sup>٤٧٥) انظر المدور السابق من ٤٥٠ والطبرى مد تاريسخ ج ٢٠ ص ٢٠٢ .

1.1 ه ، واستبرت السياسة الأبوية في المانظة على إتليسم السند كه مكانوا يمهدون بولايتها إلى رجال التوياء ، فقد اسند هشام بن عبد الملكة 100 — 100 ولايتها إلى الجنيد بنعبد الرحبن الذي وطد سلطان الإسلام في الإنليم ، فقضى على الثورات وفرق مباله على مدنه ومتاطعاته(٢٧١) ، وظل الولاة بعده إلى آخر ايلم الدولة الأبوية محافظين على هذه السياسة تدعيبا للوجود العربي الإسلامي ، فقد انشارا المدن لتكون مراكز لتجبيع العرب مثل مدينة المحفوظة(٧٧) التي انشاها الحكم بن عوانة الكلبي في عهد هشام بن عبد الملك ، وبدينة المصورة(٧٨) ، التي انشاها عبروز ابن محبد بن القاسم التقدى ، ابن الفاتح العظيم ،

وخلاصة القول ، أن الأجويين على الرغم من الظروف الصعبة التي. كانت تبر بها دولتهم في اواخر الدهائيةهم حافظوا على السند مع ماهانظو1 عليه من المالك إلى انتهاء عصرهم ، وتيام الدولة العباسية .

. . .

<sup>(</sup>۲۷۱) البلاذری -- المدر السابق ص ۱۵۱ ، وانظر د . حسن. أهبد معبود الإسلام في آسيا الوسطى ص ۲۲۰.

<sup>(</sup>٤٧٧) البلاذري ــ المدر السابق ص ٤٤٥ .

# الفصل السابع

## انتشسار الإسلام في العصر الأموي

يعتبر موضوع انتشسار الإسلام بصفة عامة ، وفي العصر الأموى بصفة خاصمة ، ميدانا خصمها ، لايزال ينتظر جهودا كبيرة ، مسابقة ومخلصة بن كل المهتمين بالدراسات والحضسارة الإسلامية ، وهو بن الموضوعات التي تكتنفها بعض الصعوبات امام الباحثين نظرا لتلة المعلومات عنه في المسادر القديمة من ناهية ، وبعثرتها في أماكن متفرقة من ناهية أذرى ، وجمع هذه المعلومات وتنسيقها يحتاج إلى جهد كبير ، مالمسادر التديبة على كثرتها وتنوعها وضخابتها تد ركزت اهتبابها على اخبان الغزوات والفتوهات وماصاحبها من الإنتصارات والهزائم ، وعلى تفاصيل الأحداث السياسية ، وأخبار الفرق والأحزاب والثورات ولم تفسح مكانا مناسبا لحركة انتشار الإسلام كموضوع مستقل ، يستطيع الباحث الوصون إليه مباشرة ، حتى الذين كتبوا عن الحضارة الإسلامية ، تركز جل جهدهم على نظم الحكم والجانب الثقائي والمعراني ، دون أن ينال موضوع انتشار الإسلام تسدرا من اهتمامهم ، وعلى الرغم من نشاط الكتاب والمؤرخين المسلمين في العصر الحديث مإن موضوع انتشار الإسلام لم يحظ أيضا بالقدرالذي يستحقه من اهتمامهم . فلاتزال الكتب التي تناولته محدودة العدد والمساهة الزمانية والمكانية .

ومن المجيب أن يكون من أوائل من تصنوا لهذا الموضوع في العصر، الحديث ... إن لم يكن أسبتهم على الإطلاق ... هو الباحث الاتجليزي توماس ارتولد ، في كتابه المترجم بعنوان : « الدعوة إلى الإسلام » ولمله أوفى كتاب في موضوعه حتى الآن ، من حيث تفطيته لمعظم أرجاء المالم الإسلامي من ظهور الإسلام ، حتى مطلع المترن العشرين(1) ، كما أن

بولفه من كثر الباحثين الفربيين ب الذين تناولوا التفسيل الإسلامية في بحوثهم ب نزامة وإتصافاوبمدا من التمصب ، أما على الجاتب الإسلامي، على مدد الكتب الجادة التي تناولت المؤسوغ لازال تليلا ، ومن هذه الكتب كتاب الأستاذ الدكتور شكرى عيصل ، «المجتبعسات الإسلامية في القرن المجرى الأول » ومع أن هذا الكتاب لم يخصصه بؤلفه لمؤسوع انتشار الإسلام ، إلا أنه تناول الموضوع والقي عليه الأسسواء في اسلوب علمي رمين ، ومنها : كتابا الأستاذ الدكتور حسن أحبد محبود « الإسلام في التنسافة للمسلمي ، بين الفتحين العربي والتركي » و « الإسلام والنتسافة المربية في أبويقية » وكتاب الاستاذ الدكتور حسن أيراهيم حسن « انتشار الإسلام على التشار الإسلام حول بحر تزوين » .

وقد اعتبدت في هذا الفصل على هذه الكتب - سواء بشكل مباشر أو غيرباشر - بالإضافة إلى المعلومات المتناترة في ثنايا المصادر الإسلابية التديية تاريخية وغير تاريخية ، ومع كل هذا غلا زال الموضوع محتاجا إلى جهد مركز لدراسة الأوضاع السياسية والدينية والثقافية والإجتماعية والإقتصادية والحضارية في البلاد التي غنجها المسلمون في الترن الهجرى الأول ، وكيف أتبلت على الإسلام واعتنقته وأصبحت أجزاء من العسالمي .

راينا في الفصل السابق أن الفتوهات الإسلامية قد امتدت في مرهنها الثانية ... في عهد بني البيسة ، ويخاصة في عهد الوليسد بن عبد الملك ٨٦ ... ٩٩ من كاشسفر على حدود العين في الشرق ، إلى الأتداس وجنوب فرنسا في الفرب ، ومن بحر قزوين في الشمال إلى المحيط الهندى في الجنوب ، وأن هذه الفتوهات قد أضافت إلى رقعة الدولة الإسلامية ...

سنة ١٩٣٠ م اماد طبعه الغرة الثالثة باللغة الإنجليزية ايضا الاستاذ ليكلسون سنة ١٩٣٥ م وقد ترجية إلى اللغة العربية الدكتور حسن ابراهيم حسن > والدكتور عبد المجيد عابدين والاستاذ اسباعيل النحراوى > وطبح الأول مرة في سنة ١٩٤٧م بالتاهرة .

التى ورثها الأجويون عن الخلفاء الراشدين -- بمسلحات هائلة ، تضم شعوبا واجناسا كثيرة ، ونيها العديد بن الديانات والذاهب واللفسات والثقافات والعادات والتقاليد والأوضاع الإنتصادية والإجتباعية المختلفة ، غهل كان فتح هذه البلاد -- على أيدى المسلمين -- فتحا عسكريا فقط ، اكتفى بنه المسلمون ببسط سلطاتهم السياسي على تلك الشسعوب وكان كل هجهم الغلب والظفر والمفاتم المادية ولاشييء اكثر بن ذلك ؟ .

الواقع التاريخي يشهد أن هذا الفتح لم يكن عسكريا محسب ، بل كان غنا دينيا ولغويا وثقافيا ، فانتشر الإسلام واللغة العربية والثقافة الإسلامية في البلاد المنتوحة بخطى حثيثة كما تغيرت معه أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية بحيث يمكن القول أن هذا العالم النسيح ، أصبح عالما إسلاميا واحدا فالسيادة الإسلامية على هذه الرقعة الواسعة لاتفازع ، والإسلام هو الدين الفسالب في سماحة ، المسيطر في رحمة ، الحاكم في عدل ، لم تأخذه نشوة النصر على البطر أو الظلم ولم يحمله الظفر على إذلال المفاويين ، بل على المكس راح يحدب عليهم ، ويعاملهم معاملة سنبحة كريبة ، يحترم إنسانيتهم ، ويصدون ارواحهم والبوالهم ، لقد كانت مبادىء الإسلام في الحرية بصفة عسامة ، وفي الحرية الدينية بمسفة خاصصة ، وحسن معاملة الشحوب المنتوحة ، ورعاية المهود والمواثيق ، والوماء بها بصدق وإخلاص معها وإشراك ابناء هذه الشموب في إدارة بالدهم ، كان ذلك هو الذي هيأ للإسلام السبيل ومكن له في تلوب الناس ، بل إن هذه الباديء لم تؤد إلى انتشار الإسلام انتشارا سلبيا فحسب ، ولكن أدت إلى تناسق في السلوك الأخلاقي ، وفي العادات. والتتاليد في هذه البلاد التي تكون منها المالم الإسلامي .

يقول احد البلحثين الأوربيين: ﴿ في عصر الأبويين في القرن السابع والثابن الملاديين وعلى الرغم من تفوع الأجناس والشعوب التي تشكل الإسلام ٤ كان المسلمون يبينون سلفا عن خصائص متشابهة ، وعلى الرغم من خلر ما يكن أن يفرق بين حضر وبدو ؛ أغنياء وفقراء كانوا يسلكون تقريبا مسلكة واجدا ، ذلك أن أية عقيدة تقوم على أسمس ثابتة ، تحدث ردود غمل مماثلة عند أقوام متفاوته ، وقد وضع روح القرآن تواصد التصرفات اليوميسة

للناس ، وخلق الجو المعنوى للحياة ، حتى تغلغل شيئًا غشيئًا غى الأعكار ، ماتنى بتشكيل متناسق للمتليات والأخلاق ، كما كان تأثير الدين عظيما بسبب انتشار اللغة ، وبسبب نتائج السياسة الخارجية المشتركة وكذلك ، بسبب نظام اجتباعى معمم »(٢) .

ولكن ما العوامل التي مكتت للإسلام لكي ينتشر في البلاد المنتوحة ؟ وكيف انتشر ؟ وما السبيل التي سلكها المسلمون لنشره ؟

لقد كاتت هناك مدة موابل ادت إلى هسدًا ، بنها عالية الإسسلام وبساطته وبنها الاساس الذى عابل عليه السلبون ابنساء الشعوب المنوحة ، والذى تضبنته بعاهدات السلح ، وبنها إشراك ابناء الشعوب المنوحة في حكم بلادهم وإدارتها ، واخيرا فساد الاديان وانحلالها في تلك الداد ، وسنفصل كل عابل من هذه العوامل على حدة .

## أولا: عالمية الإسلام:

المتيتة الثابتة التى تؤيدها النصوص التاطعة ، أن الإسلام دين عالمى ، ورسالته للجنس البشرى كله ، لا لابة دون أبة ، ولا لشحب دون شحب، المحمد رصول الله إلى الناس كانة : « وما ارساقاك إلا كافة قفاس بشيرا ونغيرا »(٣) » « وما ارساقاك إلا رحمة قامالين »(٤) ، « تبارك اللذي بزل الفرقان على عبده ليكون المالين نغيرا »(٥) » « قل با أيها الفاس إني رسول الله إليكم جبيما »(١) إلى غير ذلك بن الآيات الكريمة التي توضح أن الرسالة الإسلامية للناس كانة ، وأنها خاتبة رسالات السباء إلى اعل الأرض ، غليس بعد الترآن الكريم كتاب ، وليس بعدد السباء إلى اعل الأرض ، غليس بعد الترآن الكريم كتاب ، وليس بعدد

 <sup>(</sup>۲) جاك ــ ريسار الحضارة العربية ص ٥٠ وانظر أيضا آرنولد ـــ الدموة إلى الإسلام ص ٩٢

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ الآية ٢٨

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء الآية ١٠٧

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان الآية ا

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٥٨

محيد رسول : « ملكان معهد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين » (٧) ولقد صور النبي ﷺ موقع رسالته من رسسالات السماء نقال : « إن مثلى ومثل الانبياء من تبلى كمثل رجل بنى بيتا فأحسفه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية عجمل الناس يطوعون به ويعجبون له ، ويتولون هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال : غانا اللبنة » (A) وعلى هذا مطبيعة الرسالة الإسلامية تختلف اختلافا اساسيا واضحا عن سابقاتها من رسالات السباء، فتلك الرسالات كانت محدودة الزمان والمكان والبيئة البشرية ، ومن هنا غلم يكن أبرا مستفريا أن يجتمع رسولان متعاصران ومتجاوران أو أكثر كما حدث بالنسبة لإبراهيم ولوط ، وبالنسبة لشميب وموسى وهارون ، ولهذا ايضا كافت معجزة كل رسول منهم تتناسب مع القوم الذين أرسل إليهم ، وتنتهى بانتهاء مهمة الرسول مع قومه ، وهذا لا يقلل من شأن هؤلاء الرسل عليهم السلام ، لأن هذا وضع اقتضاه تطور الجنس البشري ، مكل رسالة جامت مى وقتها المناسب وكل رسول أدى دوره ، وكان لبنة صالحة مى صرح مقيدة التوحيد إلى أن جاء الوقت الملائم لوضع اللبنة الأخيرة ، فكانت الرسالة المعالمية الخاتمة لكل الرسالات والناسخة لكل الأديان ، لاتشركها رسالة اخرى ممها أو بعدها ، كما كانت معجزة رسولها محمد الله معجزة خالدة باتية تناسب كل عصر وتسير مع كل تطور بشرى ، ذلك هو الترآن الذي نزل مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ، وكلف رسولها محبد على أن يبلغها للناس كانة ، وهنا يرد سؤال ، وهو : هل معنى عالمية الإسلام أنه يجب أن يكون كل الناس مسلمين ؟ وإذا كان الأمر كذلك نها هو السبيل لحملهم على ذلك ؟

والإجابة على الشق الأول من السؤال نتول : ليس معنى عالميسة الإسلام أنه بتحتم أن يكون كل الناس مسلمين ، بل إن الترآن الكريم يلفت نظر الرسول على إلى أن حبل الناس جبيما على دين واحد قد يكون أمرا صمبا ، إن لم يكن مستحيلا ، يقول تمالى : « وأو شاء ويك لاين من في الأرض كلهم جبيما أفقت تكره القالس يعنى يكونوا مؤمنين » (١) ، ويتول :

<sup>(</sup>V) سورة الأهزاب الآية . ٤

<sup>(</sup>٨) انظر ابن حجر المستلاني - نتح الباري ج ٦ ص ١٥٨

<sup>(</sup>٩) سورة يونس الآية ٩٩

« وما تكثر القاس ولو هرصت بهؤمنين »(۱) ويتول « ولو شاه ربك لجمل القساس امسة واهسدة ولا يزالون مختلفين ، إلا من رهم ربك والذلك خلقهم »(۱۱) •

وقد يتبادر إلى بعض الاذهان أن هامنا تناتضا ؛ لأتنا في الوقت الذي نقول فيه بعالية الإسلام ؛ نمترة، بأن حيل ألناس كانة على اعتناق دين واحـــد أمر غير مبكن ؛ وغير واقعى ؛ ولم يحـدث قط في تساريخ البشرية والواقع أنه لا تناتض في الأمر ؛ لأن معنى عالمية الإسلام أنه دين المبشرين جبيع الاجفاس دون قبود أو حدود وليس دينا خاصا بتوم أو قبيلة أو طائنة من الناس - كما يدعى اليهود أن دياتنهم خاصة بهم؛ اختصهم الله بها وحدهم دون البشر -- بل هو دين الفطرة التي غطر وسهولته ويسر عبادته وسلامة مبادئه ، فكل إنسان يريد أن يكون مسلما في سلم المبادئ وسلم الله ويعدر عبادته وسلامة مبادئه ، فكل إنسان يريد أن يكون مسلما فيس عليه أكثر من أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محبدا رسول الله ويعدها

ابا الإجابة على الشق الثاني من السؤال ، وهو معرفة السبيل لحمل الناس ، أو بالأهرى لدعوة الناس للدخول في الإسلام فناخذها من المنهج الذي حدده الله سبعاته وتعالى للنبي في حين قال له : « أدع إلى سبيل ربك بالمحكة والموطنة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ١٤/١) فلا إكراه في الدين بعد أن تبين الرشد من الفي ، وقد تكرنا في صحد الفصل السبابق أن النبي في قد حوضح هذا المنهج في دعوته الملوك والإباطره خدرج شبه الجزيرة العربية إلى الدخول في الإسلام ، في رسائله التي أشرنا إليها ، والتي لم تتضمن أية إشارة إلى إجبار الناس على اعتناق الإسلام بالقوة ، بل كاتت دعوة سلبية إلى دين "الله بالحكية والموعظة الحسنة . كيا أن سلوك النبي في العبلي اكد هذا المنهج وزاده وضوحا ، الحسنة . كيا أن سلوك النبي في لحرب الروم ، بعد أن بلغته الأخبان هغي غزوة تبوك عندما سار النبي في لحرب الروم ، بعد أن بلغته الأخبان

<sup>(</sup>١٠) سورة يوسف الآية ١٠٤

<sup>(</sup>١١) سورة هود \_ الايتان ١١٨ - ١١٩

<sup>(</sup>١٢) سورة النحل - الآية ١٢٥

بتحارهم لمهاجبته عى الجزيرة العربية غلبا وجدهم قد انسحبوا من المدان إلى داخل الشام ، لم يلاحقهم ولم يتعتبهم واكتفى بانسحابهم ، ولمسا جاءه امراء المقاطعات الواقعة بين الجزيرة العربية والشام ، وبنهم يوحنة بن رؤية ، صاحب اللة ، مذعنين مستسلين ، لم يغرض الإسلام عليهم بالقوة ولو كان ذلك منهجا له ، با كان السهله عليه بالنسبة لهسده المجموعات الصنفيرة الضميفة والتى لم تكن قادرة على مقاومته ، بعد أن انسحبت الكبر واقوى قوة عمى المنطقة من المابه وهى جيش الروم ، إلى عاملهم همالمة حسنة ، وقبل منهم أن يظلوا على مقادهم ، واكتفى منهم بالخفسوع لسلطان الإسلام ، ودفع الجزية ، وأعطاهم معاهدات ضمن لهم غيها حرية عقادهم وأموالهم وانفسهم (۱۲) .

مسبيل الدعوة إلى الإسلام إذن ، هى الحكبة والوعظة الحسنة ، ولم
تكن الحرب يوبا هى الطريق لنشر الإسلام ، وأبا الحروب التى نشبت —
بنذ بداية عهد الخلفاء الراشسدين — بين المسليين وجيرانهم ، الفرس
والروم فقد أضطر المسلبون إليها اضطرارا — كما بينا في الفصل
السابق — إبا للدفاع عن انفسهم ، وإبا للدفاع عن حرية نشر عقيدتهم ،
لا نشرها والفرق كبير جدا بين الأمرين ، ولا يخفى على من يريد البحث

ثانها أله العالم الثانى الذى كان له أثر كبير في إنبال آبناء البلاد المنوحة على اعتناق الإسلام ، فهو المعلمة السبحة الكريبة التى عالمهم المسلمون بها ، والتى تضمنتها معاهدات السلح ، التى نظبت الملاتة بين المسلمين المناتحين وبين أبناء البلاد المنوحة والتى المترم بها المسلمون النزاما كالملا ، وطبقوها بكل أسقة وإخلاس .

ولما كانتهذه المماهدات قد تبت في عهد الخلفاء الرائسدين \_ ويصنة خاصة في عهد عمر بن الخطاب \_ نذكر بعض نباذج منها ، لأنه على الساسها قام التعابل بين المسلمين وغيرهم طوال العصر الأموى ، بك وبا بعده ، فقد كان المسلمون عندما يواجهون قوة من القوى التي المسلمون ا

 <sup>(</sup>۱۳) انظر نص معاهدة الرمسول ﷺ ليوحنة بن رؤية في سيرة
 ابن هشام ج ٤ ص ١٨٠ / ١٨١ والبلاذري ــ فتوح البلدان ص ٧١

الواجهتها ، منذ عهد أبي بكر الصديق ، خارج الجزيرة العربية ، يعرضون على الناس قبل القتال ، إما الإسلام وإما دمع الجزية ، وإما المنابذة ، مإذ! اسلموا طواعية عهم اخوان عي الدين لهم حتوق المسلمين وعليهم واجباتهم، وإذا رغضوا الدخول عى الإسلام ورضوا بدنسع الجزية ، تبلت منهم ، وتركوا وشاتهم ، وأعطوا أبانا على أبوالهم واتفسهم وعقائدهم ، وإذا رنضوا الإسلام ، ودمع الجزية ، معنى ذلك أنهم مصرون على الحرب والمقاومة ، وإذا انتصر المسلبون في الحرب ، فهل كاتوا يستخدمون مايسمي بحق الغالب في فرض شروطه على المفلوب ؟ وهل كانوا يكرهون الناس على اعتناق الإسلام بعد أن يهزموهم في ساحات القتال ؟ إن ذلك لم يحدث قط في أي معركة من معارك المسلمين، بل إن الناس بعد هزيبتهم إما مسلم برغبته ورضاه اولها ذمي يعطى عهدا ، وقد توسع المسلمون في معنى الذبى مجملوه يشبل أهل الكتاب بن اليهود والمسيحيين وجبيع أهل الشرك من المجوس وعبدة الأوثان وعبدة النيران والحجارة والسابئة(١٤) مَكُلُ هؤلاء ، يعاهدون وتؤخذ منهم الجزية ، لأن الرسول 🌋 أخذ الجزية . من مجوس هجر(١٥) ، وأخذها عبر بن الخطاب من مجوس فارس(١٦) . وإذا تبل هؤلاء جبيما دمع الجزية ، من حقهم البتاء على عتائدهم وإليك مماذج لبعض المعاهدات التي نظبت الملاقات والالتزامات بين المسلمين وغير المسلمين ، وتبدأ بعهد عبر بن الخطاب إلى أهل إيلياء الذي جاء نيه :

« بسم الله الرحين الرحيم . هذا به أعطى عبد الله ، عبر أمير المؤمنين أهل إلياء من الأبان ، أعطاهم الماثا لأنفسهم وأبوالهم وكتأنسهم وصلباتهم وستيبها وبريئها وسائر ملتها ، أيه لا تسكن كتأنسهم ، ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ، ولا من صلبهم ولا من شيىء من أبوالهم ، ولايكرهون على دينهم ، ولايضار أحد منهم ، ولا يسكن بإلياء مهم أحد من اليهود ، وعلى أهل إلياء أن يعطوا الجزية ، كما يعطى أهل المدائن

<sup>(</sup>١٤) أنظر أبو يوسف - كتاب الخراج ص ٢٦٥

 <sup>(10)</sup> انظر البلاذرى - نتوح البلدان ص ۹۷ ، وابن مسلام -- كتاب الايوال من ۳۵

<sup>(</sup>١٦) البلاذري - المعدر السابق من ٩٨ ،

وعلى أن يخرجوا منها الروم واللموت(١١) ، قبن خرج منهم فيله آبن على نفسه وبلله ، حتى يبلغوا ملبئهم ، وبن أقام منهم فهو آبن ، وعليه مثل ما على اهل إلياء من الجزية وبن أحب من أهل إلياء أن يسير بنفسه إماله ما على أهل إلياء أن يسير بنفسه إماله مع الروم ، ويخلى بيعهم وصلبهم ، فيقهم آبنسون على أنفسهم ، وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا ملبنهم ، وبن كان بها بن أهل الأرض . . فبن شاء منهم قصد وعليه مثل ما على أهل إلياء من الجزية ، ومن شاء فسان مع الروم ، وبن شاء رجع إلى أهله ، فيله لا يؤخذ منهم السيء حتى يحصد حصادهم ، وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذبة رسوله وذبة الخلفاء وبنته المؤونين ، إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية ، شهد على ذلك خالد أبن الوليد ، وحمود بن الماس ، وعبد الرحبن بن عوف ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وكتب وحضر سنة خيس عشرة »(١٨) .

## مماهدة خالد بن الوليد لأهل الحرة :

« بسم الله الرحين الرحيم ، هـذا بـا عاهد عليه خالد بن الوليد عديا وعبرا ، ابنى عدى ، وعبرو بن عبد المسيح ، براياس بن تبيسة ، وحيرى بن اكال وهم نتباء اهـل الحيرة ، ورضى بذلك اهـل الحيرة ، والمروهم به ، عاهدهم على تسـمين ومائة الف درهم ، تتبل في كل سنة جزاء عن أيديهم في الدنيا ، رهباتهم وتسيسيهم ، إلا بن كان منهم على غير ذى يد حبيسا عن الدنيا ، تاركا لهـا أو سائحا تاركا للدنيا ، وعلى غير ذى يد حبيسا عن الدنيا ، تاركا لهـا أو سائحا تاركا للدنيا ، وعلى المنهم ، غير نه غيروا بنعل و بتبهم ، غير نه غيروا بنعل و الدنيا ، وكتب في ربيع الأول بن سغة اثنتي عشرة ودقـعـع الكلب إليهم (١٩) » .

### مماهدة عبرو بن الماص لأهل بصر:

« بسم الله الرحبن الرحيم » هــذا با اعطى عبرو بن الماصر
 أهل بصر بن الأبــان على النسبهم وبلتهم وأدوالهم وكذائسهم » وصليهم

١٧٠) اللصوت -- جبع لصت ، وهو اللص

<sup>(</sup>۱۸) الطبرى ــ تاريخ جـ ٣ ص ٢٠٩

<sup>(19)</sup> المدر السابق جـ ٢ ص ٢٦٤

ويرهم وبحرهم ، لاينخل عليهم شيىء من ذلك ، ولاينتخص ، ولايساكتهم النواب ... اهل النوبة ... وهلى اهل مصر أن يعطوا الجزية ، إذا اجتموا على هـذا الصلح ... ومن دخل في صلحهم من الروم والنوب ، غله مثل ما عليهم ومن أبى واختار الذهاب فهو آمن حتى بيلغ مامنه ... على ما في هذا الكتاب عهد الله ونبة رسوله ونبة الخليفة أمير المؤمنين ، وذبة المؤمنين شهد الزبير بن العوام ، وعبد الله ومحمد ابناه ، وكتب وردان وحضر(٢٠)» . .

## معاهدة سويد بن مقرن لأهل قومس :

## معاهدة عتبة بن غرقد لأهل الربيجان :

« بسم الله الرحين الرحيم ، هـذا مـا أعطى عتبة بن فرقد عامل مير بن الخطاب أبير المؤينين ، أهل انربيجان ، سهاها وجباها وحواشيها وشعارها ، واهـل مللهـا كلهم الأبان على انفسـهم وأبوالهم ومللهم وشرائمهم على أن يؤدوا الجزية على قـدر طائتهم ، ليس على صبى ولا على امراة ولازمن ليس في يديه شبىء من الدنيا ، ولا متعبد متخل ليس في يديه شبىء من الدنيا ، ولا متعبد متخل ليس في يديه شبىء من الدنيا ، لهم ذلك وأن سكن معهم ، وعليهم قرى المسلم من جنود المسلمين يوما وليلة ، ودلالته ومن حشر(٢٢) منهم أن

<sup>(</sup>٣٠) المدر السنابق ج ٤ ص ١٠٩

<sup>(</sup>٢١) المعدر السابق هـ ٤ ص ١٥٢

 <sup>(</sup>۱۲) المتصود ببن حشر منهم الذي يستمين به المسلمون عى عمل مسواء في الجيش أو غيره غلقه يعنى من الجزية .

مسئة وضع عنه بجزاء تلك السنة ومن أقلم غله مثل مالمن أقام من ذلك ؟ ومن خرج غله الأمان حتى يلجأ إلى حرزه ، وكتب جندب وشسهد بكير بن عبد الله الليش ، وسملك بن خرشنة الانصاري(٢٣) » .

# مماهدة هبيب بن مسلمة لأهل تفليس :

## مماهدة سراقة بن عمرو لأهل ارمينية :

« بسم الله الرحين الرحيم ، هذا ما اعطى سراقة بن عبرو ، عالمل أبير المؤمنين عبر بن الفطف، شهربراز وسكان ارمينية والأرمن من الأيمنين عبر بن الفطف، شهربراز وسكان ارمينية والأرمن من الايمناروا ولا ينتشوا ، ومن عولهم الدينة والأبواب الطراء منهم والتناء(٢٠) ، ومن عولهم بدخلهمهم أن ينتروا لكل غارة ، ويتغذوا لكل أمر غاب أو لم ينب رآه الوالى صلاحا ، على أن يوضع الجزاء عبن أجباب إلى ذلك إلا الحشر ، والحشر عوض من جزائهم ، ومن استغنى عنه منهم وقصد غعليه مثل ما على اهسل اذربيجان بن الجزاء والدلالة والنزل يوما كاملا ، غإن حشروا وضع ذلك الديرجان من الجزاء والدلالة والنزل يوما كاملا ، غإن حشروا وضع ذلك

<sup>(</sup>٢٢) المندر السابق جـ٤ ص ١٥٥

<sup>(</sup>٢٤) المسدر السابق ج ٤ ص ١٦٢ -- ١٦٢

<sup>(</sup>٢٥) الطراء ، الذين يأتون من مكان بعيد ، انظر لممان العرب جد [، من ١٠٨ . وتنا بالمكان أقام به والفناء الإقامة -- اللمسان ج ١ من ٣٧

عنهم وإن تركوا أخذوا به ، شهد عبد الرحين بن ربيعة ، وسلمان ابن ربيعة ، وبكير بن عبد الله ، وكتب مرضى بن مترن وشهد "(٢١) .

نكتفي بهذا القدر من المعاهدات التي اعطاها المسلبون لأهل البلاد المتوحة لاننسا لم نقصد الاستتصاء ولكن التدليل على الأساس الذي كان يحكم العلاقات بين المسلمين وأهل تلك البلاد وهذه المعاهدات --التي اعطيت لأهل الشام ومصر والعراق والمقاطعات الفارسية -- تتثسابه تشابها كبيرا بل تكاد تتطابق في نصوصها ومضبونها ، لانها تعبر عن مسياسة ثابتة للمسلمين وربما كان التفاوت الملموس بينها فيما يتعلق بمقدار الجزية التي كان يفرضها المسلمون فلحيانا تكون مقدارا معينا على أهل البلد كلهم ، كها هو الحال بالنسبة لأهل الحيرة واحياتا على متدار معين على أهل كل بيت ، وأحيانا على مقدار معين على كل شخص قادر على الكسب ، ونيها عدا هذا التفاوت في متددير الجزية التي كان ينرضها المسلبون ، والذي روعي نيه التيسير على المعاهدين ومسدم إرهاتهم لاتجد اختلافا كبيرا بين هذه المعاهدات ، التي تنص صراحة على تأمين الناس على انفسهم وابوالهم وباللهم وشرائعهم ، وعلى حبايتهم ، ولقد اشاعت هــذه الماهدات العادلة جوا من الطباتينة والأمان عنــد السكان ، وأزالت عن تغوسهم الحوف الذي يشمر به المغلوب في مثال هذه الظروف ، فعادتهم بالجيوش الغازية - وقد جرب الفرس والروم خلك عي حروبهم الطولية والمستبرة عيما بينهم - أنها تدمر وتنهب وتعيث في الأرض نسادا ، أما في نتوح الإسالم ، قالأمر مختلف تهاما ، فالمسلمون لم يفتحوا البلاد ليدمروها ويذلوا اهلها ، وإنها ليممروها ويعزوا أهلها ، ويحرروهم من عبادة العباد إلى عبادة خالق العباد ، ويخرجوهم من ضيق الدنيا إلى سعتها ، فهم أصحاب رستسالة خالدة ، تحبل للنساس العدل والإنصاف ، وتحتق لهم الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية ، ولكن الناس في البلاد المتوحة ، لأنهم لم يشهدوا متحا كالمتح الإسلامي من قبل ، كانوا في حاجة إلى وقت ليعرفوا اهداف المسلمين الحقيقية ، علما

<sup>(</sup>٢٦) الطبري - المندر السابق بير ٤ من ١٥١ - ١٥٧.

تكشفت لهم حقيقة الإسلام أسرعوا إلى اعتفاقه بأعداد كبيرة - كما سنعرفة قيما بعد \_ ولقد حرص المطبون على الوقاء بكل مالتزموا به ، ولم يكن هــذا من حسن السياسة مقط ، وإنما هو واجب ديني يفرضه الإسلام على المسلمين ، فالوفاء بالعهد ليس تبرعا من المسلمين يعنون به علسى الناس ، ولكنه مسئولية واجبة عليهم : يقول الله تعالى « واوفوا بالعهد إن المهد كان مسئولا "(٢٧) ويتول الرسول على : ﴿ مِن ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فاقا حجيجه) (٢٨) الوفاء بهذه الماهدات من جانب المسلمين هو السياسة الثابته حتى عندما كان ينتض أهل إتليم من الأقاليم المعاهدات من جانبهم ، كان المسلمون يكتفون منهم بالعودة إلى الطاعسة وأداء التزاماتهم ولم يحملهم الانتقاض على الانتقام فقد ذكر الطبرى : أن أهل اذربيجان كاتوا قد نقضوا عهدهم ، مغزاهم الوليد بن عقبة - بن الكوفة -في عهد عثبان ، وصالحهم على ثباتباثة الفا درهم ، وذلك هو الصلح الذي كانوا مسالحوا عليه حذيفة بن اليمان سسنة اثنتين وعشرين -بعد نهاوند بسسنة - ثم إنهم حبسوها عند وفاة عبر فلما ولى عثمان ٤ وولى الوليد بن عتبة الكومة سار حتى وطئهم بالجيش علما راوا ذاك انقادوا له وطلبوا إليه أن يتم لهم على ذلك الصلح مفعل(٢٩) ، ولم يكن هذا مثلا وحيدا ، بل تكرر كثيرا .

ولما كانت الجزيسة هى أبرز الالتزامات التى مرضها الفاتحون المسلمون على المعاهدين وكثر الكلام حولها من جانب بعض المستشرقين ، من حيث علانتها بإسلام الشعوب المفتوحة ، فينبغى أن نخصها بكلمة .

### المزيسة :

تتررت الجزية على الماهدين بنس الآية الكرية: « لَمُتَعَوَّا اللَّيْنِ الْمُرْبِ اللَّهِ ورسوله ولايدينون الآيؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولايدينون دين الحق من السنين لونوا الكتاب حتى يعطوا الجزيسة عن يسد وهم

<sup>(</sup>٧٧) الإسراء الآية ٢٤

<sup>(</sup>٢٨) أبو يوسف - كتاب الخراج ص ٢٥٧

<sup>(</sup>۲۹) تاريخ ۾ ۽ من ۲۹)

صاغرون(٣٠) » عاداؤهم للجزية يكف عنهم القتال ، ويظلون على عقائدهم ، مهم لم يتاتلوا ليسلموا ، غلو كان القتال لحملهم على الإسسلام ، لقال الله تعالى: (( قاتلوهم هتى يسلبوا )) غالجزية إذن لم تكن عقابا لابتناعهم عن تبول الإسلام ، وإنها هي علامة على التسليم وعدم المتساومة ، وني متابل أدائها فإنهم إلى جانب تمتعهم بالبقاء على أدياتهم يستمتعون بحماية الدولة الإسلامية لهم ، مَإِذَا عجزت عن حمايتهم مهم في حل من ادائها ، كما نص على ذلك في معاهدة خالد بن الوليد لأهل الحيرة(٣١) ، بل اكثر من ذلك نقد كان المسلمون في حالة العجز عن حمايتهم يردون إليهم ما كانوا قد أخذوه منهم ، مقد رد ابو عبيدة بن الجراح ما كان اخذه من أهل حيص وكتب إليهم : « إنها رددنا عليكم أموالكم لأنه بلغنا ما جمع لنا من الجموع ، وانكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم وإنا لانقدر على ذلك ؛ ترددنا عليكم ما أخذنا منكم ؛ ونحن لكم على الشرط ؛ وما كتبنا بيننا وبينكم » نمقال أهل حبص : لولا يتكم وعد لكم أحب إلينا مما كنا نميه من الغلم والغشم »(٣٢) ويعلق الأستاذ آرنولد على هذه الحادثة الفريدة ف تاريخ البشرية بتوله : « وبذلك ردت مبالغ طائلة من أموال الدولة ، فدعا المسيحيون بالبركة لرؤساء المسلمين وقالوا : ردكم الله علينا ونصركم عليهم - الروم - نلو كانوا هم لم يردوا علينا شيئا واخذوا كل شييء بتى لنا ١٣٣٥) . وقد بلغ عدل الإسلام ورحبته بأهل الذبة أنه لم يكن يعلى عقراءهم من الجزية محسب بل كان يقرض لهم عطاء دائما ، من بيت مال المسلمين ، فقد فرض عبر بن الخطاب لليهودي الذي وجده يطلب الصدقة ، رزقا دائها من بيت المال ١٤٤٤) ٠

وكانت الجزية بصفة عسامة يسيرة القيمة ، فقد الراوحت بين ١٨ درهما في السفة على الأفنياء ، ٢٤ درهما على المتوسطين ، ١٢ درهما

<sup>(</sup>٣.) التوبة - الآية ٢٩

<sup>(</sup>٣١) انظر نصها في الطبري جـ ٣ ص ٣٦٤

<sup>(</sup>۳۲) البلاذري ــ فتوح البلدان ص ۱۹۲

<sup>(</sup>٣٣) الدعوة إلى الإسلام ص ٧٩

<sup>(</sup>٣٤) أبو يوسف - الخراج ص ٢٥٩

على القادرين على الكسب من الفقراء كماكانت تجبى بروح الرحبة الإنسائية ولمينن الخلفاء بسبحون إطلاقا باستخدام القوة في جبليتها (٣) . وهذه شهادة آرنولد في هذا المجال حيث يقول : « وقد أوصى جباة الجزية أن يظهروا الشفقة بأهل الذبة خاصة ) غلايظلموهم ولا يؤذوهم في الممالمة ، ولاينزلوا بهم عقابا جسمائيا إذا لم يؤدوا الجزية ١٣٦٧) وقد ظلت هذه الروح الإسلامية الرحيبة سارية في الدولة الإسلامية أبدا طويلا ) وهاهو بنو يوسف يقول لهارون الرشيد في نهاية القرن الثاني الهجرى : « وقد ينبغي لك ياامير المؤبنين ب أيدك الله ب أن تنقسم في الرفق بأهل فبة نبيك ) وابن عبك محبد صلى الله عليه وسلم والتقدم لهم حتى لايظلموا ولايؤذوا ولايكلفوا فوق طانتهم ) ولايؤذات شيء من أموالهم إلا بحدق بجب عليهم ١٧٧٧) .

وقد توسع المسلبون فى الإمفاء من الجسزية ، غاعفوا منها طوائق عديدة ، غالفقراء غير القادرين على الكسب والنساء والأطفال والمرضى ورجال الدين كل مؤلاء لاجزية عليهم ، . كما كان يعفى منها من يحتساج المسلبون إلى خدماتهم فى الجيش من القادرين على ذلك كما ورد فى بعض المعاهدات التي ذكرتاها .

يقول آرنواد: ﴿ وقد فرضت الجدزية كما ذكرنا على القسادرين الذكور ، مقابل الخدمة المسكرية التي كانوا يطالبون بادائها لو كانوا مسلمين ، ومن الواضح أن أي جمساعة مسيحية كانت تعلى من أداء هذه الضرية إذا مادخات في خدمة الجيش الإسلامي ، وكان الحال على هذا

<sup>(</sup>٣٥) المسدر السابق ص ٢٥٧ -- ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٣٦) الدعوة إلى الإسلام ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٣٧) الفراج من ١٥٧ .

النحو مع تبيلة الجراجبة (٣٨) » ثم يستطرد غيذكر المثلة من إعفاداته الجزية التي كان يتبتع بها المسيحيون الذين يعملون في الجيش الإسلامي ، حتى المهد العثباتي ، كياهو الحال بالنسبة لمسيحي البانيا ورومانيا(٢١) ، ومعنى هذا أن مراعاة الرحبة والعدالة لم تتوقف مع أهل الذمسة طوال بسيرة التسلامي ،

والعجيب بعد ذلك كله أن يعزو الأستاذ بتار أقبسال المسيحيين في مصر على الإسلام إلى الهروب من الجنزية (، ٤) ، ويحاول أن يهرب من الحيقية وهي أن تحولهم إلى الإسلام يرجع إلى إقتناعهم به دينا يدمسوا إلى التوحيد الخالص الذي لاتشويه أية شائبة من شرك ، ولاندري كيف يترك الإنسان دينه هرويسا من أداء جنزية يسيرة المقدار ، وهل هانت المقائد على الناس إلى الحد الذي يجمل الإنسان يغير عقيدته من أجل بضعة دراهم يدنعها كل عام ٤ ونحن نعرف أن المسيحين الأوائل عندما كانت عقيدتهم صحيحة تقوم على التوحيد الخالص كانوا يضحون من أجلها بارواحهم ، كما غمل أصحاب الأخدود نصاري نجران(١٤) ، غالذي يؤمن بين ويراه جديرا بالإيمان لايصرفه عنه شيىء مهما كان الشمن غاليا .

<sup>(</sup>۳۸) الدعوة إلاسلام ص ۷۹ ص . ۸ ص ويشير آرنولد إلى ما حدث مع الجراجبة عى عهد الوليد بن عبد الملك سنة ۸۱ ه . حيث اتفق معهم ٠ على بروى البلاذرى في متوح البلدان ص ١٩١ على أن ينزلوا بحيث أحبوا من الشام ، ويجرى على كل امرىء منهمثباتية دناتير وعلى عيالاتهم القوت من التبح والزيت . . . وعلى ألا يكرهوا ولا أحد من أولادهم ونساتهم على ترك النصرانية ، وعلى أن يلبسوا لباس المسلمين ، ولايؤخذ منهم ولا من أولادهم ونساتهم جزية ، وعلى أن يفزوا مع المسلمين ، فينفلوا أسلاب من يقتلون » .

<sup>(</sup>٢٩) الدعوة إلى الإسلام ص ٧٩ - ٨٠

<sup>(</sup>٠) الدكتور شكرى نيصل \_ المجتمعات الإسلامية من ١٥٤ نتلا عن بطر \_ نتح العرب لحر ٠

<sup>(</sup>١١) اقرأ سورة البروج -

### ثالثا : إثراك أبناء البلاد المتوحة في إدارة بلادهم :

كانت سياسة المسلمين منذ بداية الفتوحات من سعة الأفق والرونة بحيث ادركوا أن إستتباب الأمن وسير الأمور سيرا حسنا في البلاد المنتوحة بما يحتق خيراهلها ومصالحهم ، يكبن في الأسلوب الإداري الذي سيسيرون عليه غلم يترددوا في الاحتفاظ بالنظم الإدارية التي وجدوها في البلاد المنتوحة سواء كانت خاضعة للبيزنطيين مثل الشسام ومصر أو خاصمة للفريس ، بثل المسراق ، وبلاد فارس نفسها ، فهذه البلاد كان مها منذ ترون سابقة إدارات وهيئات وأجهزة ومرانق حكومية راسخة ، ووراءها تجاربطويلة في من الحكم والإدارة ، مقرر المسلمونان يستفيدوا من هذا كله ، وأن يطوروا مايرونه ضروريا ليتفسق مع دينهم ونظامهم السياسي ، والإجتباعي ويحتق المالح العام ، للدولة وللبواطنين مقد اقتبس مبر بن الخطاب ديوان الجند عندما اشس عليه بذلك بن النظام الفارسي(٢)) ، ولم يجد أي غضاضة في ذلك ، وبهذا سن عمر ... رضي الله عنه - للبسلبين سنة الإستفادة بن الخبرة الإدارية التي وجدوها في البلاد المنتوحة ، ثم كتب إلى عبرو بن الماص عندما فتح مصر : « أن يسال المتوقس عنها بن أين تأتى عبارتها وخرابها ؟ نسأله عبرو ، نقال له : تأتى عبارتها وغرابها من وجوه خبسة ٤ أن يستخرج خراهها في إبان واحد عند مراغ أهلها من زروعهم ويرمع خراجها في إيان واحد ، عند مراغ اهلها من عصير كرومهم ، وتحفر كل سنة خلجها ، وتسدد ترمها وجسورها ، ولايتبل محل أهلها \_ يريد البغى \_ فإذا عبل هذا فيها عبرت ، وإذا عبل نيها بخلانه خربت (٣٤) » هذا ولم يستند المسلبون بالنظم الإدارية التي وجدوها ، ويحتفظ وا بها محسب ، بل احتفظوا كذلك بالجهازا الإداري وطبقة الموظفين الذين كاتوا يسيرون دولاب العبل في البلاد .

وقد احتفظ المسلمون بالمناصب العليا ، كالإدارة وقيادة الجيوش ، مالأمير وقائد الجيش في كل بلد لابسد أن يكون مسلما ، وكان يطلق عليه

<sup>(</sup>۲۶) انظـر البلاذري ــ متــوح البلدان من ٥٥٤ ــ ٥٥٥ وابن الملتطنا ــ الفخري من ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر ابن عبد الحكم - غنوح مصر ص ١١١ ،

إذا جمع بينهما أمير الحرب والصلاة ، وكان أحيانا تضم إليه السلطات المالية \_ الخراج \_ واحياتا كان يمين للخراج وال مستقل ، وكان هذا طايع الإدارة في عهد الخلفاء الراشدين ، لها في العهد الأموى ، فقد كان الوالى في معظم الاحيسان يتبتع بكل السلطات والمسلاحيات الإداريسة والمسكرية والمالية . وكان المسلبون يحتفظون أيضًا ببناصب التضاء والشرطة والحسبة ، أما ماعدا ذلك من الوظائف الإدارية عكان المجال غيها متسما أمام أيناء البلاد المنتوحة المشاركة في الإدارة(٤٤) · بل إن كثيرين منهم ومسلوا إلى مناصب إدارية في ظل الحكم الإسلامي كانسوا محرومين منها في ظل حكومات ماتبل الإسلام ، كما هو الحال في مصر فقد كان البيزنطيون يستحوذون على معظم المناصب الإدارية ، بالإضافة إلى المناصب المسكرية العليا ، ولايتركون للممريين إلا أقل القليل ، تقول الدكتورة سيدة كاشف : « وكما أن روح الإسلام المقه هي التي حفزت العرب إلى اتباع سياسة التسامح الديني نحو المصريين ، فقد كان أيضا للموامل السياسية اكبر الأثر في حملهم على ترك تقاليد الأمور في يد أهلً مصر من الأقباط ، محتفظين لأنفسهم بالسيادة العليسا ، وتنفيسذ أحكام الدين . اى ان الاتباط اصبحوا يتبتعون بحرية تابة في الدين ، كما أصبح ثهم نصيب كبير في إدارة بالدهم ، ربما لم يصلوا إليه تبل الفتح العربي ، ولاشك أن التبط حلوا محل السروم الذين غادروا مصر والذين كانسوا يشفلون كثيرا من الأعمال فيها(ه)) ولم يتتصر التبط على الأعمال الإدارية الصفيرة ، بل شتوا طريقهم إلى أعمال لها خطورتها ، غنى ولاية عبد المزيز بن مروان على مصر ٦٥ ـــ ٨٥ ه كان هناك كاتبان تبطيان لإدارة مصر ، واحد لمصر العليا ، والآخر لمصر السغلى : وقد أشسار مساويرس أُستف الأشبونين إلى اسبيهما وهما الناسيوس وأسحاق ، بل أكثر من قلك متد تولى ولابة المسعيد وال تبطى اسبه بطرس ، وقد اعتفى

<sup>(}})</sup> انظر د . حسن احبد محبود — الإسلام في آسيا الوسطى من ٥٠ د . سيده كاشف مصر في فجر الإسلام ص ٢٦ / د . أيراهيم المعدوى — الأمويون والبيزنطيون ص ٣٦٥ ومابعدهـــا .

<sup>(</sup>ه)) مصر في فجسر الإسلام ص ١٧٠ ٠

الإسلام بعد توليه منصبه ، كماكان حاكم مربوط تبطيا اسمه تاوناس (٢١):

ولم يكن هذا في مصر وحدها ، بل حسدت مثله في الشام والعراق ومارس وشمال إمريتيا والأندلس ، وقد بقيت دواوين خطيرة بلكبلها في ايدى غير المسلمين عشرات السنين ، عديوان الخراج ، وهو اهم دواوين الدولة ، غللت رئاسته في يد سرجسون بن منصور الرومى وابنه منصور طوال عهود معاوية بن أبي سنيان وابنه يزيد ومروان بن الحكم وابنسه عبد الملك ، كذلك كانت رئاسسة ديوان الخراج غي العراق غي يد رجل مارسي هو ذادان مروخ(٧٤) ، ولم يكن سرجون بن منصور — وهو رومي مسيحي — رئيسا لديوان الخراخ المركزي في دمشسق عاصمة الخلافة غصسه ، وإنها كان مستشارا سياسيا لمعاوية بن أبي سنيان(٨٤)، وابنه يزيد كما استعمل معاوية طبيعه الخاص ابن آثال على خراج حمص ، وقد توسع الأمويون في استخدام اهل الذمة في الإدارة ، مما الشعرهم بالأمان الإملام لترتفع مكانتهم والإطبئتان تجاه الدولة ، غبدؤا يقبلون على اعتناق الإسلام لترتفع مكانتهم الكثر ،

# رابعا - الوضع الديني في البلاد المعتوجة :

لاتسك أنه ماجهل أبناء البلاد المفتوحة يتبلون على الإسلام بسرعة ، 
مساد الأديان في بلادهم وانحلالها ، وفساد رجالها ، مسواء كانت هذه 
الأديان سماوية كاليهودية والمسيحية أو وضعية كالبوذيسة والزرادشتية 
والملتوية والمزدكية وغيرها من الأديان الوثنية التي كانت سائدة في البلاد 
المنتوحة . ففي عارس على سبيل المثال : كان الدين الرسمى للدولة هو 
الزرادشتية ، والمشهور من تعاليم زرادشت أنه كان يتول : » إن للمالم 
المبلن ، أوالهين أصل الخير وهو أهورا ، أو أهورا مزدا ، وأصل الشر 
وهو أهرمن ، وهما في نزاع دائم ، ولكل من هذه الأصلين قدرة الخلق ،

<sup>(</sup>٢٦) د ، سيدة كاشفة ــ المرجع السابق ص ١٧٠ ،

<sup>(</sup>۷)) البلاذری ــ نتوح البلدان من ۳۷۸ .

<sup>(</sup>٨٤) تاريخ خليفة بن خياط من ٢٢٨ -- والطبرى تاريخ جه ه ص ٣٢٠ ، ٣٤٨ .

غاصل الشر هو النور ، وقد خلق كل ماهو حسن وخير ونامع ، مخلق النظام وخلق النور وأصل الشر هو الظلمة ، وقد خلق كل ماهو شر في المسالم(٩٤) » ولزرادشت كتساب مقدس يسمى ، المستا AVESTA وعليه شرح يسمى زندانست ، وإذا عرب أثبتت نيه قاف نقيل الأبستاق ، وعدد سوره إحدى وعشرون سورة تقع كل سورة في مائتي ورقة (٥٠)» ومنذ أن غدت الزرادشتية الدين الرسمي للنولة ناصرها الحكام ، وأنسحوا المجال لكهنتها ، حتى اصبح لهم نفوذ كبير في الدولة ماستغلوه في اضطهاد كل الأديان المخالفة وكانت كثيرة في البلاد ، مثل البوفية والصابئة والمانوية والمزدكية ، بالإضماعة إلى اليهودية والمسيحية التي كان يعتنقها بعض الطوائف . وقد أثار هذا الاضطهاد شعور الكراهية المريرة الذي أحسه الشبعب الفارمي نحو هذا الدين الذي تغلغل في بلادهم ، ونحو تلك الدولة التي وتنت من ذلك الإضطهاد موقف الرضا والتشجيع ، كما كان من الأسباب التي ساعدت على انتصار الفاتحين المسلمين وجعلهم يظهرون في صورة من جاءوا لتخليص الأهلين مما أصبحوا غيه ، وما أن تم للمسلمين ماارادوا على هذا الوجه ، حتى تنفس الفرسالصعداء ورحبوا بالسلبين حما في الخلاص من ظلم الحكام أولا ، ورغبة في إعفائهم من الخدمة العسكرية ثانيا ، ثم الملا في تهتمهم بالحرية الدينية آخر الأمر ، وذلك لأن الإسلام كان يبيح لغير المسلمين ، أن يتدينوا بما يرضون لأنفسهم من دين على ان يدغموا الجزية(٥١) ، هذه الحرية الدينية التي وغرها الإسلام للناس جعلتهم يقارنون بين الإسلام وبين تلك الأديان الوثنية ، الكانت النتيجسة لمالح الإسلام ، لأن الأديان الوثنية لايبكن أن تصحيد أمام دين سماوي يتوم على التوحيد الخالص لله تعالى ، ويحمل للناس الخير ويسوى بينهم عى الحقوق والواجبات والقيمة الإنسانية ، لذلك أسرع معظم الفرس إلى ترك تلك الأديان ، واعتنقوا الإسلام عن انتناع بل دانعوا عنه في حرارة وإخلاص كالعرب تهاما (٥٢) .

<sup>(</sup>٤٩) أحيد أمين - عجر الإسلام ص 101

<sup>(</sup>٥٠) الرجع السابق ص ١٠٠

<sup>(</sup>١٥) آرنولد ــ الدعوة إلى الإسلام من ٢٣٥ ــ ٢٣٦

<sup>(</sup>٥٢) د ، حسن اهبتبحبود ــ الإسلام في آسيا الوسطى ص٦١٠،

ولم تكن الأوضاع الدينية في البلاد المسيحية التي متحما المسلمون بأحسن حالا مما كان عليه الوضاع في بلاد غارس ، غفى مصر كانت المقيدة المسيحية قد انحلت واصبحت في غاية من التعتيد والإبهام على عقول الناس حتى لم يعودوا يفهبونها وفقدت تأثيرها عليهم ، يقول ارنولد : « ومن المرجح أن تأثير المسيحية في السواد الأعظم من أهل مصر كان تليلا في الترن السابع 6 وأن التطبيقات النظرية التي استغلها زعماؤهم في إثارة شمور الكراهية والمتاومة مي وجه الحكومة البيزنطية كان يمكن أن يدركها عدد تليل جدا من الناس، كما أنسرعة انتشار الإسلام في الأيام الأولى من الاحتلال المربى - كذا- قد تكون راجمة إلى عجز ديانة كالديانة المسيحية وعدمصلاحيتها للبقاء اكثر منان تكون راجعة إلى الجهود الظاهرة التي قام مها الفاتمون لحنب الأهلين إلى الإسلام ، وأن الأساس اللاهوتي لبقساء البعثوبين طائفة منفصلة ٤ والشمائر التي جاهدوا في سبيل الاحتفاظ بها وتتا طويلا ، ودغموا ثبنا غالبا في هذا السبيل قد احتيمت في مقائد كانت صيغتها اشد ماتكون غبوضا وإبهاما من الناهية المتانيزياتية ولاشك أن كثيرا من هؤلاء قد تحولوا -- وقد اخذت الحيرة منهم كل مأخذ ، واستولى على نفوسهم الضجر والإعياء من ذلك الجدل السقيم الذي احتسدم من حولهم - إلى عقيدة تتلخص في وحدانية الله البسيطة الواضحة ورسالة نبيه محمد (٥٣) صلى الله عليه وسلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>٥٢) الدعوة إلى الإسلام ص ١٢٥ -- ١٢٦ .

#### سياسة الأبويين واثرها في انتشسار الإسلام

ذكرنا نيما سبق أن من بين المدوامل التي مكنت للإسلام في البلاد المنتوحة وساعدت على سرعة انتشاره ، معابلة المسلمين لأهل تلك البلاد ، والتي تضيئتها معاهدات الصلح ، والتزام المسلمين الكامل بالوناء بها جاء في تلك المعاهدات ، وقد سار الأمويون على تلك السياسة ، ولم محيدوا عنها(٥٤) ، غلم ينتضوا مماهدة ولم ينكثوا عهدا ، ولمنسبع طوال المهد الأموى كله إلا شكوى واحدة نيها يتعلق بنقض المعاهدات ، وهي الشكوى التي رضها اهل سبرتند إلى الخليفة عبر بن عبد العزيز ٩٦ --١٠١ ه حيث قالوا له إن تتبية بن مسلم ، دخل مدينتهم على غدر (٥٥) « نكتب عبر إلى عامله أن ينصب لهم قاضيا ينظر فيما فكروه ، فإن قضى بإخراج المسلمين اخرجوا منصب لهم القاضى جميع بن حاضر الناجى ، مُحكم بإخراج المسلمين ، على أن ينابذوهم على سواء ، فكره أهل سمرقند الحرب ، واقروا المسلمين ماتاموا بين اظهرهم (٥٦) . هذه هي الشكوي الرحيدة التي قرانا عنها ، ضد عامل من عمال بني أمية خالف ماكان قد أتفق عليه ، غلما شكاه أهل سمرقند أنصفهم الخليفة ، وهذا المثل الوحيد -وسط هذه الحروب الطويلة والأحداث المتلاحقة ، وكثرة الانتقاض ونكث المهود من أهل البلاد - يدل على أن السياسة العامة ، التي أتبعها الأبويون هي المانظة على نصوص وروح الماهدات ؛ فلو كانت هناك مخالفات بباثلة لسبعنا عنها ، ولسنا نريد الإدعاء بأن جبيم خلفاء وعمالً بني امية كاتوا بريئين من الأخطاء والمخالفات ، عهم بشر ولا عصمة لهم من الأخطاء ، ومن كان من موقفهم ، ويدير دولة كدولتهم ذات المسلحات الشاسعة ، والتي تضم العديد من الاجناس والطوائف والغرق والأحزاب والأديان ؛ لا يسلم من الخطأ ؛ ولكن المخطىء سرعان ما كان يرجع إلى

<sup>(</sup>٤٥) د. حسن احبد محبود - الرجع السابق ص ٤٨

<sup>(</sup>٥٥) کان تنبیة بن مسلم عندما غنص سمرتند قد انقق مع اهلها علی آن یدخل الدینة ویپنی غیها مسجدا ویصلی ویخرج ، ولکته بعد آن دخلها لم یوف بالترامه وابتی غیها جنده ، انظر الطبری — تاریخ جـ ٦ ص ٤٧٥ (٥٦) البلاذری — غنوح البدان ص ١٩٥

الصواب ، مقداخطابعض عبال بني أبية - لما اعوزهم المال وتفاتصت الجزية بإتبال الناس على اعتناق الإسلام -- ونرضوا الجزية على حديثي الإسلام غلم يحتبل ضمير الأمة هذا الخطأ الجسيم المخالف لروح ومبادىء واصول الشريمة الإسلامية التي تنص على عدم أخذ الجزية من المسلم(٥٧) وضبج المسلمون من العرب وسخطوا على هؤلاء العمال الذين ارتكبوا هذا الخطأ الكبير ، علمة رقع الأمر إلى عمر بن عبد العزيز أمر على القور برقع الجزية عبن أسلبوا ، وصاح مى عباله صيحته المشهورة : تبح الله رأيكم، غإن الله قد بعث محمدا 🏂 هاديا ولم بيعثه جابيا »(٥٨) وبادر بعزل المهال الذين وقعوا في هذا الخطأ ، مثل الجراح بن عبد الله المحكى والي خراسان(٥٩) . وكان ضبير الأمة يقظا على حراسة المباديء والأصول الإسلامية ، وكان يرد العمال إذا التدموا على مخالفة من هـذا القبيل ، معندما ازمع عبد العزيز بن مروان - والى مصر - اخذ الجزية من اسلبوا مِن أهل الذبة ؛ قال له القاض ابن حجرة : « أعيذك بالله أيها الأمير أن تكون أبول من سن ذلك بمصر ، غوالله إن أهل الذبة ليتعبلون جزية من ترهب منهم ، فكيف تضعها على من أسلم منهم أ متركهم عند ذلك »(٦٠) . وكان الخلفاء الأمويون في غالب الأحوال يتحرجون من أخذ الأموال بدون وجه حق ويبنعون العمال من ذلك ، معندما كتب العجاج إلى عبد الملك بن مروان يستاننه في اخذ الفضول من أموال السواد ، منعه من ذلك وكتب إليه : «لا تكن على درهبك المأخوذ أحرص منك على درهبك المتروك ، وابق لهم لحوما يعقدون عليها شحوما »(١١) وكان الوليد بن عبد الملك إذا تشكك غي مصدر الأموال التي يرغمها إليه العبال ؛ لا يقتلها إلا أذا أقسم العامل أنه ما ظلم نبها أحداً ، ولا غصب منها شيئا ولا أصابها إلا من طيب(١٢) .

<sup>(</sup>٥٧) أبو يوسف - المفراج من ١٥٤

<sup>(</sup>٥٨) ابن عبد الحكم - فتوح مصر ص ١٠٧ والطبرى - تاريخ -- بدا - ٥٩٩

<sup>(</sup>٥٩) الطبري ــ المدر السابق جـ ٦ من ٦٨ه

<sup>(</sup>١٠) أبن عبد الحكم - فتوح بصر - ص ١٠٧

<sup>(</sup>١١) الماوردي - الأحكام السلطانية ص ١٤٩

<sup>(</sup>٦٢) الطبري - تاريخ ج ٦ ص ٢٩٨

وقد مر بنا في ترجية بسليهان بن عبد الملك با ذكره صلحب اغبار مجبوعة من أن الخلفاء الأمويين . « كاتوا إذا جاءتهم جبليات الأمسار والآملق يأتيهم مع كل جبلية عشرة رجال من وجوه الفلس وأجنادها ) غلا يدخل بيت المال من الجبلية دينار ولادرهم ) حتى يحلف الواحد بالله الذي يدخل بيت المال من الجبلية دينار ولادرهم إلا أخذ بحقه ) وأنه غشل اعطيات أقل البلاد من الماتلة والذرية ، بعد أن أخذ بحقه ) وأنه غشل اعطيات ينا في ترجية هشام بن عبد الملك أنه لم يكن يدخل بيت ماله مالا إلا بعد أن يشعد أربعون تسابة ) لقد أخد من حقسه » ولقدد أعطى الناس عقوتهم(؟١) ) وكان الخلفاء الأمويون يجتهدون في اختيسار الولاة الذين ينتذون هذه السياسة ، التي تراعي المقي والمدل والإنساف للناس ، وقد مرت بنا أبطلة كثيرة على ذلك في تراجيهم ، كيا كاتوا لا يترددون في عزل مرت بنا أبطلة كثيرة على ذلك في تراجيهم ، كيا كاتوا لا يترددون في عزل

هذه السياسة المعادلة الرحيمة ، التى كانت تراعى الصالح العام ، وتصحح نفسها بنفسها إذا حدث بيل أو انحراف عن السبيل السوى ، أسهبت إسهاما كبيرا في إتبال إبناء البلاد المفتوحة على الإسلام .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱۲) اخبار مجبوعة الؤلفة مجهول من ۲۲ -- ۲۳ (۱۶) الذهبي -- مسير أعلام النبلاء جـ ٣ ص ٢٥٣

 <sup>(</sup>٦٥) د. مسيدة كاشف سالوليد بن عبد الملك سالسلة اعلام المرب من ٥٦

# انتشار الإسلام في مصر (١٦)

بعد أن أتم عبرو بن العاص غتج غلسطين ٤ سار إلى مصر ــ بعد أن أتتنع الخليفة عبر بن الخطاب بضرورة غتمها لتسأمين فتوحات الشسام والسباب أخرى كثيرة ـ وقد نقمها في خلال ثلاث سنوات ١٨ ـ ٢١ هـ ويعتبر نتح مصر من أسهل النتوحات التي أنجزها المسلمون لأنهم لم يكونوا يحاربون الشمب الممرى ، بل جيشا بيزنطيا محتلا ، وسرعان ما هزموا هذا الجيش الذي تعودوا على تهره ، وأرغبوه على الرحيل عن مصر . أما الشمعب الممرى ملم يشترك مي مقاومة المسلمين ، بل رحب بهم ، وكان مونا لهم ، يقول آرنولد : « ويرجع النجاح السريع الذي احرزه الغزاة العرب في مصر ، قبل كل شيء إلى مالقوه من ترحيب الأهالي المسيحيين. الذين كرهوا الحكم البيزنطي ، لما عرف به من الإدارة الظالمة ، ولمه أضبروه من حقد مرير على علماء اللاهوت ٤ قبل اليماتيسة الذين كانوا يكونون السواد الأعظم من السكان المسيحيين ، قد عوملوا معاملة مجحنة من أتباع المذهب الأرثوذكسي التابعين للبلاط ، الذين القوا مي تلويهم بذون السخط والحنق اللذين لم ينسهما اعتابهم حتى اليسوم ١(٦٧) ممسع ان. المصريين كانوا مسيحيين كالبيزنطيين ٤ مَإِن اشتراكهم في الدين لم ينجهم. من الاضطهاد لاتهم خالف وهم في الذهب الديني ، فقد كان المعربون. يماتبة ، يتولون بالطبيمة الواحدة للمسيح ، بينما كانت الدولة البيزنطية تدين بالذهب الذي ترره مجمع خلتدونية سنة ١٥١ م وهو أن للبسيح طبيعتين إلهية وبشرية .

وقد مارست الدولة البيزنطية اشد انواع الإكراه لحمل المصريين على. اعتناق مذهبها واشتد الاذى عندما جاء الإمبراطور هرقل ٦١٠ - ٦٤١ م بعذهبه التوفيقي الجديد ، وهو مذهب المشيئة الواحدة للبسيح ، وحاول،

(٣٧) الدمسوة إلى الإسسلام ص ١٧٣ ــ وانظر كذلك د. هسن ابراهيم حسن انتشار الإسلام في القارة الإمريقية ص ١٤

 <sup>(</sup>١٦) رأينا أن نبدأ بانتشار الإسلام في القسم الفريع من العسالم
 الإسلامي بادئين بعصر غضمالي إفريقيا فالانتخاص ، ثم نعود إلى المشرق ،
 الشام والعراق وغارس وما وراء النهر والسند .

غرضه على المربين بالقوة ، وأوكل هذه المهدة إلى غيرس -- المقوقس -الذى مينه حاكما على مصر بجاتب رئاسته للكنيسة ، وقد اشتط قيرس
في غرض هذا المذهب الجديد ، وتحت ضفوطه تحول كثيرون إليه من لم
يستطيعوا الهرب ، ومنهم بعض الاساتفة اما البطريرك بنيامين فقد هرب
ويقال مختفيا على الصحراء الغربية حتى دخل عبرو بن العاص مصر وأعاده
إلى كرسى البطريركية ، ومن لم يستطع الهرب ، ولم يقبل المذهب الجديد
وبهذا الإسلوب القاسى قطع قيرس آخر خيط كان يربط المصريين بالدولة
الميزنطية (١١) ،

هذه الصورة التانية من الإضطهاد الديني الذي مارسه البيزنطيون في مصر ، علت محلها صورة وضيئة مع مجيىء الفتح الإسلامي الذي وامر للمصريين « حياة تقوم على الحرية الدينية التي لم ينمبوا بها تبل ذلك بقرن من الزمان ، وقد تركهم عمرو بن الصاص احرارا على أن ينفصوا الجزية ، وكل لهم الحرية في إقابة شمائرهم الدينية ، وخلصهم بذلك من هذا التحفل المستبر الذي أنوا من عبئه الثقيل في ظل الحكم الرومائي، لم يضع عمرو يده على شييء من مبتلكات الكتائس ، ولم يرتكب عملا من أعبال السلب والنهب »(٧٠) ، ولكن اللاعت للنظر أنه بالرغم من الحرية شنونهم الدينية الكابلة التي اتلمها الفتح الإسلامي للمصريين ، وعدم التدخل في شيؤنهم الدينية ، عقد تحول كثيرون منهم إلى الإسلام ، وتركوا عقيدتهم المسيعية ، منذ الإيام الأولى للفتح ، بل تحول كثير منهم إلى الإسلام تبل أن ايتم فتح مصر ، حيث كانت الاسكندرية حمد — وتنثذ ، لا تزال تقدوم الفاتحين (١٧) وكتب يوحنا النقيوس ان بعض المصريين تركوا الدين المسيحي واسلموا ، وصحبوا جيوش المرب اثناء الفتح وكان منهم الدين المسيحي واسلموا ، وصحبوا جيوش المرب اثناء الفتح وكان منهم الدين المسيحي واسلموا ، وصحبوا جيوش المرب اثناء الفتح وكان منهم الدين المسيحي واسلموا ، وصحبوا جيوش المرب اثناء الفتح وكان منهم المرين تركوا الدين المسيحي واسلموا ، وصحبوا جيوش المرب اثناء الفتح وكان منهم الدين المسيحي واسلموا ،

<sup>(</sup>٦٨) د. مددة كاثنف — مصر في غجر الإسمالام عن ٨ نقلا عن ١٠ ماويرس بن المقنع ،

<sup>(</sup>٦٩) الرجع السابق ص ٨ نقلا عن بطر .

<sup>(</sup>٧٠) آرنولد - الدعوة إلى الإسلام ص ١٢٣

<sup>(</sup>٧١) الرجع السابق ص ١٢٤

يوحنا أحد رهبان دير سينا(٧٧) ، وأصبح تناقص الجزية بشكل ملحوظ مؤشرا كبيرا على كثرة الداخلين عنى الإسلام من المصريين نقد نقصت الجزية من اثنى عشر مليون دينار عنى عهد عثبان بن عفان ٢٣ – ٣٥هـ إلى خمسة ملايين غي عهد مماوية بن أبي سفيكان (٤ – ٣٠هـ ، ثم بلغ النقص مداه غي خلافة عبر بن عبد العزيز ٢٩ – ١٠١ هـ وهذا هو الذي خلق المشكلة التي تورط فيها بعض الولاة في مصر حيث استبروا بأخذون الجزية معن أسلبوا من القبط ، وهو الوضع الذي قضى عليه عبر بن عبدالعزيز (٧٧) ،

وقد استبرت حركة دخول مسيحيى مصر فى الإسسلام فى زيادة مشطردة ، ففى عهد الخليفة هشام بن عبد الملك دخل اربعة وعشرون الفا منهم الإسلام دفعة واحدة فى سنة ١٠٨ هـ ٧٤٢ م (٧٤) ولم يكن الدخول فى الإسلام بنذ أن فتحت مصر قاصرا على طبقة بعينها ، بل دخل فيه رجال بن كل الطبقات من رجال الدين مثل يوحنا ــ راهب دير سينا ــ المسار إليه آنفا ــ وبن المفكرين والأشراف وبن عامة الناس(٧٥) .

ولم ينتصر اعتفاق الإسسلام على القبط بل اسلم كثير من الروم الذين بقوا في مصر بعد الفتح(٢٧) ، وهكذا استبر دخول مسيحيي مصر في الإسسلام ، حتى تحول اغلبية السكان إليه ، وتعلبوا اللغة العربية ، لغة القرآن الكريم ، والتي غدت لغة الدواوين والإدارة واصبحت مصر بالتدريج بلدا عربيا مسلما ، اغلبية سكته مسلمون ، وبقي بعض القبط على دينهم حتى الآن ، وبقاء هسذا المعدد من المصريين على مسيحيتهم دليل على التسلم الإسلام منهم اعتفة للإسلام منهم اعتفة للإسلام منهم اعتفة

<sup>(</sup>٧٢) الدكتورة سيدة كاشف - مصر في نجر الإسلام ص ١٦٤

 <sup>(</sup>٧٣) ارتولد — الدموة إلى الإسلام من ١٢٤ ، وراجع ابن عبدالحكم
 شقوح بصر من ١٠٧

 <sup>(</sup>٧٤) آرنولد — المرجع المسابق ص ١٢٥ ، نقطلا عن ساويرس ابن المقدم .

<sup>(</sup>٧٥) د. شكرى نيصل ب المجتمعات الإسلامية من ١٥٦

<sup>(</sup>٧١) المرجع السابق من ١٥١

من رضى وتناعة ؛ دون جبر أو إكراه ؛ غلم نسبع عن حادثة واحسدة استخدبت نيها القوة لحبل احد على ترك دينه واعتناق الإسلام وهذه حتيقة يعترف بها الكتاب المسيحيون انفسهم في صراحة تابة(٧٧) .

وقد بتساط القارىء : إذا كان المسلمون قد منحوا المحربين حربتهم الدينية ولم يكرهوا أحدا منهم على الدخول الإسسلام ، فلماذا ترك ككرهم دينه المسيحي واعتنق الإسلام ؟ والإجابة عن هذا التساؤل تكن في العوامل السسابقة التي ذكرناها ، عالمية الإسلام وبساطته وملامته في العوامل السسابية التي ذكرناها ، عالمية الإسلام وبساطته وملامتة وإتاحة الفرصة للمصربين للمشاركة في إدارة بلادهم ، واخيرا انحلال الديانة المسيحية وتعتيداتها اللاهوتية وفساد رجال الدين ، كل ذلك زهد المصربين في المسيحية وجملهم يتبلون على الدخول في الإسلام ، كما أشار إلى ذلك آرنولد في أكثر من موضع في كتابه (۱۸/۱) ، وكما يتول بتلر عن الموضوع نفسه : « فقد راوا — المصربون — أن الإسسلام يجعل لهم الموضوع نفسه : « فقد راوا — المصربون — أن الإسسلام يجعل لهم ما على المسلمين ، ويسام لهم في الفيء ولا يغرض محلهم ، ويجملهم إخوانهم في كل شعيء ، يسهم لهم في الفيء ولا يغرض عليهم الجزاء ، فكان في ذلك ياعث قوى لكثير منهسم على الدخول في الإسسلام ، لاسيما وقد طحن المتوقس عقينتهسم طحنا ، وحطم بتينهم الإسسلام ، لاسيما وقد طحن المتوقس عقينتهسم طحنا ، وحطم بتينهم المضطهاده(۲۷) » .

وقد يتساط القارىء ايضا عن دور المسلمين في جذب مسيحي مصر إلى الإسسادم ؟ والذي يعرفه كل مطلع على مسير الدعوة الإسلامية أن اعظم ما يدخل السرور على تلب المسسلم ، أن يهدى الله به ولو رجلا واحسدا إلى الإسسالم فهذا خير له من حمر النعم ، عدور المسلمين في ذلك هو دور الداعي إلى دينه بالحكية والموعنة الحسسنة ، والقدوة

<sup>(</sup>٧٧) انظر ارتولد - الدموة إلى الإسلام - ص ١٥٠ ، ٨٨

<sup>(</sup>٧٨) الرجع السابق ص ٧٤ ، ٨١ ، ٨٩ ، ١٢٣ ، ١٢٤ ، ١٢٥

<sup>(</sup>۷۸) عربے اللہ عن الدكتور شكرى نيمسل - المجتمعات الإسسلامية

الطبية فالخلفاء والأمراء كان دورهم التشبعيع وخلق الجو المناسب ، والالتزام بروح ونصوص المعاهدات وإشساعة الحرية والتسامح بين الناس ،

أما العرب المسلمون الذين عاشوا في مصر بعد الفتح فقعد كان تأثيرهم في جنب التبط إلى الإسلام بن ناهية سلوكهم الإسلامي الملتزم وتدوتهم الحسسنة ، وامتزاجهم بالمصريين ، غالمرب المسلمون لم يكونوا يعتبرون اننسهم طبقة نوق المصريين يتعالون عليهم ، بل اختلطوا بهم ، وصاهروهم وعايشوهم ، ومن أسلم منهم نهو أخوهم في الدين ، ومن لم يسلم غله كل الاحترام وكل الوغاء ، وقد أغاضت المسادر في ذكر الآثار التي تنسب إلى الرسول على في الوناء لأهل الذبة ، وفي وصية المسلمين باهل مصر لأن لهم ذبة ورهما(٨٠) ، بما كان له تأثير كبير على معابلة المسلمين للمصريين ، وكان انتشار الإسسلام يزداد في مصر مع ازدياد وفود العرب المسلمين إليها ، فيذكر المقريزي أن الإسسلام فشا في قرى مصر بعد هجرة عرب تيس إليها في خلافة هشام بن عبد الملك(٨١) ٤ مسكني هدده القبائل في مصر وإقابتها لشمائر الدين ، وانقطاع جباعات منها للدموة ، لابد وأن يكون له أثر في تقريب الإسلام إلى تلوب المصريين ، لأن هـذه التباثل لم تكن تعيش في نطاق محصور ، ولكنها كانت تجوب مناطق كثيرة ، ولم تكن تعيش منعزلة ، وإنما كانت تشارك في كل مظاهر الحياة والوان النشاط ، في إطار من سلوكها الإسلامي ، والذلك غإن لنا أن نتصور أنها أمانت على نجاح الدموة الإسلامية ومكنت لها في البلاد(٨٢) -

<sup>(</sup>٨٠) انظر على سبيل الثال - ابن عبد الحكم - نتوح مصر ص ١٣

<sup>(</sup>١١) الخطط ج٢ ص ٢٦١

<sup>(</sup>٨٢) د. شكرى نيصل - المجتمعات الإسلامية ص ٢١١ أ

# انتشار الإسالم في المرب

ما نقصده بالمغرب — هنا — الشجال الإمريقي كله ، من حسود مصر الغربية حتى المعيط الأطلعي ، وهي المنطقة التي اتم المسلمون منحم في فيهاية القرن المهجري الأول — كما عرفنا في المصل السابق — بعد جهود مضنية ، بسبب مقاومة البرير المغيدة ((A)) ، والتي كان من أهم اسبابها أن البرير لم يفهموا منذ البداية طبيعة الإسلام ومبيزاته ، ومايصله لهم من خير ، مكانت مقاومتهم للمسلمين في ضوء تجاربهم المريزة مع من تداول حكيهم خلال قرون ، من رومان ووندال وبيزنطيين ، وما عانوه من هدذه الحكومات من ظلم واضعاهاد ، ولكن بصدد أن كثر احتكاكهم بالمسلمين، وتعرفوا على طبيعة الإسلام وأهدافه ومبلئه ، تغير الموقف تهاما وتحول معظم البرير إلى الإسلام ، وحياوا رايته ودافعو عنه ، وكان لهم في فتح الأدلس دور مشكور ويلاء حسن .

# سكان المغرب عند الفتح الإسلامي وديانتهم :

من خلال المسادر التي تحدثت من اسل وعناصر السكان في الشبال الإمريقي نستخلص الهم كانوا يتالفون من ثلاثة عناصر رئيسية هي :

لكنهم بعد أن عرفوا الإسلام ومبادئه حق المعرفة وادركوا ما يحمله لهم من الخير التبلوا عليه وآمنوا به بحماس شديد ودانموا عنه ببعمالة .

<sup>(</sup>٨٣) أجمل الأستاذ بحيد على دبوز — في كتابه — تاريخ المغرب الكبير ج ٢ ص ١٠٧ — السعوبات التي لقبها المسلبون في فتح المغرب مذكر بنها كره البربر للحكومات المركزية ، وعشتهم لحياة الحرية والاستقلال ، وكرههم للاجنبي أيا كان ، ونفورهم بن أي شيء يأتيهم بن الخارج ، وبنها الدعلية الكافية المسبوبة التي كان يذيهها الروم بينهم لتنفيرهم بن الإسسلام والمسلبين ، وبنها أن المسلبين عندما طرقوا أبواب المغرب ، كان غي مرحلة الشباب والمقوة والفتوة ، ووجدوه واتفا على قديمه والطرق والمالك الوعرة ساعدتهم على المتاوية وفوق هذا كله شجاعتهم والمطرق والمسالك الوعرة ساعدتهم على المتاوية وفوق هذا كله شجاعتهم والمحدة شكيتهم في الدفاع عن أرضهم ،

أولا : البرير وهم اهم هــذه المناصر واكثرها عددا ويقول عنهم ابن خلدون : « هؤلاء البرير جيل وشعوب وتباثل اكثر من ان تحصى ... ولم تزل بلاد المغرب إلى طرابلس بل إلى الإسكندرية عامرة بهذا الهيل ما بين البحر الرومى وبلاد السودان(٨٤) » وينتسسم هؤلاء البرير إلى تسمين كبيرين البرير الحضر الذى يسكنون النواحي الخصية في الشبال على السلط > ومعظهم من البرانس > والبرير الرحل > الذين يعمرون المصارى والواحات التي تلى قتلك جنوبا(٨٥) > ومعظهم من تبسائل البستر .

فاقيا : الامارقة : وهم — كبا يرى الحسن بن الوزان : إما من اصل فلسطينى ، لجأوا إلى المغرب بعد أن طردهم الاشوريون من بالادهم ، ولما من أحسل يبنى ، أو من سكان بعض مناطق آسيا(٨) ، ولكن يبدوا أن الأمارقسة لم يكونوا ينتبون إلى أصل واحسد ، وأن كلمة أغارقة تعنى أخلاطا من الناس « كاتوا يسكنون النواحى السلطية المسامرة المحيطة بالمسادرات البيزنطية ، والأجزاء المزروعسة الأخرى ، الداخلة في الرباطات البيزنطية ، وهؤلاء خليط من المستميرين الملاتين ، وبتايا الشمب القديم ، وهزارعى البيزنطين وصناعهم ونفر من البربر مهن المستو ودخل في طاعة البيزنطين (٨٧) .

فلفا : الروم ، وهم الذين غلبوا على البلاد وحكوها ، وهاجروا إليها وسكنوها ، وكان منهم رجال الحكم والإدارة ، والتجار والصناع ، وعلى الجلة كاتوا الطبقة المسيطرة في البلاد(٨٨) . تلك هي اهم المناصر التي كان يتألف منها سكان المغرب عند الفتح الإسلامي .

<sup>(</sup>١٠٤) العير جـ ٦ ص ١٠٦

<sup>(</sup>٨٥) د، حسين مؤنس -- فتح العــرب للمقــرب ب -- ص ٢٠

د، شكرى نيسل - حركة النتح الإسلامي ص ١٨١

<sup>(</sup>۸٦) وصف إنريتيا ص ٣

<sup>(</sup>٨٧) د. حسين مؤنس - الرنجع السابق ص ته

<sup>(</sup>٨٨) د، شكرى نيمل ــ حركة النتج الإسلامي من ١٨٠.

#### السائسية :

كان التسم الأكبر بن أهل الشبال الإنريقي - وبصفة خاصة في المناطق الداخلية بعيدا عن الساحل -- وثنيين(٨١) . وقد دخلت المسيحية بلاد المفرب منذ القرون الأولى للميلاد عن طريق مصر وإيطاليا ، وقد لقيت قبولا عند بعض السكان ، خصوصا في المناطق السلطية الشبالية ، وقد نشأت في البلاد الكنائس ، وكانت كنيسة قرطاجنة من أنشط الكنائس في المالم المسيحي ، وقد أبدته بعدد كبير بن رجال الدين والقديسين : المشال القديس أوغسطين (٩٠) ، نسا هو لمسير المسيحية والمسيحين وكثائسهم بعد الفتح الإسلامي للمغرب ؛ يقول أرتولد : « إن الكنيسة في المغرب قد تلاشت كما يتلاشى الضباب(٩١) » مهل كان للفتح الإسلامي يد في ذلك ؟ يجيب في صراحة عن هذا : فيتول « تعود الباحثون أن ينسبوا اختفاء المسيحيين من اهالي تلك البلاد إلى اضطهاد الفاتحين المسلمين 4 الذي أملته عليهم روح التعصب الديني ، وإكراههم على الدخول في الإسلام ، ولكن هناك اعتبارات شتى تدفع ما استقر عليه الراي في هذه المسألة الشائكة ، أولها عدم وجود النايل البين الذي يؤيد مثل هذا الرأى . . . وأن بقاء الكنيسة الوطنية بعد الفتح العربي ، أكثر من ثمانية قرون ، لشاهد على روح التسابح التي استطاعت وحدها ان تجعل هذا البقاء أمرا ممكنا نهن اللازم أن نتلمس الأسباب التي مهدت السبيل إلى تدهور المسيحية في شبال إنريتيا في شيء آخر ، اكثر بيسا نتلبسها في تعصب الولاة المسلمين (٩٢) » ويلخص تلك الأسباب في ضعف تأثير المسيحية على الناس ، وعجزها عن التفلفل في الداخل بعيداعن السناحل، وفي أضطهاد، الوندال للكثيسة الأفريقية الأرثوذكسية - اثناء احتلالهم للشمال الإفريقي خلال القرنين الخامس والسسادس الميلاديين - حيث شردوا اساتنتها

<sup>(</sup>٨٩) ابن خلدون — المبر — جـ ٦ ص ١٠٦ وانظر آرنواد — الدعوة إلى الإسلام ص ١٤٥

<sup>(</sup>٩٠) آرنولد ... الدعوة إلى الإسلام ص ١٤٣

<sup>(91)</sup> Itرجع السابق ص 931.

<sup>(</sup>٩٢) ألمرجع السابق ض ١٤٤

وحربوا على الناس الجهر بشاعائر دينهم ، وقسوا في تعذيب من لم يدخل في مذهبهم الديني(١٣) .

كما أن من أسبب تدهور المسيحية في شمال إدريقيا أن كنيستها لفتها دوامة الخلافات الدينية ، خصوصا بعد أن دخلها الذهب اليعتوبي على يد رجال الدين الذين فروا إليها من مصر بسبب الاضطهاد البيزنطي في القرنين المسادس والسابع(٩٤) ، وبما زاد الطين بلة محاولة هرتل فرض مذهبه الجحديد به مذهب المشيئة الواحدة بعلى أهمل شمال أوريقيا ، كما حاول ذلسك في مصر ، غلتي معارضة مسيدة من رجال الكنيسة ، فقوبلت المعارضة بالتسوة والاضطهاد كما حدث في مصر ، كل همدة الأسباب بالإضافة إلى تعتيد الدياتة المسيحية واستعصائها على أنهام الناس ادت إلى تدهور المسيحية وتناقص عدد المستحيين في شمال إدريقيا تبل وصول المسلمين إليها(٩٥) .

# سرعة استجابة السكان الإسلام:

على الرغم من المتاومة المنيدة التى لتيها المسلمون من اهل المغرب ومن خول أبد المنح ، إلا أن الملاحظ أن الاستجابة إلى الإسلام ربما كانت أسرع وأوسع انتشارا مما حدث في المشرق ، في العراق والشام ومصر .

نبذذ غزو عبرو بن العاص لبرقة — أواخر عهد عبر بن الخطاب — نجد إتبالا بن السكان على اعتفاق الإسلام نقسد كتب إلى عبر : أنه ولى عتبة بن ناتع النهرى المغرب ، تبلغ زويلة ، وأن بن بين زويلة وبرقة ، سلم كلهم ، حسنة طاعتهم ، وقد أدى مسلمهم الصدقة ، وأقر معاهدهم بالجزية وأنه أمر عباله أن يأخذوا الصدقة بن الأغنيساء ويردوها على النقراء ، وأن يأخذ من أرض المسلمين العشر ونصف العشر ، ومن أهل

<sup>(</sup>۹۳) تفسسه من ۱۹۳)

<sup>(</sup>٩٤) د. حسين بؤنس - نتح العرب للمفرب ص ٤٤

<sup>(</sup>٩٥) آرتواد ــ الدعوة إلى الإسلام ١٤٧

الصلع صلحه ((٢)) . مذكر الصدقة وارض المسلين ، يدل على وجسود أعداد ليست تلبلة اعتنقت الإسلام في هسذا الوقت المبكر ، ويذكر ابن خلاون: آنه في عهد عثبان بن عفان وقع أحد ملوك البرير — وهو وزمار بن صقلاب ، وهو يومئذ أمير مغراوة وسائر زئاته — في الأسر ، فارسلوه إلى عثبان فاسلم على يديه ، وعقد له على قومه (١٧) ، ومن المكن أن شغيرض أن قوم وزمار هذا تداسلوا — أو بعضهم على الأتل — بإسلامه ، عادة الناس في متابعة زعبائهم في ظك البلاد يومئذ ، ومن المؤكد أن مؤلاء الذين أسلبوا في ذلك الوقت المبكر قد حسن إسلامهم ، وظلوا منسكين به رغم انشعال المسلمين عن المقوصات في المغرب ، من أواخر خلافة عثبان حتى بداية خلافة معاوية ، لاتنا نجد كثيرين مسلمي البرير ينمن عبداية خلافة معاوية قيادة في المغرب (إلى عقبة بن نامع يفزون معه ، عندما أسند إليه معاوية قيادة المنتج في المغرب (١٩٨) ، وقد ازداد عدد المسلمين زيادة ملحوظة في ولاية كثير من البرير في الإسلام ، وانسمت خطة المسلمين — على هدد تعبير الراسير (١٩) ،

ويطل الدكتور حسين مؤنس إتبال البربر على الإسلام في هذه المرحلة المبكرة بعدائهم للروم من تلحية ، وضعف تأثير المسيحية عليهم من تلحية ثلثية ثلثية تنتول : إننا نعرف أن القبائل التي كانت تستكن الناحية التي تميت غيها القيروان أو تحيط بها ، إنها هي لواته ونفزاوة ونفوسه ، وأن هذه القبائل معدودة من قبائل البدو ، الذين لبثوا على عداء السروم ترمنا طلويلا ، ونعرف أن تأثير المسيحية في هذا الفريق من البربر كان خصيفا جدا ، غهل بكون ذلك مؤيدا لرواية إسلامهم المسريح (١٠٠) » .

<sup>(</sup>٩٦) انظر البلاذري - غنوح البلدان ص ٢٦٥٠

<sup>(</sup>۹۷) المبر چ ۲ من ۱۰۸ ۰

<sup>(</sup>٩٨) ابن الأثير ــ الكامل في التاريخ جـ ٣ من ٤٦٥ .

<sup>(</sup>٩٩) المصدر السابق ج ٣ ص ٢٦٦ ٠

<sup>(</sup>١٠٠) فتح العرب للبغرب ص ٢٨٤ •

قد يكون هذا أو ذاك من الأسباب، كن من المؤكد سوقد مرفنا اعتزازا البربر بأتفسهم سان هذه الأسباب وحدها لم تكن هي التي دغمتهم إلى إعتناق الإسلام ، إلا إذا كانوا قد اقتنموا به دينا يدموا إلى توحيد الله في بساطة وأنه حتق لهم المساواة بإخوانهم المسلمين الفساتحين ، فاتبلوا عليه ، واخذت اعدادهم تزيد بالمسراد حتى اسلموا عن آخرهم في نهاية الأسر (۱۰۱) ،

اضطردت خطى الإسلام في المغرب في ولاية أبي المهاجر دينار > الذي حل محل عقبة بن نافع في المفرب ٥٥ - ١٢ هـ والذي عرف طبيعة البرير فمال إلى سياسة الملاينة معهم والتقرب إليهم ، وقد نجحت هـده السياسة ، وآتت ثمارا طبية في مجال تقريب الإسلام إلى عقول وقلوب البرير غازداد إتبالهم عليه ، وقد غنج أبو المهاجر المغرب الأوسطا وتجانته سياسته بعد الفتح ، في جذب أبرز زعيم في المنطقة ، وهو كسيلة بن لزم إلى الإسلام(١٠٢) ، حيث أسلم بإسلامه كثير من قومه ، فإسلام كسيلة كان حدثا عظيما دون شك ، ولايقل من أهميته ماحدث بين عقبة بن نافع في حملته الثانية وبين كسيلة والذي انتهى باستشهاد متبة في حسادثة تهوذه ، ولم يكتف أبو المهاجر بإسسلام كسيلة ومن تبعه من قومه ، وإنما عبل على توطيد الدام الإسلام في المغرب كله ، فكان كلما فتح مدينة يقيم نبها وبيني المساجد ، ويدعو الناس إلى الإسلام معل ذلك في ميلة وفي تلبسان ، وفي غيرها ، وكان يعمل على تحقيق الامتزاج بين العرب والبربر ، ليحدث أثره في اقتباس البريرالدين واللغة من العرب(١٠٣) . وقد أثبرت جهود أبي المهاجر في مجال نشر الإسلام ، ووضحت آثارها بعده بثلاثين سنة تقريبا ، حيث نجد رجالا من البرير مسلمين ، على ثقة وتبكن من دينهم يسيرون مع العرب جنبا إلى جنب لفتح البلاد ورمع راية الإسلام ، « وهذا هو ما يفسر ظهور رجل كطارق بن زياد عربي الإسم عربي الأب في

۱۱۰ انظر ابن خلدون — المبر ج ۲ ص ۱۱۰ .

<sup>(</sup>۱۰۲) ابن عذاري - البيان المغرب ب ١ ص ٢٨ - ٢٩ .

<sup>(</sup>١٠٣) محمد على دبوز - تاريخ المفرب الكبير - ج ٢ ص ٥٦ .

منة ٩١ه وإنما ضربنا المثل بطارق لكى نؤكد أن حركة الاختلاط بين العرب والبرير ، بالزواج والإسلام ، كانت تسيرجنباإلى جنبهع المتوح (٤٠١)».

وبينها أبو المهاجر دينار يواصل فتوحاته في المفرب ، ويدعو الناس إلى الإسلام ، ويحتق النجاح تلو النجاح ، إذا بالخليفة يزيد بن معاوية يعزله ، ويرد عتبة بن نامع ثانية إلى المغرب ، وقد قام عتبة في هـــذه الرحلة بحباته السريعة التي وصل نبها إلى شواطيء المحيط ، وفي هذه الرحلة أسلم على يديه خلق كثير من البرير ، منهم المصابدة الذين ترك أ فيهم عقبة بعض أصحابه يعلبونهم الترآن وشرائع الإسطلام منهم شاكن صاحب الرباط وغيره(١٠٥) ، وقد ظهرت آثار جهود عتبة وبن سبتوه في نشر الإسلام وتوطيد اقدامه مى المغرب مى حادثة تهوذه التى استشهد هو فيها. فعلى الرغم من مرارة هذه الماساة ، إلا أنها كشفت عن رسوخ اقدام الإسلامق البلاد وسمة انتشاره يتول ابن الأثير، انه بعدينتل عثبة ومنهمه، وقع جباعة منهم في الأسر ، منهم : « محبد بن أوس الأنسساري في نفر يسير ، مُخْلَمَهُم صَاحِب مُنْصَةُ (١٠٦) وبعث بهم إلى القيوان(١٠٧) » ، قبن هو صاحب تنصة الذي خلص المسلمين بن أسر كسيلة وبعث يهسم إلى القيروان أ الا يحق لنا أن نفترض أنه كان مسلما وأن كثيرا من أهل مدينته كانوا مسلمين حتى اندفسع يخلص اسرى المسلمين ويبعث بهم إلى القيروان(١٠٨) . ثمان كسيلة بعد سيطرته على الغرب ، عقب استشهاد عتبة وانسحاب السلمين من القسروان إلى برقة ، أعطى المسلمين الأمان(١٠٩) ، فهل كان ذلك رحمة بالسلمين ، وهو الذي ارتسد وقضى على عقبة وأصحابه ، أم أنه بجوز لنا أن نفترض أن اكثر هؤلاء المسلمين -

<sup>(</sup>١٠٤) د . حسين مؤنس ــ نتح المرب للبغرب ص ٢٨٦ .

<sup>(</sup>۱۰۵) ابن عذاری - البیان المغرب ج ۱ ص ۲۶

 <sup>(</sup>١٠٦) بلدة صغيرة في طرف إلمريتية ، بينها وبين القسيروان ثلاثة أيام حد ياقوت حد معجم البلدان ج ٤ س ٣٨٢ .

<sup>(</sup>١٠٧) الكامل في التاريخ جـ ٤ ص ١٠٨ ٠

<sup>(</sup>۱۰۸) د ، شكري نيمل \_ المجتمعات الإسلابية ص ۱۷۸ ،

<sup>(</sup>١٠٩) ابن الأثير ــ المصدر السابق جـ ٤ ص ١٠٨ ِ

<sup>( 17 )</sup> 

الذين اعطاهم الآبان — كانوا من البرير وانه عمل ذلك معهم ليتقرب إليهم وإلى تباتلهم ؟

# حسان بن النعبان وبوسى بن نصع ونشر الإسلام في المغرب:

نجح حسان بن النميان في القضاء على النفوذ البيزنطي في المغرب كله ودبر عاصبتهم قرطاجنة ، كما مكنه انتصاره الساحق على الكاهنة ، من بسط سلطان الإسلام على معظم المغرب ، ولم يكن حسان فاتحسا محسب وإنها كان هدمه الأكبر نشر الإسلام وتمكينه من تلوب النساس بالدعوة الصادقة والقدوة الحسنة وكان حريصا على تحقيق هذا الهدف معندها انتصر على الكاهنة حذا حذو أبي المهاجر بعد انتصاره على كسيلة الأربى في تلبسان ، فقد احسن إلى اولادها واهلها ، وعهد إلى ابنها الأكبر بولاية قومه من جراوة وعلى جبال أوراس(١١٠) ، ونتيجة لهذه السياسة الحسنة أسلم على يدى حسان اثنا عشر الفا من البرير - قوم الكاهنة -كنمة وأحدة « نعتد لولدي الكاهنة ... الآخرين ... لكل وأحد بنهما على ستة آلاف غارس وأخرجهم مع العرب يجولون في المغرب يقاتلون الروم ومن كفر من البربر(١١١) » ولم ينصرف حسان إلى القسيروان إلا بعد أن كان الإسلام قد نشا بين البربر وحسنت طاعتهم(١١٢) ، بحسن سياسته ، ققد عرف كيف يبلك تلوبهم بحكبته ، حيث اشمرهم أن دولة الإسلام في المغرب دولتهم ، حينها اشرك ابناء الكاهنة وغيرهم من الزعماء في التيادة وإدارة الملاد ، وساوى في الأعطيسات والغنائم بين العرب والبربر . وضرب بذلك المثل العملي على المساواة التي يحققها الإسلام لأبنائه مهما اختلفت احتاسهم .

أبا موسى بن نصير ، الذى أتم فتح المغرب كله ، فقد ركز أهتبامه على نشر الإسسلام بين البربر ، فعنسدما عين مولاه طارق بن زياد على

<sup>(</sup>١١٠) محيد على ديوز - تاريخ المفرب الكيسير هـ ٢ ص ١٠٢ ، نقلا عن الاستقصاء للسلاوي هـ ١ ص ٨٣

<sup>(</sup>۱۱۱). ابن عذاری ــ البیان المغرب جا ر ص ۳۸ ۰ (۱۱۲) المصدر السابق ، نفس الصفحة ،

طنجة ، ترك معه سيعة عشر الفامن العرب ، واثنى عشر الفا من البرير، كلهم مسلمون وابر العرب ان يعلموهم الترآن وينتهوهم في الدين(١١٣) . كما ترك بين قبائل المسالدة « سبعة عشر رجلا بن العسرب يعلمونهم الترآن، وشرائع الإسلام ، وكان عتبة بن نانع تدترك نيهم بعض أصحابة معلمونهم القرآن »(١١٤) ، نهذا الربط من ابنعذاري بين عمل موسى وننصير وعمل عقبة بننائع تبله وبينهما ربعةرن نقريبا يدل على انصال الجهود لنشر الإسلام بين البربر ، وتعليمهم القسرآن وأمور الدين ، وعلى يدى موسى ابن نصير « تم إسلام أهل المغرب الأتمن وهولوا المساجد التي كان بناها المشركون إلى التبلة ، وجعلوا المنابر في مساجد الجماعات (١١٥) » ويذهب الدكتور حسين مؤنس إلى أن هؤلاء الذين أسلموا على يد موسى ، عم من بربر الحضر ، الذين يسكنون المدن التي نيها كنائس يمكن تحويلها إلى التبلة وإتلبة المنابر ميها وعلى هذا تكون رواية ابن عذارى على جانب غظيم بن الأهبية لانها تدل على أن طائفة من البرير الحضر ، الذين كانوا متاثرين بالحضارة اللاتينية واعتنى النصرانية منهم نفر ، بدأت تقبلُ الإسلام وأن إسلامها كان منحيحابحيث التضي إقامة المساجد عندهم (١١٦) ؟ وبن المهم هنا أن نميد إلى الأذهان أن هؤلاء الذين اعتنتوا الإسلام وحولوا دور عبادتهم إلى مساجد ، سواء كانوا بربرا أو روما ، قد تحولوا إليه يبحض إرانتهم واختيارهم ، ولم يمارس عليهم أى ضغط لإكراههم على اعتناق الإسلام(١١٧) ، وإنها أتبلوا عليه لنفس العوامل والأسباب التي تحدثنا عنها في مسدر هذا النصل ولاتريد أن تكررها هنا ، وأن دور المسلمين هذا - كما كان دورهم في مصر وغيرها - في مجال نشر الإسلام بين البرير ، هو دور الدعوة والقدوة والتطيم ، وكان الخلفاء الأمويون من وراء هذا كله يشجعون ويبعثون الدعاة ويختارون أكفا وأصلح الولاة (١١٨) لتحقيق هدعهم النبيل ، وهو نشر الإسلام .

<sup>(</sup>١١٣) ابن عذاري - المندر السابق ج ١ ص ٢٤

<sup>(</sup>١١٤) الصدر السابق نفس الصفحة -

<sup>(</sup>١١٥) المندر السابق جد ١ ص ٣٤ ٠

<sup>(</sup>ا<sup>مر</sup>ًا) تتح العرب للبغرب من ۲۸۷ - ۲۸۸ •

<sup>(</sup>١١٧) آرنولد ــ الدعوة إلى الإسلام ص ١٤٤

<sup>(</sup>١١٨) ابن عذاري - البيان المغرب مج ١٠ ص ٧٧٠ .

#### عبر بن عبد العزيز ونشر الإسلام في المغرب

هذه الحهود المتلاحقة التي بذلها الولاة لنشر الإسلام في المفرب معتنت دنمة هائلة في عهد عبر بن عبد العسزيز الذي جمل هدنه الأول نشر، الإسلام في البلاد المنتوحة ، واعتبر هذا مسئوليته الأولى مكتب إلى ملوك وابراء هذه البلاد يدعوهم إلى الإسكلم ، في رقة ولين ، وعدل عن إرسال الجيوش إلى إرسال الدعاة ،وقد خص المغرب باكبر قدر من اهتمامه واختار لولايته رجلا من أصلح وأنتى وأعلم الرجال ، كان يراتبه منذ زمن بعيد (١١٩) ، علما اطمأن إليه ولاه المغرب ، وعهد إليه بنشر الدعسوة وارسل معه عددا من التابعين ليعاونوه في مهبته (١٢٠) ، هذا الرجل هو: اسماعيل بن ابي المهاجر الذي كان خير امير وخير وال - على حد تعبير امن عذارى : « ومازال حريصا على دعاء البرير إلى الإسلام ، حتى أسلم بتية البربر بقريتية على بديه ٤ وبعث معه عمر -- رضى الله عنه عشرة من التسابعين أهل علم ونشل ، منهم عبد الرحين بن رامع التثوشي > وسميد بن مسمعود التجيبي وغيرهما »(١٢١) ولنا أن نتصور الأثر العظيم الذي يحدثه وصول عشرة من علماء التابعين إلى المغرب في تعليم البرين "أمور الدين ، وقد وضع هؤلاء الطمان نسواة التعليم المنظم في المساجد ، وبصفة خاصة في التيروان التي أقام فيها معظمهم(١٢٢) .

وكان الناس يفدون عليهم من انصاء البلاد لتلقى العلم والتفقه في الدين ، وقد بنى هؤلاء التلبعون عدة مسلجد منها مسجد الرباطى ، الذي بناه عبد الرحين بن عبدالله بن بزيد المعاشرى الإمريتي ، وجابع الزيتونة

<sup>(</sup>١١٩) أخبار مجموعة الؤلف مجهول ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>١٢٠) المالكي ــ رياض النفوس جـ ١ ص ٦٤ ومابعدها .

<sup>(</sup>١٢١) انظر : أبو العرب القيرواني طبقسات علماء إفريقية وتونس

ص ٨٤ ومابعدها وابن عذارى - البيان المفرب ج ١ ص ٨٨

<sup>(</sup>۱۲۳) الملکی ــ المسدر السابق بد ۱ من ۱۶ ومابعدهـا ، مقد ترجم للمشرة الذين بعثهم عمر بن عبد العزيز إلى المغرب وذكر أخبارهم وسنى وغاتهم ، والغيواني ــ المسدر السابق من ۸۶ ومابعدها .

الذي بناه اسماعيلُ بن عبيد الأنصاري والمروف بتأجر الله(١٢٣) ، وقد تلتى العلم من هؤلاء الشيوخ عدد طيب من أهل إنريتية (١٢٤) ، لقد واتت الظروف في مهد عبر بن عبد العزيز إلى ترسيخ اقدام الإسلام في الشبال الإنريتي كله لاهتبابه الشخمي بنشر الإسلام كبا أن الأنطسس قد فتحت وشارك البرير المسلبون بجهود مظيمة في فتحها ، وكان اذلك أعظم الأثر في تبكين الإسلام في تلويهم ، نفوق ملحتق هذا الفتح من فوائد حينية وروحية المتد غنم منه المسلمون مغاتم كثيرة اوأصاب البريرنسيبهمهنها على المساواة الكاملة بالعرب ، مُحفر ذلك منام يكن قسد اعتنق الإسلام من البربر على اعتفاقه بعدما راوا إخوانهم الذين اسلموا قد رمع الإسلام من شائهم وساواهم بالعرب ، وقد امتسلات ابديهم بالغنائم ، فقسرروا اللحاق بهم ، لينمبوا بما نعبوا به . كما كان لنتح الأنطس أثر عظيم آخر فى ترسيخ دعائم الإسلام ومبادئه فى المغرب غقد المتفى هذا الفتسح إيفاد كثيرين من عرب المشرق من الشام والحجاز ، وكان هؤلاء من أعسرق التباثل وأعلمها بالدين واللغة العربية ، فكاتوا وهم فيطريتهم إلى الأندلس يمرون بالمفرب ، ويختلطون بالبرير ، بل كان كثيرون منهم يتخلفون نيه ، يوكانت تحدث بينهم وبين البربر مصاهرات ، ومن ثم أتبح للأخيرين فرص يكثيرة للاستزادة من معرفة أمسول الإسلام ، وأحكامه ، واللغة العربية و آدابها ، وقد استبرت حركة أزدهار الإسلام في المغرب بعد عهد عبر بن عبد العزيز غقد أصبح البرير انفسهم من المدافعين عنه بحماس 6 بعدما الدركوا ما تحتق لهم من خير في رحابه ، وقد عرفوا حقوتهم التي كسبوها بإسلامهم ، غلم يدعوا غرصة لأحسد من الولاة ليعبث بهسا ، غالوالي الذي كان يسىء السيرة عيهم كانوا يعزلونه ، ويهلون من يرونه أصلح لهم دون ان يخلموا طاعة الخلفاء وكان الخلفاء يستجيبون لهم " (١٢٥) .

<sup>(</sup>١٢٣) المالكي ــ المصدر السابق جـ ١ ص ٧٠ ٠

<sup>(</sup>١٢٤) المسدر السابق ج ١ ص ١٦ ،

<sup>(</sup>١٢٥) عندما اساء يزيد بن أبى مسلم — والى يزيد بن عبد الملك على المفرب — السيرة وظلم وجار ؛ تقسلوه ؛ وولوا غيره ماترهم الخليفة على ذلك وقد اشرنا إلى القصة كالحة في ترجبة يزيد بن عبد الملك .

وخلاصة القول أن خطى الإسلام قد انتظبت في المغرب منسد بطلح المتوحات واضطردت بسسيرته ، وكان في كل يوم يكسب أرضا جديدة بعتى عسم الإطليم كله وغاش على ماحوله(١٢٦) ، واكتبلت للمنسرب كل الاسباب وتهيلت كل الفرص من تشجيع الخلفاء وجهود الولاة والدعاة ، ليصبح بلادا عربية إسلامية خالصة ، يحكمهاعامل لخليفة المسلمين واختفى المغرب القديم بادياته وبذاهبه المختلفة ، وحضارته الواهنة ، وحل محله المغرب الإسلامي .

وبدا هذا القطر الكبير يأخذ طريقه ليقوم بدوره الجيدف تاريخ الإسلام والحضارة العالمية ، وكان فاتحوه من العرب قد مهدوا له الطريق لذلك ، فمهدوا له الساحل واتشاوا عليه تونس الميناء الإسلامي الجديد ، الذي أطل منه اهل المغرب على البحر الأبيض ليلعبوا دورهم الخطسير فيه ، وفتصوا له أبواب أسبانيا ، فأنبسط أنهام أعله مبدان جديد ، المفتح والعمل والحياة ، وكان المغرب الترطاجني والرومي لايعدو الساحل ، فضمل المغرب الإسلامي شمال إفريقيا كله ... فبدأت الحياة تتنفس في هدده النواهي التي ظلت حتى فليك الوقت تسيئا مهملا في حسساب المضارة والتساريخ وبدأت في ظل الإسلام تلفيذ مبيلها إلى الحيساة المعشارة والسياسية ، وتساهم بنميب مشكور في بنساء صرح الحضارة البثرية (١٢٧) .

<sup>(</sup>۱۲۹) - (۱۲۰ منكرى فيصل سالجتمعات الإسلامية ص ۱۸۰ (۱۲۷) مدحسين ونفس الزجم السلبق ص ۲۹۹

#### انشسار الإسلام في الإنسطاس

ذكرنا من قبل أن المسيحية الكانوليكية كانت هي السائدة في الأندلس مند الفتح الإسلامي ، كيا كانت هناك جالية يهودية كبيرة بالإنسافة إلى بعض الوثنيين ، فلما أتم المسلمون فتح البلاد ، بدأ قطاع كبير من الشحب في التحول إلى الإسلام ، وكان أول من تحول إلى الإسلام طبقة الرقيق ، النين كانوا قد وصلوا إلى الحضيض في السلم الاجتماعي ، وكانوا يمانون الظلم والقهر من طبقة الحكام ورجال الدين ، فوجدوا في الإسلام مخلصا لهم من هذا الظلم ، غاقبلوا عليه غرفع من شسانهم(١٢٨) ، وعاشوا في ظله حياة غريزة كريبة ، ولم تكن طبقة الأرقاء وحدها هي التي البات على الإسلام واعتنقته بل اعتنقه عدد كبير من الذين كانسوا الإزالون على الوثنية ، وكثيرون من اشراف المسيحين(١٢٩) ، . يشاف إلى ذلك عدد كبير من أهماني الطبقات الدنيا والوسطي الذين تدينوا بالإسلام عن أيمان ثابت متحولين إليه من ديانتهم القديمة التي أهمل رجالها مصالحهم ولم يعنوا بالإسلام طوم الخسف يعنوا الملكهم وبعد أن تحسول وقلاء الأسبان إلى الإسلام ظهروا بعظهر الغير لدينهم الجديد (١٣٠) » .

بل أن بعض رجال الدين المسيحى تحولوا إلى الإسلام ، ومن الأمثلة على ذلك يتودمكلوس ( Thiodisclus ) الذى كان رئيس اساتفة إشبيلية غلجا إلى العرب ، ودان بالإسلام بين ظهرانيهم(١٣١) ، حدث كل هذا في السنوات الأولى التي اعتبت الفتح ، غما الذي جعل الاسبان من كل الطبقات يتبلون على الإسلام بهذا الشكل الذي يتحدث عنه الأورخون الأوربيون في صراحة ؟ هل كان ذلك عن إكراه لهم من جانب المسلمين لحيلهم على اعتناق الإسلام ؟ إننا ندع واحدا من هؤلاء المؤرخين المؤرخين لحيلهم على اعتناق الإسلام ؟ إننا ندع واحدا من هؤلاء المؤرخين

<sup>(</sup>١٢٨) آرنولد - الدعوة إلى الإسلام ص ١٥٥

<sup>(</sup>١٢٩) المرجع السابق من ١٥٥ -

الرجع المبابق س ١٥٥) الرجع المبابق س

<sup>(</sup>۱۳۱) المرجع السابق ص ۱۵۷ 📆

يجيب عن هذا السؤال حيث يقول : « آما عن حيل الناس على الدخول في الإسلام ، او السطهادهم باية وسيلة من ومسائل الانسطهاد ، الإنسام عن ذلك شيئا ، وفي الحق إن سياسة النسامج الديني التي اللهرها هؤلاء الفاتدون نحو الديانة المسيحية ، كان لها اكبر الآثر في تسهيل السيئلائهم على هذه البلاد (١٣٣) » وإذا انتفى عنصر الإكراء من جانب المسلمين على هذا النحو الذي يؤكده هذا الباحث المسيحي ، نيكون إنبال من الأسبان على الإمسالم قد تم عن رضى وإنتناع لما رواه في الإسلام من البساطة والبعد عن التعقيد والكونوت الذي احال ديانتهم المسيحية إلى طلاسم تحار في فهمها المقول ، ولمساواته لهم بالفساندين في الحقوق والواجبات ،

كيا أن سياسة التسابح التي الترم بها المسلبون نحو رعلياهم من الإسبان سسواء كانوا مسيحيين أو غير مسيحيين ، كان لها أكبر الأثر في انتشار الإسلام في اسبانيسا ، فقد كانت جبيع الأديسان في ظل الحكم الإسلامي لها حق المارسة المطلقة في عباداتها(١٣١٣) . وهناك أبر آخر كان له أثر كبير في انتشار الإسلام وهو اختلاط العسرب المسلبين باهل الملاد ومصاهرتهم ، غبن المعرف أن الإسلام ببيسح المسلبين النزوج بالكلبيات ، مسيحيات أو يهوديات ، وقد أتبل المسلمون على الزواج بن بنت القوط المسيحيات أو يهوديات ، وقد أتبل المسلمون على الزواج بن هذا الأمير عبد العزيز بن موسى بن نمسي ، فقد نزوج من أرملة روذيق سلما القوط الذي قتل في معركة شذونه — ، وقيل ابنته (١٣٤) ، وحذا حذوه كثيرون من العرب ، ونتج عن هدذه المساهرات جيل جديد عرف باسم « المولدين » وقد نشا هؤلاء مسلمين بطبيعة المسال ، وسرمان ماتزايد عدده ، واصبحوا يشكلون أغلبية المساكن ، كما اصبحت لهم أهبية

<sup>(</sup>۱۳۲) الرجم ننسه من ۱۵۷ .

<sup>(</sup>١٣٣) جاك - ريسار - الحضارة العربية من ١٥٤

<sup>(</sup>۱۳۴) انظر ابن عبد الحكم ـ تتوح مصر ص۱۹۲ وابن عذارى ــ ثنييان المغرب به ٢ ص ٢٧ ــ ٢٤

كبيرة في الدولة(١٣٥) ، وعبلية الاختلاط والمساهرة هذه أدت إلى التشابه في المدادات والتقاليد بين العرب والأسجان ، حتى بن ظل بنهم على دينه المسيحى ، وظهر اثر المسلمين واضحا على اهل البلاد في مجالات كثيرة ، مقد كان بعض المسيحين يتخذ لنفسه اكثر بن زوجة — تقليدا للمسلمين — على الرغم بن تحريم الكنيسة لذلك العمل .

<sup>(</sup>١٣٥) جاك ريسار - المرجع السابق ص ١٥٤ . (١٣٦) الدعوة إلى الإسلام ص ١٥٤ .

#### إنتشار الإسالم في الشمام

كان اغلب سكان الشام ، عند الفتح الإسلامي من العرب ، الذين هاجروا إليه من الجزيرة العربية تبل الإسلام بقرون عسديدة إلى جانب الليات من الروم المستعبرين والأرمن واليهود والجراجمة ، وهذه الكثرة الكثيرة من المسرب الذين كانوا يقطنسون الشام ، وكانت لهم نيه دول وإمارات(١٣٧) ، دفعت بعض المؤرخين إلى الظن بإنها مهدت الطريق المنتج الإسلامي ، بل وامانت عليه ، بل بالسغ هذا البعض مقال : « إن الفتح كان حركة قومية ، وإن الفسوز فيه كان للقومية العسربية لا للدين الإسلامي(١٣٨) » ولكن الواقع التاريخي وحوادث الفتح بل وماسبق الفتح من احداث ، لايؤيد هذا الرأى بل ينقضه تماما ، فالمسلمون منذ حياة الرسيول الله كاتوا يواجهون عدوان الروم والعرب معا ، كما حدث في غزوة مؤته سنة ٨ ه وغزوة تبوك سنة ٩ ه وظل موقف عرب الشيام على المداء للرسول طوال حياته ، نفي عام الوفود - بعد تبوك - وجدنسا معظم التباثل في شبه الجزيرة العربية ترسل ومودهامطنة إسلامها وبيعتها بين يدى رســول الله كل في المدينة ولم نجد ذكرا لومد واحــد أتى من الشام(١٣٩) . فإذا تجاوزنا عهد الرسول كله إلى عهد أبي بكر وبداية الفتوحات وماتلا ذلك ، وجدنا إصرارا من عرب الشام على المقاومة المنيفة والوقوف مع البيزنطيين ضد العرب المسلمين ، مالذين يذهبون إلى غير هذا ، ويعولون على مساعدات عرب الشمسام للمسلمين الفاتحين يريدون أن يقللوا من جهود المسلمين التي بذلوها في هذا الفتــح الذي استرخصوا في سبيله الحيساة ذاتها ، بل إن الموت في سبيل الله دغاعا عن دينه كان أحب إليهم من الحياة ، ولكن ماالذي جعل عسرب الشام

<sup>(</sup>۱۳۷) د . ابراهیم العدوی - الأهویونوالبیزنطیون ص۸ - ۹ . (۱۳۷) فیلیب حتی - نقلا عن الدکتور شکری فیصل - حرکة النتح الاسلامی ص ۲۰ .

<sup>(</sup>۱۳۹) انظر مسئة الوغود وتوائبها في ابن هشام هـ } ص ۲۲۱ ومامدها والطبري ــ تاريخ هـ ۴ مي ۱۱۵ وما بعدها .

ينفسون المروم ويتنون هذا الموتف المعادى لأبناء عمهم الفاتحين التادمين من الجزيرة العربية ؟

لعل أهم اسباب ذلك خوفهم أن يزاحمهم المسلمون في بالدهم ويقاسموهم نفوذهم ومعيشتهم ، ولكن هذا الموقف لم يدم طويلا نقد حدث التغيير بعد ظفر المسلمين ، وهزيبتهم للروم وطردهم من البلاد ، عندند استيقظت صلة القرمي التي تربط العرب القاطنين بالعرب الفساتحين ٤ بل إن عرب الشام وجدوا انفسهم في هاجة إلى الاعتداد بهذه القرابة 4 التي مكنت لها وحدة اللغة ، والتنت التباثل العربية في الشام ، غوجدت أن الاصداء التي كانت تنبعث من مراكز الحكم يونانية ، والأصداء التي كانت تستجيب لها آرامية ، اضحت عربية مبينة صوتا ومقالا ، غلم لاتكون هذه التباثل الفراغ الذي تتردد فيه ، والصدى الذي تتجاوب معه ، اليس في ذلك مايرقع شانها ويطى مكانها ، ويتبح أن يكون لها في ميزان الدولة تصيب (١٤٠) » ثم إن عرب الشام وجدوا أن المخاوف التي ساورتهم من ان يزحزههم أبناء عبومتهم القادمون من الجزيرة العربية عن سلطانهم > وأن يقاسبوهم أرزاتهم ، ويستولوا على ممتلكاتهم ، وجدوا أن هذه المخاوف لم يكن لها مابيررها ، بعد أن رأوا المعاهدات التي أعطيت لكلُّ المدن في الشيام تنص على احترام الأبوال ، إلى جانب احترام الأنفس ، والأديان ؟ نمن يسلم من هؤلاء العرب ومن غيرهم ، غلن تبس أمواله بلُ يصبح مسلما له كل حتوق وعليه كل واجبات المسلمين دون تبييز ، ومن ببقى على دينه ممليه الجـزية ، ولاشييء موق ذلك . ثم رأوا أن أبواب المبل والاشتراك في الإدارة مفتوهة أمامهم ٤ سيواء من أسلم منهم أو منه بقى على دينه ، وقد سبقت الإشارة إلى اشتراك كثير من المسيحيين في الإدارة ؛ بل فيعض الأعبال ذات الأهبية الكبرى ، راوا كل ذلك غاطباتوا وتغير موقفهم ، فقد انتهت الممارك وانتشع غبارها ، ووضحت نتائجها وزالت مفاجآتها ، وزال معها بسلطان الروم ، وبقى العرب القاطنون وجها أوجه مع العرب الفاتدين ، فاستيقظت صلة التربي ، وبدأ التفاهم وأدى

<sup>(</sup>١٤٠) د . شكرى نيصل -- المجتمعات الإسلامية من ١١٠ .

وشاعت الاتدار أن يصبح الشام هاشرة العالم الإسلامي في المصر: الأموى ١٤١ - ١٣٢ ه ودبشق عاصمة الخلافة ، ومركز الحكم والسلطان ، والإدارة ما يترب من ترن من الزمان .

سارت الدعوة الإسلامية ، وبدأ الإسسلام في الانتشار في الشام بخطى حثيثة ، واسرعت التبائل العربية - والتي كانت قد اعتنقت المسيحية منذ قرون عسديدة سالى ترك هذه الديانسة ، والإيمان بالسدين الجديد ، مثل تبيلة الغساسنة ، اكبر التبسائل العربيسة في الشبام ، والتي كانت تبسط نفوذها على شرق الأردن وجنوب سوريا ، حتى قبل عنهم « أرباب في الجاهلية نجوم في الإسلام (١٤١) » كما أسلمت تبائل لخم وحذام ، وكلب وغمها ، عن اختيار وإراده حرة ، واكبر دليل على ذلك أن غريقا من هذه القبائل بقى على مسيحيته ودغم الجزية ، ومن الظواهر الواضحة في الشام حتى الآن ، أننا نجد في سحوريا والأردن وغلسطين قبائل بعضها مسلبون وبعضها مسيحيون 6 ومنها قبيلة غسان نفسها (١٤٢) ، وهذا أتوى دليل على تسامح الإسلام وعلى عدم إكراه أحد على اعتناقه ، ولم يقتصر اعتناق الإستلام على القبائل العربية بل إن كثيرا من المسيحيين غير العرب تحولوا إلى لإسلام الذي لفت نظرهم ما فيه من سماهة وبساطة إلى ماكاتوا عليه بن ضلال ، وما حل بديانتهم بن خللًا ونساد ، بعد أن كانت توجيبية خالصة ، نجولتها الخلافات بين الفرق الدينية المتناحسرة من نساطرة ويعساتية وغيرهم إلى طلاسم والغسارا استعصت على أغهام الناس ، وبعثت نيهم الملل والضحر ، وملأت نفوسهم حيرة وتنوطا ، يتول آرنواد : « فكم من أناس لابد أن يكون هذا الجدل المستبر قد زعزع اسس عقيدتهم ؟ وكم كان يكون غربيسا لو أن هؤلاء الآلاف من الناس لم يلتبسوا وهم في ضجرهم وحيرتهم ، ملجا من

<sup>(</sup>١٤١) ارنولدر الدعوة إلى الإسلام من ١٥

<sup>(</sup>١٤٢) الرجع السابق من ٧٠

هذه المجادلات التي لاتنتهي عند حد ولاتعرف اللين والتسسامح ، في تلك أ الحتيقة البسيطة الواضحة ، حتيقة الوحدانية مهما طولبوا بالاعتراف ببعثة محمد الله ونبوته(١٤٣) » ثم يقول : « وشبيه بهذا مايراه كايتسائي بن أن انتشار الإسلام بين نصاري الكنائس الشرقية كان نتيجة شعورا باستياء من السفسطة المذهبية التي جلبتها الروح الهلينية إلى اللاهوات المسيحي . . . لأنها احالت تعاليم - المسيح عليه السلام - البسيطة السابية إلى عقيدة محفوفة ببذاهب عويصة مليئة بالشكوك والشبهات مادى ذلك إلى خلق شعور من الياس ، بل زعزع أصول العقيدة الدينية ذاتها ؛ غلها أهلت آخر الأمر أنباء الوهى الجديد عجاة من الصحراء ؛ لم تعد تلك المسيحية الشرقية ، التي أختلطت بالغش والزيف وتبزقت بفعل الانتساليات الداخلية » وتزعزعت تواحدها الأساسية واستولى على رجالها الياس ، والقنوط بن هــذه الربب ، لم تعد المنهجية قادرة على مِتَاوِمِةَ إَغْرِاءَ هَذَا الدِينِ الجديدِ ، الذي بدد بضربة واحدة مِن ضرباته كلُّ الشكوك التائهة ، وقدم مزايا مادية جليلة إلى جانب مبادئه الواضحة البسيطة التي لاتقبل الجدل ، وحينئذ ترك الشرق السيم وارتبى في أحضان نبي بلاد المرب(١٤٤) » . هذا النساد الذي أدخله رجال الدين المسيحي على المسيحية جعل الناس في الواقع لايعبدون الله الواحد الأحد - كما جات بذلك الديانة في اصلها وجوهرها - وإنما صريهم مشركين ، يعبدون زمرة من الشهداء والقديسيين ، . غازال الإسلام هذا المساد وتلك الخرامات ، وكان ثورة على الجادلة الجوماء في العقيدة ، وحجة قوية شد تبجيد الرهبئة ، باعتبارها رأس التقوى ، ولقد بين أصول الدين ، التي تقوم على وحدائية الله وعظمته ، كما بين أن الله رحيم عادل ، يدءو النساس إلى الإمتثال لأمره ، والإيسان به وتفويض الأمر إليه .. ونبذ الفضائل الكاذبة والدجل الديني ، والترهات والنزعات الاخلاقية الضالة وسنسطة المتنازعين في الدين ، واحل الشجاعة محل

<sup>(</sup>١٤٣) المرجع السابق ص ٨٩ ،

<sup>(</sup>١٤٤) المرجع السابق ص ٩٠ .

الرهبئة ، وبنع العبد رجاء ، والإنسانية إخاء ، ووهب النساس إدراكا للحقائق الأساسية التي تقوم عليها الطبيعة البشرية(ه)١٤) .

غليس غريبا إذن أن يتحول غالبية عرب الشام وكثيرون غيرهم إلى الإسلام ، ذلك الدين العالمي الخالد وخاتم الأديان كلها ، وكان من الطبيعي أن يكون هجم انتشار الإسلام في الشام كبيرا ، لقريه من الحجاز ، مهبط الرسالة ، ووفود كئير من اعلام المصطبة إليه في الفتوحات وبعدها والمتابقية عيه بالإضافة إلى جيوش الفتح نفسها التي بقيت في الشام ، فقد كنا كن لهؤلاء جبيعا أعظم الأثر في نشر الإسلام في الشام مسواء بشرح تماليه ، أو بالقدوة الحسنة والسلوك الإسلامي الرفيع ، كما كان الخلفاء يرسلون وفودا من علماء المحابة لتعليم الناس أبور دينهم ، فقد كتب يزيد بن أبى مسقيان لعمر بن الخطاب « قد احتاج أهل الشام إلى من يعلمهم القرآن ويثقتهم ، فارسل معاذا وعبادة وابا الدرداء ، وقد تفرق بعلاء الشام يعلمون أهلها ، فنزل عبادة حمم ، وخرج أبو الدرداء إلى دبشق ومعاذ إلى فلسطين(١٤١) » .

ولما تابت الدولة الأبوية سنة 1} ه واتخذ مؤسسها معساوية بن أبى سفيان بن دبشق عاصبة لها ، انسسع نطاق الإسلام بين التبسائل العربية غيها وأصبحت الشام مركز الدولة الإسسلامية ، بل الركن المكين الذي كان يعتبد عليه الأبويون كلها حز بهم أمر ، أو هبت في وجههم ثورة وهذا يدل على أن الشام في المهد الأبوى قد أصبح قطرا عربها إسلامها خالصا سد تعيش فيه بعض الأتلبات المسيحية واليهودية في حرية وأمان سواميح بنطاقا للدعوة الإسلامية يضرح منه الدعاة لنشر الإسلام في الحراف الدولة .

<sup>(</sup>١٤٥) الرجع السابق ص ٩٠ . .

<sup>(</sup>١٤٦) أحبد أبين -- نجر الإسلام ص ١٨٨ -- ١٨٩ .

#### انتشار الإسلام في العسراق

العراق بلد من بلدان الحضارات التديبة ، تماتبت على حكبه ابم كثيرة ، فالبابليون والاشوريون والكلدانيون والسومريون والفرس ، كسل بعؤلاء انشأوا في المراق ممالك تختلف مجفتها ، وكانت حضارتهم منارا. يلتى أشعته على ماحوله بن بلدان(١٤٧) ، وقد نزل العراق كتب بن القبائل العربية ، خصوصا منقبائل بكر بن وائل وربيعة ، ثم قابت فيه أمارة المرب المناذرة ، التي كانت عاصبتها مدينة الحيرة ، وكان الفرس هم الذين أقامسوا هذه الإمارة على حدودهم مع شبه الجسزيرة العربية والشهام ، لتقوم بصد غارات البدو عن حدود الدولة الفارسية ، ولتكون خط الدماع الأول ضد اعدائها البيزنطيين وحلنائهم الغساسنة في الشام 6 ولكن قبيل ظهور الإسلام سنة ٢٠٢م أسقط الفرس هذه الإمارة العربية ، وحكبوا العراقحكما مباشرا(١٤٨) ، ولكن العرب القاطنين ظلوا يعيشون في العراق ، مُكيف كان موقفهم من الفتح الإسلامي للعراق ؟ وكيف تطور هذا الموقف بعد إتمام الفتح ، وماذا كان موقفهم من الإسلام ؟ . إن الوقائع التاريخية تثبير إلى أن موقف عرب المسراق قد اختلف عن موقف عرب الشام من الفتح الإسلامي اختلافا يسيرا ، نبينما كان موقف عرب الشام موقف عداء ومقاومة صريحة للفتح ، وتضابن كابل مع البيزنطيين ، فقد تردد موتف عرب العراق بين العداء والمقاومة وبين الترحيب والتعاون ٤ وإن كانت الواتف المدائية أظهر ، وقد قسم الأستاذ ثابت الراوي أهل العراق في موقفهم من الفتح الإسلامي إلى ثلاث مُثَات (١٤٩) .

**الفلة الأولى** : وهم التباثل النصرانية كبكر بن وائل وهذه الفئة مساعدت المرس. على المسسرب ،

الشائة الثانية: وهم اكثر سكان السواد من العرب والنبط ، وهؤلاء رحبوا بالعرب الفاتحين ولم يتاوبوهم .

<sup>(</sup>١٤٧); أحبد أبين ... فجر الإسلام ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>١٤٨) ثابت اسماعيل الراوي ـ العراق في العصر الأموي ص٨. .

<sup>. (</sup>١٤٩١) المرجع السابق س ١٠ ٠

الفئة الثالثة : كانت محايدة ، وهؤلاء هم عرب الحيرة .

وهذا التقسيم في الواقع غير دقيق ولايعكس الواقع التاريخي ، مَإِن عرب الحيرة لم يكونوا معايدين تماما 6 مقد متاعدوا الفرس في بعض معاركهم ضد المسلمين كمايعترف بذلك الأستاذ ثابت الراوى نفسه (١٥٠) ، ومن يرجع إلى المسادر التي نصلت احسدات الفتح ، كالطبرى(١٥١) -يرى انه ما من معركة مع الفرس في العراق إلا وكان للعرب مشاركة فيها ضد المسلمين ، مثل معارك الليس والمصيخ والولجه والأنبار ، ومع ذلك فقد ظهر من بعض عرب العسراق ميل إلى العرب المسلمين ، بل قاتلوا معهم في معركة اليويب ، حيث انضم بعض تغلب والنمسر إلى المثنى بن حارثة ، وقالوا : حين راوا نزول العرب بالمجم نقاتل مع قومنا(١٥٢) » ولكن هذه المواقف كانت محجودة ، ولاتعكس اتجاها عابسا نرى نيه مساعدة كبيرة تدبها المسرب القاطنون إلى العرب الفاتحين ، والدليلُ على ذلك ما كان من حركات الإرتداد الكثيرة ونقض عهود الصلح والأمان من جانب عرب العراق 6 « لقد نقض أهل العسيرة عهدهم ثلاث برات ولقد نقض أهل الأنبار عهودهم ، لم تنفع عروبتهم المسلمين في شييء كما لم تنفعهم عروبة الحيرة(١٥٣) » . ونتساءل لم وقف عرب العراق من الفتح الإسلامي هذا الموقف ؟ أغلب الظن أن الذي جعلهم يتخذون هذا الموتف جهلهم بطبيعة الفتح الإسلامي من ناحية ؛ وخوفهم من الفرس من ناهية ثانية ، ولعلهم كانوا بخشون - كما كان حال عرب الشام - أن يقاسمهم المسلبون السيادة والرزق في بالدهم .

وعلى كل حال لم تتفعهم متاويتهم ، ولا نفعت يقداوية الفرس في صد المسلين ، وتم فتح المسراق ، فياذا كان موقفهم بن الإسلام بعد الفتح وكيف التبلوا عليه ؟ .

<sup>(</sup>١٥٠) المرجم السابق س ١١ ،

<sup>(</sup>١٥١) تاريخ ج ٣ س ٣٥٣ ومابعدها .

<sup>(</sup>١٥٢) الطبري ــ تاريخ ج ٣ ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>۱۵۲) د ، شکری نیمل ـ حرکة الفتح الإسلامی ص ۹۴ ،

لقد تحدثنا في مسدر هذا الفصل عن الموامل التي مكتت للإصلام في البداد المنتوحة واحت إلى إتبال أبنساء هذه البلاد عليه واعتفاقه ، وهذه الموامل هي بمينهسا التي مكتت له في العراق ، وجسنيت أبناءه إليه ، مالمراق متاخم للجزيرة العربية ، وأغلب سكاته عرب ، يعتون إلى اهلها بمسلة القربي ، وهؤلاء السكان كانوا يعيشون تحت حكم الفرس وكانوا يعيشون تحت حكم الفرس وكانوا يعيشون إلى حياة العبودية ، نقد كان معظمهم يشتفلون بغلاحة الأرض ، ماتكون إلى حياة العبودية ، نقد كان معظمهم يشتفلون بغلاحة الأرض ، ولاينالهم من ناتج عبلهم إلا أمل التليل ، أما واغر الضير عكان يذهب إلى دهاة ين الفرس ، الذين كانوا يسومون المصرب الضبيف والظلم(١٥٤) .

وقد قدر المسلمون منذ البداية ظروف هؤلاء العرب وغيرهم من سكان العراق ، فعبلوا على تغيير هذه الحال ، ورفع الظلم عنهم ، ودلت السياسة التي رسمها أبو بكر الصديق للمسلمين ليسيروا عليها في المراق ، علىنظرة ثاتبة وخبرة وممرغة بأحوال المراق وسكانه وعلاقاتهم بالفرس ، مكانت توجيهاته للقادةان سكان العراق - بن عرب وغيرهم -إذا ماعرفوا طبيعة الدعوة الإسلامية معرفة حقيقية ، وما تحمله لهم من خير وعدل وإنصاف وحرية وعزة وكرامة ، قان يجدوا مبررا لمقاومتها ، غليس في الحكم الفارسي ما يغريهم بالتمسك به والتفاع عنه 6 فهم ما خضعوا له إلا مكرهين ، غواهِب المسلمين الأول أن يجعلوا هؤلاء الناس يحسون بطريقة عبلية ببزايا الإسسلام ، ولا يأخذوهم بجريرة الفرس ، فأصدر ابو بكر اوامره إلى تواده بالمراق الا ينالوا هؤلاء العرب الفلاحين بسوء ، لا يتتلون منهم احدا ، ولا ياخذون منهم أسرى ، ولا يسيئون إليهم في أمر يتصل بهم ، نهم عرب مثلهم ، وهم يشمعرون بالظلم تحت نير مارس ، قيجب أن يشعروا بزوال هذا الظلم بهقدم العرب ، ويجب أن يعمهم العدل على أيدى بني عبوبتهم ، ذلك واجب المسلبين ، يأبرهم الله به ، وهو بعد السياسة الحكيمة التي تكفل لهم النصر ، وألا يؤنوا بعد نصرهم من

 $<sup>^{\</sup>circ}$  ۲۰۳) د ، مجد حسین هیکل - الصدیق أبو بکر  $^{\circ}$  (۱۰۶) (  $^{\circ}$  (۲۷ )

خُلفهم(100) ، وقد طبقت هـذه السياسة التي وضحها أبو بكر بامانة وإخلاص ، علم تنتزع منهم أرض ، ولم يكرهوا على ترك دينهم واعتناق الإسلام ، وكملت لهم الحماية والادن على الأرواح والأموال ، عظهر عليهم الارتياح والاطبئنان ، وتبثل فلك في كتبهم إلتي كتبوها عن خالد بن الوليد يعبرون فيها عن اقتناعهم حيث قالوا : « إنا ادنيا الجزية التي عاهدنا عليها خالد ، العبد السناح والمسلمون عباد الله الصالحون ، على ان يبنعونا وأميرهم ، البغى من المسلمين وغيرهم »(١٥١) .

استبرت هذه السياسة الإسلامية ، المادلة الرحيبة ، في عهد عمر ابن الخطاب ، بل جاء تصرف عبر في ارض السوداء ليزيل كل هواجسهم وشكوكهم نحو الإسلام والمسلين ، وليزيد من المباناتهم إلى سياستهم الرحيبة ، نبع أن معظم أرض السواء نتحت عنوة ، وكانت بعتضى حق المتحفنية خالصة للمسلين ، إلا أن عبر اجتهد في الأمر ، فلم يلخلف الأرض ويوزعها على الفاتحين ، وإنها قرر إيقاءها في أيدى اهلها يزرعونها الأرض ويوزعها على الفاتحين ، وإنها قرر إيقاءها في أيدى اهلها يزرعونها أكثر من فائدة ، فقد أدى إلى ارتباح أصحاب الأرض واطبئناتهم إلى عدالة الأسلام ، كما ضمن لبيت المال موردا ثابتا للإنفاق على برافق المولة كلها .

لكل ماتقدم بدأت نظرة أهل العراق إلى الفتح الإسلامي تتغير ، فارضهم بقيت في أيديهم ، ولم يجبروا على تغيير أدياتهم ، بالإضافة إلى أن كابوس الحكم والسيطرة الفارسية قد أنزاح عنهم ، وحلت محله حكوبة رحيها عادلة متسامحة ، فبدأوا يستجيبون للإسلام ، وأسلمت جماعات من شتى القبائل ، بل إن من أسلموا كاتوا يحاربون مع المسلمين من لم يسلم من قبائلهم(١٥٥) .

<sup>(</sup>۱۵۰) المرجع المسابق ص ۲۰۳ ، وانظر د. شكرى فيمسل سـ المجتمعات الإسلامية ص ۷۸

<sup>(</sup>١٥٦) الطبرى ــ تاريخ جـ ٣ من ٣٧١

<sup>(</sup>١٥٧) أبو يوسف ــ الخراج ص ٩١ ، وانظر : أبو عبيد القاسم بن

سلام .... كتاب الأبوال من ٦١ ـــ ٦٢

<sup>(</sup>۱۵۸) الطبری - تاریخ ج ۳ می ۳۵۵

ولم تقتصر الاستجابة للإسلام على العرب مى العراق ، بل اسلم كثير بن الغرس أنفسهم ، وقدبوا للبسليين خدمات طبية واشتركوا معهم في القتال في موقعة القادسية ، واستشار مسعد بن أبي وقاص بعض مسلمى الفرس في كيفية التغلب على الفيلة التي أرهقت المسلمين وقتلت منهم اعدادا كثيرة ، يقول الطبرى : « ولما رأى سعد الفيلة تفرق بين الكتائب ، وعادت لفعلها يوم أرماث ، أرسل إلى أولئك المسلمة : ضخم ، ومسلم 6 ورائع 6 وعشنق 6 وأصحابهم من القرس الذين أسلبوا 6 فدخلوا عليه ، نسألهم عن النبلة ، هل لها مقاتل ؟ نقالوا : نعم ، المسافر والعيون لا ينتفع بها بعدها »(١٥٩) وكان المسلمون كلما حققوا نصرا على الفرس يزداد عدد المسلمين من الغرس ، فقد أسلم أربعة آلاف من الديلم دفعة واحدة بعد القادسية ، حيث ارسلوا إلى سسعد بن أبي وقاص يخبرونه بعزمهم على الدخول في الإسلام ، والاعتزاز بهم ، فرحب بهم « فأسلبوا وشهدوا نتح المدائن مع سعد ، وشهدوا نتح جلولاء ، ثم تحولوا ننزلوا الكوفة مع المسلمين »(١٦٠) ، فازدياد حركة الإقبال على الإسسلام بعد القادسية ، سواء من العرب ، أو من غيرهم ، يدل على أن اشتراك هذه الطبقات المقهورة مع الفرس في مقاومة المسلمين في البداية كان خومًا من بطش الفرس ، غلما تحطمت قوتهم في القادسية زال الخوف وأقبل الناس على الإسلام يعتزون به كها عبر من أسلم من الديلم انفسهم(١٦١) وبالإضائة إلى هــذه الطبقات التي كانت مفلوبة على أمرها ووجدت في الإسلام حريتها وعزتها وكرابتها ، فقد أسلبت أعداد بن الأساورة والأشراف وعلية القوم ، فقد كتب سعد بن أبي وقاص إلى عبد الله بن المعتم: « أن خلف على الموصل مسلم بن عبد الله ، الذي كأن أسر يوم القادسية ، غيمن استجاب لكم من الأساورة ، ومن كان معكم منهم »(١٦٢)

<sup>(</sup>۱۵۹) تاریخ ج ۳ می ۵۵۵

<sup>(</sup>۱۳۰) البلاذری ــ فتوح البلدان ص ۳۶۴ والطبری ــ المسدر: السابق بد ۳ ص ۳۷ه

<sup>(</sup>۱۲۱) البلاذري - المسدر السابق ص ۱۲۱

<sup>(</sup>١٦٢) د. شكري نيصل - المجتمعات الإسلامية من ١١٥

ويروى الطبرى أن التعقاع بن عبرو التيبى ، استخلف على حلوان بعد نتصها رجلا أسبه قباذ ، أصله بن خراسان ، وأنزلها قوبا بن الحبراء(١٦٣) ، فاستخلاف التعقاع قباذ على حلوان ، وهي بدينة هابة > والاستمانة به دليل على إسلام طبقة بن أشراف الفرس ، ببن يصلحون للحكم والإدارة(١٦٤) .

وهكذا نرى الإسلام ينتثر بخطى حثيثة فى العراق ، وبين كانسة الطبقات التى كانت تكون المجتبع ، هدفله عرب ، وفرس بن العسامة والدهاتين والاساورة وأبناء البيونات ، ولا شك أن إسلام هؤلاء قد نتح الأبواب للإسلام أمام بن وراءهم بن قومهم ، حتى إذا تقدمت الأيام راينا معظم السكان في هذه المناطق ، وقد أصبحوا مسلمين .

وفي الواقع إن تابل الحياة في العراق بكل جوانبها السياسسية والاجتباعية ابيعث على الامتقاد بأنها كانت صائرة إلى التحول إلى الإسلام طال الزمن أو قصر ، فقد استبد التلق الديني بالناس ، فالمسيحية لم تكن أرسخ قدما هنا ، أو أحسن حالا منها في مصر والشام ، الزرادشتية والمسانوية والمردكية وغيرها من النحل الفارسية ، اشتدت خلافاتها وتطاحنها ، ولم يكن شبيء من هذا كله مستحقا للبقساء ، أو قادرا على الصود في وجهالإسلام ،

ولم ينته الأمر بالمراق لمصبح قطرا إسلاميا غصب ، بل أصبح من المهد الأموى مركزا لتثبيت الحكم الإسلامي من بلاد غارس كلها ، ومنطلقا المفتوحات وانتشار الإسلام في بلاد ما وراء النهر والسسند ، فالمرب المسلمون الذي فتحوا العراق واستقروا فيه كانوا ومن أسلم من الهد هم الذين قلوا بالدور الكبر والقطير في فتوح ماوراء النهر والسند ، ونشر الإسلام بين أهل هذه البلاد ، حتى لقد أصبح العراق في المصر

<sup>(</sup>١٦٣) تاريخ ج ٤ ص ٣٤ – ٣٥ ، وتعبير الحبراء هذا المتصود به المجم لأن العرب كاتوا بطلقون عليهم ذلك – ويصفة خاصـة الديلم – البلاذري متوح البلدان ص ٤٣٤

<sup>(</sup>١٦٤) د، شكرى نيصل - المرجع السابق ص ١١٥

الإبوى ، يعنى به الشطر الشرقى كله من الدولة الإسلامية ، ولذلك كان عابل العراق بشرف على العراق والاقسام الشرقية كلها ولم تكن حدود المسراق الإدارية والسياسية تتطابق مسع حسدوده الجغرائية محدوده الجغرافية كانت تبتد من تكريت شمالا إلى عبادان بجنوبا ومن طوان شرقا إلى المذيب غربا . أما حدود الإدارية والسياسية مكانت تبتد من هيت على الغرات غربا حتى حدود الصين شرقا ، مشتبلة بذلك على بلاد غارس والسند وها وراء النهر (١٦٥) .

<sup>(</sup>١٦٥) ثابت اسماعيل الرواى - العراق في العصر الأموى من ٢٣.

### انتشار الإسلام في فارس

ذكرنا من تبل أن الزرادشتية كانت هي الديانة الرسسية في بلاد غارس تبل الإسلام(١٦٦١) ، وإلى جانبها كانت توجد مذاهب وديانات أخرى مثل البوذية والمانوية ، والمزدكية بالإضافة إلى وجود اليهودية والمسيحية على نطاق ضيق والزرادشتية ديانة تقوم فلسفتها على وجود إلهين للعالم : إله للخير أو النور ، وإله للشر أو الظلهة .

ولما كانت هذه الديانة هي المعترف بها من الدولة الساسانية ، ويدين بها الملوك والأمراء من آل ساسان ، كان من الطبيعي أن تلقى المناصرة والتأييد من الدولة علىحساب الاديان والمذاهب الأخرى ، كما أصبح لكهنتها نفوذ كبي في مجالس الملك ، ماستفلوا هذا الوضع في اضطهاد كلُّ الدياتات المخالفة لديانتهم(١٦٧) ، مما جعلها بغيضة عند من لايدين بها وزاد من بغضهم إياها تعضيد الدولة لها(١٦٨) ، غلما غتم المسلمون بلاد غارس ، وزالت الدهشة التي صاحبت الفتوحات من نفوس الناس ، بداوا يفكرون في الوضع الجديد ، فالدولة الساساتية قد زالت من الوجود ، غهل خسر الشعب الفارسي شبيئا بزوالها ؟ الحق أن الشعب الفارسي لم يخسر شيئًا على الإطلاق ، بل تنفس الصعداء ، حيث زال عنه حكم ظالم مستبد (١٦٩) ، وحل محله حكم عادل رحيم ، هو الحكم الإسلامي ، الذي يتوم على المساواة بين الناس ، ويحتق لهم العزة والكرامة والحرية ، وقد تأكد الناس من هذه المبادىء ، بعد أن استقر الحكم الإسلامي ، ورأوا حرص السلبين على تحقيقها ؛ كما نصت عليها معاهدات المسلح التي تبت بين المسلمين وحكام المقاطعات الفارسية التي أشرفا إليهسا فيما سبق ؟ والتي ضيئت للفرس المعافظة على الأنفس والأموال ، وأباهت لهم البقاء

<sup>(</sup>١٦٦) انظر احمد ابين – عجر الإسلام من ١٠٣ ) ارتواد – الدعوة إلى الإسلام من ٣٣٥

<sup>(</sup>١٦٧) آرنولد - المرجع السابق ص ٢٣٥

<sup>(</sup>١٦٨) الرجع السابق من ٢٣٥

<sup>(</sup>١٦٩) الرجع السابق ص ٢٣٦

على ادياتهم إذا ارادوا ذلك ، ودفعوا الجزية ، حيث ساواهم الإسلام في هذه الناحية بأهل الكتاب(١٧٠) ، ملها رأوا ذلك كله ، ورأوا أن المسلمين لم يكرهوا أحدا على ترك دينه واعتثاق الإسسلام(١٧١) ، يتبلون عليه من تلقاء أنفسهم ، وقد رأينا مما تقدم أن إتبال الفرس على الإسلام قد بدأ حتى قبل تمام فتح فارس كلها ، فقد أسلبت حماعات كبيرة من مختلف الطوائف بعد معركة القادسية سنة ١٥ هـ(١٧٢) . ثم اخذ الإسسالم ينتشر مبكرا في اطراف غارس ، ففي عهد عثبان بن عفان ارسل الوليد بن عتبة - والى الكوفة - الاشعث بن قيس إلى أذربيجان ؟ وأمره أن يسكنها بعض العرب ، وأمرهم بدعاء الناس إلى الإسلام(١٧٣) ، ثم ولى على بن أبي طالب في خلافته ، الأشعث أذربيجان . « فلما قدمها وجــد اكثرها قــد اسلموا وقراوا القــرآن ، فأنزل اردبيل(١٧٤) جماعة بن أهل المطاء والديوان بن العرب وبصرها ، ويثيبسنجدها(١٧٥) » . وكلما حقق المسلمون خطوة من النجاح ، سسواء في ميدان الفتوهات ، أو في مجال تطبيق المبادىء الإسلامية تطبيقا سليما وأمينا ، كانت تتبعها خطوات من جاتب الشبعب الفارسي في الإقبال على الإسلام لأن جميع الأديان ... وهي أديان وثنية ... لم تقو على الصمود أمام الإسلام ، ذلك الدين البسيط الخالي من التعقيد والكهنوت والذي يدعوا إلى وحسدانية الخالق مي وضوح وادرك الشبعب الفارسي أنه لم يخسر شيئا يزوال الدولة الساساتية غلم يندم على ايامها الغابرة ، ولم يجد مبررا لتمسكه بعقائد

<sup>(</sup>١٧٠) ابو بوسف - كتاب الخراج ص ٢٥٣ ، ٢٦٥

<sup>(</sup>١٧١) آرنولد - الدعوة إلى الإسلام ص ٢٣٨

<sup>(</sup>۱۷۲) البلاذري \_ نتوح \_ ص ٢٤٤ ، والطبري \_ تاريخ ج ؟

ص ٣٤ ـــ ٣٥ (١٧٣) البلاذري ـــ نتوح ـــ ٤٠٣

 <sup>(</sup>۱۷۲) أردبيل ـــ أشهر مدن أذربيجان وكانت تصبتها قبل الإسلام ـــ
 ياتوت معجم البلدان بـ ۱ ص ۱٤٥

ره۱۷) البلاذري ــ المسدر السابق ص ٤٠٤

واديان مليئة بالخرامات والأباطيل ، متركها غير است عليها وأتبل على امتناق الإسمالم ، وكذلك المسيحيون منهم مد الذين كاتوا يعاتون من الاضطهاد الديني - تخلوا عن ديانتهم واتبلوا على الإسسلام ، يقول آر نولد : « وقد ادى تغيير الحكومة إلى تخليص الكنيسة المسيحية المضطربة في فارس من استبداد ملوك الساساتين الذين أثاروا الخلافات بين اليماتية والنسطوريين ، وزادوا في موضى الطوائف المتنافرة . . ولعل هـذه الاحوال المضطربة قد هيأت عقول الناس لذلك التحول الفجائي في شمورهم ، الذي سمل تغيير العقيدة وإلى جانب الاضطراب السياسي فالدولة اظهرت تلك الفوضى الأخلاقية التي التعقول المسيحين الذين وقفوا المام هذه المصائب المتراكمة والآلام المعنوية التي أشارها تيام الصراع المنيف بين هدده المتائد المتنافرة ، ممالوا إلى هذا النظام المجيب من التنسيق العقلى الذي ينبو نبه الدين الجديد في سنهولة ويسر ، ويكتسح الماهه اكثر الأديان الأخرى ، ويحاول أن يقيم الحالة الدينية والاجتماعية على اساس جديد ، وبعبارة آخرى كان أهالي مارس ٠٠ قد بلغت عقليتهم درجة ساعدتهم على التمول إلى ذلك الدين الجديد والترحيب باعتناته في حماسة ملحوظة لما يبتاز به من البساطة ، وهكذا تدر الإسلام أن يبدد بضربة واحدة ، كل هذه الغيوم وأن يفتح أمام الناس سبلا وأضحة من الآمال الكبيرة ، وأن يعدهم بتطبيعهم في أسرع وقت من عبوديتهم وحالتهم السعينة (١٧٦) » .

تتابع دخول الفرس فى الإسلام بخطى حثيثة عن اختيار حر وانتناع ، ولم يمارس عليهم اى نوع من أنواع الإكراه(١٧٧) ، وكل ما كان يفعله المسلمون لجنب الفرس إلى الإسلام ، وهو التعريف به وشرح مبادئه . ولما استقر المنتح فى المهد الأموى ، خطا الأمويون خطوة كان لهما الثر كبير فى انتشار الإسسلام فى بلاد غارس ، وهى التوسع فى تهجير القبائل المربية إلى الأقاليم الفارسية ، وبصفة خاصة إلى خراسان ، التي اصبحت العربية إلى الحصر الأموى ، لواجهتها لأقاليم ما وراء النهر ، فقد

<sup>(</sup>۱۷۹) آرنولد -- المرجع السابق من ۲۳۷ -- ۲۳۷ (۱۷۷) المرجم السابق من ۲۳۸

نقل زياد بن أبى سفيان إلى خراسان - في سسغة 01 ه خمسين الفا بأسرهم ، من أهل البصرة والكونة(١٧٨) . وتتابعت هجرات العرب إلى الإقاليم الفارسية للإقابة والسكنى بأعداد كبيرة ، وكان لهؤلاء المهاجرين المرب أثر في انتشار الإسلام بين الفرس بالمخالطة وعن طريق القدوة ، وإقابتهم لشمائر الدين(١٧٩) .

وهذه الهجرات العربية إلى اتليم فارس ، صاحبتها هجرة مضادة من الأقاليم الفارسية إلى الأبصار الإسلامية ، وبصفة خاصة إلى البصرة والكوفة فقد قصحت اعداد كبيرة من الفرس — الموالى — هذه المدن لطمل في التجارة والأعمال الحرفية(١٨٠٠) ، كما عمال كثيرون منهم في دواوين الدولة ، ففي ولاية عبيد الله بن زياد على البصرة ٥٥ — ١٢ هو كنا عمد الممال من الموالى المقيدين في ديوانه مائة وأربعين الغا(١٨١) ، وقد يندهش البعض من ضخابة هدذ الصدد ، ولكن الدهشة تزول إذا عمل ان يدوان المبصرة كان يشمل الموظفين المدنيين في الكور والمقاطعات عرف ان ديوان المبصرة كان يشمل الموظفين المدنيين في الكور والمقاطعات المدوان لكمافتهم ومهارتهم وأمانتهم ، وقال بصدد ذلك : « كنت إذا استمبلت الرجل من العرب على الخراج يكسره ، وقال بصدد ذلك : « كنت إذا استمبلت الرجل من العرب على الخراج يكسره ، كانه ، فوجدت الدهاتين أبصر بالمباية ، واوف بالأمانة ، واهون في الطلب منكم(١٨١) .

قوجود هسدًا المدد الكبير من الموالى في ديوان البصرة ، يسدل على الثقة الذي منحتها الدولة لهم(١٨٣) ، وقد كثر الموالى كثرة هائلة في الأمصار الإسساليية ، وبصفة خاصة في البصرة والكوفة ، وتركوا تراهم

<sup>(</sup>۱۷۸) البلاذري - فتوح البلدان ص ۲۰۵

<sup>(</sup>۱۷۹) د. شكرى نيصل - المجتمعات الإسلامية ص ٢١١

<sup>(</sup>١٨٠) د. حسن مخبود ــ الإسلام في آسيا الوسطى من ٥٦

۱۸۱۶) الطبري جه مس ٥٠٤

<sup>(</sup>١٨٢) المندر السابق ج ٥ ص ٢٣٥

<sup>(</sup>١٨٣) د. حسن محبود - المرجع السابق من ٥٠ ، ٨٥

غتائرت الزراعة وتناتصت المحاميل ، مما جعل الحجاج التثنى يعيب ب كثيرين منهم إلى مواطنهم الإصلية ليعملوا في الزراعة كما كانوا .

والذى نستخلصه من وجود الموالى بأعداد كبيرة فى الدن الإسلابية واستراكهم فى الجباية ، والأعبال الإدارية وغيرها من وظائف السدولة بالإضافة إلى وجود اعداد كبيرة منهم فى البيوت العربية ، نقلبا كان يخلم ببت عربى من وجود مولى أو أكثر غيه(١٨٤) ، الذى نستخلصه أن هؤلاء أو معظمهم على الأقل قد اعتقوا الإسلام ، بل لم يكتف هؤلاء بالدخول فى الإسلام وإنها اتخسفوا أسهاء والقابا عربيسة للمحافظة على أوضاعهم وزيادة حقوقهم واستعرابهم على هسذا النحو زادهم أتصسالا بالمجتمع والحكومة(١٨٥).

وباختصار يبكن القول أن غالبية الشحب الفارسي قد تحولت إلى الإسلام في العصر الأموى ، وليس أقل على ذلك بن المشكلة التي أوجدها إتبال الفرس على الإسلام أبام ولاة بني لبية غهؤلاء عندما رأوا أن كثرة الذين دخلوا في الإسلام قد أدت إلى تناقص بوارد المال بن الجزية التي كانت تؤخذ بنهم قبل إسلامهم عبدوا إلى إبقاء الجزية عليهم حتى بعسذ إسلامهم ، وكان هذا خطا كبيرا بن الولاة الذين فضسلوا الجباية على الهداية ، وقد أزال عبر بن عبد العزيز هسذا الخطا ، وصحح المسان الإسلامي وكتب إلى جبيع عباله برامع الجسزية عبن أسلم من الفرس وغيرهم — كما وضحفا ذلك غيها سبق — غازداد في عهده الإقبال على الإسلام زيادة كبيرة .

أصبح الفرس في العصر الأموى عنصرا مؤثرا في الدولة والمجتمع الإسلامي ، وكان تأثيرهم نافعا ايجابيا في الناهية العلمية ، فقد نبغ عدد كبير منهم في مختلف العلوم الإسلامية ، وكانوا مؤشسة احترام وتقدير

<sup>(</sup>١٨٤) أحبد أبين - نجر الإسلام ٩١

<sup>(</sup>١٨٥) د، حسن محبود - اارجع السابق من ٥٠ - ١٥

المرب بين فيهم الخلفاء انفسهم(١٨١) . . نذكر من هؤلاء على سبيلُ المثال المحصر : بجاهد بن جبر (ت ١٠٣) وعطاء بن يسار (ت ١٠٣) والحصن البصرى (ت ١١٠ هـ) ومحيد بن سيرين (ت ١١٠ هـ) ومكولا والحسن البصرى (ت ١١٠ هـ) ومناه بن بير راح (ت ١١٠ هـ) وبناها مولى عبد الله بن عبر (ت ١١٠ هـ) وميون بن مهران (ت ١١٠ هـ) وربيعة الرائي (ت ١٣٠ هـ) وربيعة الرائي (ت ١٣٠ هـ) وابن جريج (ت ١٠٠ هـ) وقد اثرى هؤلاء العلماء الحركة العلمية الإسلامية ، وتتلبذ على ايديهم اعداد كبيرة من العرب . لها في النديهم اعداد كبيرة من العرب . لها في الندية السياسية غكان تأثير

(١٨٦) ذكر ابن تتبية في المعارف من ؟؟؟ والذهبي في سير أعلام النبلاء ج ٥ ص ٨٤ ، واللفظ له قال : « دخل عطاء بن أبي رياح على عبد الملك بن مروان ، وهو جالس على السرير ، وحوله الأشراف وذلك بمكة في وقت حجه في خلافته ، فلما بصر به عبد الملك قام أليه فسلم عليه، وأجلسه معه على السرير ، وقعد بين يديه ، وقال : ياأبامحمد : حاجتك ؟ قال : يا أبير المؤمنين اتق الله في حرم الله ، وحرم رسوله ، فتعاهده بالمبارة واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار ، مالك بهم جلست هذا المجلس ، وآتق الله في أهل الثغور فإنهم حصن المسلمين ، وتفقد أمون المسلمين ، مُلِقك وحدث المسئوول عنهم ، وأتق الله فيمن على بابك ، غلا تفعل عنهم ، ولاتفلق دونهم بابك ، فقال له : أغمل ، ثم نهض وقام ، فتبض عليه عبدالملك ، وقال : باأبا محبد إنها سالتنا حوائج غيرك ، فها حاجنك ؟ قال : مالى إلى مخاوق هاجة ثم خرج ، نقال عبدالملك : هذا وأبيك الشرف ، هذا وأبيك السؤدد » ... هذا هو تقدين عبد الملك بن مروان لأحد علماء التابعين من الموالي ، ويزداد تقديرنا لموقف عبد الملك إذا عرفنا أن عطاء كان من انصار عبدالله بن الزبير ، وقاتل معه حتى تطعت يده ، انظر السير ج ٥ ص ٨٠ ، ولكنه العلم يسبو باهله غقد كان عطاء كها يقسول الذهبي مفتى الحرم لأنه كان من أعظم النساس بهناسك الحج ، وقد روى عن كيسان قوله : « انكرهم في زمان بني أمية يأمرون في المج مناديا يصيح : لا يفتى الناس إلا عطاء بن أبي رياح ، فإن لم يكن عطاء ، معبدالله بن أبي نجيع » سير ه ٥ ص ٨٢ . ألوالى الغرس سلبيا ، أو بمعنى آخر كان تأثيرا معاكسا للدولة الأموية ، غقد نامبوها العداء طوال تاريخها وانحازوا انحيازا كابلا لكل خصوبها ، غاتضموا إلى عبد الله بن الزبير وحاربوا معه ، ولبوا نداء كل ثائر أو خارج على الدولة ، مثل المختار بن أبى عبيد الثقفى ، وعبد الرحين بن محبد بن الأشعث ، ويزيد بن المهلب ، وغيرهم كما انضموا إلى الخوارج ، وحاربوا في صفوفهم ،

ثم تحالفوا تحالفا رئيسيا مع الشيعة ، قبالإضافة إلى اشتراكهم مهم في العداء الشديد لبني أبية فقد كان هفاك سببان رئيسيان وراء ميل الموالي إلى الشيعة وتمضيدهم ، السبب الأول : أن نظرية الشيعة في الإملية وتخصيصها لآل الببت ، تنسجم مع نظرية المحكم الملكي الغارسي ، التي كانت تقصر الملك على أسرة ملكية بعينها ، يتوارثه ابناؤها غيسا بينهم ، السبب الثاني : هدو زواج الحسين بن على بن ابي طالب ، من شاهباتو بنت يزدجردالثالث آخر ملوك الاسرةالسائية ، فنظروا إلى فرية الحسين بنها على أنهم يحملون أنقى دم عربي ، لانتسابهم إلى الرسول ويقى دم غارسي ، لانتسابهم إلى ملوك الفرس من الإسلامية ، فياقوا بكل تقلهم وي نظرهم أحق النساس بالإمامة وحكم الأمة إلى المسجوا من أقوى دمائم الدعوة العباسية ، التي استفلت ميلهم إلى أن أصبحوا من أقوى دمائم الدعوة العباسية ، التي استفلت ميلهم إلى البيت ، واستثبرت جهودهم في تقويض الدولة الأهوية .

هذا الموقف المدائى الشديد الذى وقفه الموالى من الدولة الأموية جمل كثيرا من الباحثين يظن أن هذا الموقف كان نتيجه ظلم وقع عليهم من جانبها ، لأنها كانت تتعصب للعرب ضدهم(١٨٧) ، وهذا الظن بعيد

<sup>(</sup>۱۸۷) انظر على سبيل المثال : أحيد أمين — ضحى الإسلام به ٢ من ٣٧ و د، محيد الطيب النجار سالدولة الأبوية في المشرق من ١٤٩ وبابعدها و د، عبدالمتم ماجد ، التاريخ السياسي للدولة العربية به ٣ من ٣٧٧ و د، زاهية تدورة سالشعوبية واثرها الاجتماعي والسياسي من ٣٤ سـ ٧٧ .

عن الواقع إلى حسد بعيد ، غالدولة الأبوية مسرغت بسياسة التسامح تجاه اهل الذبة ، نكيف يمكن أن نتصور أن صدور خلفائها تضيق بالوالي وتضطهدهم وهم مسلمون ؟ هذا بعيد جسدا .

اما السبب الرئيس لعسداء الموالى للدولة الأموية ... فيما ارى ...

فيكين في أن كثيرين من الفرس لم يستطيعوا التخلص تباما من المسافى ،

ذلك الماضى الذى كانت لهم فيه السيادة والكلمة العليا ، غلما فتح المسلمون

بلادهم ، وضموها إلى الدولة الإسلامية ، عز عليهم أن يحكمهم العرب

فعملوا كل مافى وسمهم لتقويض الدولة الأموية .

وحتى لاتميم الحكم ، ولاتظلم الدرس كلهم ، فإننا نستطيع — بن خلال استقراء حوادث العصر فيمسادرها الأصلية — ان تتسم الموالى — وهى التسيية التي كانت تطلق على المسليين بن غير العرب ، ويصفة ` خاصة الفرس — إلى اربع طوائف رئيسية هي :

الطائفة الأولى: وهم الذين أسلبوا إسلاما حقيقيا ، وملك الإسلام كل بوانب حياتهم ، وارتفع بهم فوق المصبية القوية ، وخلصهم من الماض الفارسي بكل ما غيه ، ويبئل هؤلاء في جيل الصبحابة مسلمان الفارسي رغى الم عنه ، وفي جيل التابعين من ذكرنا أسماهم آنفا ، غهؤلاء اندججوا في الإمة الإسلامية اندماجا كاملا ، وأخلصوا لها غلية الإخلاس ، وآمنوا أن الإسلام سوى بين الناس جيعا ، علم يفرقوا بين عربي وعجبي ، ولم يروا باسا في أن يحكمهم المرب، بل إنهم كانوا ينظرون إلى العرب نظرة احترام وتقدير ، ويعرفون لهم انهم هم الذين هدوهم إلى الإسلام ، واستنقذوهم من ضلال المجوسية إلى هدى الإسلام (١٨٨) ،

الطائفة الثانية: وهم الذين اسلموا إسلاما رتيقا ولم يستطيعوا التخلص نهائيا من الماضى الفارسى ، وظلوا يفضرون ويتفنون بالأمجاد الفارسية القديمة يوم أن كاتوا أعز من المصرب واعظم سلطاتا ، وهذه الطائفة لم ترغض الإسلام دينا ، ولكنها رغضت الحكم المصربى ، وظلت

<sup>(</sup>١٨٨) انظر أحيد أبين ــ الرجع السابق جـ ١ ص ٣٠٠

تسمى للتضاء عليه ، وهؤلاء هم أصحاب النظرة الشعوبية التى تابت على تغضيل المجم على العرب ، والفضر ببجد الفرس القديم وعزهم التالسدد(١٨٨) .

وقد كشنفت هذه الحركة عن وجهها في أواخــر الدولة الأبوية ، وكان أحد دماتها الشاعر الفارسي ، اسماعيل بن يسار (ت نحو ١٣٠ هـ) انذى كان يتفنى بأبجاد الفرس ، ويفخر بها على العرب ، حتى في حضرة الخلفاء ، مقد القي قصيدة بين يدى الخليفة هشام بن عبــد الملك يفخر أنها بأبجاد الفرس القديمة ، مما أحنق عليه الخليفة (١٩٠) .

الطاقة الرابعة: وهم الذين لم يسلبوا قط واتاحت لهم الحرية الدينية التي منحها لياهم العرب ، أن يظلوا على مجوسيتهم(١٩٢٧) ، هذه الطوائف النالث الأخيرة ، ناصبت العرب ، كل العرب ، العداء وكان دينهم أن يتنال العدب ، كما جاء على لمسان نصير بن يسار في قصيدته التي يترل نبها:

<sup>(</sup>۱۸۹) أحد أبين - المرجع السابق ج ١ مس ٢٨

<sup>(</sup>١٩٠) المرجع السابق جـ ١ ص ٢٩

<sup>(</sup>١٩١) المرجع السابق جـ ١ ص ١٥٠

<sup>(</sup>١٩٢) آرنولد - الدعوة إلى الإسلام ص ٢٣٨

لا ابلغ ربيعة في مرو وفي يين ماباتكم تنشبون الحسرب بينكم وتتركون عسودا قسد احاط بكم من كان يسالني عن امسل جينهم من كان يسالني عن امسل جينهم

ان اغضبوا قبل ان لاينفع الغضب كان اهل العجى عن رايكم غيب معن تأشسب لا دين ولا حسسب غان دينهم أن تهلك المسرب(١٩٢)

وهى القصيدة التي قالها ليهيب بالمرب في خراسان أن يتحدوا في مواجهة خطر أبي مسلم الخراساني .

ناصبت هذه الطوائف العرب العداء ، وخصت الأهوبين بالنصيب الإكبر بنسه ، باعتبارهم امسحاب الدولة ويبالون السيادة العربيسة في نظرهم ، ولما كانوا لايستطيعون الدعوة صراحة لإقابة حكوبة فارسية عندا كانت الدولة الأهوبة وفي عنفوانها ، فقد عبدوا إلى تقويضها حكملوة أولى — عن طريق الانضبام إلى كل ثائر عليها ، ولما نجصوا في تهاية الأمر في القضاء عليها كلم يتناموا بما أتلحه لهم العباسيون عنى بشاركة في الحكم وإدارة الدولة ، بل حاولوا السيطرة والاستحواذ على السلطات كلها ، وبن هنا بدأ صدامهم مع العباسيين منذ بداية دولتهم ، وكان أول من تنبه لخطر بعث الروح القوبية الفارسية ، وطبوح الفرس إلى السيطرة على الدولة ، هــو أبو جعفر المنصبور ، الذي تخلص من أبي مسلم على الدولة ، هــو أبو جعفر المنصبور ، الذي تخلص من أبي مسلم الخراساني ، صاحب الدور البارز في التضاء على الدولة الأموية والبطل التوسى عنى نظر الفرس ، ثم جاءت نكبة البرايكة على يد الرشيد ، ونكبة بني سهل على يد المرشيد ، ونكبة

كل ذلك يؤكد أن الغرس كانوا يسمون إلى الإطاحة بالحكومة العربية وتحويلها إلى حكومة غارسية ، ولما لم يستطيعوا ذلك في العصر العباسي الأولى ١٣٢ – ٢٣٧ ه لوجود خلفاء أقوياء ، كانوا يتفون لحركاتهم بالمرساد غند انتظروا حتى مضى عصر الخلفاء الاتوياء ، وجاء العصر العباسي الثاني وضعنت سلطة الخلافة العباسية وفاعليتها ، فاغسذوا يتطعون اوصالها ويتعيون دولا بستقلة على حسامها .

<sup>·</sup> ٣٦٨ - ١٩٢١) ابن الأثير - الكامل ج ٥ ص ٣٦٧ - ٣٦٨ ·

من كل ما تقدم يتضح أن القول بأن عداء الفرس الموالى الأمويين كان نتيجة الظلم والاضطهاد والتمصب ضدهم ، هو قول بعيد عن الواقع، فلم تكن هناك سياسة علية مرسسوية للدولة الأموية لاضطهادهم ، أو التعصب ضدهم ، ولم يكن هناك مجال من مجالات المعل موصد المابهم ، إلا المناصب العليا ، التي كانت تفرض الضرورة أن يحتفظ بها العرب في تلك المرحلة ، لاتهم كاتوا آتئذ أكثر فهما للرسالة ، وأهدائها من غيرهم ، ولم يكن متصورا ولا معقولا أن يقيم العرب دولة ثم يسلموها للفرس ، وليس هذا من التعصب في شيىء ، بل هو من باب المحافظة على الكيان الذي جاهد العرب في إقامته .

وفى النهاية نود أن تقول إننا لا نبرىء العرب بصنة عابة من أن بمضهم كان ينظر إلى الوالى نظرة عيها نوع من التصالى وهى نظرة كان منشؤها ما يولده شمور الفائب المنتصر من عزة فى نفست ولمل الذي عمق الشمور بهذه النظرة المتعلية عند الموالى ، إحساسهم بهزيبتهم امام العرب ، وضياع دولتهم على أيديهم .

والحق أن هذه النظرة المتعالية إلى الموالى ، لم تكن نظرة كل العرب، بل كانت نظرة البدو الذين لم يفهبوا الإسلام نهبا حقيقيا وربما كانت نظرة بعض الولاة ، الذين كان يستقزهم مداء الموالى للعرب ، ميسدر منهم ما يعتبره الموالى إهانة لهم وازدراء بهم ، ومن الظلم أن يحمل ذلك على أنه السياسة العلمة للدولة الأموية .

وكما كان فى الفرس من ارتفع به إيدانه فوق المصبية والعنجهية التومية فقد كان الكثير من العرب من فهم الإسلام جيدا ، وآبن بأنه يسوى بين جميع المسلمين، من عرب وعجم ، وايقن أن الرجل يشرف بدينه وعمله وخلقه ، وليس بجنسه وعرقه ، فلكرم الناس عند الله انتاهم ، والامضان لعربى على أعجمي إلا بالتقوى ، فالحسن البصرى ، وهو مولى ، كانت لم بنزلة كبيرة عند العرب وكلية مسبوعة حتى عند الدولة ، بل كان ينتقد علائية خلفاء بني أمية وولائهم ، دون أن يتعرض له أهد بالذى ، ويوم ماته تبع الناس كلهم جنازته ، حتى لم يبق عن المسجد من يصلى العصر (١٩٤) .

وعلى كثرة من قتل الحجاج بن يوسف الثقنى من العرب والموالى ، لا على الفورات والفتن المعيدة التى شهدتها ولايت على العراق ، لم يشتد استذكار الناس عليه في قتل أحد ، كبا اشتد عليه في قتله سحيد بن 
جبير (١٩٥) وهو مولى ، وذلك لمكانة سعيد عند الناس ، مع أنه كان قد 
اخرج دائرا على الدولة مع ابن الأشعث .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱۹۶) الذهبي ــ سير أعلام النبلاء ج ٤ ص ٥٨٧

<sup>(</sup>١٩٥) أحمد أمين \_ المرجع السابق ج ١ ص ٢٨

### ائتشار الإسلام في بلاد ما وراء النهر

على الرغم بن أن بنطقة ما وراء النهر كانت بن آخر المناطق التي منتها المسلبون في العصر الأسوى ، حيث تم فتحها قيها بين سنتي الإلام ١٩٠١ هوان ما تبتى من عهد الدولة الأبوية كان جهودا متواصلة من الحية (١٩٦١) ، ولصد خطر الأتراك الشرقيين ، المولاة لتثبيت الفتوهات من ناحية دانية (١٩٦١) ، على الرغم من كل ذلك فقد أهذ الإسلام ينتشر في هذه البلاد بخطى حثيثة ، منذ بداية الفتوهات (١٩٨١) لأن معظم اهلى البلاد وابن كانوا قد قاوبوا المسلمين ، وخاضوا معهم ممارك طلحنة ، إلا أتهم سرمان ما بداوا يفكرون في الإسلام ، دين هؤلاء المنتجن ، فوجدوه دعوة خالصة لتوحيد الله سبحاته وتعالى ، وأنه دين مؤلاء سمح عادل رحيم ، يدعو إلى المساواة بين الناس جميعا ، وإلى عزتهم سمح عادل رحيم ، يدعو إلى المساواة بين الناس جميعا ، وإلى عزتهم وكرامتهم ، فاتبلوا على اعتناقه عن طواعية واختيار ، ولا شك أن فساد بيمبدون الأمسام(١٩١) ، وكان بعضهم مثلرا بالاديان المنتشرة في بلاد عارس ، مثل الزرادشدية والمدتجة وغيرها ، ولكن بيدو إن هذه عارس ، مثل الزرادشدية والمدتحة وغيرها ، ولكن بيدو إن هذه عارس ، مثل الزرادشدية والمدتحة وغيرها ، ولكن بيدو إن هذه عارس ، مثل الزرادشدية والمدتحة وغيرها ، ولكن بيدو إن هذه علي معاليد المنتوبة والمدتحة وغيرها ، ولكن بيدو إن هذه علي معاليد المدتحة وغيرها ، ولكن بيدو إن هذه علي هذات المتحدد الكرين بعثول والمدتحة وغيرها ، ولكن بيدو إن هذه على بيدا والمدتحة وغيرها ، ولكن بيدو إن هذه علي المناس ، مثل الزرادشدية والمدتحة وغيرها ، ولكن بيدو إن هذه المناس ا

<sup>(</sup>۱۹۳) انظر البلاذري ــ فتوح البلدان من ۲۶ه وما بعدها .

<sup>(</sup>۱۹۷) انظر د. حسن محبود – الإسلام عن آسسيا الوسطى ص ۱۵۲ – ۱۵۳

<sup>(</sup>۱۹۸) ينبغى أن تنذكر هنا أيضا أن كثيرين بن أهالي با وراء النهر 
بن الذين كان المسلمون يأسرونهم في غزواتهم السابقة على غتوجات تتيبة 
ويمودون بهم إلى بلادهم ، وكاتوا يقسمونهم على الفاتحين كبوالى لهم ، 
يعيشون معهم في مخالطة تابة ، لابد أن هؤلاء أو معظمهم على الأتل قد 
اعتقوا الإسلام ، فقد عاد عبيد الله بن زياد من غزوته لما وراء النهر في 
عهد معاوية بأعداد كبيرة من أسرى بخارى وقدم بهم البصرة ، وفرض لهم 
المطاء ، انظر البلافرى ص ٧٠٥

<sup>(</sup>۱۹۹) المصدر السابق من ۱۸ه ، والطبري جـ ٦ من ٧٥) سـ ٢٧١

الاديان الباطلة لم تكن راسخة عى هذه البلاد ، ولم يكن تبسك الناس بها قويا ، وتسد زال كل اثر لتبسكهم بها لمسا تبين لهم عسادها بالمقارنة مع الإسلام ، واتضح لهم اتها لم تكن إلا خراعات وأوهابا .

نمندما دخل تتيبة بن مسلم مدينة سموقند سنة ٩٩ هـ واشترط أن يبنى غيها مسجدا ؟ وأبتى غيها جمساعة من المسلمين ؟ فيهم الشحاك بن مزاحم ؟ صاحب التعاسير ؟ كيا يقول البلاذرى(١٠٠٠) ؟ مندنذ وجد تنيبة عددا كبيرا من الأصنام فى المدينة ؟ فقرر اتحطيمها ؟ ولمسا خوقه بعضى السيكان من ذلك ؟ وقالوا له : أن من يقترب منها تهلكه ؟ لم يلبه بهسذه الخرافات واقسم أن يحطيها بيديه ؟ وخطيها غطلا واحرقها بالنار ؟ ولم يحدث له شبيء بطبيعة الحال ؟ فلها رائ الناس ذلك ادركوا أن هسنه الإمنام لا تنفع ولا تضر ؟ فأسرع كثير منهم إلى اعتناق الإسلام(١٠٠١) ؟ وبيدو أن صدى هذه الحادثة قد تردد فى مدن أخرى كثيرة ؟ فأسلم كثير من اهلها ؟ بدليل أن تقبية لمسا سار ليفتح إقليم الشاش فيها وراء نهسر من اهلها ؟ بدليل أن تقبية لمسا سار ليفتح إقليم الشاش فيها وراء نهسر عشرين الفا من أهل بخارى وكش ونسف(٢٠٠١) ؟ لأن أهل بخارى الذين عقووا الفاتحين في البداية مقاوية شديدة ؟ سرعان ما أقبلوا على أعتناق الإسلام في حياس شديد .

يقول المستشرق المجرى ارمينيوس غلبيرى: أن بخارى التى قاومت العرب فى البداية مقاومة عنيفة ، قد فقصت لهم ابوابها لتستقبلهم « ومعهم تعاليم نبيهم ، تلك التعاليم التى قوبلت أول الأمر بمعارضة تسديدة ، ثم أقبل القوم من بعد ذلك عليها فى غيرة شديدة ، حتى لترى الإسلام الذى أخذ شائه اليوم يضعف فى جهات آسيا الأخرى ، وقد غدا فى بخارى البوم المحربة التى كان عليها ليام الخلاء الراشدين (٢٠٣٧)

<sup>(</sup>۲۰۰) غتوح -- ص ۱۸ه

<sup>(</sup>٢٠١) المستر السابق ص ١١٥ ، وانظر أيضا — آرنولد — الدعوة إلى الإسلام ص ٣٤٣

<sup>(</sup>۲۰۲) انظر الطبری ج ۳ ص ۴۸۳

<sup>(</sup>۲۰۳) تاریخ بخاری ص ۱۷ ہے الترجمة العربیة ٠

وهكذا أخذ الإسلام ينتشر بين سكان أمهات المدن فيها وراء النهر ، حتى قبل تمام الفتح ، وكان الفائحون المسلمون يشجعون القساس على اعتناق الإسلام بالدعوة اليه بالحكمة والموعظة الحسفة وهي مهمة واحبة يتوم بها أولئك الرجال الذين كان يخلفهم تتيبة في المدن ، التي كان يحرص على أن يبنى نيها المساجد لاداء شمائر الإسلام ، ولكي يتوم الدعاة نيها بتعريف الناس بالإسلام ، وشرح بسادته ، ونشر الثقافة الإسلامية ، وتعليم اللغة العربية(٢٠٤) ، مما جعل أعداد المسلمين من أهل البلاد في زيادة مستمرة ، إلى الحد الذي جعل بعض الولاة يلف ذون الجزية من اسلموا ، حرصا منهم على الأموال ، بحجة أن كثرة المسلمين من أهل البلاد وإعفاءهم من الجزية قد اضر بيت المال ، وهو الإجراء الخاطئء الذي ازاله عمر بن عبد العزيز ( ٩٩ - ١٠١ هـ ) الذي خطت حركة انتشار الإسلام مى عهده مى بلاد ما وراء النهر ، ومى غيرها من البلاد المنتوهــة خطوات كبيرة ، حيث أصدر أمره إلى العمال برمع الجزية عبن اسلبوا ، وصاح فيهم صيحته المشتهورة « إن الله بعث محمدا على هاديا ، ولم يبعثة جابيا »، ثم كتب إلى ملوك ما وراء النهر ، ودعاهم إلى الإسلام فاسلم بعضهم (٢٠٥)، ثم تتابعت الجهود لنشر الإسلام ، بعد عمر بن عبد العزيز ، وبصفة خاصة ني عهد هشام بن عبد الملك ١٠٥ - ١٢٥ هـ ، فني سنة ١٠٩ هـ اسند هشام ولاية خراسان إلى اشرس بن عبد الله السلمي ، وكان رجلا غاضلا خيرا ، وكان الناس يسمونه الكامل لفضله عندهم ، كما يتول الطبري(٢٠٦) علما استقر مي خراسان ، عزم على توجيه الدعاة إلى ما وراء النهر ، يدعون الناس إلى الإسلام ، مقال لخاصته : « ابغوني رجلا له ورع ونضل ، أوجهه إلى من وراء النهر ، نيدعوهم إلى الإسلام ، غاشاروا عليه بابي الصيداء ، صالح بن طريف »(٢٠٧) ، فاستدعاه وعرض عليه التيام بالمهة» ولكن أبا الصيداء قال له : « اخرج على شريطة أن من أسلم لم يؤخذ منه

<sup>(</sup>٢٠٤) د. حسن مصود ــ المرجع السابق ص ١٥٤

<sup>(</sup>۲۰۵) البلاذري - فتوح مس ۲۶ه

<sup>(</sup>۲۰۱) تاریخ ج ۷ ص ۲ ه

<sup>(</sup>٢٠٧) المدر السابق ذ٧ ص ٤٥

الجزية . . قال اشرص : نعم ، قال أبو الصيداء الأصحابه : في الخرج ، من المبال اعتبوني عليهم ، قالوا : نعم »(٨٠٠) ، نفهم من كلام أبي المسيداء ، وتشدده على اشتراط أن من يسلم لا تؤخذ منه الجزية ، أن المبال بعسد عمر بن عبسد العزيز ، قسد عادوا إلى السياسة الخاطئة والشارة مما ، وهي أخذ الجزية مبن كانوا يسلمون ، ذهب أبو السيداء إلى عا وراء النهر وأخذ يدعو أهل سيرقند وما حولها إلى الدخول في الإسلام.

اثبرت دعوة ابى الصيداء ، و واتت نتائج طبية ، واقبل اهل ما وراء النبر على الإسلام إقبالا هائلا ، ولكن دعوته اصطنعت مرة آخرى ببشكلة الجزية مقد كتب بعض الممال إلى اشرس ، أن إقبال الناس على الإسلام وإمناءهم من الجزية ، قد أضر بيت المال (۲۱) ، ماستجاب اشرس — للاسف ... لهؤلاء الممال ، وأمر بإعادة الجزية على من اسلبوا ، ولاندرى كيف ارتكب هذا الرجل ... الذى وصف بأنه غير ماضل ... هذا الخطا الفادح ، مع أن مامل الخراج عيا وراء النهر ، وهو هاتىء بن هاتىء كتب الناس قد اسلبوا وبنوا المساجد » (۲۱۱) كما جاءه وقد من اهل بخارى وقاوا له « مهن تلخذ الجزية وقد صار الناس كلهم عربا »(۲۱۲)

ولكن على الرغم من ذلك فقد كتب اشرس إلى عباله ، وقال لهم : « خذوا الخراج مين كتم تلفذونه بنه ، فاعادوا الجزية ، على من اسلم عابتنموا ، واعتزل من اهل السفد سبعة الامن ، فنزلوا على سبعة فراسخ من سمرقند ، وخرج إليهم ابو الصيداء ، وربيع بن عبران التبيعي والقاسم من سمرقند ، وخرج إليهم ابو الصيداء ، وربيع بن عبران التبيعي والقاسم

<sup>(</sup>٢٠٨) المسدر السابق ج٧ ص ٥٤

<sup>(</sup>٢٠٩) الصدر السابق ج٧ص٥٥

<sup>(</sup>٢١٠) المدر السابق د٧ ص ٥٥

<sup>(</sup>٢١١) المدر السابق ج٧ ص ٥٥

<sup>(</sup>٢١٢) المسدر السابق ج٧ ص٥٥

الشبيبائى ، وأبو غاطبة الأزدى ، وعابر بن تشير -- أو بشير -- الخجيدى، وبيان المعبرى ، وإسماعيل بن عتبة ، ليتصروهم ،(١١٣) .

واضح بن هذا النص الذي أورده الطبرى ، أن أبا الصيداء ، الداعية الإسلامي قد سامته إجراءات الوالى أشرس ، ونكوسه عن شرطه الذي كان قد اشترطه عليه ، وهو إعباء بن يسلبون بن الجزية ، وأن طائبة من صلحاء المسلين العرب ، قد تضابنوا معه ، وانحازوا جبيعا إلى يغوانهم الذين أسلبوا بن السغد ، لينصروهم ، وليتأوبوا إجراءات الوالى بالقوة ، ويمنى هذا أنه إذا كان الوالى قد عشل الجبلية على الهداية ، غين المسلين بن العرب الذين تبكت ببادىء الإسلام بن نفوسهم لم يواغقوا على ذلك ، وانحازوا إلى المسلين الجدد ، وقرروا التصندى للوالى ، ولكنه تغلب عليهم ، وأبر بالقبش على أبى المسيداء ، فقيض عليه ، وأرسل إلى أشرس غلى برو غضعفت هركة أصحابه بعده ، وتغلبت سياسة الوالى ، التي آثرت غي نشر الإسلام (١٤٢) ،

ولكن كان لذلك رد غمل عنيف عند أهالى ما وراء النهر ، الذين ظلوا يتلومون هذه النصرفات بالقوة(١٦٥) ، واستمر الصراع بينهم وبين الولاة الامويين سنين عديدة ، ولم يعالج الموتف ، ويصحح الخطأ ، إلا نصر بن سيلر . منذ اصبح واليا على خراسان غى سنة . ١٦ ه ، المتد شخص بنفسه إلى ما وراء النهر سنة ١٢١ ه ، وخطب فى الناس ، وأعلن رفع الجزية عمن اسلموا غكان لذلك الر طيب وسريع عند الناس ، حتى يتول الطبرى هنا كانت المجمعة الثانية حتى اتاه ثلاثون الفا مسلم ، كانوا يؤدون الجزية عن رؤوسهم ١٩٢٣ ومعنى هذا أن هؤلاء الثلاثين الغا ، الذين اتوا نصرا ، خطا يشعون الجزية ولم يرجعوا عن إسلامهم ، مسايدل على رسسوخ ظلوا يدغمون الجزية ولم يرجعوا عن إسلامهم ، مسايدل على رسسوخ

<sup>(</sup>٢١٣) المسدر السابق ج٧ ص٥٥

<sup>(</sup>۲۱٤) الصدر السابق ۱۷۵۰ من ۵۱

<sup>(</sup>٢١٥) المسدر السنابق جـ٧ ص ٥٦

<sup>(</sup>٢١٦) المندر السابق ٩٧ من ١٧٢

المتيدة الإسلامية غى تلويهم وبن الطبيعى أن أهدادا كبيرة اعتنقت الإسلام بعد إعلان نصر هذا

وهكذا يبكن القول أن حركة انتشسار الإسلام في بلاد باوراء النهر قد بضت في طريقها رغم الموقات التي كان يضمها بعض الولاة في طريقها في بعض الأحيان ، وبعشة خاصة بشكلة أخذ الجزية ،بين كانوا يسلبون ولولا هذا الإجراء الخاطئء لكانت حركة انتشار الإسلام قد بضت بخطئ أسرع في هذه اليسسلاد .

والذى يبدو لى أن استياء المسلمين من سكان ماوارء النهر من دفع الجزية ، لم يكن راجعا إلى الجزية ، لم يكن راجعا إلى إحساسهم بالمهانة من دفعها وهم مسلمون ، بعد أن علموا أنه لا جزية على المسلم ، ولذلك تمسكوا بهذا الحسق المشروع ، وتاوموا الولاة من أجل ذلك ، وكان العرب المسلمون يتضابنون معهم لرفع هذا الحيف ، ولتصحيح اخطاء الولاة .

وخلاصة القول: أنه على الرغم من كل شبيء فقد شق الإسلام - ذلك الدين السبح البسيط -- طريقه إلى تلوب الناس ، وتحسول أهالي ماوراء النهرإليه بالتدريج ، وأصبحت بلادهم جزا هاما من المالم الإسلامي أثرت في تاريخه وحضارته تأثيرا كبيرا ، وازدهرت نبها الثقافة الإسلامية واخرجت عسددا هاثلا من العلماء والمتكرين المسلمين ، وأصبحت مدن عبضارى وسمرقند وترمذ ونسف ، وغيرها من اهم مراكز الحضسارة الإسلامية .

ولاادل على رسوخ الإسلام في هذه البلاد من تمسك أهلها به على مدى القرون الماضية وحتى الآن ، رغم وقوعها منذ القرن الماضي وبداية القرن الحالى تحت براثن الحكم الشيوعي الروسي .

كما أصبحت بلاد ماوراء النهر معبرا رئيسيا للإسلام إلى الصين وغيرها من بلدان شرق آسيا ، نقد أخذ التجار المسلمون يجوبون الطرق التجارية القديمة بين المالم الإسلامي وتلك البسلاد ، وكانوا إلى جانب تجارتهم يقومون بدور الدعاة إلى دين الله(٢١٧) ، وكانوا لابانتهم وصدتهم وحسن معابلتهم يجذبون الناس إلى الإسلام بأعداد كبيرة .

وقد يسر النجار المطبئ مهمتهم تلك الملاقات الطبية التي قابت بين الدولة الأبوية في اواخر ايامها وبين إمبراطورية الصين ، فقد سبق ان ذكرنا ان تقيية بن مسلم كان قد وصل بفتوحاته سنة ٩٦ عند كاشخر على حدود الصين ، وأنه أرسل وفدا إلى إمبراطور الصين ، بناء على طلب الأخير ، وأن ألوفد عاد محبلا بالهدايا والجزية .

ثم قامت بعد ذلك علاقات ودية بين الدولة الأبوية ولبراطور المسينة غد ذكر آرنولد (۱۸۷ نقلا عن المسادر المسينية ، أن الخليقة هشام ابن عبد الملك أرسل في سنة ١٠٨ه سـ ٢٧٩م سفيرا إسبه سليمان إلى إبراطور المسين هزوان تسنج ، ومع أن آرنولد لم يحدننا عن طبيعة هذه السفارة ومهمتها ، إلا أتها تدل على حسن الملاقات على كل حال ، تلك الملاقات على كل حال ، تلك الملاقات التي تطورت إلى أفضل مع العباسيين ، حيث يذكر المؤلف نفسه أن إببراطور السابق ، نفسه أن إببراطور السابق ، تقد استفات بالخليفة العباسى ، أبى جعفر المنصور ، ضد ثورة قابت عليه في سسنة ١١٩٩ هـ ١٥٧ م قاغاته المنصور بفرقة من الجيش عليسه في سسنة ١١٩٩ هـ ١٥٧ م قاغاته المنصور بفرقة من الجيش المبابون في المسين وتزوجوا وعاشوا عنك (٢١٩) .

<sup>(</sup>۲۱۷) د. حسن محبود ــ المرجع السابق من100 ، وبارتواد ــ تاريخ الترك في آسيا الوسالي من1۲۹ .

<sup>(</sup>٢١٨) الدعوة إلى الاسلام ص ٣٣٧ -- ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٢١٩) المرجع السابق ص ٣٣٣ .

## انتشسار الإسلام في السند

كان إقليم السند عند حما غنجه المسلمون — في أواخر القرن الأول الهجرى — مبلكة مستقلة ، يحكمه ملك ، هو داهر بن جج ، الذي تغي عله محمد بن القاسم ، ذلك لأن الإمبراطورية الهندية كانت قد اضمنتها غزوات الهون ، التي انصدرت إليها من بلاد ماوراء النهر منذ القدرن الخامس الميلادي(٢٠٠) ، فتفككت وانقسمت إلى ولايات مستقلة ، ولم تكن الملاقسات بين هذه الولايات ودية وإنما سنادت بينها المنازعسات والحروب قبل الفقسح الإسلامي ، وكان وضعها شبيها بوضع إمارات ماوراء النهر ، كي الفترة ذاتها(٢٢١) ، وكانت المسند واهدة من هدذه الولاياسات .

وكاتت الأديان السائدة في السنسد اتنذ ، هي الاديان تفسها التي كانت سائدة في سسائر الولايات الهندية ، وهي البرهبية ، والجينيسة والبوذية ، وليس من تنسأن هذه الدراسة أن تخوض في تفاصيل عتائد ومبادئ وأسول هذه الديانات وإنها يكمى أن نقول : في الديانة البرهبية مثلا : قلمت على الاعتقاد بالوهبة براهبا(٣٢٣) ، وبفكرة الطول وتناسخ بالأروا - (٣٣٣) .

وقد اعتقد الهنسود ان اللههم براهما خلق الخلق على اربعسة انسواع(٢٢٤) :

<sup>(</sup>٢٢٠) د، حسن محبود - الإسلام في اسيا الوسطى ص ١٩٩٠ .

<sup>(</sup>۲۲۱) المرجع السابق ص۲۰۱ - ۲۰۲ ،

<sup>(</sup>۲۲۲) أحمد أمين - نسحى الإسلام جا عن ٢٣٧ ، نقسلا عن البيروني - تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة في المقل أو مرفولة .

<sup>(</sup>٢٢٣) المرجع السابق جـ ١ ص ٢٣٨ ، وانظر د. عبد الله مبشر: الطرازى ــ موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية لبلاد السند والبنجام جـ ١ ص ٣١٨ .

<sup>(</sup>۲۲۶) د، على عبد الواحد وانى ــ حقوق الإنسان فالإسلام ص ۱۱ .

النوع الأول ، خلته بن عبه ، وهم طبقة البرهبين .

النوع الثاني ، خلته بن ذراعه وهم الأكشترية ، أو الكشاريون .

النوع الثالث ، خلته من مخذه وهم الميشية ، أو الميشيون .

النوع الرابع ، خلته من تدمه وهم الشودرية ، أو المنبوذون .

وعلى هـذا الاساس تـام نظـام الطبقات الهندى المشهور ، حيث اعتروا الطبقة الأولى المخلوقة من القم ، هى اشرف الطبقات ، واطهرها ، تلها الطبقة المخلوقة من الفراع ، ثم المخلوقة من الفخذ ، واحط هــده الطبقات جبيعا هي المخلوقة من القدم ،

ولقد انمكس هذا التقسيم على الأوضاع الاجتباعية ، حيث قسمت الكتب المقدسة عند الهنود ، وهي أسفار الفيدا ، الوظائف بين الطبقات على النصو التسسالي :

تتبتعطيقة البرههيسين بارتى الوظائف ، وهى الوظائف الدينية ، غهم وحدهم الذين يعلمون الناس الأسفار الدينية المتدسة ، ويشرفون على الترابين والضحايا ، ولهم وحسدهم الحق فى القبول والمنع ، والإعطاء والأخسة .

 إلى الطبقة الثانية ، الكشتوية ، علهم الوظائف الحربية وحباية الشعب ، والعبل على استنباب الأبن .

وتختص الطبقة الثالثة ، وهم الفيشيون بأعمال الزراعة والتجارة والصناعة الخ ..

اما الطبقة الرابعة ، وهم القبوقون نهم ليسوا إلا خدما للطبقسات الشلاث السسابقة ، وفوق ذلك نهم رجس ونجس ، فلا يصح لسسهم ، ولامهاهرتهم ، ولا الارتباط بهم باية علاقة غير ملاقة السيد بالمسود (٢٥) .

<sup>(</sup>۲۲۵) د. على عبد الواحدواني – المرجع السابق ص۱۱ – ۱۲ ک د. عبد الله الطرازي – المرجع السابق ج ۱ ص ۳۲۰ – ۳۲۱،

ولايخفى بافى هذا التنسيم بن ظلم وبعد عن الإنسائية وبصفة خاصة للطبقة الأخيرة ، والمجيب أن يظل هذا التنسيم الغريب للبشر قالباً حتى الوقت الحاشر فى الهند ، حيث يبثل بشكلة بن أخطر المشكلات الاجتباعية التى تهدد الكيان الهندى كله .

وقد قابت الديانتان الأخريان (الجينية والبوذية) ، كرد معل لنظام الطبقات الذي اتسبت به البرهبية ، وقد نشأتا في وقت متقارب ، حيث ولد مهاديرا مؤسس الديانة الجينية عسام ٥٩٩ تبل الميلاد ، وولد بوذا مؤسس البوذية علم ٧٥٥ قبل الميلاد ، وقد حارب الجينيون والبوذيون نظام الطبقات حربا لاهواده فيها ، ولم يبحثوا في أمر الإله(٢٢٦) ، كما هوا الشأن في البرهبية وإنها اهتبوا بالنواهي الأخلاتية ، مدعسوا إلى تجرد الإنسان من شرور الحياة . وإلى تطهير النفس من شهواتها وتحليها بالاخلاق عي معاملاتها مع الناس ، نهباديء الجينية والبوذية تتشابه تشابها كبيرا في هذه النواحي (٢٢٧) . والذي يعنينا هنا هو وضع هذه الأديان في السند عند الفتح الإسلامي حيث كانت الديانة الجينية قلا تلاشت من الإقليم لأسباب كثيرة لاداعي لذكرها ، وبتيت الديانتسان الآخريان ، ولكن في صراع، نقد كانت البرهبية هي ديانة الملك والطبقة الحاكمة ، وكان الملك داهر نفسه بن اسرة دينية برهبية حيث كان ابوه جج سادنا لأحد المعابد البرهبية(٢٢٨) ، ومن ثم اشتد اضطهاد أتباع الديانة البوذية ، وكان الوضع في السند شبيها بالوضع في بلاد الفرس المجاورة ، حيث أضأطهد الزرادشتيون أتباع الديامات الأخرى ، ولهذا رحب البوذيـون بدخول المسلمين إلى السند ، واعتبروهم مخلصين لهم من الظلم والاستعباد ، وانضموا إليهم ، واقبلوا على اعتناق الإسلام باعداد كبيرة ، تفوق اعداد

<sup>(</sup>٣٢٦) لذلك تعتبر الجينية والبونية من المذاهب الإصلاحية وإطلاق لفظ ديانة عليهما فيه تجــوز .

<sup>(</sup>۲۲۷) د. عبدالله الطرازى ... المرجع السلبق جـ ۱ ص٣٢٦ ...
۳۲۹

<sup>(</sup>۲۲۸) المرجع السابق ج 1 ص ۳۳۳

من اعتفوه من البراهبة ، وفي المسفحات التالية نشرح كيف كان إتبالهم على الإسسلام .

ذكرنا فيها مبيق أن محيد بن القاسم الثقنى فتح السند في بضع سنين ٨٩ - ٩٦ ه بعد مرحلة طويلة من الفروات المتعلمة بدات منذ عهد عبد عبر بن الخطاب . ومنذ أن فتح المسلمون إقليم مكران سنة ٣٣ ه سوالذي المحكن الله المسلمين وأهل المنتذك بين المسلمين وأهل السند ، وبدأت أخبار العرب ودينهم تصل إلى المسكن هناك ، ويذكر البلاذي أن كثيرين من أهل السند الذين فروا من أضطهاد البراهية إلى المنكى الدولة الفارسية وحاربوا في صفوفها ، قد أنحازوا إلى المسلمين والاهواز في مهد عبر بن الخطاب ، أرسل إليه زعيم سندى إسمه سياه ، والاهواز في عهد عبر بن الخطاب ، أرسل إليه زعيم سندى إسمه سياه ، وهو زعيم الأساورة ، وقال له : ﴿ إِنْنَا قد احببنا الدخول معكم في تينكم ، على أن نقاتل عدوكم من العجم معكم (٣٠٠) » واشترط أن يغرض له ولقومه في المطاء ، وأن ينزلوا حيث شاؤا من البلاد .

فكتب أبو موسى بذلك إلى عبر ، فرد عليه عبر أن أعظهم جبيسع ما سالوا فلحتوا بالمسلمين وشهدوا مع أبى موسى هصار تصتر(٣٩١) .

وبعد انتهاء المارك نزلوا البصرة ، وفرض لهم العطاء ، ثم سالوا اى الاحباء اترب إلى رسول الله على نقل لهم : بنو تبيم ، المالفوهم ، ووضعت لهم الخطط(٣٣٧) ، ويذكر البلانرى أيضا ان توما من اهل السند من الزط والسيلبجة والاندغار ، تد لعتوا بالاساورة واتوا ابا موسى الاشعرى ، فاتزلهم البصرة(٣٣٧) ، وقد عبل كثيرون منهم نمى بيت المال . لخبرتهم نمى الشئون المالية ، ومعرفتهم بالجبابة ، فيذكر البلانرى أنه كان

<sup>(</sup>۲۲۹) انظر الطبری ج ٤ ص ١٨١ وما بعدها

<sup>(</sup>۲۳۰) غنوح البلدان ص ۹۵۶

<sup>(</sup>٢٣١) المندر السابق من ٥٩

<sup>(</sup>۲۳۲) المدر السابق من ۹۵۶

<sup>(</sup>۲۳۳) المصدر السابق ص ۲۹۱

عى بيت ما لالبصرة فى عهد على بن أبى طالب ، اربعون من المسيابجة وقيلًا اربعمائة (٣٣٤) .

ولم يكن عملهم قاصرا على بيت المسال ، وإنها عمسل كثيرون منهم في المسارف الخاصة حتى ليروى الجلحظ : « أتك لا ترى في البصرة مسيرفيا الا وصاحب كسندي(٢٤٥) ،

وهكذا نجد في التاريخ المثلة كثيرة على اتصال اهل السند بالمسلمين واعتناتهم الإسلام قبل فتح بلادهم ، ولا شك أن هؤلاء كانوا يسافرون بين حين وآخر إلى بلادهم ويحدثون فويهم واقرياءهم وأصحابهم عن الإسلام ، وتعاليبه السامية وسماهته الكبيرة(٣٣١) ، مما يحملنا على الاعتقاد بأن تلوب بعض اهل السند قد تهيات واستعدت لقبول الإسلام ، ويؤيد هذا الإتبال الكبير على اعتناته أثناء الفتح وبعده .

غبنذ الخطوات الأولى للفتح بدات شخصيات كبيرة تعنقى الإسلام المتما فتح محبد بن التاسم مدينة الدييل واستولى على تلعتها التي كان بها الاسرى من الجنود والتجار العرب ، والنساء العربيات وقتل حراس القلعة بناء على أوابر الحجاج ، انتقابا لشهداء المسليين ، عندئذ جاء مدير السجن الذي كانيه المسليون، واسمه بناء بن مهترائج طالبا منه العفو عنه ، الانكان محسنا للاسرى المسليين ويعالمهم معالمة كريبة ، فلما تلكد محبد بن القاسم من صحقه عنا عنه ، بل فوض إليه مهمة الإشراف على الشئون الانتصادية بعينة الديبل ثم أعلن الرجل إسلامه ، فقريه محبد اكثر ، وعينه مترجما لرئيس الوغد الذي لرسله إلى داهر ملك السند لتوجيه الإتذار إليه ، ومعنى عذه أن الرجل كان يعرف اللغة العربية ، ومن المحبل أن يكون قد تطبها من العرب الذين كانوا مسجونين عنده غي الديبل (٢٣٧) .

<sup>(</sup>٣٣٤) المسدر السابق ص ٣٣٤

<sup>(</sup>٣٣٥) احد امين ــ المرجع السابق بدا ص ٢٣٣

<sup>(</sup>٢٣٦) د. عبد الله الطرازي ــ المرجع السابق ج ١ ص ٣٤٤

<sup>(</sup>۲۳۷) المرجع السابق ج ١ ص ٣٤٨

وعندما تقدم محيد بن القاسم في السند ، بعد فتح الدييل ، وجه الدعوة إلى الأمراء والحكام والوزراء والأعيان وعابة الشبعب للدخول في الإسلام فاستجاب له كثيرون وبصفة خصلة من البوذيين(٣٣٨) .

نبعد أن أتم غنج إتليم سيوستان 6 جاءه قوم من أهسله وأسلموا بجملتهم(٢٣٩) 6 وقصة إسلام هؤلاء تدل على عظمة الإسلام 6 وتأثيره في القلوب ، فقد روى في سبب إسلامهم 6 أنهم كاتوا قد أرسلوا جاسوسسا منهم إلى معسكر المسلمين لمعرفة أخبارهم 6 وأننساء وجوده حان وقت المسلاة فقام أحد الجنود المسلمين غائن للمسلاة بصوت خاشم جبيل مؤثر 6 شم أصطف المسلمون في صفوف منتظمة خلف قائدهم محمد بن القاسم .

فلما راى الجاسوس السندى ، هذه الكيفية دخلت تلبه رهبة وتلار بالنظر تأثرا كبيرا ، فذهب إلى قوبه وأخبرهم ببا شساهده ، وشرح لهم شعوره فقالوا : إذا كان العرب متحدين متبسكين بدينهم بهذا الشكل في مثل هذا الوقت الخطير ، غلا يمكن لنا التغلب عليهم ، وبعد المناششة ترروا إرسال وقد إلى محبد بن القاسم وانتهت المفاوضات باعتناقهم الإسسلام بحبيما ، وانضمامهم إلى المسلمين ، ويعتبر هؤلاء أول جمساعة كبيرة من البونيين دخلوا الإسلام في بلاد السندر. ٢٤) .

وفى أثناء المحركة الرئيسية بين محبد بن القاسم ، وبين داهر ملك السند انضبت غرقة كابلة من جيش داهر إلى المسلمين ، واعلنوا إسلامهم وحاربوا معهم ، وبهذا يكون هؤلاء ثاني مجبوعة كبيرة من اهل السند — والله مجبوعة منالبراهمة — تدخل في الإسلام اثناء المنتج « لا بالقوة وإنها

<sup>(</sup>۲۲۸) المرجع السابق: ۹ س ۳۶۳

<sup>(</sup>۲۲۹) الرجع السابق بـ ۱ ص ۲۶۸

<sup>(</sup>۲۲۰) المرجع السابق ج ۱ ص ۳۵۸ سـ ۳۵۹ نقسلا عن تاريخ معصوبى بالفارسسية الذى يذكر أن هؤلاء الذين أسلبوا من أهسل إتليم سيوستان ٤ قد اقابوا حال تكريم للقائد معهد بن القاسم بمناسبة إسلامهم.

بالرغبة ، وعن إيمان ويقين بعظمة الإسلام ، مع أن العرب كانت لاتزال دائرة ولم يكن من السهل معرفة نتيجة هذه المعركة الرئيسية(٢٤١) .

وهكذا اخذ أهل السند يتبلون على الإسلام ، تبل تبام الفتح ، لا من عابة الشعب فحسب ، بل من الزعماء والحكام والقواد ، مثل حاكم بيت البوذى الأمير كاكة بن بساية وأخوته ووالدهم ، وكبار القواد فى الدييل وسيوستان والبيرون ، ثم بعض الوزراء ، مشل سيباكر وزير داهر نفسه(٢٤٢) . وكل هؤلاء أسلوا تبل مقتل داهر ، وبعد مقتله دخل كثير فى الإسلام من حكام وأمراء المناطق الأخرى ، مثل الأمر كاكه بن جندر ، ابن عم داهر ، وحاكم منطقة الباتيه الواسعة(٢٤٣) .

وغنى عن البيان أن إسلام أهذا المدد الكبير بن أهل السند بن مختلف الأديان والطوائف بن القواد والحكام ، والجيوش ، والآلاف بن أمراد التبائل وتبل انتهاء ميليات الفتح ، غنى عن البيان أن هذا تم عن تناعة وإيهان ثابت ، وليس بالقوة والإكراه كما يدعى أعداء الإسلام(١٤٤٢) .

وقد كان لسلوك المسلمين وقائدهم الشاب ، واهتبابه بإقابة المسلجد واداء شمائر الإسلام، التر كبير مى جنب الأهلين إلى الإستلام، فلم يكن محمد ابن القاسم يدخل مدينة إلا ويبنى نيها مسجدا (١٤٥) ، عقد بنى مساجد نمى الديبل والرور والبيرون والملتان وغيرها من المدن المسندية .

<sup>(</sup>۲۴۱) المرجع السابق ج ۱ ص ۳۴۹ نقسلا عن کتاب ججنابة بالنارسية ، ويتول المؤلف أن هذا الکتاب ترجبة لکتاب الله عالم عربی فی أواخر العصر الأموى ببلاد السند بعنوان منهاج الدین والملك ، ثم ترجبة عالم عربی آخر إلى الفارسية فی القرن السابع الهجری ، وقد نقد الاصل المربی .

<sup>(</sup>٢٤٢) الرجع السابق ج ١ ص ٣٥٠ نقلا عن جعنامة بالفارسية •

<sup>(</sup>۲٤٣) المرجع السابق جـ ١ ص ٣٥٠

<sup>(</sup>١٤٤) المرجع السابق جـ ١ ص ٢٥٠

<sup>(</sup>۲٤٥) انظرالبلاذري - متوح ص ٣٨٥ وما بعدها ،

وبعد محبد بن التاسم استبر الولاة في بناء المساجد في مسائر مدن السند ، كيا أسسوا مدينتين جديدتين ، وهبا مدينسة المحفوظة ، التي أتشاها الحكم بن عوانة الكلبي ، وبدينة المنصورة ، التي انشاها عبروا ابن محبد بن التاسم(۲۶۱) ، وكان المسجد اهم منشأة يحرص المسلمون علي إثابتها ، بحيث كأن يقلم في مركز المدينة ، ولا شك أنه كان لإنشناء هذه المساجد واداء الشمائر الدينية غيها أثر كبير في جنب انتباه أهل السند وإثارة حب الاستطلاع في نفوسهم حول الإسلام ، والتساؤل حول عتينته وببائه ، وكان طبيعيا أن يشرح لهم المسلمون كل هذه الأمور وكانوا كلما أزدادت معرفتهم بالإسلام يزدادون إتبالا عليه ، عن رغبة مسائقة وعقيدة راسخة(۲۶۷).

وقد رأينًا أن رجلا واحدا هزه مشهد المسلمين وهم يؤدون المسلاة ، فكان ذلك سببا في إسلام طائفة كبيرة من قومه .

وهكذا نرى أن ظاهرة انتشار الإسلام عى السند اثناء الفتح ربهسا كانت أوضح وأسرع منها عى أي بلد آخر .

وبعد الفتح بسنوات تلاثل جات خلافة عبر بن عبد العزيز ( ٩٩ \_ الله ودعوته للوك السند للدخول في الإسسلام ، على أن يبلكهم بلادهم ، ويكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم ، فاستجابوا له ، ودخل بعضهم في الإسلام ، وتسبوا باسماء عربية ، بعد أن كانت سيرته في المعلل والإصلاح قد وصلتهم (٢٤٨) .

والآن قد يتسامل البعض قائلا : ما الذي يُعملُ الشعب في السند يتبل على الإسلام بهذه السرعة الواضحة وعن لطواعية واختيار ؟

الواقع أن السبب ، أو الأسباب هنا لا تشدّ عما رأينا عن سائر البلاد التي عندها المسلمون من كاتسفر إلى الأنطاس م:

<sup>(</sup>٢٤٦) المندر السابق ص ٢٤٥ ــ٣٤٥

<sup>(</sup>٢٤٧) د. عبد الله الطرازي ــ المرجع السابق ج ١ ص ٣٥٧

<sup>(</sup>٢٤٨) البلاذري - المسدر السابق ص ٥٤٠

فهولا : كانت الديانة البوذية ، وهي ديانة اغلبية السكان ، تسد تضاعل شائها نتيجة الإضطهاد الوحشي والتغرقة الطبقية التاسية بن جانب البراهية وقد عاني البوذيون كثيرا بن ذلك ، غلها دخل المسلمون بلادهم ، وجدوا في تعاليم الإسلام كل معاني الخير بن حرية دينية وعدالة اجتباعية ، غاتبلوا عليه ليتخلصوا بن الاضطهاد وبظالم نظام الطبقات(٢٤٩) ، لأن الإسلام لا يعرف الطبقية ، غهو دين المساواة ، ولا يفاضل بين الناس على أساس الجنس أو الطبقة ، بل انضل واكرم الناس عند الله انتاهم ، ولا غضل لعربي على أعجبي إلا بالتقوى .

ثانيا : الحرية الدينية التي منحها المسلمون لأهل السند ، سواء اكانوا براهميين أو بونيين ، عبن رغب على البتاء على دياتته ، عله هسذا الحق ، على أن يدغع الجزية ، وبهذا عامل المسلمون اتباع هذه الاديان كيماملتهم لأهل الكتاب .

وقد ذكر البلاذرى أن بعض المدن السندية غنصت صلحا ، وأن أهلها دغوا الذراج - أى الجزية - ومعنى ذلك أنهم أو بعضهم بتى على دينه ، كما حدث غى مدينة البيرون(٢٥٠) .

ولاشك أن هذه الحرية أشاعت جوا من الأطبئنان بين الناس ، ومثل هذه واعطتهم الفرصة للتعكير والمقارنة بين ادياتهم وبين الإسلام ، ومثل هذه المقارنة إذا تبت في جو الحرية هذا ، وبعيدا عن الإكراه ، فيقها بالتلكيد نظمر عظية الإسلام وتقوقه على ادياتهم من جبيع الوجوه ، ولمل ذلك ما يفسر إتبسال كثيرين من البراهية على اعتناقه ، وهؤلاء لم يكونوا مضطهدين واعتناقهم الإسلام يبرهن على مسلامة اعتقادهم فيه دينا يدعوا للتوحيد الخالص .

فاقفا : الترام المسلمين في السند بما التربوا به في مسائر البلاد التي فتحوها من حيث احترامهم لأموال الناس وانفسهم ولمتاؤهم للنظم الإدارية.

<sup>(</sup>۲٤٩) د. عبد الله الطرازی ــ الرجع السابق ج اص٣٥١-٣٥٣ (٢٥٠) فتوح ــ ص ٣٦٠ه

القديبة ، واستخدام السكان فى الإدارة وإشراكهم فى الحكم ، وقد تضمنت عقود المسلح التى اشار إليها البلافرى تأبين بعض الحكام على مابيدهم من سلطات ، وهذا جعل الطبقات الحاكبة فى السند تستجيب للإسسالم على نحو ما استجابت له الطبقات الحاكبة فى إيران وما وراء النهر .

ومكذا يبكن القول إن معظم أهل السند قد وجودا أنهم لم يضمروا المسئيا بدخول الإسسلام بلادهم ، بل حققوا كثيرا من المكاسب ، خيث هررهم الإسسلام دينيا واقتصاديا واجتماعيا ، وزاد تحررهم بالدخول في الإسسلام وتحولهم إلى جماعات المؤمنين وقتحت المامهم الحياة الإسلامية الأماد، واسمة ((٢٥)) » .

وبالإضافة إلى كل ما تقدم غقد لعبت الهجرات العربية التى تدفقت على السند بعد الفتح مباشرة الدور نفسه الذى لعبته فى الاتطار الأخرى من حيث تقريب الإسلام إلى تلوب الناس عن طريق الدعوة وإقابة الشناعات والاختلاط فالعرب لم يكونوا كفيرهم من الفائحين ، يعبشون حياة منعزلة عن اهل البلاد بل كان هناك امتزاج ومصاهرة ومعاشسة .

والخلاصة : أنه منذ أن دخل الإسلام السند ، دخوله الظاهر في نهاية القرن الأول الهجرى ، أصبح هذا الإقليم جزءا من الدولة الإسلابية واحتفظ بإسلامه حتى وتتنا هذا(٢٥٣) ، وشارك ولا يزال مشاركة إيجابية في مسنع التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ، والحق أن إتليم السند مدين للإسلام لتيامه بهسذا الدور ، غلولا الإسلام لبتي منزويا في عزلته كما كان ، دون أن يحس به احد ، أو يكون له دور في التاريخ .

يتول الأستاذ ابو الحسن الندوى(٥٣): « كانت هــذه البتمة من الرض وما جاورها من البلدان تعيش في عزلة عن المسلم يحكمها ولاة

<sup>(</sup>٢٥١) انظر د، حسن محبود - المرجع السابق ص ٢٢٩

<sup>(</sup>٢٥٢) إتليم السند جزء من دولة باكستان المسلمة الحالية .

<sup>(</sup>۲۰۳) من تقديمه لكتاب الدكتور مبسد الله الطرازى ـ السالفة الذكر ج  $\gamma$  من  $\gamma$  السالفة الذكر ج  $\gamma$ 

يمتبرون اتنسهم آلهة على الأرض ، والناس كاتوا يكفرون بين آيديهم ، ويتدسونهم كتقديس العبد الربه ، وكانت الأرض وغيراتها ملكا لهم ، والناس عبيد عندهم ، يغطون ما شاؤا ويحكون بما أرادوا ، الرقاب محت سيوفهم ، والأعراض رهينة شنهواتهم ، الضعيف المكافح كان اذل من الحيوان ، ولم يكن الشرف إلا بالوراثة ، آما من ناحية المقيدة ، غلم تكن هناك دياتة واحدة بل ديانات متفرقة ، ليس نيها بينها رابط جامع ، كن هناك دياتة واحدة بل ديانات متفرقة ، ليس نيها بينها رابط جامع ، وتسكوا بها في الأمر أنها مكانوا يمتزون بطقوس وتقايد ورثوها من آبائهم وتبسكوا بها جهلا وفرورا ، إن دخول الإسلام إلى بلاد السند وبلاد المهند ، كان غاتحة عصر جديد ، عصر علم وثور ، وحضارة وثقافة » ثم يقول : « لم يكن العرب المعلمون من طراز أولئك الفزاة الذين إذا دخلوا ويركبون ظهرها ، ويجزون صدوفها ، أو ناقة ركوبا ، يحلبون ضرعها ، قرية أفسدوها واعتبروها بترة طوبا ، أو ناقة ركوبا ، يحلبون ضرعها ، ويربعبرون انفسهم إلا كالإسهنج يتشرب الثروة من مكان ويصبها في مكان آخر ، كما كان شسان الإنجليز في الهند وغرنسا في الجزائر والمغرب الاتمى ، وإيطاليا في طرابلس ، وبرنة وهولندا في التوزيونيا

بل وهب العرب البلاد التى فتحوها الفضل ما عندهم من عليه ورسالة واخلاق وسجايا ومتدرة وكناية ، وتنظيم وإدارة ، اتبلوا عليها بالمقل النسابغ ، والشمور الرتيق ، والذوق الرفيع والقلب الولوع واليد الحانقة الصناع ، فنقلوها من طور البداوة إلى طور الحضارة ، ومن عهد الطفولة إلى عهد الشباب الفش ، فاينت بعد خوف ، واستترت بعد المسطراب ، واخذت الارض زخرفها وبلغت المدنية أوجها ، وتحولت السحارى الموشئة والاراضى القاحلة إلى مدن زاخرة وارض خصبة وتحولت القابلت إلى حدائق ذات بهجة والاشجار البرية إلى الشجار مثمرة مدنية ، ونشأت علوم لاعلم بها للأولين ، وفنون واساليب في الحضارة ولدت هدف البلاد في المهد الإسلامي ميلادا جديد والوسست ثوبا

<sup>(</sup>١٥٤) المرجع السابق ج ١ ص ٥ ــ ٢

# الفصى التخامين

### الأحزاب والثورات المعادية لبني أمية

ابتد عصر الدولة الأبوية في الناريخ الإسلامي تسمة عقود أو تزيد > بن سنة ١١ إلى سنة ١٣٢ هـ ، وفي خلال هذه الفترة بدت حدود الدولة الإسلامية ، ورفعت راية الإسلام من كاشمر على حدود الصين شرقا إلى الأندلس وجنوب غرنسا غربا ، ومن آسيا الصحغرى شمالا حتى المحيط الهندي جنوبا 6 وعمل الخلفاء الامويون بجد ومثابرة على نشر الإسلام في هذه الرقمة الهائلة ، وعلى استتباب الأبن وتوطيد الحكم الإسلامي ، حتى اصبحت هذه المسلحة من الأرض بمن عليها من أمم وشعوب تشكل عالمًا . إسلاميا واحدا ، له طابعه وخصائصه كما راينا في الفصول السابقة ، كما أن عصر الدولة الأموية كان عصر نبو الحضارة الإسلامية - التي وضعت بذورها منذ عهد الرسنول على في ميادينها المختلفة من إدارة وعمارة وعلوم ... وهذه كلها أعمال جليلة تشهد لالمويين بدورهم البارز في التاريخ الإسلامي > ويزداد الإعجاب بالأمويين وتقديرهم إذا عرفنا أنهم قاموا بتلك الأعهسال الجليلة ، في الوقت الذي كانوا يصارعون فيه أعداء أشداء من كل لون ، ناصبوهم المداء وحقدوا عليهم اشد الحقد ، غلم يدعوا مرصة للثورة عليهم إلا انتهزوها ، مجعلوا الدولة تعيش معظم ايامها في صراع داخلي « ملا تكاد تتغلب على عدو ، حتى بيرز لها عدو آخر ، حتى إذا اذن الله ان تتغلب عليه فأجاها عدو غيره أو أفاق المدو الأول ليستانف معها المعركة ەن جــدىد »(١) .

والثورات التى هبت غى وجه الدولة الأموية منذ تيلمها ، والأحراب التى ناصبتها المداء طوال تاريخها عديدة ، والمجيب ان هده الثورات والأحراب لا يجمعها هدف واحد سوى العداء لبنى لهية والتفساء على دولتهم ، غكانت منها الثورات ذات الطابع المقدى ، خل ثورات الخوارج

<sup>(</sup>١) د. محمد الطيب النجار - الدولة الأموية في المشرق ص ٨٥

والشيمة ؛ الذين اتفذوا من الدين سندا لمحاربة بنى أمية ؛ ويبكن أن نعتبر:

حركة عبد الله بن الزبير من هذا القبيل ايضا ؛ لأنه كان يرى نفسه أحق
بالفلائة من يزيد بن معاوية ومن جاء بعده منهم ؛ والسند هنا دينى ايضا ؛

كما كانت هناك ثورات دفع إليها الطبوح الشخصى والبحث عن الأضواء
والسلطان ؛ مثل ثورة المفتار بن أبى عبيد المتقى ؛ الذي ركم تيار الشيعة
ليفنى هدغه الحقيقى ؛ ومثل ثورة عبد الرحين بن محيد بن الأشعث ؛
ويزيد بن المهلب ، والخ .

ثم هناك عنصر آخر ناصب الدولة الأبوية العداء طوال تاريخها ، وهم المسلمين من غير العرب ، وبصفة خاصة الفرس ، « وهؤلاء لم يظهروا كحزب معسارض له كيساته واستقلاله ولكنهم كانوا ينضبون للأحزاب المعارضة له كيساته واستقلاله ولكنهم كانوا ينضبون للأحزاب المعارضة للدولة ، والخارجة على سياستها ويرون لمى خلال متنفسا لهم ، وسبيلا إلى تحتيق آمالهم في إضعاف الكيان العربي ، ومحاولة القضاء عليه ه(٢) ومع أن الدولة الأبوية لم تلن أمام كل هؤلاء الإعداء ، وواجهتهم بكل توة وحزم ، وتضت على معظمهم ، إلا أن كفاهها ضدهم وما كبدوها من خسائر مادية ومعنوية ، اضعفها وأوهن من توتها ضدهم وما كبدوها من خسائر مادية ومعنوية ، اضعفها وأوهن من توتها للجبوعات طوال تاريخها ، بادئين بالخوارج لأنهم كانوا أول من شهر السلاح غي وجهها .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٨٦

#### الفوارج

عرف الخوارج بهذا الاسم بعد التعكيم في معركة صفين ، وكانوا تبلها 
من اشد اتصار على بن أبي طالب ، وحضروا معه موقعة الجبل وصفين ، 
ولكنهم انشتوا عليه بعدها ، ورفضوا التعكيم ، وحاول على إتناعهم وردهم 
إلى الجباعة ، ولكنهم تشبئوا بموقفهم ، وبالغوا في شقاتهم وتطرفوا ، حتى 
عائوا في الأرض فسادا ، مما جعل عليا يقاتلهم ويتشى على معظمهم في 
معركة النهروان ، كماسبتت الإشارة .

وهم لا يرضنون عن تسميتهم خوارج ، لأن هذه التسمية اطلقها عليهم خصومهم لخروجهم على الإمام ، وعلى جماعة المسلمين ، أما هم نيسمون انفسهم الشراة ، لائهم باعوا انفسهم لله تعالى ، على أن لهم الجنة . يشيرون بذلك الى توله تعالى : « إن الله السسترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة مه »(٧) ويسمون المحكمة ، لأنهم تالوا : لا حكم الإلله .

وكان يطلق عليهم أيضا الحرورية ، نسببة إلى قرية حروراء التى التمثروا إليها بظاهر الكونة لأول خروجهم على على ، ولما كان سبب خروجهم هو قبول على التحكيم بينه وبين معاوية ، فقد صاغوا لاتفسهم نظرية في الخلافة تقوم على بداين عابين يجمعان بين فرقهم المتباينة (٤) : المبدأ الأول أن الخلافة ليست وقفا على قريش كما يذهب أهل السنة (٥), بل تجوز لكل مسلم يكون اهلا لها حتى ولو كان عبدا حبشيا ، ويجب أن يكون الخليفة باختيار حر من المسلمين ، وأنه إذا تم اختياره لا يصبح له أن يتنازل عنها ، أو يقبل التحكيم(١) ، وفي ضوء هذا المبدأ اعترفوا بخلافة أبي بكر وعبر ، أما عثبان فقد اعترفوا بخلافة في شطرها الأول ، ثم تبرؤا

<sup>(</sup>٣) الآية ١١١ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٤) د. محمد شعاء الدين الريس - النظريات السياسية الإسلامية ص٧٥

<sup>(</sup>ه) المساوردي - الأحكام السلطانية من ٦

<sup>(</sup>١) د، محمد الطيب النجار - المرجع السابق ص ٨٧.

بنه وكفروه في بقية عهده . وإما على نقد اعترفوا بضلانته من بدانتها إلى ان تبلالتحكيم، وبعد قبوله التحكيم لم يعترفوا بخلافته ، بل كفروه(٧) . كذلك لم يعترفوا بخلافته ، بل كفروه(٧) . كذلك لم يعترفوا بخلافته معاوية وسائر بنى أمية(٨) ، وكفروهم . كما كفروا مائشة وطلعة والزبير وعبرو بن العامس وأبا موسى الأشعرى ، وعلى المبلة كفروا كل من لم ير رأيهم ويذهب مذهبهم من المسلمين واعتبروا الثقائم الكفر ، وأباهوا أبوالهم ودماءهم ، وحتى قتل اطفائهم(١) ، البدأ الثائل الذى قابت عليه نظرية الخوارج ، هو وجوب الخروج على الإمام الجائز(١) ، وهنا وجه الخطورة في حركتهم كلها ، غلو اقتصروا على الجائز(١) ، وهنا وجه الخطورة في حركتهم كلها ، غلو اقتصروا على الخلاف النظرى في الرأى ، أو الجدال بالعجة والبرهان ، لكان الأمر أهون ، الخلهم شمهروا السلاح في وجه مخالفيهم ، بدءا من على بن أبي طالب ، وحاولوا غرض آرائهم ومذهبهم بالقوة > وكما تطرفوا إلى أبعد حد في الرأى والمذه ، وكبدوا الابة وانفسهم خسائر غادمة ؟ وعكروا منهو الدولة الأموية ، وكانوا من أشد مناوئيها . يقول الدكتور النجار :

« ولم يكن الخوارج إلا فئة من الناس خدعوا بالسراب فراوا أن الحق في جانبهم وحدهم ، وأن الناس جبيما ليسوا على شيء ، ولذا قالوا بكون كل من يخالفهم من المسلمين ، بل لقد كاتوا برون الكفار المشركين احسن حالا من المسلمين المخالفين لمبائهم »(١١) ومما يدل على ذلك قصتهم مع واصل بن عطاء ، آحد شيوخ المعتزلة ، فقد وقع يوما في أيديهم هو وبعض أحسابه ، فخافوهم على أنفسهم عندما مسالوهم من أنتم فقالوا : نحن مشجيرون(١٢) ، فتركوهم ونجوا بذلك من أذاهم ،

<sup>(</sup>٧) أبو الحسن الأشعرى ... مقالات الإسلاميين هـ ١ ص ١٥٦ ، ١٨٩.

 <sup>(</sup>A) د. محمد الطيب النجار — المرجع السنابق ص ۸۷

 <sup>(</sup>١) أبو الحسن الاشعرى – المصدر السابق بد ١ ص ١٥٩ ، ١٨٩
 (١٠) د. محمد ضياء الدين الريس – المرجع السابق ص ١٧

<sup>(</sup>۱۱) المرجع السابق ص ۸۸

<sup>(</sup>۱۱) المرجع السابق عن ۸۸ ( ۱۱) المرجع السابق عن ۸۸ ( ۱۲) المرد – الكامل ج ۳ / ۱۲۹ – يحدث أهذا مع أحد رؤوس

<sup>(</sup>۱۲) المبرد — الكليل هـ ۳ / ۱۹۴ — يحلت هذا مع اهد رؤوس: المعتزله مع ان أنكار ومبادئ المعتزلة الغرب ماتكون إلى فكر الخوارج — انظر مثالات الاسلاميين هـ ۱ / ۱۸۹

ومع خطورة أقكار الخوارج ؛ التي لا زالت تجد لها بكانا في عقول بعضي شباب المسلمين ؛ الذين يكترون المجتمع المسلم كله لقلة فهمهم لروح الإسلام؛ الا اتنا لا نستطيع أن تحكم عليهم بالكتر ؛ واصدق وصف لهم ما قاله لهم عبر بن عبد العزيز ؛ « اردتم الآخرة واخطاتم طريقها »(١٣) نضل سميهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أتهم يحسنون صنما .

## أشهر غرق الخوارج

ظل الخوارج غرتة واحدة بتبنون انكارا وببادىء واحدة بصنة عابة إلى ما بعد وماة يزيد بن معاوية سنة ٦٤ ه ، ولكنهم منذئذ بداوا ينشتون على انفسهم وكلما اختلف احدهم مع رفاته فى الراى ، انشق عنهم مكونا له فرقة خاصة ، حتى وصل عدد غرتهم إلى أكثر من ثلاثين فرقة (١٤) ، ورؤوس هذه الفرق والسهرها خيس :

ا -- الأراقة: وهم أتباع نانع بن الأررق ، الذين يعدون اشدد فرقهم تطرفا في الأفكار والمبادىء وجنوحا إلى المنف ، وكان زعيم هذه الفرقة هو أول بن أحدث الخلاف بين الخوارج لتطرفه ، فقد برىء بن المتامدين الذين لايخرجون ممه للتتال ، كما تال بكفر بن لم يهاجر إليه (١٥) . فضلا عن إباحته أموال ودماء مخالفيه ، وتكثيره لمرتكب الكبيرة وحكمه بخلوده في الفار .

٢ --- الفجدات : وهم أتباع نجدة بن عامر المنفى ، وهم أتل تطريا من الازارثة ولا يقولون بتكبير مرتكب الكبيرة(١٦) .

<sup>(</sup>۱۳) المسعودي ــ بروج الذهب چ ۲ / ۲۰۱

<sup>(</sup>١٤) انظر مقالات الإسلاميين للأشعرى ج ١ / ١٥٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>١٥) المسدر السابق جـ ١ / ١٥٨

<sup>(</sup>١٦) نفسه ١ / ١٥٧

٣ - البيهسية : ينسبون الى بيهس ، واسسمه هيصم بن جابر من ينى سعد بن شبيعة بن تيس(١٧) . وهم اقل تطرفا من الأزارقة ، ويزعمون أن مخالفيهم تجرى عليهم أحكام المنافقين ، يجوز جوارهم وزواجهم وميراثهم.

الصفوية: اتباع زياد بن الأسفر، وهم لايوانتون الازارية على المفال (۱۸).

 الإباضية: اتباع عبد الله بن إياض ويختلفون عن الأرارقة في انهم لا برون اعتراض النساس بالمسيف ، ولكنهم يرون إزالة أنهسة الجور ومنعهم بن أن يكونوا أثمة بأى شيء ، بالسيف أو بضيه (١٩).

وليس من شأن هذه الدراسة أن تدخل غي تفاصيل مبادىء الخوارج وأفكارهم ، ومسائل الخلاف بينهم وبين الفرق الإسلامية الأخرى ، او ميها بينهم وبين أنفسهم(٧٠) .

وإنها قصدنا هنا أن نبين إلى أى مدى وصل الخوارج فى مناوءة الدولة الأبوية ، وشن الحرب عليها دون هوادة ، وما صحب ذلك من نتائج كان لها أثرها البعيد فى حياة هذه الدولة .

 <sup>(</sup>۱۷) ابن تتییة -- الممارف ص ۱۲۲ ، والاشسموی -- المحسدر السابق 1 / ۱۷۷

<sup>(</sup>١٨) الأشمري المدر السابق ١ / ١٦٩

<sup>(</sup>١٩) المسدر السابق ( / ١٨٩

<sup>(،</sup> ٢) أهم المسأل التي دار حولها جدل الخوارج وخلاعاتهم ، هي : الجهاد أو المقاود عنه أ النتية أو المجاهرة أ البحث في دار المخالفين ، ادار حرب أم دار مسلام أ وكيف تكون المعالمة معمم أ من ميليمسة وموارثة ونسب ، النخ وهل تجوز الإتابة بينهم أ وهل الكفر نوع أم أتواع أوما حكم اطفسال المشركين وأبوالهم ، ومحذا خلطوا أبحسات المقيدة بالمسائل ، راجع المقية ، وكان لكل فرقة آراؤها الخاصة بها حول هذه المسأل ، راجع حول كل هذا المصدر السابق ال ١٥٦ سـ ١٩٦ سـ والدكتور محبد ضباء التين الريسيسالرجمالسابق من ١٨٠ سـ اللين الريسيسالرجمالسابق من ١٨٠

#### ثورات الفوارج

ذكرنا تبل تليل أن خطورة حركة الخوارج تكمن في لجوئهم إلى الثورة والمنف ، ولشدة إيمانهم بمبادئهم نقد ضحوا عي سبيلها بارواههم ، وأبدوا كثيرا من ضروب الشجاعة والإقدام في حروبهم مع الدولة الأموية ، وكانوا اشبه بالفرق الإنتحارية ، فكثيرا ما كانت أعداد قليلة منهم تهزم جيوشا حرارة للدولة ، ولو أن هذه الشجاعة والإقدام والتضحية انجهت أتجاها سليما ، ووحد الخوارج جهودهم مع جهود الدولة مي محاربة أعداء الإسلام لربها تغير وجه التاريخ الإنسائي كله بشكل جذري . والغريب أنهم لم يكونوا طلاب دنيا ، ولم يجروا وراء المادة ، وإنها اخلصوا للفكرة التي آمنوا بها وملكت عليهم جوانب حياتهم(٢١) ، فأنفوا أنفسهم ، وكلفوا الدولة الأموية الكثير من الجهد والوقت والمال والأرواح . وإذا كان الخوارج قد خرجوا على أمامهم على بن أبي طالب وكفروه وحاربوه ، مسيكون موقفهم من الدولة الأموية أعنف وبغضهم لها أشد ، فقد شهروا السلاح في وجهها من أول لحظة غثاروا على معاوية تبل أن يغادر الكوغة عي عام الجماعة ١١ ه . وكان أول من ثار عليه عبد الله بن أبي الحوساء النخيلة (٢٢) . تبعث إليه معاوية خالد بن عرفطة العذرى ، في جمع بن أهل الكوغة فهزم جمعه ، وقتل ابن أبي الحوساء في جمادي الأولى سنة ١٤ هـ(٢٣) .

وبعد الثفاء على ثورة ابن أبى الحوساء ، خرج هوثرة بن ذراع الاسدى ، فأرسل إليه معاوية عبد الله بن عوفة بن احبر في الفة جندى ،

<sup>(</sup>۱۱) لعسل خير ما يمسور حسال الخوارج وعزوفهم عن الدنيا واستفراقهم عي الدنيا واستفراقهم عي الدنيا واستفراقهم عي العبادة عين العبادة عين العبادة عين الخارجي لهم . انظر عي ذلك الطبرى ستاريخ > ٣٩٧ سـ ٧٩٧ سـ ولولا تطرف هذه الفرقة في الأمكار وجنوحها إلى العنف لكان لها في التاريخ الإسلامي مكان غير الذي كان .

 <sup>(</sup>۲۲) النظية موضع قرب الكوفة على سبت الشام — انظر —.
 ماتوت محم البلدان — ۲۷۸/٥

<sup>(</sup>٢٣) تاريخ خليفة بن خياط ص ٢٠٣ - ٢٠٤

متضى على ثورته ومتله مى جمادى الآخرة من نفس العام(٢٤) .

ثم خرج نروة بن نوفل الأشجعى ، نى خبسهاتة بن الخوارج ، غارسل 
إليه معاوية جيما بن أهل الشام ، ولكن الخوارج ، وهم فى قلة عددهم ، 
هزموا أهل الشام وكشفوهم ، فتال بعاوية لأهل الكوفة : « لا أمان لكم 
والله عندى حتى تكوا بوائقكم ، فخرج أهـل الكوفة إلى الخوارج 
فقاتلوهم »(٣٥) وكانت أشجع قد أخذوا صاحبهم فروة ، فاستممل الخوارج 
بدله بن أبى الحر ـــ رجلا بن طيء -- نقاتلوا فتتلوا(٢٦) ،

ولفي سنة ٣٤ ه خرج خارجي آخر هو المستورد بن جوين الطائى ، والفريب ان خروجه كان في اثناء ولاية المفيرة بن شمعية على الكوفة ، الذي انتهج سياسة سليية هادئة ، ولم يشا أن يزيد جراح العراقيين اساعا ، يقول الطبرى : « وبعث — معاوية — المفيرة بن شمعية واليا على الكوفة ، فلحب العافية ، واحسن في الناس السيرة ، ولم يغشش اهلا الاهواء عن اهوائهم ، وكان يؤتي فيقال له : إن فلانا يرى راى الشيمة ، وكان يؤتي فيقال له : إن فلانا يرى راى الشيمة ، وكان يقول : تضى الله الا تزالوا مختلفين : وسيحكم الله بين عباده فيها كاتوا فيه يختلفون ، فابغه الناس »(٢٧) كان خليقا بهذه السياسة ان تجمل الخوارج بييلون إلى الهدوء ويبتمدون عن المنف ، ولكنها على المكس اغرتهم بالخروج والتبرد ، فلها خرج المستورد ، لم يجد المفيرة بدا من قتاله لتخليص الناس من شروره وشرور المثاله ، وقد حركات الخوارج وساءهم إفسادهم غي الأرض وإرانتهم للدماء فلها دعا المغيرة رؤساءهم وقال لهم : « إن هؤلاء الاشتياء قد اخرجهم الحين وسوء الرأى ، فين ترون المث إليهم ؟ . . فقام إليه عدى بن حاتم ، فقال : كلنا

<sup>(</sup>٢٤) المصدر السابق - ص ٢٠٤

<sup>(</sup>۲۵) الطبري ــ تاريخ ١٦٦/٥

<sup>(</sup>٢٦) المصدر السابق ٥/١٦٦

<sup>(</sup>٢٧) المصدر السابق ٥/١٧٤

قهم عدو ، وارايهم مسقه ، ويطاعتك مستمسك فاينا شنت سار إليهم ١٨/٣) ثم قال معقلين تيس ، وهو بن زعماء الكوفة وبن أتصار على السابقين :

« إنكك لاتبعث إليهم احدا مبن ترى حولك من اشراف المحر ، إلا وجدته سابما مطيعا ، ولهم مقارقا ، ولهلاكهم محبا ، ولا أرى اصلحك الله أن تبعث إليهم احدا بن الفاس اعدى لهم ، ولااشد عليهم يفى ، عالمننى إليهم ، فإلى اكميكهم بإنن الله ، فقال : أخرج على اسم الله ، عجز معه ثلاقة آلاف رجل (٢٩١) .

وظل معتل يتعتب المستورد وأصحابه ، ودارت بينهم عدة معارك ، وفي النهاية هزم الخوارج عند سلباط(٣٠) ، وقتل المستورد ومعتل كل منهما صاحبه(٣١) .

وهكذا اثبت المفيرة للخوارج انهم كانوا مخطئين عندما ظنوا لينسه وتسامحه ضعفا . وأنه لن يسمح لأحد أن يهدد سلطان الدولة .

ازداد الضغط على الخوارج منذ ولى معاوية زياد بن ابى سنيان البمرة سنة ه عنداد معروف بسياسة الحزم والقدوة ، والحرص الشديد على استترار الأمن والنظام ، فلفذ هو والمفسيرة ، يتعتبان الشدوارج ويضربان على اينهم بيد من حديد . ولما توفى المفيرة سنة الخوارج ويضربان على المنهم بيد من حديد . ولما توفى المفيرة منة المحرة الموقف في المشرق كله ، استبر على سياسته الحازمة التوية تجاه المفوارج ، فلم الممرة لهم طيلة ولايته قائمة (٣٧) ، وبعد وفاة زياد سنة ٥٣ ه ، عمل لواء

<sup>(</sup>۲۸) المصدر السابق ٥/١٨٨

<sup>(</sup>٢٩) المندر السابق ٥/١٨٨

 <sup>(</sup>۳۰) ساباط ، موضع بالقسرب من المدائسن ـ ياتوت ـ معجم البلدان ۱۳۲/۳

<sup>(</sup>٣١) الطبرى – المصدر السسابق ٢٠٩/٥ وابن الأثير – الكامل في التاريخ ٣٦/٣٤

<sup>(</sup>٣٢) د، محمد الطيب النجار ... المرجع السابق من ٩٣

مقاومة الخوارج ابنه عبيد الله عقد ولاه معاوية البصرة سنة ٥٥ ه(٣٣) غاشند ممى تعقبهم ومعاتبتهم اكثر مما كان يصنع ابوه ، نقتل منهم اعدادا كبيرة ، (٣١) ومما يدل على تسوته في معاملتهم ، نقله عروة بن ادية ، الذي كان ينتقده ويتناوله بلساته ، نقبض عليه ، وأبر بقطع يديه ورجليه ، وقال له : كيف ترى ؟ قال : « أرى انك انسست دنياى وانسنت آخرتك ، نقتله ، وأرسل إلى ابنته نقتلها » (٣٥) هذه المعاملة القاسية التي لقيها عروة ابن أدية من عبيد الله بن زياد ادت إلى خروج اشيه أبي بلال مرداس بن أدية وتورته بالأهواز ، والمجيب ان مرداسا استطاع بلصحابه الذين لم يكن عددهم يزيد عن الأربعين رجلا أن يهزم عدة جيوش ارساها إليه ابن زياد ، بنها جيش كان على راسه ابن هصن التيهى ، وكانت عدته اللين ، فهزچهم مرداس واصحابه ، وقال نيهم شاعرهم :

> االفسسا مؤون منكسم زعبتم كثبتهم ليس ذاك كيا زعبتسم هي الفئسة القابلة قد علبتهم

ويقتلهم باسسك اربعسونا ولكن الخسسوارج مؤمنونسا على الفشة الكثيرة ينمرونسا

ظل مرداس بن ادية ثلاث سنوات من ٥٨ ه إلى سنة ٦١ ه يقاوم جيوش ابن زياد ويهزمها الواحد بعد الآخسر ، وفي النهاية أرسلُ إليه جيشا قوامه ثلاثة آلاف عليهم عباد بن الأخضر التيبى ، عاستطاع هزيمة مرداس وأصحابه وقتلهم جبيها بتوج سنة ٦١ ه(٣٦) .

ولما اشتد عبيدالله بن زياد على الخسوارج ، وأسرف في قتلهم ، المسطر كثيرون منهم إلى الخسروج بن البصرة ، ماتحساز تسم منهم إلى عبدالله بن الزبير في مكة ، ليدانهوا معه عن الكعبة ضد جيش مسلم بن عبد المرى ، الذي سار إليها بعد موقعة الحسرة في نهاية سنة ١٣ ه .

<sup>(</sup>۳۳) الطبري ــ تاريخ ٥/٢٩٩

<sup>(</sup>٣٤) المندر السابق ٥/٣١٢

<sup>(</sup>٣٥) المصدر السابق ٥/١٤/

<sup>(</sup>PT) المصدر السابق 0/1V3

ولكنهم مالبثوا أن انشقوا على ابن الزيسير لما عرفوا انه لايوافقهم على آرائهم ، وبصفة خاصـة فى تكثير عثبان بن عفان والبراءة منه (۲۷) . وعادوا بن مكة منقسبين على انفسهم ، فخرج نجدة بن عامر الحنفي إلى البسامة ، وعاد نافع بن الأررق إلى البصرة مكونين فرقتى النجدات والأزارقة ، ولعل هذا اول أنقسام فى صفوفهم ، لما النجدات مقد كونوا لهم دولة فى اليامة والبحرين ، اتسع نفوذها إلى البين والطائف ، وظلت تصارع الأمويين حتى قضى عليها عبد الملك ابن مروان سنة ۷۳ هـ(۲۸) .

أما الأزارقة ، غمند عودتهم إلى البصرة بعد وفاة يزيد بن معاوية ، في ربيع الأول سنة ٦٤ ه ، كان الأمن غيها قد اشعطرب اضطرابا شديدا، وعجز عبيد الله بن زياد عن السيطرة على الموقف ، فاضطر إلى الهرب منها(٣٩) .

ولما راى أهل البصرة خطر الخوارج يتترب منهم ، غزعوا وانزعجوا لما يطبونه عنهم من عنف وتطرف وإنساد فى الأرض ، فاجتبع زعباؤهم للتشاور والاتعاق على دفع هذا الخطر ، وانتقوا على تكوين جيش عدته عشرة آلاف ، أمروا عليهم مسلم بن عبيس القرشى ، فاساستطاع أن يطاردهم إلى الأهمواز ، ولكه تتل في معركة مهم عند دولاب ، وتتل أيضا نافع بن الأررق زعيم الخصوارج وكان ذلك في جبادى الآخرة سنة مح هرد ،) فولوا مكانه عبد الله بن الملحوز ، فلم يلبث أن تتل في إحدى المصارك ، فولوا بعده أخاه عبيد الله بن الملحوز ، فاستطاع هزيمة أهل المصرة ، فلها راى أهلها تفاتم الخطرومجز القواد عن صد هذا الخطر ،

<sup>(</sup>٣٧) تاريخ خليفة بن خياط ص ٢٥٣ ، وانظـر الطبرى ــ تاريخ ٥٦٦/٥

 <sup>(</sup>٣٨) انظر الطبرى - تاريخ - ١٩٣/٦ وابن الأشر - الكامل.
 ٣٦٢/٤ .

<sup>(</sup>٣٩) انظر الطبرى ــ تاريخ ــ ٢١/١٥ وابن الأتسير ــ الكامل: ١٢٩/٤

<sup>(</sup>٠٤) الطبرى ٥/١٤ وابن الأثير ٤/١٩٥

غزعوا إلى واحسد من خيرة الرجال ليتولى قيادتهم في تتال الخوارج > وإيماد خطرهم عن البصرة > إنه : المهلب بن أبي صفرة .

كان المهلب عندما وقسع عليه هسذا الاختيار تاديا بن بكة بن عند عبد الله بن الزبير ، الذى كان قد أعان نفسه خليفة ، وقد ولاه خراسان ، علماعرض عليه أهل البصرة قيادتهم لقتال الخوارج اعتذر لهم بمهده على خراسان ، ولكنهم الحوا عليه ، وكتبوا كتابا إلى ابن الزبير يطلبون منه أن يوافق على تصدى المهلب الفسوارج ، غوافق على ذلك(١٤) . وقدت إلى البصرة قبل المهلب القيام بالمهبة بشروط اشترطها عليهم ، وهي أن يأخذ بن بيت المال مايتوى به على قتال الخوارج ، وأن يكون له ماغلب عليه بن البلاد ، غوافقوا على ذلك(٢٤) ، غاختار أنني عشر المسام بن أهل النجدة والشجاعة بن أهل البصرة ، وتبكن المهلب بنا أوتى بن أهل النجدة والشجاعة بن أهل البصرة ، وتبكن المهلب بنا أوتى بن شجاعة وبسالة وعبترية في القيادة أن يبعدهم عن البصرة ، ودارت بينه وبينهم عدة معارك كان النصر حليه غيها ، وظل بالاحقهم حتى تقرقسوا في القاليم الأهواز وغارس وكربان(٢٤) ،

استبر الملب يقاوم الخصوارج مايقرب من علمين ، ثم استدعساه مصحب بن الزبير — السدى اصبح والى البصرة من قبل أخيه عبد الله — ليشترك معه في حرب المختسار الثقتي سسنة ١٧ ه . وبعد هزيمة المختارعين مصحب الهلب والبسسا على الموصسل والبخيرة وانربيجسان وارمينية (٤٤) ، ولكن اعسدا لم يستطع أن يقسوم متسام المهلب غي مقاومة الخوارج مصسا اضطر مصعبا أن يستدعيه من الموصسل ليتولى قتالهم من الجوارج على الأهواز تبكن عبد الملك بن

<sup>(</sup>١)) الطبرى - تاريخ ٥/٦١٦

<sup>(</sup>٢٤) المدر السابق ٥/١٦/

 <sup>(</sup>۲) المصدر السابق ۱۹۹/۵ وجابعدها ، وانظر ثابت الرواى — العراق في العصر الأبوى ص ۲۳۳

<sup>(</sup>٤٤) الطبرى - تاريخ ٦ - ١١٦

<sup>(</sup>٥٤) المدر السابق ٦-١٢٧

مروان من استعادة سيطرة الدولة الأموية على العراق ، بعد مثل مسعب ابن الزبير سنة ٧٢ هـ(٢٦) ، وولى اشاه بشر بن مروان على العراق وامره بإيتاء المهلب على حرب الخوارج ومساعدته ، معمل بشر بما أمره به أخوه . وبرهن المهلب على إخلاصه في حرب الخوارج الأزارقة مهما كانت السلطة التي تصدر إليه الأوامر (٧)) ، فكما قاتلهم تحت لواء آل الزبير استمر يقاتلهم تحت لواء عبد الملك ، ولما استدت ولاية العراق إلى الحجاج بن يوسف الثقفي سنة ٧٥ ه جد في مساعدة المهلب وحشد له العراقيين وشد أزره ، فاشتد في متاومتهم حتى تبكن من التضاء على خطرهم ، وقد أتاح له الخوارج انفسهم فرصة كسر شوكتهم عنديا انتسبوا على انفسهم تسبين ، تسم تزعمه رجل اسمه عبد ربه الكبير ، وتسم ظل تحت تيادة تطرى بن النجاءة (٨)) . أما مجموعة عبد ربه فقد تنفي عليها المهلب نهائيا (٩)) ، وأما قطرى بن الفجاءة ومجبوعته فقد رحلوا إلى طبرستان ، ولكن المهلب تبكن من القضاء عليهم سنة ٧٧ ه ، بمساعدة جيش ارسله إليه الحجاج بقيادة سفيان بن الأبرد الكلبي(٥٠) 6 وهكذا قضى المهلب على خطر من اكبر الأخطار: التي هددت الدولة الأموية في عهسد عبد الملك بن مروان ، وهم الخوارج الإزارقة الذين كان مسرح عملياتهم العراق وبالد غارس وكرمان والأهوازة وأستبرت حركتهم ثلاثة عشر عاما ٦٥ - ٧٨ ه .

## ثورة شبيب بن يزيد :

قبل أن يتم المهلب التفساء على الأزارتة ، وأجهت الحجاج ثورة خارجية أخرى قام بها الخوارج الصفرية من الموسل في شمال العراق ، وكانت ثورة خطيرة جدا ، فقد تبكن تائدها شبيب بن يزيد من هزيمة المديد من جيوش الحجاج الجرارة وهو في عدد قليل ، وتبكن من مخول الكونة(10)

<sup>(</sup>٦)) المسدر السابق ٦ -- ١٦٠

<sup>(</sup>٧٤) ثابت الراوى - المرجع السابق ص ٢٣٣ -- ٢٣٤

<sup>(</sup>٨٤) الطبرى - المصدر السابق ٦ - ٣٠١

<sup>(</sup>٩٤) المصدر السابق ٦-٤-٣٠

<sup>(</sup>٥٠) المسدر السابق ٦-٩-٩ وما بعدها

<sup>(</sup>١٥) المدر السابق ٦ - ٢٢٤ وما بعدها

والصلاة في مسجدها ؛ وقتل عددا من أشرافها ؛ ولكنه لم يتبكن من البقاء غيها فخرج منها ؛ ثم عاد إليها ثانية وضرب عليها الحصار(٥) ؛ بعد أن هزم جيشا العجاج عدته أربعون الفا ؛ وقتل قائده عتلب بن ورقاء ؛ وهو؛ في ستبائة رجل(٥) ؛ ولما ينس الحجاج من أهسل الكوفة لتقامسهم عن المتدال وهالته هزائههم المتكررة وهم في أعداد كبيرة أيام شبيب وهو في أعداد قليلة ، أرسل إلى عبد الملك بن مروان يطلب مددا من أهل الشام ؛ واضطر الحجاج أن يقود الجيش بنفسه ؛ واستطاع هزيبة شبيب لأول مرة ؛ غلاذ بالأهواز ؛ غارسل الحجاج خلفه جيشا التقي به هناك ؛ ولم تكن النتيجة حاسمة لأى من الفريقين ؛ غير أن شبيبا غرق بينيا كان يعبر أحد الاتهار ؛ فوضع القدر نهايته وكان ذلك سنة ٧٧ ه وبهذا تخلص منه الحجاج بعد أن كيد الدولة كثيرا من الأموال والأرواح(٤٥) ،

#### شوئب الخارجي :

كانت الضربات الموجعة والمتلاحقة التى كالها المهلب بن أبى بسفرة والمجاج بن يوسف الثقفى للخوارج من القوة بحيث كسرت شوكتهم واخبدت الناسهم ، غاستكانوا غترة طويلة ، بحثها اثنان وعشرون عابا ٧٨ - ١٠٠ ه غلم نسبع لهم حسا ولم نر لهم حركة طوال ما تبقى من عهد عبد الملك بن مروان ، وعهدى ولديه الوليد وسليبان . وغجاة تحركوا من جديد بزعامة شوذب ، واسمه بسطام اليشكرى سنة ١٠٠ ه . والعجيب أن حركتهم الجديدة هذه جاحت نح عهد رجل اشتهر بالصلاح والعدل ، يهو عمر بن عبد المزيز ، غلبا علم عمر بخروجهم ارسل إلى واليه على الكوفة عبدالحبيد الرحين، أن يختار قائدا كما لمواجهتهم ولكن لا بهيجهم ولا يتتلهم إلا

<sup>(</sup>٥٢) المصدر السابق ٦ -- ٢٦٧ وما بعدها

<sup>(</sup>٥٣) ثابت الراوى - المرجع السابق ص ٢٣٨

<sup>(</sup>٥٤) المرجع السابق ص ٣٣٨ وراجع تفاصيل ثورة شبيب وحروبه مع المجاج في الطبري جـ ٦ — ٢٢٤ -- ٢٥٦ ، ٢١٧ – ٢٨٤

إذا قاتلوه(٥٥) . وفي الوقت نفسه قرر عمر أن يجرب معهم أسلوب الحوار والمحة والبرهان ، بدلا من الصراع بالسيف والسنان ، فأرسل إلى زعيمهم شونب يمرض عليه ذلك ، وطلب منه إرسال وقد من عقده للمناظرة، فقبل شوذب وارسل إلى عبر رجلين من اصحابه ، فناظراه وناظرهما وأقام عليهما الحجة في معظم المسائل التي عرضت للمفاتشة فانتنعا بمنطقه ، عدا مسألة واحدة ظهر أن حجتهم فيها أقوى من حجة عمر ٤ وهي ولاية ألعهد أيزيد بن عبد الملك . نطلب عبر منهما إعطاءه نرصة للتفكير ، ولكنه توني قبل أن تحل هذه المسالة(٥٦) ، غلما بويع يزيد بن عبد الملك في سنة ١٠١ ه ، أقر عبد الحميد بن عبد الرحمن على ولاية الكومة ، غاراد أن يتقرب إلى يزيد بتتالهم ، فأرسل إليهم محمدين جرير البجلى ، فأنشب معهم القتال ، فعلموا انه ما سنع ذلك إلا لوناة عبر ، ودارت الحرب ، وانتصر شوذب وجباعته التلية على جيش محمد بن جرير ، كما هزموا جيشين آخرين أرسلهما يزيد ابن عبد الملك(٥٧) ، غلما رأى أهل الكوفة ذلك خافوا خطر الخوارج ٤ فغز عوا إلى مسلمة بن عبد الملك ٤ الذي كان قد وصل إلى الكوفة للقضاء على ثورة يزيد بن الملب ، قاريبل مسلمة حيثنا عدته عثم ة الاف بقيادة عبرو ابن حريث ، فتبكن من التضاء على شونب وأصحابه وتتلهم جبيعا(٥٨) ،

# آهر ثورات الخوارج في المهد الأبوي :

ظهرت حركات صغيرة للخوارج نى عهد هشام بن عبد الملك 1.0 سـ الاه الاه و و حركة الصحارى بن شبيب سنة الاه التسرى ؛ والى العراق على الحركتين و الله التسرى ؛ والى العراق على الحركتين و وتتل زعيبهما(٥) ، ثم شهد عهد مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين

<sup>(</sup>٥٥) انظر الطبرى - تاريخ ٦ - ٥٥٥ - ٥٥٦

 <sup>(</sup>٥٦) المعدر السابق ٦ — ٥٥٦ ، وقد اشرنا إلى هذه المسألة في ترجمة عبر بن العزيز .

<sup>(</sup>٧٥) المسدر السابق ٦ - ٧٦ه

<sup>(</sup>٥٨) المندر السابق ٦ - ٧٧ه

<sup>(</sup>٥٩) انظر الطبرى جـ ٧ - ١٣٠ وما بعدها وص ١٣٧ وما بعدها

۱۲۷ ــ ۱۳۲ ه ، آخر واخطر حركتين للخوارج وهما ثورة الضحاك بن تيس الشبياتي ، وأبي حبزة الخارجي ،

# ثورة الضعاك بن قيس الشيبائي :

ذكرتا فيها مببق الظروف التي تولى فيها مروان بن محمد الخلافة ، وكيف انتسم ابناء البيت الاموى على انفسهم ، تصم مصع مروان ، وقسم ضده ، وتبع ذلك انتسام التبائل العربية عظاهرت تيس مروان ووقفت إلى جانبه ، بينما انضم البينيون إلى خصوبه ، وبينما كان مروان بكافح لتبيت حكيه وتدميم مركزه ، ويخوض العروب ضد أبناء مبوبته ، قام الخوارج الصغرية بثورتهم في العراق بزعابة الضحك بن قيس ، منتهزين فرصسة انشمال مروان بالقتال في جهات اخرى في الشام ،

تاد الضحاك اصحابه الذين كانوا تلة غى البداية ؛ ثم الهذات اعدادهم تتزايد بسرعة وتصد بهم الكوغة التى كانت آنئذ محل نزاع بين عبد الله بن عبر بن عبد العزيز ؛ وهو من خصوم مروان ؛ والذى كان ولاه عليها يزيد ابن الوليد ويظاهره البينيون ؛ وبين الوالى الذى عينه مروان بن محبد ؛ وهو النضر بن سعيد الحرثى وبعه المضريون ؛ ودارت بينهما حروب انتصر غيها النضر وتبكن من دخول الكوغة ؛ فلاذ عبد الله بن عبر بالحيرة (،٢)، فلها داهم الضحاك الكوغة بقواته ؛ وحدد الله بن عبر بالحيرة (،٢)، فلها لواجهته ، ولكنه استطاع هزينتهما ودخول الكوغة . فاضطرا إلى اللجوء إلى واسط(٢١) والعجيب أن عبد الله بن عبر بن عبد المزيز بابع الضحاك الضارجى ؛ ونقض بيعه ابن عبه مروان ، وتبعه فى ذلك سليمان بن هشام بن عبد الملك(٢١) ، الذى كان فر من حبص لهم مروان — كما أشرنا سابقا — وهكذا بلغ الخبال وسوء التقدير بأبناء البيت الأبوى أن ينضبوا إلى اعدى أعداء دولتهم ؛ ولم يراعوا مصاحتهم ؛ ولم يدركوا أن الدائرة ستدور عليهم جبيعا عي نهاية الأبر!

<sup>(</sup>٦٠) الطبرى ــ تاريخ ــ ج ٧ ــ ٢١٦ ــ ٣١٧ ، ابن الأثير : الكامل ٥ ــ ٥٣٥

<sup>(</sup>٦١) الطبري - ٧ - ٣١٧

<sup>(</sup>١٦٢) ابن الأثم ٥ -- ٢٢٧

اشتنت حركة الشحاك ، وقوى ساعده بانضهام بعض الأمويين إليه ، عكاتبه أهل الموسل ، وطلبوا منه المسير إليهم ، عسار إليها ، وقد كثر أتباعه حتى صاروا اكثر من مائة الفارا) ، وهو عدد لم يجتبع تحت تيادة زعيم خارجي طوال العهد الأبوى كله ، علم مروان بثورة الشحاك وهو في حبص، فكتب إلى ابنه عبد الله ، وهو بالجزيرة أن يستير إلى نصيبين المنطاك من توسط الجزيرة ، عسار إليها في حوالي ثباتية آلات رجل ، ولكن الشحاك استطاع بتواته الكبيرة حصاره غيها ، الأمر الذي بعمل مروان يسير إليها من أعبار ماردين ، غدارت الدائرة على الخوارج ، وقتل الضحاك ، وبعث مروان براسه إلى مدائن الجزيرة فطيقة به غيها (٤)، وبعد مقتل الضحاك ، وبعث الذكوارج زعيها جديدا يسمى الخييرى فقتل إيضاره)، بولوا تالنا هو شببان ابن عبد المزيز الحروري ، فاشار عليه سليهان بن هشام بن عبد الملك ، الذك كن مروان تبكن من هزيئة بعد قتال استبر سنة شهور وقيل تسعة فيهرب إلى سجستان فهلك هناك سنة ، ١٤٣ (١٩٨٣)

## ثورة ابي همزة الخارجي :

قبل أن ينتهى مروان من القضساء على ثورات الخوارج فى العراق والجزيرة،نشبت ثورة خوارج جنوب الجزيرة العربية،بقيادة المختارين عوف الازدى ، الملقب بلبى حبرة ، الذى اتصل بعبلد الله بن يحيى ، المعروف

<sup>(</sup>٦٢) المدر السابق ٥٥ - ٣٤٩

<sup>(</sup>٦٤) الطبرى ـــ التاريخ ٧ ـــ ٣٤٦ ــ وابن الأثير ـــ الكامل جـ ٥ ـــ ٣٤٩

<sup>&#</sup>x27; (٦٥) الطبرى ـــ التاريخ ٧ ــ ٣٤٣ ــ وابن الأثير ـــ الكاملُ به ٥ ـــ ' ٣٥٠

<sup>(</sup>۱۲۱) الطبرى ــ تاريخ ۷ ــ ۳۸۵ ــ وابن الأثير ــ الكابل به ۵ ــ ۵۵۳

بطالب الحق ، وبايمه وكان ذلك في آهر سنة ۱۲۸ ه(۱۲) ، بدأت ثورة أبي حبزة من حضربوت ، ثم زحف على مكة والمدينة واستولي عليهما ، ثم ابسار متجها إلى الشسام ، ولكن مروان رغم المسلكل الخطيرة التي كان يواجهها لم يفغل أمر أبي حبزة ، غارسل إليه جيشا عدته أربعة آلاب بتيادة عدد الملك بن محيد بن عطية السنعدى ، غالتتى مصه في وادى القرى ، ودارت الحرببينهما فقتل أبو حبزة وهسرم أصحابه ، وكان ذلك سسنة عدا هذا (۱۸) ،

وهكذا قضى مروان بن محيد على حركات الفوارج فى عهده ، ولكن بعد ان انهكوا قوته وكبدوه خسائر فائحة ، فلم يستطع الصبود أمام زحف المباسيين ، والآن هل لنا أن نسئل أية غائدة عابت على الأمة الإسلامية من جراء هذه الثورات التي أشعلها الفوارج ضد الدولة الأموية ، الحق أنه لا غائدة ، بل خسائر وبهاء وبهار ، والاخطر من ذلك كله فكر متطرف خلفه الخوارج لا يزال بضلل عقول شباب المسلمين ويدفعهم إلى الثورة والتمرد على المجتمعات الإستلامية ،

<sup>(</sup>٦٧) الطبري ٧ – ٣٤٨ وأبن الأثير ٥ – ٣٥١

<sup>(</sup>٦٨) الطبرى ٧ - ٢٩٩ - وأبن الأثير ٥ - ٢٩١

#### التسيمة

كلية شيعة لها معانى مسديدة ، منها الأهل والانبساع والانصار والأبثال ، وكل توم اجتمعوا على أمر نهم شيعة « وقد غلب هذا الإسم على من يتوالى عليا واهل بيته ، رضوان الله عليهم أجمعين ، حتى صار لهم اسها خاصا ، غاذا قبل غلان من الشبعة عرف أنه منهم ، وفي مذهب الشيعة كذا أي عندهم »(٦٩) وقد نشأ التشيع بهذا المعنى بسيطا وأضحا في أول الأمر ، ثم لم يلبث أن تطور بمضى الزمن وأصبح مذهبا دينيا معينا، دخله التمتيد والغبوض بفط عناصر كثيرة دخلت الإسلام ظاهرا ولما يدخل الإيمان في تلويهم « وكان نيهم من يريد إدخال تعاليم آبائه من يهودية ونصرانية وزرادشتية ، ونيهم بن كان يريد أن يثور على الدولة الحاكمة ويهدمها لأنها دولة عربية ومسلمة ، وكل هؤلاء كانوا يتخذون التشيع ستارا يخلون وراءه كل ماشاعت لهم اهواؤهم ٥(٧٠) وقد تبلور مذهب الشبيعة ، أو بدأ يتبلور بعد استشهاد الحسين بن على رضى الله عنهسا سنية ٦١ هـ ، وتفرعت عنه غرق عبدية ، بثل الإمامية والزيدية والإسماعيلية ... الخ وكل غرقــة من هــذه الغرق تفرعت منهــا غرق أخرى(٧١) ، وكان منها المعدل كالزيدية ، ومنها المفالي الذي لم يكتف بتفضيل على رضى الله عنه على الصحابة اجمعين ، وباته معصوم ، بل الهه(٧٢) ، ولا يعنينا هنا أن تتبع مبادىء الشيعة والكارهم وفرقهم ، وماطرا على تفكيرهم منقله من البساطة إلى التعقيد ، بل خرج به احيانا من الحق والهدى إلى الباطل والضاال(٧٣) . وإنها يعنينا أن نتحدث عن أمرين ؛ الأول رأيهم مني الخلافة ؛ وهي الإمامسة عندهم ؛ والنسائي تتبع ثوراتهم باعتبارهم حزبا معارضا الدولة الأمويسة ، غلما عن آرائهم في

<sup>(</sup>٦٦) أنظر لمسان العرب البن منظور جـ ٩/٥٥ وابن خلدون --المتدهة ج٢/٧٨٥

<sup>(</sup>٧٠) د. محبد الطيب النجار ــ المرجم السابق ص ١١٤

<sup>(</sup>٧١) أنظر مقالات الإسلاميين للأشعرى ج ١/٥٥ وما بعدها

<sup>(</sup>۷۲) انظر المسدر السابق جـ ۸۲/۱ -- ۸۳ ، ۸۰ -- ۸۳ وانظر المبد امين نجر الإسلام ص ۲۲۹

<sup>(</sup>٧٣) د. محمد العليب الفجار -- المرجع المسابق ص ١١٤

الشلاعة - الإبابة - غين جبهور المسلبين بتققدون على أن الخلاعة من الامور العابة التي يفوض ابرها إلى الأبة ، أو إلى اهل الط والعقد منها يختسارون من يصلح لها وتجتبع غيه شروطها المعتبرة عندهم ، غهى من فروض الكفاية ، كالجهاد وطلب العلم(٧٤) ، بينها يرى الشيعة أنها ليست من المصالح العابة التي تقوض إلى نظر الأبة ، ويتعين القائم بها بتعيينهم ، بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام ، ولايجوز النبي إغفاله ، من الكبائر والصفائر ، وأن عليا رضى الله عنه هو الذي عينه ، صدوات من الكبائر والصفائر ، وأن عليا رضى الله عنه هو الذي عينه ، صدوات لايعرفها جهابذة المسنة ولانقلة الشريعة ، بل اكثرها موضوع أو مطعون في طريقه ، أو بعيد عن تأويلائهم الفاسدة (٥٧) .

غيذهب الشيعة في الإمامة إذن لا يستند إلى دليل يعتد به لا من الكتاب ولا من السنة ، كيا أنه لا يستند إلى واقع تاريخي ، لأن الواقع التاريخي الثابت أن الصحابة بايعوا الظفاء الثلاثة قبل على ، وبايعهم على معهم ، ولم نسبع أن أحدا قال عندها إن عليا هو الإيام بالوصية ، ولو كان على يعلم أنه إمام منصموص عليه ، لما سنكت عن حقه ، وهو المعروف بالجراة والشجاعة ، ثم إن عليا نفسه قبل الخلافة بعد استشهاد عثمان أنه إلمام بالنص لما أنتظر أحدا يعرضها عليه ، ثم إن عليا نفسه عندها أنه إلم بالنص لما أنتظر أحدا يعرضها عليه ، ثم إن عليا نفسه عندها أن يادر أصحابه ببيعته ، غلو كانت الإمامة بالوصية للإمام ومنه إلى أولاده لعهد إلى الحسن ب كيا قدينا ب بل رفض حتى أن يادر أصحابه ببيعته ، غلو كانت الإمامة بالوصية للإمام ومنه إلى أولاده ليهم ، غلا وهمية إذن ولانس ، لكل ذلك واجبا عليه ، وإذ أسم ينط ) غلا ومبية إذن ولانس ، لكل ذلك يكون بذهب الشيعة في الإمامة بإيطار ، وننتثل بالأمر الشائي وهو :

 <sup>(</sup>١٤) الماوردي \_ الأحكام السلطانية ص ٥ وابن خلدون \_ المتعبة المتعدية ج ٥٨١/٢٥

<sup>(</sup>٧٥) ابنُ خلدون – المقدمة جـ ٧/٥٨٥ وانظر متسالات الإسلاميين للاشسمري جـ ٨٧/١٨

## ثورات الشيمة ضد الدولة الأبوية

## ثورة الحسين بن على :

لم يتم الشيعة بلية ثورة مسلحة ضد معاوية بن أبي سعبان طوال خلافته 13 - . . ٣ ه . وكل ملكان يحدث في هذه الفترة انتقاد من بعض الشيعة لمعاوية أو لبعض ولاته ، كما حسدث من حجر بن عسدى ، حين اشتد وعنف في نقسده لزياد بن أبي سعيان في الكسوفة ، وكان بن أمره ماذكرناه في ترجية معاوية ، أبا الحسين بن على الذي يعتبره الشيعة أبامهم وزعيهم - غلم يتحرك ضد معاوية ولم يخرج عليه ، ولم يستجب لنداءات أهل العراق حين دعوه الخروج عليه(٧٦) ، بل وفي له ببيعته التي كان أعطاه إياها مع أخيه الحسن ، وكان معاوية محسنا للحسين ولال البيت جميعا ، قد وسمهم بكرهه وإحساته ، غلما توفي معاوية سنة . ٢ هـ تغير الموقف ومن ثم تفجرت ثورة الحسين على يزيد بن معاوية .

كان الحسين عند وماة معاوية بالدينة المنورة ، مارسل يزيد إلى الوليد بن عتبة بن أبى سفيان -- والى المدينة -- يعلمه بموت معساوية ويأمره باخذ البيعة له من الحسين بن على وعبد الله بن الزبر، فاستدماهما الوليد ، واخبرهما بموت معاوية ، وطلب منهما البيعة ليزيد ، فاستبهلاه ولم يبليما(٧٧) ، « وخرجا من ليلتهما إلى مكة ، فلقيهما ابن عبلس وابن عبر عبر من مكة ، فسألاهما ما وراحكما ؟ تالا : موت معاوية والبيمة ليزيد، فقال لهما ابن عبر : انتيا الله ولا تغرقا جماعة المسلمين «٧٨) ولكن ما إن وصل الحسين إلى مكة حتى توالت عليه رسل ورسسائل أهل الكوفة ، وتنافي معاشة وماطنة ، وتناؤا له : « إنا قد حبسنا أنفسنا عليك ، ولسنا نخصر الجبعة مع الوالى فاقدم طينا »(٧) وتحت إلحاحهم قرر الحسين نخضر الجبعة مع الوالى فاقدم طينا »(٧) وتحت إلحاحهم قرر الحسين

<sup>(</sup>٧٦) ثابت الراوي ــ العراق في المعسر الأموى من ١٩٣

<sup>(</sup>۷۷) تاریخ خلینة بن خیاط - ص ۳۳۳ والطبری : تاریخ ه - ۳۶۳ (۸۷) الطبری ه - ۳۶۳ (۸۸)

<sup>(</sup>٧٩) المسدر نفسه ٥ - ٣٤٧ والمسعودي - مروج الذهب ٦ - ٦٤.

إرسال ابن عمه مسلم بن عنيل إلى الكوفة ليستطلع الموتف ، وقال له : « سر إلى اهل الكوفة فإن كان حقا ما كتبوا به عرفتني حتى الحق بك » غضرج بسلم من مكة في النصف من شهر رمضان حتى قدم الكوفة لخبس خلون من شبوال (٨٠) سنة ٦٠ ه ، علم اهل الكوفة بوصول مسلم بن عقيل متقاطروا عليه ، وبايعه منهم إثنا عشر الفا ، وقيل ثمانية عشر الفا(٨١) انخدع مسلم بحماس اهل الكوفة ، وشبعه تفاقل النعمان بن بشير الانصاري - والى الكوفة من تبل يزيد - عفه وعدم تعرضه له (٨٢) ، فأرسل إلى الحسين ببيعة اهل الكوفة ، وأن الأمر على مايرام ، وطلب منه القدوم ، لكن الاقدار كانت تخبىء شيئًا آخر ، فإن أحد أنصار يزيد في الكوفة ألل رأى تقاعب النعبان عن التصدى لمسلم ومنعه من أخذ البيعة للحسين من أهل الكومة ، كتب بذلك إلى يزيد ، معزل النعمان من ولاية الكومة وأسندها إلى عبيد الله بن زياد والى البصرة ، وأمره بقتل مسلم بن عقيل(٨٣) ، مجاء عبيد الله إلى الكونة على عجل ، وبحث عن مسلم ، فأخبره عيونه بأنه يختبىء في بيت احد زعماء الكوفة وهو هاتىء بن عروة المرادى ، فقبض عبيد الله بن زياد على هاتيء ومسلم وتتلهما (٨٤) . وهنا ظهر غدر أهل الكوفة وتخاذلهم ، غقد قتل هانيء ومسلم أمام أعينهم ولم يحركوا ساكفا ، وتفكروا لوعودهم للحسين ، واشترى ابن زياد ذبيهم بالأموال ، وراح بسلم ضحية تسرعه ، وعدم تثبته من ولاء اهل الكوفة وسندق عزائمهم ، كما أن الفعمان ابن بشبير يتحمل تصبيبه فيها حدث ، فلو أنه أظهر الحزم ومنع مسلما من الأتصال باهل الكونة كما يحتم عليه واجبه كوال مسئول عن الأمن في الكوغة لرببا تغير الوقف كله ، ولكان مسلم قد فكر في الأمر ولم يبادر بطلب قدوم الحسين ، وربما لم تكن مأساة كربلاء قد حدثت أصلا ، فلاشك أن النعمان \_ ربما بحسن نية \_ كان سببا بن اسباب الماساة كلها .

 <sup>(</sup>٨٠) المندر نفسه ٥ - ٧٤٧ والمسعودى - مروج الذهب ٦ - ٦٤

<sup>(</sup>٨١). المصدر تفسه ٥ ــ ٣٤٨ والمسعودي ــ مروج الذهب ٢ ــ ٦٢

<sup>(</sup>۸۲) الطبرى: تاريخ ٥ ــ ٣٤٨

<sup>(</sup>۸۳) الطبرى: المصدر السابق ٥ -- ٣٤٨

<sup>(34)</sup> Hungers — (48)

## خروج الحسين إلى الكوفة ونصيحة ابن عباس له بعدم الخروج:

عندما وصلت الحسين رسسائل مسلم بن عقيل ببيعة اهل الكوفة وطاعتهم الكافية ، وأزمع الرحيل إليها ، جاءه عبد الله بن عباس ، وقال له: « يا ابن عم ، إنك قد ارجف الناس انك سائر إلى العراق ، غبين لي ما انت مانع ؟ قال : إنى قد أجمعت المسير في احد يومي هذين إن شباء الله تمالى ، فقال له ابن عباس : فإني أعيدك بالله من ذلك ، أخبرني رحمك الله 1 اتسير إلى توم قد قتلوا أميرهم ، وضبطوا بلادهم ، ونفوا عدوهم 3 مَإِن كَانُوا قد مُعلُوا ذلك مُسر إليهم ، وإن كانوا إنبا دعوك إليهم ، واسرهم عليهم قاهر لهم ، وعباله تجبى بلادهم ، فإنهم إنبا دعوك إلى الحرب والقتال ، ولا آمن عليك أن يغروك ويكنبوك ، ويخالفوك ويخذلوك ، وأن يستنفروا إليك فيكونوا اشد النساس عليك ، فقال له العسنين ، وإني استخم الله وانظر ما يكون ١٥٥١) كان كلام ابن عباس هو عين الحكمة والصواب ، وهو لم يتل ذلك من فراغ ، ولكن من واتع خبرته باهل الكوفة وتقلباتهم وعدم صدقهم ، فقد رأى بنفسه - كما رأى الحسين أيضا -مواقنهم وصنيعهم مع على والحسن رضى الله عنهما ، ومن واتع حرصه على مصلحة الحسين وسلامته ، والحقيقة أنه لم يكن ابن عباس وحده هو الذى نصح الحسين تلك النصيحة الصادقة ، ولكن كان هناك كثيرون ، حتى ون غير الهاشميين ، حريصون على سلامة الحسن ، ويتوجسون الشر ون خروجه ، ومنهم عبد الرحين بن الحارث بن هشام المخزومي ، الذي رجا الحسين رجاء حارا الا يخرج والا يعرض نفسه واهله للهلاك(٨٦) . ولكن للاسف لم يصغ الحسين رحبه الله لهذه النصائح الصادقة غذرج في أهله وتلة بن أصحابه عددهم حوالي سبمين رجلا ، غلما وصل إلى القادسية لتيه الحربن يزيد التميمي ، فقال له : « أين تريد يا ابن رسول الله ؟ قال: أريد هذا المصر ، شعرفه بقتل مسلم وما كان من خبره ، ثم قال له : ارجع

<sup>(</sup>۸۵) الطبری : ٥ – ۲۸۳ وابن الأثیر – الکامل ٤ – ۲۷

<sup>(</sup>٨٦) الطبرى: تاريخ ٥ – ٣٨٢ ، وكذلك كتب عبد الله بن جعفر بن ابى طالب الى الحسين يحذره من الخروج الى الكوفة – الطبرى ٥ – ٣٨٧

غَلِّى لم أدع خُلِقى خَيرا أرجوه لك ، فهم بالرجوع ، فقال له أخوة مسلم : والله لا نرجع حتى نصيب بثارنا أو نقتل كلنا ، فقال الحسين : لا خير في الحياة بعدكم (٨٧٥) .

والحتيقة إن الانسان لتأخذه الدهشة من موققة إخوة مسلم بن عقيل، ومنطقهم في الثار لأخيهم ، غهم يعلمون أن الذي قتل أخاهم الدولة ، غهل كان في متدورهم وهم في تلتهم هذه أن يتصدوا للدولة ليثاروا منها، الحق أنه منطق عجيب نقد عرضوا أنفسهم وابن عهم للهلاك -- رحمهم الله جميها .

سار الحسين حتى وصل إلى كريلاء ، وكان عبيد الله بن زياد لما مهم بمسيره -- قد انتدب لقتاله واحدا من ابناء السحابة ، وهو عبر بن سعد ابن ابي وقلص ، (٨٨) في ثلاثة آلات ، وعسكر عبر بن سعد بالقرب من عسكر الحسين ، وكان الناس يختلطون بن الغريقين ، بل كانوا إذا حانت السلاة يأتي بعض جنود عبر ليصلوا خلف الحسين ، وهنا بعرت بادرة طيبة بن الحسين رضى الله عنه لو قدر لها أن تبضى إلى غايتها لكان غيها حتى الدماء ، ودم الحسين بصفة خاصة ، فقد عرض على عبر بن سعد عن السلاء ، وتم الحسين بصفة خاصة ، فقد عرض على عبر بن سعد وأما أن تدمونى فأتصرف من حيث جئت ، كانت هذه فرصة ذهبية لمنع الكارثة ، وإله أن تدعونى فالحق بالثفور »(٨٨) كانت هذه فرصة ذهبية لمنع الكارثة ، والحق أن عبر بن سعد فرح بهذا العرض من الحسين ، لأنه كان قد خرج إليه على مشض(١٠) ، فكتب بالاقتراح إلى عبيد الله بن زياد ، ولكنه رغض وقال : « لا ولا كرامة حتى يضع يده في يدى »(١٦) يالله !! اي شيطان هذا الذي صول لابن زياد أن يسلم الحسين له نفسه اسيرا ، فالوت عند الحسين اهون من ذلك ، فبحسبه أنه عرض عليهم ذلك ، فكن بعرب أن يقبل ابن زياد منه ، فلو أن

<sup>(</sup>۸۷) المسعودي - مروج الذهب ٣ - ٧٠ والطبري : تاريخ ٥-٣٨٩

<sup>(</sup>۸۸) الطبرى: تاريخ ٥ – ٣٨٩

<sup>(</sup>۸۹) ناسه ه – ۲۸۹

<sup>4.1)</sup> isum 0 -- PAT

<sup>(</sup>۱۱) نیسه ه – ۲۸۹

الذى عرض ذلك كان من اعداء الإسلام لما وسعه إلا تبوله ، فكيف بابن بنت رسول الله ! رفض الحسين رفضا باتا أن يضع يده في يد ابن زياد وقال : « لا والله لا يكون ذلك أبدا (۹۲) والحقيقة إن عاقلا لا يستطيع أن يلوم الحسين على هذا الموقف ، بل اللوم كل اللوم على أبن زياد ، الذي تحجر قلبه ، وبرهن على قصر نظر وسوء تقدير وفساد سياسة ، الذي تحجر قلبه ، وبرهن على قصر نظر وسوء تقدير وفساد سياسة ، غل ابن زياد عن أن قتل الحسين سوف يزعزع كيان الدولة كلها ، وسوف غل ابن زياد عن أن قتل الحسين سوف يزعزع كيان الدولة كلها ، وسوف يدمى قلوب المسلمين جبيعا ويشحنها بالبغض والكراهية ليزيد والدولة عانى هذا الموقف قد أبرا ذبته تبايا ، حيث أراد الرجوع إلى الصواب ، هنا في هذا الموقف قد أبرا ذبته تبايا ، حيث أراد الرجوع إلى الصواب . كيا تقع — بنفس المقدار — على أهل الكوفة الذين كنبوا إليه وبايعسوه ووعده بنصرتهم له ، ثم تخلوا عنه في أحرج اللحظات . كيا أن عبر بن سعد لا يسلم من المسئولية ، وكذلك شهر بن ذي الجوشن ، ذلك الشيطان ،

رغض الحسين أن يسلم نفسه لابن زياد ، غدارت الحرب غير متكانئة ، غتل الحسين رحمه الله ، وقتل سائر أصحابه ، ومنهم سبمة عشر شابا من أهل بيته ، وكان آخر كلامه قبل أن يسلم الروح « اللهم احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا غتلونا »(٩٣) وكان استشهاده في العساشر من المحرم سنة ٦١ ه ، وبعد قتله حزوا راسسه ، وأرسلوها إلى يزيد مع نسائه واخواته ، ولم يكن قد بقى من أبنائه الذكور موى على زين العابدين ، غلما وصلوا إلى دمشق أدخلهن يزيد إلى ببوته وأكرمم وعطف على على ابن الحسين ، ثم جهزهم وأعادهم إلى المدينة بكرمين(١٤) .

<sup>(</sup>۱۲) نفسه ه ۱۳۸۰

<sup>(</sup>٩٣) المسدر السابق ٥ – ٣٨٩

<sup>(</sup>۱۹) المصدر السابق ه- ۳۹۰ وانظر ابن تيبية - بنهاج السنة + ۲۶۹ + ۲۶۹

## مسلولية يزيد في مقتل الحسين :

قد بتسائل الناس ما هو نصيب يزيد بن معاوية من المسئولية فيها هدت للحسين ؟ الحق أن يزيد لم يأبر بقتل الحسين ولم يسعد به ، بل بكى عليه، وساءه مقتله(٩٥) ه

ولقد كان يزيد حريصا على عدم خروج الحسين أصلا تحسبا من سوء نتائجه . فقد روى ابن عساكر أن يزيد لما علم بخروج الحسين من المدينة إلى مكة وامتناعه عن بيعته ، قدر عواتب ذلك . وكتب إلى عبد الله ابن عباس يعلمه بخروج الحسين إلى مكة ، وقال له : احسب أن رجالا من أهل هذا المشرق - يتصد أهل العراق - قد جاءوه نبنوه الخلانة ، وعندك منهم خبرة وتجرية ، قبل كان عمل فقد قطع واشتج القرابة ، وانت كبير أهل بيتك والمنظور إليه ، فاكففه عن السمى في الفرقة ، فكتب إليه ابن عباس. إنى لأرجو أن لا يكون خروج الحسين لأمر تكرهه ، ولست أدع النصيحة له ني كل ما يجمع الله به الالفة وتطفأ به الثائرة (٩٦) . هذا هو موقف يزيد حتى قبل أن يعلم بعزم الحسين على الخروج إلى الكوفة - وقد مر بنا أن ابن عباس حاول منع الحسين من الخروج ونصحه بذلك ولكنه لم يستجب ... غلها حدث ما حدث وقتل الحسين ، ندم يزيد على ذلك ليتينه باثره عليه وعلى دولته ، يقول الطبرى(٩٧) « ثم لم يلبث - يزيد - إلا تليلا حتى ندم على قتل الحسين ، نكان يقول : وما كان على لو احتملت الأذى ، وأنزلته معي نمي داري ، وحكبته نيما بريد ، وإن كان على نمي ذلك وكنه ووهن في سلطاني ، حفظا لرسول الله على ورعاية لحقه وترابئه ! لعن الله ابن مرجانة ، فإنه أحرجه واضطره ، وقد كان سلَّه أن يظى سبيله ويرجع فلم

<sup>(</sup>٩٥) المصدران السابقان على الترتيب ٥ - ٢٠٥٦ - ٢٤٦

<sup>(</sup>٩٦) انظر عبد القادر بدران - تهذيب تاريخ أبن عساكر ٢٣٠-٣٠-

<sup>771</sup> 

يفعل ، أو يضع يده في يدى ، أو يلحق بثفر من ثفور المسلمين حتى يتوماه الله عز وجل ، فلم يغمل ، غالبي ذلك ورده عليه وتتله ، فبضضني بتتله إلى المسلمين ، وزرع لى في تلويهم العداوة ، فبغضني البر والفاجر ، بما استعظم الناس من تتلى حسينا ، مالي ولابن مرجاتة ، لعنه الله وغضب عليه اله عدا هو موقف يزيد من تتل الحسين ورد عمله عنده .

ولكن الإتصناف للحقيقة يتتضينا أن نقول : إنه مع ميلنا إلى تصديق أن يزيد لم يأبر بقتل الحسين ولم يسمعد به > إلا أن ذلك لم يكن كانيا — من وجهة نظرنا — بل كان يجب عليه أن تكون أوأمره صريحة الابن زياد بعدم قتل الحسين > والتصرف معه بكل حكبة وتعقل > حفظا لرحمه وقرابته من رصول الله وكل وحكاته عي علوب المسلمين .

خصوصا وأن أباه معاوية كان قد وصاه بالعفو عنه إذا اخرجه اهل العراق عليه رخفر به(٩٨) ، ولكنها إرادة الله وتضاؤه الذي لا راد له .

#### التوايسون

هؤلاء مجبوعة من الشيعة كان كثيرون منهم ممن كتبوا إلى الحسين ابن على وهو في مكة بعد موت معاوية ليسسير إليهم في الكوغة — كما اسلفنا — غلما سار إليهم خذاوه وتخاوا عن نصرته وأسلموه للمعسير المؤلم الذي صار إليه .

ولكن بعد استشهاده هزتهم الفاجعة ، وعضهم الندم على تقصيرهم نحوه ، فلم يجدوا طريقة يكترون بها عن هذا التقصير الكبي ، ويتوبون إلى الله بها من هذا الذنب العظيم سوى الثار للحسين بقتل تتلته ، فسموا بذلك التوابين(٩٩) وتزعمهم مسليبان بن صرد الفزاعى ، وسسموه أمير

<sup>(</sup>٩٨) انظر ابن الطنطقا - الفخرى من ١١٢

<sup>(</sup>۹۹) راجع تفاهسيل حركة التوابسين ومساتال إليه أمرهم ، في المطبرى : تاريخ ٥/٥٣ سـ ١٠٩ وابن الأتسير سـ الكابل في التساريخ ١٧٠/٤ سـ ١٧٨

التوابين ، وهو بن الصحابة ، وبن كبار شيعة على ، وشهد معه بشاهده كلها ، وكان مبن كتبوا إلى الحسين في القدوم إلى الكونة(١٠٠) ، وبع يستطيعوا التحرك لتنفيذ خطتهم في حياة يزيد ، لشدة مبيدالله بن زياد يستطيعوا التحرك لتنفيذ خطتهم في حياة يزيد ، لشدة مبيدالله بن زياد عليهم وإحكام تبضته على الكونة ، وبراقبة تحركاتهم ، غلبا مات يزيد واضطرب ابر بنى ابية ، نشطوا واسرعوا الخطى لتنفيذ مالجمعوا عليه، وكان ذلك في ربيع الآخر سنة ٢٥ هرا (١٠) وكانت الكونة في ذلك الوقت قد بليمت لعبد الله بن الزبير ، غولى عليها عبد الله بن يزيد الفطمى ، مبا شجع التوابين على الخروج للتتال باعتبار الأبويين اعداء لهم جبيعا ، وقد عرض عبدالله بن يزيد على السليمان بن صرد أن ينتظر حتى يهييء له بحيشا يسمى معه لتقوى حركتهم ، ويكونوا أتدر على محاربة عدوهم ، وتحتيق هدفهم ، ولكن سليمان رئض هذا العرض(١٠١) ، ويبدو أن هذا لم يكن إلا تظاهرا نقط من والى ابن الزبر بساعدتهم ، وتسجيل مؤهف معهم ، وحقيقة الأمر أنه كان يود خروجهم من الكونة ليتخلص مؤهف معهم ، وحقيقة الأمر أنه كان يود خروجهم من الكونة ليتخلص

ازمع سليمان السير إلى الشام لقتال عبيدالله بن زياد ، باعتساره الذي اصدر الأمر بقتل الحسين ، ولكن امسحابه اشاروا عليه بان قتلة الحسين معظمهم لايزال بالكوفة ، ومنهم عبر بن مسعد ، غير ان سليمان رفض هذا الراى ، وقرر المسير إلى الشام (١٠٤) ، غلما دعا اصحابه إلى المسير معه جاءه أربعة آلاف رجل ، غنظر في ديوانه الذي كان يسجل فيه

<sup>(</sup>١٠١) الطبرى : تاريخ ٥/٣٨٥ - وابن الأثير - الكامل ١٧٥/٢

<sup>(</sup>١٠٢) الطبرى : تاريخ ٥/٧٨ه وابن الأشير ــ الكامل ٤/١٧٧

<sup>(</sup>١٠٣) د. على حمنى الخربوطلى -- تاريخ العسراق في ظل الحكم

الأموى من 130

<sup>(</sup>١.٤) الطبرى : تاريخ ٥/٦/٥ وابن الأثير الكامل ١٧٦/٤

أسماء من بايموه على الأخذ بثار الحسين فوجد عددهم سنة عشر الفا ٤ غقال: « سبحان الله ! ماواغاتا إلا أربعة آلاف من سقة عشر الغا» (١٠٥) مُقال له بعض أصحابه « إن المُعْتار (١٠٦) يثبط الناس عنك ، إني كنت عنده . . . مسيعت نفرا من أصحابه يقولون كبل عددنا الفي رجل ، مقال : وهب أن ذلك كان ، غائسام عنا عشرة آلاف ، أما هؤلاء بمؤمنسين ، أما يخانون الله ، أما يذكرون الله ؟ وماأعطونا من انفسسهم من العهود والوائيق ليجاهدن ولينصرن(١٠٧) » ولكن بيدو أن هذه هي طبيعة أهل الكونسة التي لم تزايلهم أبدأ ، فإنهم يتحمسون أول الأمر ، ويعطون المهود والمواثيق ، مَإِذَا جِماء وقت العمل الجاد ، أنكسوا وتقاعسوا ، وتنكروا لمهودهم ومواثبتهم . محتى الآلاف الأربعة الذين تجمعوا حوله تخلى عنه منهم الف ، وبقى معه ثلاثة آلاف فقط(١٠٨) ، ومع ذلك قرر المسير بهم إلى الشام ، وقبل مسسيرهم زاروا قبر الحسين مأقابوا عنده يوما وليلة يصلون ويبكون ، وغادوا بصيحة واحدة ، قاتلين : « يارب إنا قد خذانا ابن بنت نبينا ، فاغفر لنا ما مضى منا ، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ، وارحم حسينا واصحابه الشهداء الصديقين ، وإنا تشهدك يارب أنا على مثل ما قتلوا عليه ، قإن لم تغفر لنا وترحبنا لنكونن ەن الخاسرين(١٠٩) » ،

فى الوقت الذى سار غيه سليمان على راس التوابين إلى الشام ، كان هناك جيش كبي - قبل إن عدده كان ستين الفا على راسه عبيدالله ابن زياد ، ارساله مروان بن الحكم ليعيد العراق إلى سسلطان الأمويين(١١٠) ، بعد أن بسط حكمه على الشسام ، فالتقى بالتوابين

<sup>(</sup>١٠٥) الطبرى : تاريخ ٥/٤٨٥ وابن الأثير الكامل ١٧٥/٤

<sup>(</sup>١٠٦) سنتحدث بعد تليل عن المختار وهركته ، وسنعرف لماذا كان يثبط الناس عن سليمان

<sup>(</sup>١٠٧) الطبرى ٥/٤٨٥ وابن الأثير ٤/٥٧١

<sup>(</sup>۱۰۸) الطبری ۵/۹۸ه

<sup>(</sup>۱۰۹) الطبری ه/۸۹ه وابن الأثیر ۱۷۸٪

<sup>(</sup>١١٠) ثلبت الراوى ــ العراق في العصر الأبوى ص١٩٨

فى عين الوردة ، من ارض الجسزيرة ، ودارت معركة غير متكافئة ، تتن هيها معظم التوابين ، وزعيهم سليمان بن صرد ، وكان ذلك فى ربيع الآخر، سنة ٦٥ ه(١١١) ، وقر الباتون عائدين إلى الكوفة ، لينضبوا إلى المختار الله تقى ،

ومكذا انتهت حركة التوابين ، وهى فى الواقع من الحركات الطائشة التى دغع إليها الحباس ، ولم يكن فيها شيء من العقالو التبصر ، تلاندرى كيف أقنع سليبان بن صرد نفسه بإيكانية التفلب على الدولة وهزيبتها في عقر دارها بهذه الأعداد القليلة التي كانت بمه ، ولم يكن لهذه الحركة من نتيجة سوى المزيد من إراقة الدساء ، وتمييق الكراهية بين اهل المراق والسحولة الأموية(١١١) ، وهى نتيجة سلبية في حسساب تاريخ الاسسلامية .

<sup>(111)</sup> الطبري ٥/٩٠٥ وابن الأسير ١٨٩/٤

<sup>(</sup>۱۱۲) ثابت الراوى - المرجع السابق ص ۱۹۸ - ۱۹۹ (م- ۳۱)

# ثورة المفتسار الثقفي(١١٢)

طهر المقتار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي على مسرح الأحسداث بعد موت يزيد بن معاوية سنة ٦٤ ه ، وهو من الشخصيات التي حفل بها العصر الأموى ، والتي كانتتبحث لها عن دور ، وتسمى إلى السلطان باي ثبن ، مُتقلب من العداء الشحيد لآل البيت إلى ادعاء حبهم ، والمطالبة بثار الحسسين(١١٤) ، فقد مر بنا أنسه أشسار علسي عمه مسعد بن مسعود الثقى بالقبض على الحسن بن على وتسليمه إلى مصاوية ، لينال بذلك الحظوة عنده (١١٥) ، ثم حاول الاتصال يعبدالله بن الزبير والاتضبام إليه؛ وشرط عليه شروطا ، منها أن يكون أول داخل عليه والا يتضى الأمور دونه ، وإذا ظهر استعان به على أغضلُ أعماله (١١٦) . وباختصار أراد أن تكون له كلمة في دولته ، ولكنه لم يجد تجاويا من ابن الزبير ، غانصرف عنه إلى الكوفة (١١٧) . حيث كان الأمر فيها مضطربا فاراد أن يصطاد في المياه المكرة ، ولم يجد فيها ورقة يلعب بها سوى الادعاء بالمطالبة بدم الحسين وآل البيت وادعى أن لديه تفويضاً بذلك من محبد بن على بن أبي طالب ، الملتب بابن الحنفية ، ولكنه ألم يكن صادقا في ذلك ، بل قرر أن يركب تيار الشيعة ليصل إلى هدفه وهو الحكم والسلطان ، وقد عبر هو نفسه عن ذلك في حواره مع رجل من رجاله الذين أخلصوا له ، وكانوا يظنونه صادقا في دعوته للثار لآل البيت ، وهو السائب بن مالك الأشعرى ، فقد قال له المختار عندما ضيق عليه مصنعب بن الزبير الخفاق واقتربت نهايته : ماذا ترى ؟ فقال له السالب

<sup>(</sup>۱۱۳) انظسر ترجیته فی المسارف لابن تنییة ص . . ) والطبری ۱۲۲/۵ ، ۲۲/۵ ، ومایمدها واسد الفسایة لابن الانسیر ۱۲۲/۵ و الکابل فی التاریخ ۲۱۱/۶ ، ۲۲۷ وسیر اعلام النبلاء للذهبی ۳۸/۴۵ ، والبدایة وانفهای ۲۸۲/۸ ،

<sup>(</sup>١١٤) ابن كثير - المسدر السابق ١/٠٨

<sup>(</sup>١١٥) الطبري ه/١٥٩ وابن كلسير -- المسدر السسابق ٨/٠٢٠

<sup>(</sup>١١٦) ابن الأثير ١٧٠/٤

<sup>(</sup>۱۱۷) این کشیر ۱۸/۸۲

ألراى لك علماذا ترى ؟ تال : « انا ارى ثم الله يرى اقال : الله يرى قال : ويحك أحبق أنت ! إنها أنا رجل من العرب رايت ابن الزبير انتزى على الحجاز ؛ ورايت نجدة انتزى على البيلية ، وبروان على الشام ؛ فلم أكن دون أحد من رجال العرب ؛ فاخنت هذه البلاد ، فكنت كاحدهم ، إلا أنى قد طلبت بثار أهل بيت النبي على إذ نابت عنه العرب ؛ فقطت من شرك في دمائهم ؛ وبالفت في ذلك إلى يومي هذا ؛ فقاتل على حسبك إن لم تكن لك نية فقال المساتب ذلك لمساتب ذلك لمساتب ذلك لمساتب ذلك لمساتب ذلك لمساتب ذلك المساتب ذلك المساتب ذلك يومي عن أجل المساطان وحده ، ولذلك يصف الذهبي المختار بالكذب وقاة الدين (١١٩) .

ظهر المفتار في الكوفة من جديد (١٢٠) . في الوقت الذي كان فيه مسليمان بن صرد الخزاعي زعيم التوابين يستعد للذهاب إلى الشنام ، لقتال عبيد الله بن زياد ، فحاول تثبيط الناس عنه ، وقال لهم : « إن سليمان ليس عبيد الله بن زياد ، فحاول تثبيط الناس عنه ، وقال لهم : « إن سليمان ليس له بصربالحرب ولا تجربة بالأمور ، وإنها يريد أن يخرجكم فيتلكم ويتتل نفسه ، وأنا أعبل على مثال مثل لي ، وأمر بين لي عن وليكم ، وأقل عدوكم، وأشمى صدوركم، نفاسمعوا قولي وأطبعوا أمرى »(١٢١). وقد نجحت دعايته فتجمع حوله نحو الغين من الشيعة ، ويقيت غالبيتهم مع سليمان بن صرد ، غساريهم حيث النتي بعبيد الله بن زياد في عين الوردة فتل هو ومعظم أمحابه عكما تقدم ، ولقد كانت نتيجة ممركة عين الوردة في مصلحة المختار، أمحابه عسدية لتوقعاته ، كما أنه أنفرد بزعامة الشيعة ولجأ إليه الفارون من المركة ، فقويت حركته وكل انباعه ، ثم ازداد مركزه قـوة بالمضام

<sup>(</sup>١١٨) الطبري ٦ -- ١٠٧

<sup>(</sup>١١٩) سير اعلام النبلاء ٣ - ٢٨٥ - ٣٩٥

<sup>(</sup>۱۲۰) كان المختار في الكوفة حين قسدوم مسلم بن عقبل إليها ، 
غيابه عين بايمه بن اهلها ، غقبض عليه عبيد الله بن زياد ووضعه في 
السجن ، وظل سجينا حتى قتل الحسين ، فيعث إلى عبد الله بن عمر بن 
الخطاب ، وكان زوج اخته ، فشفع له عند يزيد بن معساوية غابر باطلاق 
مسراحه انظر الطبرى ه - ١٩٥ - ٥٧٠

<sup>(</sup>۱۲۱) ابن الأثير ــ الكليل ٤ ــ ١٧٢

إيراهيم بن الأستر النخص إليه ، وهو من زعباء الكوغة ، فتار على عبد الله ابن مطبع المعدوى ، أبير الكوغة بن قبل عبد الله بن الزبير ، فأخرجه منها واحكم سيطرته عليها ، ولكى يثبت صحة دعواه عى المطالبة بدم الحسين ، بقد تتبع تتلته فقتل معظيهم في الكوغة (١٢٧) ، ثم أعد جيشا جعل على قيادته إيراهيم بن الأشتر ، وأرسله إلى قتال عبيد الله بن زياد ، فالتقى به حد نهر الخازر بالقرب من الموصل وحلت الهزيمة بجيش ابن زياد ، الذي خر صربعا في بعدان المعركة سنة ١٧ هـ (١٢٧) ،

تعاظم نفوذ المختار بعد انتصار جيشه على جيش ابن زياد ، وسيطر على شبال العراق والجزيرة، واخذ يولى العبال من قبله على الولايات (١٢٤) ويجبى الخراج ، وانضم إليه عدد كبير من الموالى ، لبغضهم لبنى امية من ناحية (١٢٥) ، ولاته أغدى عليهم الأموال من ناحية ثانية (١١٦) ، ويدا كيا لو آنه أتمام مولة خاصة به في العراق ، بين دولتى ابن الزبير في الحجاز ، وعبد الملك بن مروان غي الشمام ، ولكنه لن ينتم طويلا بهده الدولة . فسيتضى عليها سريها ، وكان المتوقع أن تكون نهاية المختار على يد عبد الملك الذي وتره بتتل ابن زياد أبرز أعوانه ولكن هذا كان من الدهاء بحيث ادرك أن ابن الزبير وإن كان قد اسعده ظهور المختار غي البداية وتهره لجيش عبد الملك (١٢٧) ، إلا أنه لن يسبح لنفوذه أن يتسع ويهدد دولته ، وأنه لابد أن يتحرك للقضاء عليه ، غائر الانتظار وترك ابن الزبير يواجه المختار ، لان نتيجة المواجهة ستكون غي مسالحه ، فسوف يقضى أحدهما على صماحيه ،

<sup>(</sup>۱۲۲) ثابت الراوى -- العراق ني العصر الأبوى ص ٢٥٠ -- ٢٥١

<sup>(</sup>۱۲۳) الطبری ٦ - ٨٦ وبا بعدها ، وابن الاتي - الكابل ١٦٦\_٢ وبا بعدها

<sup>(</sup>١٢٤) انظر الطيري ٦ - ٩٢ وابن الأثم - الكابل ٤ - ٢٦٥

<sup>(</sup>١٢٥) ٥٠ محمد الطيب النجار مدالدولة الأموية في المشرق ص ١٤٣٠ -

<sup>(</sup>۱۲۱) ثلبت الراوى – المرجع السابق ص ۲۵۰ – ود. على حسنى الخريوطلى – المرجع السابق ص ١٤٦

<sup>(</sup>١٢٧) د. على حسنى الخربوطلي - المرجع السابق من ١٤٧

ما توقعه عبد الملك ، فين المختار لم يكتف بانتصاره على جيش عبد الملك ، ويسط نفوذه على شبال العراق والجزيرة ، بل اخذ يعد نفسه السير إلى البصرة لانتزاعها من مصحب بن الزبير الذي اصبح واليا عليها من تبل اخيه عبد الله بعد أن بليعه أهلها ، وهنا أصبح الصدام محتوبا بين المختار وآل الزبير (١٢٨) . فسسلر مصحب بن الزبير بنفسه إلى قتال المختار قبل أن يماجله في البصرة ، والنقى به عند حروراء ، فدارت الدائرة على المختار غلل أن يماجله في البصرة ، والنقى به عند حروراء ، فدارت الدائرة على المختار غلل المختلر علما المحتلر ، عند مسقط ، وقتل في سنة ١٧ هـ (١٢٨) . وحكذا انتهت حركة هذا المفاير الذي كان كل هبه الوصول إلى الحكم والسلطان باية وسيلة ، ولم تنفعه ادعاءاته بحب آل البيت والطلب بثارهم ، فقد انكشفت حيله ، وتظلى عنه أهل العراق ، وأسلبوه إلى مصيره المحتوم .

<sup>(</sup>۱۲۸) د. على حسكى الخربوطلى -- المرجع السابق ص ١٤٧ (١٢٩) تاريخ خلينة بن خيساط ص ٢٦٤ والطبرى ٦ -- ١٠٧ وابن الأثر -- الكابل ٤ -- ٣٧٧

## ثورة زيد بن على بن المسين سنة ١٢١ هـ

بعد التضاء على ثورة المختار الثقفي في الكوفة سفة ٦٧ هـ ، مضت مترة طويلة تزيد على نصف قرن ، لم يتم الشيعة ميها بثورات على الدولة الأبوية ، ولمل السبب في ذلك الهزائم المتلاحقة والخسائر التي منوا بها من شاهية ، ثم انتقارهم إلى زعامة قوية يلتفون حولها من ناهية ثانية ، كما أن المراق التي هي بوطن حركاتهم قد شهدت حكم ولاة أقوياء عرفوا بالجزم والقسوة مع الخارجين على الدولة مثل الحجاج بن يوسف ، كل ذلك جعلهم يستكينون ولكن إلى حين ، عجمرة الثورة والتبرد على الحكم الأموى لم تخبه في انفسهم قط ، غلما وجدوا الفرصة لم يترددوا في اغتفامها ، غير أن عبيهم الذي عرفوا به ، وهو الحماس الزائد في أول الأمر ، ثم النكومس والتجاذل تبل تحقيق الهدف لم يزايلهم قط ، وكان هذا حالهم مع قائد الثورة الجديدة ألتى هبت ني وجه هشام بن عبد الملك سنة ١٢١ ه وهو زيد بن على بن الحسين بن على بن ابي طالب (١٣٠) . كان زيد من كبار آل البيت وعلمائهم، وكان يحدث نفسه بالخلافة ويرى أنه أهل لها ٤ وكان هشام بن عبد الملك يخشاه لفضله وعلمه ومصاحته ومكاتته بين الناس ومى لقاء بينهما تال له هشام : « يازيد لقد بلغني أنك تذكر الخلافة وتتبناها ، ولست هناك وانت ابن أبة "(١٣١) مُغضب زيد ورد على هشام ردا غليظا ، وقال له في كلام كثير : لا يضيرني أن أكون أبن أبة ، وجدى رسول الله ١٣٢) . ماستاء هشمسام من رده وقال له : « الحرج ، قال : الحسرج ولا تراني إلا هيث تكره ١٣٣٧) خرج زيد بن عند هشام مفضيا بتوعدا ، ثم أتى الكوفة ، نجعل التسيمة يختلفون إليه ويحثونه على الثورة ، ويتولون لسه : « إنا لنرجو أنتكون المنصور، وأن يكون هذا الزمان الذي يهلك عيه بنوامية » (١٣٤)

<sup>(</sup>۱۳۰) انظر ترجمته عَى طبقات ابن سعد ٥ ـــ ٣٢٥ وسير اعلام النبلاء للذهبي ٥ ـــ ٣٨٩

<sup>(</sup>۱۳۱) الطبري ٧ ــ ١٦٥

<sup>(</sup>۱۳۲) نفسه ۷ – ۱۲۱

<sup>(</sup>۱۲۲) تفسه ۷ ــ ۲۲۱

<sup>(</sup>۱۳٤) نفسه ۷ ـــ ۱۳۲

كان من الطبيعي أن يكون زيد محل رصد هشام بعد تلك المقابلة المثيرة ، وأن يكون وجوده في الكوغة - بخاصة - مصدر قلق له ، فأوعز إلى عامله على المراق ، يوسف بن عبر الثنفي بطرده منها(١٣٥) ، فمازال به يوسف حتى الهرجه ، ولكن الشبيعة ساروا لهلفه ، وتغلوا له : « أين تذهب عنا ومعك مائة الف رجل من أهل الكوغة يضربون دونك بأسيانهم غدا »(١٣٦) نفس النفهة القديمة التي طالما خدع بها أهل العراق آل البيت ، وعلى الرغم من أن زيدا أبدى شكوكه نيهم ، حتى بعد أن أعطوه عهودهم ومواثيقهم ، وقال لهم : « إني أخاف أن تخذلوني وتسلموني كفطكم بأبي وجدي "(١٣٧) وان احد أبناء عبوبته قال له : « يا ابن عم إن هؤلاء يغرونك بن نفسك ، اليس تدخذاوا من كان اعز عليهم منك ، جدك على بن ابي طالب حتى قتل ! والحسن من بعده بايعوه ثم وثبوا عليه فانتزعوا رداءه من عنقه ، وانتهبوا غسطاطه وجرحوه ! او ليس قد اخرجوا جدك الحسنين ، وحلفوا له بأوكد الإيمان ، ثم خُذَلُوه وأسلموه ، ثم لم يرضوا بذلك حتى قتلوه ، غلا تفعل ولا ترجع معهم ، إني لخاتف إن رجعت معهم الا يكون أحمد أشهد عليك منهم ١٣٨٨) على الرغم من كل ذلك إلا أن زيدا -- رحمه الله -- غلط الغلطة الكبرى وانخدع باهل الكونة وعاد معهم فأوردوه حتفه كما فعلوا بجده الحسين من قبل .

تقاطر اهسل الكوفة على زيد بعسد عودته وأخسنوا يبايعونه ، وكاتت بيعته التى دعا إليها : « إنا ندعوكم إلى كتلب الله وسنة نبيه ي وجهاد الظالمين ، والدعم عن المستضعفين ، وإعطاء المحروبين ، وتسم هذا اللمىء فى اهله بالسواء ، ورد الظالمين ، وإتفال المجبر ، ونصرنا اهل البيت على بن نصب لنا وجهل حقنا »(١٣٩) انتشر أمر زيد ، ووصل خبر دعوته

<sup>(</sup>۱۲۵) نفسه ۷ — ۱۳۹

<sup>(</sup>۱۳۱) نسبه ۷ – ۱۲۱

<sup>(</sup>١٣٧) المسدر السابق ٧ -- ١٦٨

<sup>(</sup>۱۳۸) نفسه ۷ – ۱۳۸

<sup>(</sup>١٣٩) نفسه ٧ -- ١٧٧ ، وإقفال المجمر ، يقصد به إمادة الجيش الذي طال مكله عني ارض العدو ،

الناس إلى البيعة إلى البصرة وواسط والموصلُ والمدائن وخراسان والرى . وبلغت أخباره يوسف بن عبر الثقنى وكان بالحيرة فأدرك خطورتها ، وكان زيد قد واعد اصحابه على الخروج ليلة الأربعاء أول ليلة من صغر سنة ١٢٢ ه . فقرر يوسف أن يحول دون ذلك ؛ فأمر الحكم بن الصلت -نائبه على الكومة - ان يدعو الناس لاجتماع في المسجد الأعظم وهدد كل من يتخلف منهم ، وكان ذلك تبل موعد خروج زيد بيوم واحد ، نهرع أهل الكوغة إلى المسجد ، محصرهم يوسك بن عبر فيه ، وأصبح زيد فلم يجد معه من خمسة عشر ألفا بايعوه سوى مائتين وثباتية عشر رجلا(١٤٠) غلما رأى خذلان الناس إياه قال لأحد اتصاره ، نصر بن خزيمة « اتخاف أن يكونوا قد جملوها حسينية »(١٤١) بشير إلى حادثة جده الحسين ، وهم حقا قد غطوها حسينية وتركوه يواجه قوات يوسف بن عبر الثقفي في هذا المعدد التليل ، كما ترك اسلامهم جده الحسين يواجه قوات عبيد الله أبن زياد من قبل ، ومن العجب أن تتشابه الحادثتان في أمور كثيرة ، فيوسف بن عبر لم يكن أقل قسوة من عبيد الله بن زياد ، واجه زيد وأصحابه التلائل ، جيوش يوسف بن عبر ، وظل يقاتل حتى أصابه سهم غى رأسه ، فتوفى متأثراً به بعد أيام ، ولم يكتف يوسف بن عمر بمقتله ، بل أمر باخراج جنته من القبر الذي دنن نيه سرا ، وامر بقطع راسه ، وصلب جسنده في كناسة الكوفة(١٤٢) ، وهكذا لقي زيد بن على هذا المصير المؤلم ، ولا شك أن التبعة الأولى هذا تقع على اهل الكوغة الذين حرضوه على الخروج وبايعوه ثم خذلوه في اللحظات الحرجة . وبعد مقتل زيد مر أبنه يحيى إلى خراسان(١٤٣) ، ولكنه لتى مصير أبيه هناك على يد نصر بن سيار والي خراسان .

وإذا كانت آخر ثورة علوية شيعية في المهد الأبوى قد باعت بالنشل ؛ فقد كانت هنك دموة سرية منظية ، تدعو الرضا من آل محيد ، وهي الدعوة العباسية ، التي سوف تستفيد من هذه الأحداث في زعزعة الحكم الأبوى وسيكتب لها النجاح اخيرا في القضاء على الدولة الأبوية وإتابة دبلة ماسية بكاتها .

<sup>(</sup>١٤٠) المندر النبايق ٧ - ١٨٢

<sup>(</sup>١٤١) المسدر السابق ٧ - ١٨٤ وابن الأثير ، الكابل ٥ - ٢٢٤

<sup>(</sup>۱٤٢) أبن الأثير ــ الكامل ٤ ــ ٢٤٦

<sup>(</sup>١٤٣) الطبري ٧ -- ١٨٩

#### ثورة اهل الدينة على يزيد بن معاوية وموقعة الحرة سنة ١٣ هـ

في سنة ٦٣ ه . ثار أهل المدينة على يزيد بن معاوية ، وخلعو! طاعته ، وهـذه الثورة محيرة في الواقع ، فلا نعرف لهـا سببا مقنعا ولاهدفا وأشحا ، وقد ظن بعض الباحثين أنها كانت رد نعل لاستشهاد الحسين بن على وغضبا له (١٤٤) ، وهذا غير صحيح ، وآية ذلك أن زعهاء الهاشميين وآل البيت ، مثل عبد الله بن عباس ، ومحبد بن الحنفية ، وعلى بن الحسين ، لم يشتركوا فيها ، ولم يكونوا راضين عنها ، كيا رنضها وعارضها كبار المسحابة الموجودين يومئذ كعبد الله بن عبر ابن الخطاب ،

وقصــة هذه الفورة(ه) ) ، بدات حين عزل يزيد بن معاوية ابن عبه الوليد بن عتبة بن ابى سفيان عن ولاية المدينة ، بناء على رغبة نجدة بن عابر الحنفى — من زعباء الخوارج — الذى اتهم الوليد بالغرق وعدم الرشد ، وطلب من يزيد ان يبعث واليا آخر مكانه سهل الخلق ، رجاء صلاح الأحوال وجبع الكلمة ، وحرصا من يزيد على هذا عزل الوليد وولى عثبان بن محبد بن ابى سفيان(١٤٦) ، الذى استهل عهده بالإحسان إلى اهل المدينة ، ثم بعث منهم وقدا إلى يزيد في دمشق ، عبهم عبد الله ابن حنظلة الأنصارى وابناؤه وكاتوا ثباتية ، والمنذر بن الزبير بن العوام ، وكثيرون غيرهم من اشراف المدينة ، علكرم يزيد وفادتهم وعظم جوائزهم ، غاعطى عبد الله بن حنظلة مائسة الف درهم ، واعطى ابناءه كل واحد عشرة آلاف ، واعطى النذر بن الزبير مائة الف(١٤) ، غبا أن عادوا إلى عشرة آلاف ، واعطى النذر بن الزبير مائة الف(١٤)

<sup>(</sup>۱۱۶) د. عبد المتعم ماجد — التاريخ السياسي للدولة العربيسة ج ۸۲/۲

<sup>(</sup>۱٤٥) راجع تناصيل اخبار ثورة اهل المدينة وبوقعــة الحرة في تاريخ خليفة ابن خياط من ٢٣٦ وما بعدها . والطبرى (٢٣٨) وما بعدها وابن الأثير الكابل ج ١١١/٤ وما بعدها وابن كثير — البداية والنهايــة (٢١٧/٨ وما بعدها .

<sup>(</sup>١٤٦) ابن كثير - البداية والنهاية ٨/٢١٦

<sup>(</sup>١٤٧) المستر السابق ٨/٢١٦

المدينة حتى اعلنوا الثورة على يزيد وخلعوا طاعته(١٤٨) ، فلما سألهم الناس ، عن سبب ثورتهم وقد الكرمهم يزيد وأعطاهم أموالا كثيرة ، قالوا إنه يشرب الخبر ، وتعزف عنده القيان ، ويترك الصلاة ، ويتعدى حكم الكتاب(١٤٩) ، وهــذه التهم نفاها عن يزيد رجل عــدل لايتهم بمحاباة يزيد ، وهو محمد بن الحنفية ، لقد قال لهم عندما مشدوا إليه لينضم إلى ثورتهم : « ما رأيت منه ما تذكرون ، وقسد حضرته وأقبت عنسده فرايته مواظبًا على المسلاة ، متحريا للخير ، يسسأل عن الفقه ملازما للسنة ، تالوا ! فإن ذلك كان منه تصنعا لك ، فقال : وما الذي خاف منى اورجا حتى يظهر إلى الخشــوع ؛ الماطلعكم علــى ما تذكرون من شرب الخمر علين كان اطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه ، وإن لم يكن اطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بها لم تعلموا . قالوا : إنه عندنا لحق وإن لم يكن رأيناه . نقال لهم : أبي الله ذلك على أهل الشبهادة ، نقال : « إلا من شبهد بالحق وهم يعلبون » ولست بن ابركم في شيء ، قالوا : غلملك تكره أن يتولى الأمر غيرك منحن نوليك أمرنا ، قال : ما أستحل القتال على ما تريدونني عليه تابعا ولا متبوعا ، قالوا : فقد قاتلت مع أبيك . قدال : جيئوني بهثل ابي اقاتل على مثل ما قاتل عليه 6 غقالوا : فهر ابنيك أبا القاسم والقاسم بالقتال معنا ، قال : لو أمرتهما قاتلت . قالوا : مقم معنا مقاما تحض الناس ميه على القتال ، قال : سبحان الله ! ! آمر: النساس بها لا انعله ولا ارضاه ، إذا ما نصحت لله في عباده . قالوا : إذا نكرهك . قال : إذا آبر الناس بتقوى الله ، ولا يرضنون المخلوق بمعصية الخالق ، وخرج إلى مكة »(٥٠١) .

أوردنا هذا الحوار الطويل الذي دار بين محمد بن على بن أبى طالب وبين زعباء المدينــة ، لأنه يوضيح إسرارهم ، على الثورة بن أجل الثورة ، حتى بعد أن بين لهم أن ذلك لايحق لهم ، ثم بضوا في خطتهم ،

<sup>(</sup>۱٤۸) تاریخ خلینة می ۲۳۷

<sup>(</sup>١٤٩) أبن كثير المصدر السنابق ٢٣٣/٨

<sup>(</sup>١٥٠) أبن كثير - المسدر السابق ٢٣٣/٨

والمجباتهم امروا عليهم اميين ، مها يدل على أن هنفهم لم يكن وأضحا ، وكلمتهم لم تكن وأحدة ، فقد أمروا على الأتمسار عبد الله بن حنظلة الإتمساري وعلى قريش عبد الله بن مطبع المدوى(١٥١) ، ولما وضحت نيتهم في الثورة وتعريق أمر الأبة ، انزعج كبار الصحابة في المدينة من نتائج ذلك غالامة تسد عانت من الفتن ولم تتدبل جراحها بعد من مأساة الحسين في كريلاء ، غذهب عبد الله بن عمر بن الخطاب إلى عبد الله ابن مطبع ، غلما دخل عليه ، قال : مرحبا بأبي عبد اللحهن ،

ضموا له وسسادة ، نقال : ابن عبر « إنى لم آتك لأجلس جنتك لاحدثك حديثا ، سبعت رسول الله ي يقوله : سبعت رسول الله ي يقوله : سبعت رسول الله ي يقول : بن خلع يدا بن طاعة لتى الله يوم القبامة لا حجة له ، وبن مات وليس فى عنقه بيمة مات بيتة جاهاية »(١٥٢) . ولم يكتف ابن عبر بتحذير زعباء الثورة بن الخروج على الخليفة الشرعى وبن تعريق كلمة الأبة .

وإنها جاهد في منعها وحث الناس على عدم الإشتراك ميها ، وكذلك منم اهله وولده من ذلك .

نقد روى البخسارى مرضوعا إلى نائع قسال : « لمسا خلع اهسال المدينة يزيد بن معاوية ، جمع ابن عبر حشبه وولده ، نقال لهم : إني سمعت رصول الله على يقول : ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة ، وإنا قد يايمنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله ، وإنى الأعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على ليع الله ورسوله ، ثم ينصب له القتال ، وإنى لا أعلم المسدا منكم خلعه ولا بايع في هسذا الأمر إلا كانت النيمسل بيني وسنه ١١٥٣٥) ،

هذا هو موقف عبد الله بن عبر ، من ثورة اهل المدينة ، نهو برى ان يزيد خليفة شرعى له في اعتاقهم بيعة ، وهو موقف يشماركه فيه

<sup>(</sup>۱۵۱) تاریخ خلینهٔ مس ۲۳۷

<sup>(</sup>۱۵۲) صحیح مسلم بشرح النووی ه ۱۲ ص ۲٤٠

<sup>(</sup>١٥٣) البخاري - الصحيح ج } ص ٢٣٠ طبعة الطبي ٠

رجالات بنى هاشم(١٥٤) . وكانت الحكية تقضى أن يعيد الثائرون النظر، فى موقفهم على ضوء معارضة هؤلاء السادة وعدم رضناهم عن ثورتهم . ولكفهم لم يفعلواوصمهوا على المضى قدما فيما عزموا عليه .

بلفت هذه الأخبار يزيد في دبشق ، غتبثل قاثلا :

## لقد بداوا الحام الذي في سجيتي فيسدلت قومي غلظسة بليان

ثم رأى أن يمالج الموقف بالحكمة ، فأرسل النعبان بن بشير الأنصاري إلى اهل المدينة ، ليدعوهم إلى الطاعة ولزوم الجماعة ، وعدم تفريق كلمة الأمة ، مأتاهم النعمان ، ومعل ما أمره بسه يزيد ، وخومهم الفتنة ، ولكنهم لم يستجيبوا(١٥٥) . بل عمدوا إلى والى المدينة وسائر بنى امية فطردوهم منها ، فأصبح الموقف خطيرا : ولم يكن في وسم يزيد إلا أن يواجه هذه الثورة بما تستحته ، فأرسل إلى المدينة جيشا كبرا ، بقيادة مسلم بن عقبة المرى ، وقال له : « ادع القوم ثلاثا غإن هم اجابوك وإلا نقاتلهم »(١٥٦) . كان أهل المدينة على يقين من أن الخليفة أن يسكت عليهم ، وأنه سيرسل إليهم جيشا لتتالهم ، لذلك تابوا بخطوة أخطرة ، حيث عمدوا إلى المياه التي بينهم وبين الشام ، مغوروها وصبوا نيها القطران لتفسد ولا ينتفع بها جيش يزيد ويبوت عطشيا : « غارسيل الله على جيش الشسام السماء مدرارا بالمطر غلم يستقوا بدلو بحتى وردوا المدينة »(١٥٧) ثم حنر أهل المدينة خندتا ليبنعوا الجيش من التتحامها . وصل مسلم بن عقبة بجيشه وانذرهم ثلاثا كما امره يزيد ، ولكنهم لم يستجيبوا ، نبدأ التتال ، وحلت الهزيمة باهل المدينة ، في المركة التي مسيت معركة الحرة ، وذلك لليلتين بتيتا من ذي الحجة مسنة ١٥٨/٨١) وقتل زعيمهم عبد الله بن حنظلة ، وقتل كثيرون غيره من أشرافها ، وأباح

<sup>(</sup>١٥٤) أبن كثير - البداية والنهاية ٨/٨٢

<sup>(</sup>١٥٥) المصدر السابق ٢١٦/٨ وانظر ابن تيبية - منهاج السنة ج ٢٥٣/٢

<sup>(</sup>١٥٦) الطبري ٥/١٨٤

<sup>(</sup>١٥٧) ابن كثير - البداية والنهاية ٨ - ٢٢٢

<sup>(</sup>۱۵۸) الطبري و ــ ۲۸۷

مسلم المدينة ثلاثة ايام . وهذه غلطته الكبرى ، بل غلطة يزيد إن كان أمره بذلك ، فالتصدى للثورة وتبمها والتضاء عليها،أبر مشروع للخليفة(١٥١) ، ولا يستطيع احد أن ينكر عليه ذلك . خصوصا بعد أن أنفرهم أكثر من مرة . أما إياحة مدينة الرسول على وهتك حرمتها غابر لا يتبله مسلم ، ولم يكن له مبرر بعد أن أخبدت الثورة ، والمسلمون في حروبهم كلها لم يغملوا ذلك أبدا . بأى مدينة من مدن الأعداء ، ولا شك أن مسلم بن عتبة ، ذلك الرجل الجلفة لبنا الشام تقدة على قدم المساواة مع قتل الصدين وحصار الكعبة كنفاط لجند الشام تقدة على قدم المساواة مع قتل الصدين وحصار الكعبة كنفاط المدينة لما البريغ يزيد ، بل في تاريخ الدولة الأموية كله . غلو لم ببع

والآن على من تقع المسئولية غيسا حدث ؟ الحق أن المسئولية تقع على اهسل الدينة ، وعلسى عبد الله بن منطلة وعبد الله بن مطبع بعسسة خاصة . يقول الشيخ الخشرى مطبقا على هذه الثورة : (وإن الآسان ليمجب بن هذا القهور الفريب ، والمظهر الذي ظهر به اهل الديئة في قيامهم وهدهم بنطع خليفة في ليكته أن يجرد عليه من الجيوش ما لا يمكنهم أن يقفوا في وجهه ولا يدرى ما الذي كانوا يريدونه من خلح يزيد ، ليكونون مستقلين عن بقية الأمصار الإسلامية لهم خليفة منهم يلى منظعهون عن بقية الأبهة على الدخول في امرهم ؟ وكيفة يكون هدذا وهم منظعون عن بقية الأبهة على الدخول في امرهم ؟ وكيفة يكون هدذا وهم الإسلامية ، إنهم فلتوا فلتقا وارتكوا جرما غمليهم جزء عظيم من تبعة انتهاك هرمة المنهائي (١٩١٥) وفي ظئي أنه لم يكن وراء هذه الثورة من دائع صوى الكره للحكم الأبوى ، ولكن هل مجرد الكرة يكيل ليكون سببا للثورة ؟ غلو ان كل ه لحكومة ثار عليها لما بقيت حكومة ولا ولحية ، وهل هناك حكومة — كل كل ه لحكومة الرسول وابي يكر وعبر — كانت موضع رضا جميع الناس ؟ بعد حكومة الرسول وابي يكر وعبر — كانت موضع رضا جميع الناس ؟

<sup>(</sup>١٥٩) ابن كثير ــ المصدر السابق ٨ ــ ٢٣٢

<sup>(</sup>١٦٠) انظر ـ تاريخ الأمم الإسلامية ج ٢ - ١٣٢

# عبد الله بن الزبير والدولة الأموية

هو عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد الاسدى(١٦١) ، وأبه أسماء بنت أبى بكر الصديق ، ولد في العام الأول من الهجرة ، وقيل أن ابه هاجرت وهي حامل به ، وكان أول مواود ولد للمسلمين عي المدينة بعد الهجرة ، وكان مرحهم به عظيما ، لأن اليهود كاتوا قد أشاعوا أنهم سحروا المملمين علن يولد لهم ولد . نشأ عبد الله نشأة إسلامية خالصة ، في تلك البيئة الطبية الطاهرة ، مابوه من كبار الصحابة وحوارى الرسول 🏂 وابن عمته ، وأمه أسماء ذات النطاتين من الصحابيات الجليلات ، وجده المديق، وخالته عائشة رضى الله عنهم جبيعا ، وكانت أم المؤمنين تكنى به لمسدم إنجابها من رسول الله على غلما قالت له : اكتنى قال لها : على « تكنى بابنك عبد الله بن الزبير »(١٦٢) وكان يتردد عليها كثيرا في بيت النبي 🏂 وهو من المحابة ؛ لأنه عاش ما يقرب من عشر سنين في حياة النبي الله وروى منه بعض الاحاديث ، كما روى من ابيه وجده الصديق ، وأبه اسماء وخالته مائشة . كما روى عن عمر وعثمان وغيرهم . يتول عنه الذهبي : « عداده ني مسغار المسحابة وإن كان كبيرا ني المسلم والشرف والجهساد والعبادة »(١٦٣) وكان إلى جانب هذا ذكى الفؤاد جريئا شجاعا ، معتدا بنفسه ، ذا طبوح ، شارك مبكرا في الفتوحات ، فقد روى أنه حضر اليموك وهو غلام(١٦٤) . ثم شارك في غزو إنريقية مع عبد الله بن سعد

<sup>(</sup>۱٦٢) نسب تريش من ۲۳۷

<sup>(</sup>١٦٣) سبر أعلام النبلاء ٣ -- ٣٦٤

<sup>(</sup>١٦٤) المصدر السابق ٣ -٣٦٤

هي عهد عثبان رضى الله عنه ، وتيل هو الذي قتل جرجير ، ولما حصر عثبان رضى الله عنه في بيته سنة ٣٥ هكان عبد الله من المدافعين عنه . وقد حضر موقعة الجبل مع أبيه وطلحة وعائشة ، ولما بويع معاوية وحاول استجالة كبار الصحابة وابنائهم واحسن إليهم واكرمهم ، كان عبد الله من جملة الذين حسنت علاقتهم معه ، غكان كثير التردد عليه (١٦٥) . كثير اللثناء عليه (١٦٥) ولذلك كانت له بشاركة في الفزو والجهاء في عهده ، غقد غزا أمريقية مع مصاوية بن حديج سسنة ه؛ ه ، ثم اشترك في غزو المسمطنطينية مع الجيش الذي قاده يزيد بن معاوية سنة ٤٩ هـ كما تقدم . واستبرت علاقته بمصاوية على احسن ما يكون إلى أن شرع في اخسة البيمة لابنسه يزيد ، غمارض ابن الزبير ، وقبسل إنه لم بيسابع ليزيد هو والحسين بن على .

غلما توفى معاوية سنة ٦٠ ه ، كان أول ما اهتم به يزيد أخذ البيعة منه ومن الحسين ، وأرسل إلى وألى المدينة الوليد بن عتبة يامره باخذ البيعة منهما ، غلما استدعاهما الوليد استبهلاه ولم يبايعا ، ثم خرجا إلى مكة ، كما ذكرنا من قبل ، أما الحسين غقد راسله أهل الكوفة وطلبوا منه المسير إليهم ، وكان من أمره ما ذكرناه آتفا .

أما أبن الزبير بنتى فى مكة ، وسمى نفسه المائذ بالبيت وقد اتهم أبن الزبير بنته هرض الحسين على الخروج إلى الكوفة ، ليخلو له الجو فى مكة وقال له : « ما يمنعك من شيعتك وشيعة ابيك ، ، فوالله لو أن لى مثلهم لذهبت إليهم ١(١٦٧) ولكن هناك رواية أخرى تقول عكس ذلك ، فقد روى المصعب الزبيرى ، أن الحسين ذهب إلى عبد الله بن الزبير ، وقال له : « أتتنى بيعه اربعين الف رجل بن أهـل الكوفة ، أو قال بن أهـل المراق ، فقال له عبد الله بن الزبير : اتخرج إلى قوم تقوا أبك واخرجوا المراق ، فقال له عبد الله بن الزبير : اتخرج إلى قوم تقوا أبك واخرجوا إلى المناك ؟ ١(١٦٨) ومعنى هذا أن أبن الزبير حذر الحسين من الخروج إلى

<sup>(</sup>١٦٥) الفدرى لابن الطنطقا ص ١٠٤

<sup>(</sup>١٦٦) ميون الأخبار لابن تتيبة جدا - ١١ -- ١١

<sup>(</sup>١٦٧) انظر تاريخ خليفة بن خياط مس ٢٣٣

<sup>(</sup>۱٦۸) نسب تریش من ۲۳۹

الكونة ونصح له ، وذكره بمواتف أهل العراق من أبيه وأخيه ولم يكن رجلا التهازيا ، وكيفها كان الأمر فقد بقى أبن الزبير في مكة ، وجاءته أخبار: استثبهاد الحسين ٤ مُحزن عليه ورثاه ، وبقى مخالفا ليزيد ٤ وتجمع الناس حوله لسخطهم على يزيد من أجل مقتل الحسين ، ولم يتمكن يزيد من القضاء على معارضة ابن الزبير ، لامتناعه بمكة ، وقد اشتد غضبه عليه ، وأقسم الا يقبل بيمته إلا أن يؤتى به في جامعة ، وأمر واليه على المدينة عمرو بن سعيد بن العاص أن يرسل إليه بن يأتيه به ٤ قارسل إليه عبرو أهاه عبروا ابن الزبي - الذي كان معاديا له ، وكان على شرطة عمرو بن سعيد في ا المدينة ــ على رأس جيش ولكن عبد الله بن الزبير هزم هذا الجيش وقتل أ أهاه عبرا (١٦٩) ، وظل بعيدا عن متناول يزيد ، حتى سنار إليه مسلم بن عنبة ألرى بأمر من يزيد بعد القضاء على ثورة المدينة في نهاية سنة ٦٣ هـ ، ولكن مسلما توفى في الطريق ، فتولى قيادة الجيش الحصين بن نمير السكوني . وواصل المسير إلى مكة ، فوصلها لأربع بتين من المحرم سسنة ٦٤ ه . وهامر أبن الزبير فيها أربعة وستين يوما ، ودارت في تلك المدة مناوشات بين ابن الزبير وجيش الشام ، الذي نصب المنجنيق على الكعبة من جبل أبى تبيس ، واشعل نيها الحريق(١٧٠) وفي اثناء ذلك توفي يزيد بن معاوية في الرابع عشر من ربيع الأول سنة ٦٤ ه وبلغ خبر موته ابن الزبير ، عصاح عى جيش الشام علام تقاتلون وقد هلك طاغيتكم ١٧١١) غلما سرى خبر موت يزيد في جيش الشام انكسرت شوكتهم . وهذا لاحت نرصنة لابن الزبير ، تعتبر من الفرص القليلة التي تعرض للإنسان في حياته ، فاها أتتنصها ، والإ ضاعت منه إلى الأبد ، نقد بعث إليه العصبين بن نهير قائد جيش الشام ، طالبا منه أن يلتقيا ويتحادثا ، ملما التقيا قال له الحصين : « إن يك هذا الرجل قد هلك قانت احق الناس بهذا الأمر ، هلم فلنبايمك ، ثم أخرج معى إلى الشام ، غإن هذا الجند الذين معى هم وجوه اهل الشام وفرساتهم ، فوالله لا يختلف عليك اثنان ، وتؤمن الناس ، وتهدر الدماء

<sup>(</sup>۱٦٩) الطيري ٥ - ٣٤٧ - ٢٤٧

<sup>(</sup>١٧٠) المدر السابق ٥ ـــ ٩٨٠

<sup>(</sup>١٧١) المسدر السابق ٥ -- ٩٩) ، ١٠٥

التي كانت بيننا وبينك ، والتي كانت بيننا وبين أهل الحرة »(١٧٢) ولكنه لم يقبل هذا ، بل قال للحصين : « أنا أهدر تلك النهاء ؟ أما والله لا أرضى ان أتتل بكل رجل منهم عشرة ، وأخذ الحصين يكلمه سرا ، وهو يجهر: جهرا ، وأخذ يقول : لا والله لا أنعل ، غقال له الحصين بن نمير : تبع الله من يعدك بعد هذه داهية قط أو أديبا ، قد كنت أقان أن لك رأيا . . اكلبك سرا وتكلبني جهرا ، وأدعوك إلى الخلافة ، وتعدني القتل والهلكة »(١٧٣) ! حقا إنها مرصة مادرة ، ولكن ابن الزبير ضيعها ملو قبل وذهب معهم إلى الشمام الكان من الرجح أن يتم له الأمر ، لأن موقف بني لبية قد اضطرب اضطرابا شديدا بعد موت يزيد ، ثم تفاقم وازداد سوءا: عقب موت أبنه معاوية بعده بقليل ، ولم يكن الأمويون قد تمكنوا بعد من إحكام أمرهم والبيعة لمروان في مؤتمر الجابية ، أوائل ذي العقدة سنة ١٤ هـ ، ومن أهم ما يعكس تدهور موتف بني أمية ، تفكير مروان نفسه في ا الذهاب إلى ابن الزبير في مكة ومبايعته ، وفلسك لأن معظم الأمصسار الإسلامية كانت قد بايعت له ، الكوفة والبصرة ومصر وبايع له عبد الله ابن خازم الذي كان قد غلب على خراسان، حتى الشام وهي معتل الأمويين ومستقر دولتهم بايعت له باسرها ، عدا إتليم الأردن ، فهو وحده الذي بقى على الولاء لبني أمية بزعامة حسان بن بحدل الكلبي(١٧٤) ، متشبث ابن الزبير بالبقاء في مكة أضاع عليه كل شيء نمكة مع حرمتها ومكانتها 6 إلا أنها لم تكن تصلح عاصمة للدولة الإسلامية في ذلك الوقت ، أبعدها عن مركز المدولة من ناحية ، ولانتقارها إلى الأموال والرجال من ناحية ثانية . ولعل ابن الزبير لو تركها يومئذ وخرج إلى الشنام أو إلى العراق لتغير الموتف تغيرا حقيقيا .

## وتي اخذ ابن الزبير البيعة انفسه ؟

يرى بعض الباحثين ان ابن الزبير أصبح خليفة وبايعه بعض الناس

<sup>(</sup>١٧٢) المسدر السابق ٥ -- ٥٠٢

<sup>(</sup>۱۷۳) المسدر السابق ه – ۵۰۲ وتاريخ البعتويي ۾ ۲ – ۲۰۳ د ۱۷۰۱ ادار وليا السابق ۾ ۲ – ۸۰۸

<sup>(</sup>۱۷۶) انظر تاریخ الیمتوبی ج ۲ --- ۲۵۵

قى مكة بعد استشهاد الحسين سنة ٦١ ه(١٧٥) . وعند ثقاة المؤرخين أنه لم يدع إلى نفسه ولم ببايع خليفة إلا بعد موت يزيد بن معاوية ، غيتول خليفة بن خياط : « وفي سسفة أربع وستين دعا أبن الزبير إلى نفسسه ، وذلك بعد موت يزيد بن معاوية ، قبويم في رجب لسبم خلون من سسنة أربع وستين ، ولم يكن يسدعو إليهسا ولا يدعى لهسا حتى مات يزيد(١٧٦) » وهــذا هو الأقرب إلى الصــواب ، نفى هذه الحالة تكون بيعته بيعة شرعية صحيحة ، لأنها تبت وليس للبسلبين خليفة ، لأنها نبت قبل بيعة مروان في الجابية في ذي القعدة سنة ٦٤ ه . ويكون موقف ابن الزبير اتسوى من الناهيسة الشرعية من موقف مروان . لكن ابن الزبير لم يعرف كيف يسدعم هسذه الشرعيسة ، ولعلسه كسان سعيدا ببيعة الأمصار التي جاءته طواعية ، وهو تنابع في مكة ، ولم يتحرك ليثبت هــذه البيعة ويحبيها ، وأتاح للأمويين الفرصة ليحكبوا امرهم ، ويفسدوا عليه كل شيء ، ولقد غلط غلطة كبرى لم يدرك عواقبها إلا بعد غوات الأوان ، غشد كان جل رجالات بنى أبية في المدينة عند وماة يزيد ، وميهم مروان بن الحكم وابنه عبد الملك ، مأمر بطردهم منها ، غتردد مروان ، ولكن ابنه عبد الك - وكان مريضًا - اشار عليه بالخروج على وجه السرعة وقال له : « مَإِن هذا رأى لم يتعقبه ابن الزبير ، مَخرج وأخرج عبد ألملك ، وتعقب ابن الزبير الرأى ، نعلم انه قد اخطأ ، نوجه في ردهم مفاتوه (١٧٧) » .

ووجه الخطأ في هسذا ان ابن الزبير بإخراج بني أبية من المينة إلى الشسام قد أعطاهم فرصسة لجمع شملهم مع انصارهم هناك سسواء الذين كانوا في الشام ، او الذين جاموا إليهم من الأمسار الأخرى ، مما كان

<sup>(</sup>١٧٥) انظر د. محمد الطيب النجار ... المرجع السابق ص ١٠٣

<sup>(</sup>١٧٦) تاريخ خليفة ص ٢٥٧ ويقول ابن كلير في البداية والنهاية ٢٣٨/٨ : « غلما رجع حصين بن نمير السكوني بالجيش إلى الشمام ، استفحل أمر ابن الزبير بالحجاز وما والاها ، وبايمه الناس بمد يزيمد بيمة هنسك » .

<sup>(</sup>۱۷۷) انظر تاریخ الیمتویی ج ۲/۳۵۷

له اكبر الأثر في عقد مؤتمر الجابية وبيمة مروان ، وكانت الحكية تقضى أن يبتيهم في المدينة تحت المراقبة ، ولو حدث ذلك ، لربها كان من المسير إتمامة الدولة الأموية من جديد ، خصوصا بعد أن كانت معظم أقاليم الشمام قد بايعته ،

# عبد الله الزبع ومروان بن الحكم:

طفا قبل قليل إن بيعة عبد الله بن الزبير تبت مسنة ٦٤ ه بعد موت يزيد ، وفي وقت لم يكن للمسلمين فيه خليفة ، فهى بيعة شرعية ، ولكن بعسد بيعة مروان ، بدا الموقف يتغير ، ولن تحسسه الشرعية ، بالسياسة والدهاء والقوة ، وقد استهل مروان امره باستمادة الشام ، وتبكن من ذلك ، حين قهر انصار بن الزبير ، بزعامة الفسطك بن قيس في موقعة مرج راهط في نهاية سسنة ٦٤ ه(١٧٨) ، وقبل كانت في المحرم مسنة ٥٠ ه ، ثم أتبع ذلك بخطوة هامة غاستولي على مصر(١٧٨) ، وولى عليها ابنه عبد العزيز ، ثم عاد إلى الشسام ، ايوجه جهوده للزحف على العراق ، غارسل عبيد الله بن زياد على راس جيش كبير ليسترده ، وهو الجيش الذي التقي بالتوابين في عين الوردة وهزمهم كبا قدمنسا ، وتوفي مروان في رمضان سنة ٦٥ ه ، دون أن يتبكن من استرداد العراق ، وترك هذه المهمة لابنه عبد الملك .

# عبد الله بن الزبع وعبد الملك بن مروان :

عندما تولى عبد الملك بن مروان بعد وماة أبيه ، كانت دولته تتكون من الشمام ومصر ، ودولة أبن الزبير تتكون من الحجاز والعراق ، وهنا ظهر المختار بن أبى عبيد الثقفى ، وتزعم الشميمة بعد مقتل سليمان أبن صرد الخزاعى في عين الوردة ، ثم تمكن من طرد عبد الله بن مطبع عامل أبن الزبير من الكوفة ، واحكم مسطرته عليها ، ثم دعم موقف

<sup>(</sup>۱۷۸) الطبرى ه/٥٣٤ ، ٣٥٥ وصا بعدها وبن الأثير الكابلُّ ١٥٠ – ١٥١ غليلة بن خياط – المصدر السابق ص ٢٦١ غليلة بن خياط – المصدر السابق ص ٢٦١

بهزيمة جيش عبد الملك بقيادة عبيد الله بن زياد في موقعة الخازر سسنة ٧٧ هـ كما اسلفنا .وهنا راى عبدالملك أن يترك المختار يواجه ابن الزبير ٠ لأنه كان على يتين من أن ابن الزبير لن يترك المختار يستبد بأمر العراق . وبالممل أحس ابن الزبير بالقلق من تصناعد توة المختار الذي بسط سلطانه على شبال العراق والجزيرة ، وبدأ يعد العدة للزحف على البصرة لاتنزاعها من مصحب بن الزبير غامر عبد الله أخاه مصحبا أن يسير إلى المختسان للتفساء عليه ، مزحف مصحب من البصرة وقضى على المختار سسنة ٧٧ هـ ، وقسد تحدثنا عن ذلك عند حديثنا عن ثورة المختار .

وبعد أن استعاد ابن الزبير نفوذه على العراق اصبحت المواجهة محتوبة بينه وبين عبد اللك ، الذى قرر أن يقود المعركة بنفسه بعد أن شاور خاصته فى ذلك ، قينهم من أشار عليه أن يقيم فى الشام ، ويرسل واحدا من أهله ليقود الجيش ، ومنهم من أشار عليه بأن يسير بنفسه ، نمل هو إلى هذا الرأى . وقال : « إنه لا يقوم بهذا الأمر إلا قرشى له راى ، ولعلى أبعث من له شجاعة ولا رأى له ، وإلى بصير بالحرب ، شحاع بالسيف إن احتجت إليه ، ومصسب شجاع من بيت شجاعة ، ولكنه لاعلم له بالحرب ، . . . . . . . . ومصه من يخالفه ، ومعى من يتصح لى (١٨٠) » .

عزم عبد الملك اذن على السير إلى العراق لانتزاعه بن ابن الزبير ك وكان ذلك في مسغة ٧١ هـ اى بعد أربع سنين بن القضاء على المختسار ولمله اخر المسدام مع ابن الزبير إلى هذا الوقت متعبدا ، فهو لم يشأ أن يسير إلى العراق إلا بعد أن يوطد دعائم حكبه في الشام ، فقضى هذه السنين في تحقيق هذا الهدف ، فقد حل بقساكله بع زفر بن الحارث الكلبي الذي كان معتصما بترقيسياه (١٨١) ، مهددا بذلك إتليم الجزيرة كله ، وقد عالج عبد الملك بشكلة زفر بالحكية والسياسة ، واصطلح

<sup>(</sup>١٨٠) أبن الأثير ــ الكامل ٢٢٣/٤

<sup>(101)</sup> كأن زفر من أنصار أبن الزبير ومبن بليعوه ، وقد حضر محرج مرج راهط مع الضحاف بن تيس ، ولما حلت بهم الهزيمة وقتل الضحاف ونجا هو من الموت ذهب إلى ترتيسياء وظل معتصما بها مخالفا لعبد الملك ، حتى تم الصلح بينهما سنة ٧١ ه .

معسه . وأنهى بذلك مسئلة ترقيمياء التي استبرت حوالى مسبع سنين كا لشوكة في جنب دولته ، والعكم سيطرته على إتليم الجزيره (۱۸۲) . ثم تخلص من منافسه الخطير ، وهو عبرو بن سعيد الأشدق (۱۸۳) .

ولما اطبأن إلى سلابة وقوة بوقفه ، لم يضيع وقتا ، ماعد جيشه وجعل على مقدمته أخاه محبد بن مروان ، وسار إلى العراق ليخوض المعركة الفاصلة مع مصعب بن الزبير ، ونزل بمسكن ، وكان مصعب قد علم بمسيره ، مسار هوأيضا بجيشه وعلى متدمته إبراهيم بن الأشتر ، ونزل باجميرا(١٨٤) . وأخذ عبد الملك يكاتب زعماء أهل العراق من جيش مصحب يعدهم ويمنيهم ، وكان إبراهيم بن الأشتر من بين الذين كتب إليهم عبد الملك ، فأخذ الكتاب مختوما ودفعه إلى مصعب ، فقال له : ما فيه ١ قتال له: يا قرأته ، « فقرأه يصعب فإذا هو يدعوه إلى نفسته ؛ ويحمل! له ولاية العراق ، مقال لصنعب : إنه والله ما كان من أحد آيس منسه منى ، ولقد كتب إلى أصحابك كلهم بمثل الذي كتب إلى ، ماطعني نيهم غاضرب أعناقهم ، قال : إذا لاتناصحنا عثماثرهم ، قال : فأوقرهم حديدا ، وأبعث بهم إلى أبيض كسرى فاحبسهم هذاك ، ووكل بهم بن إن فلبت ضرب أعناقهم ، وإن غلبت مننت بهم على عشائرهم ، متال : يا أبا النعمان إنى لغى شغل عن ذلك ، يرحم الله أبا بحر ، إنه كان ليحذرني غدر أهل العراق ، كأنه كان ينظر إلى ما نحن هيه !(١٨٥) » وهذا ليس غريبا على أهل المراق ، غلهم في الغدر وتغيير المواقف سجل حافل م بل لقد صرح عبد الملك بأن كتبهم كانت تأتيه يدعونه إليهم قبل أن يكتب هو إليهم(١٨٦) . ولم يكن هـــذا خانيا في معسكر مصعب ، مُعندما استدعى

<sup>(</sup>۱۸۲) انظر ابن الأثير ــ الكامل ۴٬۰/۴ و د. محمد ضياء الدين الريســ عبد الملك بن مروان مص ۲۰۹

<sup>(</sup>۱۸۳) الطبری ۱۲۰/۱

<sup>(</sup>١٨٤) المسدر السابق ٢/٧٥١]

<sup>(</sup>١٨٥) الطبرى ١٥٧/٦ وابن الأثير ــــ الكابلُ ٤/٣٢٥ ، وأبو بحر: خو الاحتفين تيس .

<sup>(</sup>١٨٦) ابن الأثير - المصدر السنابق ٢٢٣/٤

المهلب بن أبى صدوه حد وكان من رجداله عى ذلك الوقت حد يستشيره > قال له : « اعلم أن أهل العراق قدد كاتبوا عبد الملك وكاتبهم > غلا تبعدنى عنك م غتال له مصعب : إن أهدال البصرة قدد أبوا أن يسيروا حتى أجملك على قتدال الفوارج > وهم قد بلغوا سوق الأهواز > وأنا أكره إذ سار عبد الملك إلى أن لا أسير إليه > غاكفنى هذا الشفر ١٨٧١) .

ق الوقت الذي كان عبد الملك يكاتب فيه زعباء أهسل العراق من قواد مصعب والذين تبلوا التخلى منه والانضمام إليه(١٨٨٨) . كان حريصا على الا يقسائل مصعبا ؛ للبودة والصداقة القديمة التي كانت بينهما ؛ فارسل إليه رجلا من كلب ؛ وقال له : « أقرى ابن اختك السلام سوكانت أم مصعب كلبية س وقل لسه يدع دعاءه إلى أخيه ؛ وادع دعائي إلى ثفيه ؛ ويجعل الأبر شورى ؛ فقال له مصعب : قل له السيف بيننا(١٨٩) » ثم حلول عبد الملك محلولة آخرى : فارسسل إليه أخاه محبدا ليقول له : « إن ابن عبك يعطيك الأمان ؛ فقال مصعب إن مثلي لاينصرف عن مشل هسذا الموقف إلا غالبا أو مضلوبا »(١٩٠) ثم دارت الممركة فبسدات نخياته اهسل المراق تظهر فقد أبد مصعب إبراهيم بن الأشتر بعناب أبن ورقاء ؛ وهو من الذين كانوا كلابوا عبد الملك ؛ فاستاء إبراهيم من ذلك ؛ وقال : « قسد قلت له لا تبدني بعناب وضربائه ؛ إنا الله وإنا إليه راجعون ؛ فاتفزم عساب بالنساس » فلها أفهزم عسابر ابن الأنستن فقتل »(١٩٩١) ؛ فكان مقتله خسارة كبرى لمسعب ؛ لأنه فوق شجاعته ؛

<sup>(</sup>١٨٧) المصدر السابق ٤/٤٣٣

<sup>(</sup>۱۸۸۷) ذکر الطبری من هــؤلاء حجــار بن أبجر ، والفضبان بن التعمری ، وعقاب بن ورتاء ، وقطن بن عبد الله الحارثی ، ومحبد بن عبد الرحمن بن سعید بن قیس ، وزحر بن قیس ، ومحبد بن عبیر ، انظر الحما ۱۰۵/۲۱

<sup>(</sup>١٨٩) ابن الأثير ــ الكامل ١/٢٢٣

<sup>(</sup>١٩٠) الطبرى ١/١٥٥

<sup>(191)</sup> أبن الأثير - المدر السابق ١٩٢٦/٢

وتشرج موقفه مساح تاثلا : « يا أيراهيم ولا أيراهيم لي اليوم(١٩٢) » . تخلى أهل العراق عن مصحب وخذاوه ، حتى لم يبق محه سنوى سبعة رجال(١٩٢٦) ، ولكنه خلل يقاتل في شجاعة وبسالة ، حتى اتخنته الجراح ، واخيرا قتله زياد بن ظبيان ، وكان مقتله في المكان الذي دارت نيه المركة على قصر دجيل عند دير الجائليق(١٩١٤) في جمادي الآخره سنة ٧٧ ه . علما بلغ عبد الملك مقتله تال : « واروه نقد والله كانت الحربة بيننا قديية ، ولكن هذا الملك عقيم (١٩٥١) ، وبمقتل مصحب انتهت المحركة ، ندخل عبد الملك الكونة ، وبايسه أهلها ، وعادت العراق إلى حظيرة الدولة الأموية ، وعين عبد الملك أخاه بشرا واليا عليها ، وقبل أن يفادرها أعد جيشا للقضاء على عبد الله بن الزبر في بكة :

#### القضاء على عبد الله بن الزبير سنة ٧٣ هـ .

كان انتصار عبد الملك بن مروان على مصعب بن الزبير في معركة دير الجاتليق ، إيذانا بانتهاء دولة عبد الله بن الزبير ، فقد استقرت له الأمور في جبيع الامحسار الإسسلامية ، وانحصرت دولة ابن الزبير في الحجاز ، ولم يكن في استطاعته الصبود ، لامتقاره إلى المسال والرجال ، كما أن مقتل أخيه مصعب قدعت في عضده وأصابه بالإحباط ، ولكله لم يلق الرابة ، وظل يقلوم حتى النهاية .

لم يضيع عبد الملك بن مروان وتتا بعد انتصاه على مصعب ، وترز أن يتضى نهائيا على دولة ابن الزبير ، وبينها يشارو رجاله في شخص يتولى هسده المهمة ، قام إليه الحجاج بن يوسف الثنفى ، فقسال له : « ابعانى إليه يا اسى المؤمنين ، فإنى رايت في المنام كأتى نبحته ، وجلست

<sup>(</sup>١٩٢) المصدر السابق ١٩٢٢/

<sup>(</sup>١٩٣) المصدر السابق ٤/٨٢٢

<sup>(</sup>۱۹۶) الطبری ۱۹۰/ ۱۹۱۵ ، ۱۹۲۷ ، یذکر الطبری تاریخین لتنل مصحب الأول اته کان سنة ۷۲ ه ولمل الثــــاتی هو الأرجح نقد ذکره خلیفه ابن خیاط ف تاریخه ص ۲۲۸

<sup>(</sup>١٩٥) الطبري -- ١٦١/٦١

على صدره وسلخته . نقال : انت له ، نوجهه في عشرين الما بن أهلُّ الشام وغيرهم(١٩٦) » توجه الحجاج إلى الحجاز ونزل الطائف أولا ، ثم أخذ يرسل بعض جنوده إلى قتال ابن الزبير ، ودارت بين الفريقين عدة اشتباكات مي مرمة كانت دائما لمسلمة جيش المجاج(١٩٧) ، ومي ذى القعدة زحف الحجاج من الطائف على مكة ، وحاصر ابن الزبير • ونصب المنجنيق على الكعبة من جبل ابى تبيس ، غلما أهل ذو الحجــة لم يستطع ابن الزبير أن يحج ، وحج بالناس عبد الله بن عبر ، وطلب من المجاج أن يكف عن ضرب الكعبة بالنجنيق ، لأنه قد منع النساس من الطواف ، غامتتل الحجاج ، ولكن بعد غراغ الناس من طواف الغريضة، نادى الحجاج في الناس أن يعودوا إلى بالدهم النه سيعود إلى ضرب البيت بالمجارة(١٩٨) ، وبالنعل بدأ يضرب الكعبة ، وشدد على أبن الزبير ، وتحرج موقفه وأنغض عنه معظم أصحابه ، ومنهم أبناه حمزه وخبيب ، اللذان ذهبا إلى الحجاج واخذا منه الأمان لنفسيهما(١٩٩) . علما رأى ذلك حخل على أبه فقال لها : « يا أبه خذائي الناس حتى ولدى وأهلى ، الم يبق معى إلا اليسير مبن ليس عنده بن الدغم أكثر بن صبر ساعة ، والقوم يعطونني ما أردت من الدنيا ، غما رأيك أ نقالت : أنت والله يابني أعلم بتنبيك ، إن كنت تعلم اتك على حق وإليه تدعو غايض له ، فقد قتل عليه أصحابك ، ولاتبكن من رقبتك يتلعب بها غلمان بني أبية ، وإن كنت إنها أردت الدنيا مبئس العبد أنت ! أهلكت نفسك ، وأهلكت من قتل أ معك ، وإن قلت كنت على حق نلما وهن اصحابي ضعفت ، نهذا ليس غمل الأحرار ولا أهل الدين ، وكم خلودك في الدنيا ! القتل أحسن . عدنا . . . مقبل راسها ، وقال : هذا والله رايبي ، والذي قبت به داعيا إلى يومي هذا ، وما ركنت إلى الدنيا ، ولا أحببت البقاء فيها ... ولكنني الحببت أن أعلم رأيك فزدتني بصيرة مع بصبيرتي ، ماتظري ياأمه فإتي

<sup>(</sup>١٩٦) تاريخ اليعقوبي ج ٢٦٦/٢ وابن الاثير ــ الكابل ٢٤٩/٤

<sup>(</sup>۱۹۷۶) ابن الأثير - المعدر السابق ١٩٧٤) (۱۹۸) المعدر السابق ١٩٠٨)

<sup>(</sup>۱۹۹) الطبری ۳ - ۱۸۸ وابن الأثير - الكابل ٤ - ٣٥٢

متنول فى يومى هذا ، غلا يشتد حزنك ، وسلمى الأمر لله(٢٠٠) » نفرج من مندها ، وذهب إلى التنال منتل من يومه ، وهو السابع عشر من جمادى الأولى سنة ٩٧٣ (٢٠١)، وبهذا انتهتدولته التى استبرت حوالى تسعسنين

# اسباب فشل ابن الزبسير :

عندما اعلن عبدالله بن الزبير دولته وبليعه النساس في رجب سنة 

الله م كاتت كل عوامل النجساح متوفرة له ، فبيعته جاعت في وقت لم 
يكن للمسلمين فيه خليفة ، فهو والحالة هذه خليفة شرعي وليس خارجا 
على خليفة وكانت هذه دعامة توية ،ثم بليعته معظم العلار الأمة الإسلابية ، 
عدا إتليم الاردن ، فكان عليه أن يتحرك إلى الشام أو العراق ، ولو فمل 
وظهر في أي من هذين القطرين لكان في ظهوره المناس مايشد أزرهم ويقوى 
عزينتهم ، وإذا قورن بمروان وابنه عبدالملك غربما رجحت كفته عند كثير 
من الناس ، ولكنه بقي تلمها في مكة ، ولم يقد معركة خارجهسا بنفسه ، 
بينها خصومه كانوا سريمي الحركة ، فقد خرج مروان إلى مرج راهسط 
وهزم أنصاره هنك ، ثم سار إلى مصر وأنتزعها من واليه عبدالرهبن بن 
جحدم ، ثم جاء عبد الملك ، وقاد معركة ضد مصعب بنفسه ، وكان من 
اهم أسباب إخفاق بن الزبير إلى جانب هذا :

١ -- عدم بيعة بنى هاشم له ومعارضتهم لدولته ، فقدد أبنتع عن بيعته عبدالله بن عباس، ومحيد بن على بن أبى طالب -- ابن العنفية -- وغيرهما ، غلم يعاملهم بالمحكمة ، ولم يقدر مكانتهم بسين الناس ، وإنها ضبق عليهم ، وسجنهم ، بل هددهم بالتحريق بالغلر ، مما جعل محيد بن المعنفية يستفيث بالمختسار الثقلى ، الذي أرمسل إليه أربعة آلاك من الشيعة ، ولولا ذلك لما اطلق صراحهم (٣٠٧) ، كذلك امتنع عن بيعته عبد بن بيعته عبد بن عبر بن الخطاب (٣٠٧) ،

<sup>(</sup>۲۰۰) الطبری ٦ - ۱۸۸ وابن الأثير الكامل ٤- ٢٥٢ - ٣٥٣

<sup>(</sup>۲۰۱) الطبري ٦ - ۱۸۷

<sup>(</sup>٢٠٣) ابن طلبون ــ المتدمة ٢٣٣/٢

۲ - معارضة الخوارج له ، بعد أن تبين لهم أنه لايرى رأيهم، نقد المسيوه العداء ، وقد مر بنا أنه بينها كان مصعب يقاتل عبد الملك ، كان قائده (للهلب بن أبى صغرة مشغولا بحربهم .

٣ - خيانة اهل العراق له ، وعدم إخلاصهم في الوقوف معه .

3 ــ إسراف آخيه مصنعب في النهاء بعد القضاء على المختار اللاقى كه حيث قتل غيبا يروى سنة آلاف من اهل الكوفة(٢٠٤) دفعة واحسدة مما أوغر عليه صدور مشائرهم و وليس ببعيد أن يكون موقفهم بنه في معركة دير الجائليق له علاقة بهذه الأحداث ، فقد مر بنا أن السذى قتل مصعبا هو زياد بن ظبيان ، فلها ذهب إلى عبدالملك أمر له بالف دينار فرض ابن ظبيان أن يأخف أخ المبد الملك : « لم اقتله على طاعتك وإنها فتتله على تقل أضى النائيء(٥٠٥) » وقبل اشترك في قتله زائدة بن قدامة تقتله على عدامة وقال حين طعفة : « يالثارات المختار (٢٠٠)»

٥ — ومن بين الأسباب أيضا شمح أين الزبير بالمال وعدم بذله لاتصاره ولاشك أن مسلاح المال خطير ، يجذب القلوب ويأسر النفوس ، ولقد كان خصمه عبد الملك جسوادا به ، غجذب إليه القلوب ، وبصغة خاصنة من أمل العراق ، أما هو فكان بغيسلا غاتصرفوا عنه ، غقد روى أن أهساه مصعبا ذهب إليه بعد مقتل المختسار بزعباء أهل العسراق ، وقال له : « ياأمير المؤمنين : قد جفتك برؤساء أهل العراق والأمرافهم ، كل مطاع في قومه ، وهم الذين مسارعوا إلى بيعتك ، وقابوا بإهياء دعوتك ، وتابؤوا أهلي عصميتك ، وسعوا غي قطع عدوك ، غاعظهم من هسذا المسال : قالل له . . . . جنتني بعبيد أهل العراق ، وتأبرني أن أعطيهم مال الله ! لاأنهل ، وأبم الله لوددت أن أصرفهم كما تصرف الدنسانير بالقراهم ، عشرة من هؤلاء برجل منه المال الشالاء ، من أنصرفوا عنه وقد ينسوا مها عنده ، لا يرجون رنده ، ولايطمون الشام ، ثم أنصرفوا عنه وقد ينسوا مها عنده ، كتتبسوا إلى عبدالملك بن عروان أن أقبل إلينا(٧٠٤) » . هذه هي أهم الأسباب التي ألت إلي بغناق ابن الزيسي .

<sup>(</sup>٢٠٤) ابن الأثير ٤/٨٧٢

<sup>(</sup>۲۰۵) ، (۲۰۹) اين الأثير ـــ الكامل ٤ ــ ٣٢٨

<sup>(</sup>٢٠٧) انظر الإمامة والسياسة المنسوب لابن تتيية جـ ٢ . . . ٢

### ثورة عبد الرحين بن الاشعث ٨١ ــ ٨٣ هـ

هذه واحسدة من الثورات المعيدة الذي قلم بها اهل العراق ضد العولة الأموية ، ولم يكن نشسوبها على اسلس مذهبى كما هو الحال بالنسبة لثورات الخوارج والشيعة ، بل دفع إليها الكراهية المتبادلة بين قائدها وبين والى العراق الحجاج بن يوسف . وقائد هذه الثورة هو عبد الرحين بن معيد بن الأشعث بن قيس الكندى(٢٠٨) ، رئيس قبيلة كندة وحد زعماء الكوفة الذى استفل الصداء المتأسل والحد المعنى الذى يكنه اهل العراق للدولة الأموية ، فاشعل هذه الثورة العارمة التي كانت من أخطر الثورات الذى واجهها عبدالملك بن مروان ، وبدات هذه الثورة من أقطر الثورات الذى واجهها عبدالملك بن مروان ، وبدات هذه الثورة من والتبع سجستان ، ذلك الإقليم الذى تنعب الأمويين ، وكان كثير الانتقاض ، والتبرد عليهم(٢٠٩) فلها كانت ولاية الحجاج بن يوسف على العراق والديلة ، واستفلاله الظروف الصعبة الذى كتابت تبر بها ، ومنعه الجزية ، فلها انتهت مشاكل العراق الخطيرة ، وكسرت شوكة الخوارج منة ١٨هـ قرر أن يؤدب رتبيل فارسل إليه جيشا سنة ٧٩ هـ بقيادة مبيدالله بن أبى مرة ، وامره أن يتوغسل في سجستان ويدك قلاع رتبيل وحصونه ، وقد

<sup>(</sup>٢٠٨) شاركت أمسرة الأشعث في كثير من الأحسدات البارزة في التريخ الإسلامي ، فالأشعث حد عبد الرحين حد حضر صفين مع على ابن أبي طالب ، وكان من المدينين لإيقاف القتال وقبول التدكيم ، وكان له دول في اختيار أبي مومي مبئلا لعلى ، وكان على لابحبه ولايلق فيه ، وقد حور في اختيار أبي مومي مبئلا لعلى ، وكان على لابحبه ولايلق فيه ، وقد حاول عزله عن رئاسة كقدة وإسفادها إلى حجر بن عدى ، ولكن حجرا رفض ذلك ، أبا أبوه مجمد فقد ولي الموصل لمبدالله بن الزبير ، ثم تركها وأتحاز إلى المختار القتني ضد ابن الزبير ، ثم لم يلبث أن عاد ثانية إلى آل الزبير وكل ذلك بقائسي ابنه عبد الرحين وقد اشتركا مع مصمب في تقال المختار ، ويتما محمد والد عبد الرحين وقد اشتركا ، ويحد مقتل المختار حمل عبد الرحين وشال الكوفة انتخابا لمتنا أبيه ، ويحد بقتل محمد عبد الرحين وظل في غفية عبد الماك بن أبيه ، ويحد بقتل محمد عبد الله الكوفة انتخابا لمتنا أبيه ، ويحد بقتل بمحمب تحول و لاؤه الى الأموين وظل في غفية عبد الماك ب

غمل عبيدالله ماأمر به الحجاج وتوغل في البلاد وأصلب كثيرا من الغنام ، إلا أن رتبيل خدعه حيث تظاهر بالهزيبة أبلهه ثم أطبق عليه وأخذ عليه المتلب والشبعاب وتضى على معظم جيشه ، ومات عبيدالله بن أبى بكره كيدا لما نال الناس وأصابه (١٠) ،

كان لهزيمة هذا الجيش وقع اليم في نفس المجاج ، بل في نفس عبد الملك بن مروان نفسه ، الذي كلف الحجاج بتجريد جيش كبير للإنتقام بن رتبيل ، مسارع الحجاج في إعداد جيش كبير بلغ عدده أربعين ألمًا ، وبالغ في تجهيزه بالخيــول الروائع والسلاح الكامل ــ على هــد تعبير الطبرى(٢١١)، وبلغ من غذامة الجيش ان سماه الناس جيش الطواويس٢١٢ واسند الهجاج تيادته إلى عبد الرحين بن محبد بن الأشعث الذي لم تكن علاقته به على مايرام ، بل كان كل منهما يحمل الكراهية الأخر ، ويتبنى الخلاص منه ، مكان الحجاج يقول عن ابن الأسعث : « ما رايته قط إلا أردت قتله (٢١٣) » وكان عبد الرهبن يتحدث علانية أنه يحاول أن يزيل الحجاج عن سلطانه . وكان يتعالى عليه ويشمخ بأنفه باعتبساره سليل الملوك من تبيلة كندة ، وكان يعز عليه أن يكون خاضعا لسلطان أحد (٢١٤) ، ولقد أدرك عهمه إسماعيل بن الأشعث منه ذلك وكان يخشى خلامه وخروجه على الحجاج منصحه بعدم إسناد تيادة هذا الحيش إليه ، وقال له : « لاتبعثه مهنى أخاف خلافه ، والله ماجاز جسر الفرات قط مرأى لوال من الولاة عليه طاعـة وسـلطاتا(٢١٥) » واكن يبدو ان الحجاج قد خاته نكاؤه هدده المرة ، أو كان مفرطا في ثقته بنفسه ، غلم يسمع نصيمة إسماعيل ورد مستخفا بعبد الرحين ، فقال : « هو لي أهيب

<sup>(</sup>۲۱۰) انظر المسدر السابق ص ۹۱۱ -- ۹۲۱ -- والطبرى ٦/ ۳۲۲ -- ۳۲۲

<sup>(</sup>٢١١) المصدر السابق ٢/٧٧٦ وابن الأثير - الكابل ٤/٥٥٤

<sup>(</sup>٣١٢) الطبري ٦/٣٢٩

<sup>(</sup>٣١٣) المسدر السابق ٢/٢٧/

<sup>(</sup>٢١٤) ثابت الراوى - العراق في العصر الأبوى ص٢٠٦ - ٢٠٠٧.

<sup>(</sup>۲۱۵) الطبري ٦/٨٢٣

وفي أرغب من أن يخالف أمرى ، أو يخرج عن طاعتى (٢١٦) » .

مضى عبد الرحين بهذا الجيش المظيم إلى سجستان لتأديب رتبيل ،
وكان ذلك فى سنة ٨٠ ه . غلبا بلغته الأخيسار ، كتب إلى عبد الرحين
يعتفر إليه مباحل بالمسلمين فى بلاده ويطلب الصلح ، ولكن عبد الرحين
لم يتبل(٢١٧) ، واخذ يتوغل فى بلاده ، وهنا حاول رتبيل أن يكرر مع عبد
الرحين ماصنعه مع عبيد الله بن أبى بكرة ، غاخذ يخلى البلاد والحصون
أمامه ليوتمه فى شرك ، ولكن أبن الأشعث عطن إلى ذلك ، وكان كما يتول
الطبرى:

« كلما حوى بلدا بعث إليه عابلا . وبعث معه اعوانا ، ووضع البدد نبيا بين كل بلد وبلد ، وجعل الأرساد على العتاب والشعاب ، ووضع المسالح بكل بكان مخوف ، حتى إذا جاز من أرضه أرضا عظيمة ، وبلا يديه من البتر والغنم والفنائم العظيمة ، حبس الناس عن الوغول في أرض رتبيل ، وتال : نكتى بها أصبناه العام من بلادهم ، حتى نجبيها ونعرفها ، ويجترىء المسلمون على طرتها ، ثم نتماطى في العام المتبل ما وراءها ، ثم لم نزل ننتصهم في كل عام طائفة من أرضهم حتى نقاتلهم آخر ذلك على كتوزهم وذراريهم ، وفي أتصى بلادهم ومعتنع حسسونهم ، ثم لانزايل بلادهم حتى يهلكم الله(١٤) » .

أوردت هـذا النص الطويل من الطبرى ، لأنه ببين بوضوح خطة عبد الرحين ، في حرب رتبيل وهي خطة سحيدة وعبلية وتدل على ذكاء وحنكة وتجربة وقـد كتب إلى الحجاج بما حققه من نتوحات وبخطته التي اعترم تنفيذها(١٩١٩) .

ولكن الحجاج لم يعجبه ذلك ورد عليه ردا قاسيا اتهبه نيه بالمسمت والتيسات الراى . حيث قال له : « أما بصد فإن كتابك اتأتى 6 ونهبت

<sup>(</sup>۲۱٦) نئسه ٦/٨٢٣

<sup>(</sup>۲۱۷) ننسه ۱/۸۲۳

<sup>(</sup>٢١٨) المسدر السابق ٢٣٩/٦ - وابن الأثير - الكابل ٤/٥٥٤ (٢١٩) المسدران السابقان ٣٣٩/١ ٤/٥٤٤

ما ذكرت عيه ، وكتابك كتاب امرىء يحب الهدنة ، ويستريح إلى الموادعة ، قسد صانع عدوا قليلا ذليلا ، قد اصابوا من المسلمين جندا كان بلاؤهم حسنا ، وغناؤهم في الإسسلام عظيها ، لعبرك يابن أم عبد الرحبن ، إلى حيث تكل عن ذلك المصدو بجندى وحدى لسخى النفس عمن اصبب من المسلمين ، إلى لم اعدد رايك الذى زعبت أتك رايته راى مكيدة ، ولكى رأيت أنه لم يحملك عليه إلا ضعفك ، والتباث رايك ، عامض لمسلمين به من الوغول في ارضهم ، والهدم لحصونهم ، وقتل مقاتلتهم ، وسبى ذراريهم (۲۲) » .

اهس ابن الأشعث بالإهانة بن مخاطبة الحجاج له بهذا الاسلوب المنيف ، والحق مصه في ذلك ، فالحجاج وقسد عهد إليه بهذه المهمة الفطيرة ، وفي هسذا الإتليم البعيد كان يجب ان تكون ثقته فيه كالمة ، وأن يشسجعه بدلا من أن يعنفه ، فهو السذى يعانى الحرب ، واقسد على تكييف موقفه وظروفه من الحجاج البعيد عن الميدان ، ولو كان ضعيف الراى يحب الموادعة — كما يقول عنه الحجاج — لكان المجاج نفسسه قد ارتكب خطا فاحشا في أن يعهد بيثل هذا العمل الخطير إلى رجل ضعيف الراى ، فالحرب الإصلح لها من تكون هذه صفته .

ولم يكتف الحجاج بهذا الكتاب القاسى ، وإنها أردغه بكتابين آخرين ، يتضينان نفس المعانى ، بل هدده فى الثانى منهما بالعزل ، حيث قاله له : « أما بعد ، غامض لما امرتك به من الوغول فى أرضهم ، وإلا فلسحاق ! بن محمد أخوك أبي الناس ، غظه وما وليته (٣٢١) » .

احدث هذا الكتاب اثرا اليها في نفس ابن الأشعث ؛ فجمع كبار جنده، وهو في ثورة فضه ، وقال لهم : « ايهها الناس إلى لكم فاصسح ، والملاحكم مجب ، ولكم في كل ما يحيط بكم نفعه ناظر ، وقسد كان من رئيى فيها بينكم وبين عدوكم رأى استشرت فيه ذوى الحلامكم ، وأولى التجربة للحرب منكم ، فرضوه لكم رأيا ، وراوه لكم في الملجل والإجلأ

<sup>(</sup>۲۲.) المسدران السابتان ٢/٥٣٥ ؟ ١١/٤

<sup>(</sup>۲۲۱) المسدران السابقان ٦/٥٣١ ، ٢٦١/٤

مسلاحا ، وتسد كتبت إلى الميكم العجاج ، تجامنى منسه كتاب يعجزنى ويضعفنى ، ويأمرنى بتعجيل الوغول بكم فى أرض العدو ، وهى البلاد التى هلك إخوانكم نبها بالأبس ، وإنها أنا رجل منكم ، المخى إذا مضيتم ، وآبى إذا ابيتم ، غنار إليه النساس فتألوا : لا ، بل نأبى على عدو الله ، ولا نسجم له ولا نطيم (٢٢٣) » .

هنا ارتكب ابن الأشعث خطأ تاتلا في حق الدولة ، بل في حق نفسه ، حيث جهر بأمر المكاتبات التي دارت بينه وبين الحجاج ، والتي كان يجب ان تكون في مسدره وحده ، وإذا كان لابد من الاستشارة عكان عليه أن يختار عسددا محدودا من أهل الرأي والحكية ، يلخذ رأيهم في الطريقة التي بجب أن يتمرف بها ، وكان يحكه أن يرسل وفدا على نفس المستوى إلى الحجاج على وجه السرمة ، ليشرحوا له موتنهم وخططهم ، أما اللجوء إلى استثارتهم ضد الحجاج ، وهو يعلم أنهم لايحبونه ، ويودون التخلص منه ، غميل ليس من الأمانة في شيء .

وما كاد أهل العراق يسجعون متالة ابن الأنسعث حتى تام خطباؤهم وشعراؤهم يعلنون سخطهم على الحجاج ويعلنون خلعه ، ودعوه إلى البيعة ، فاستجاب على الغور ، وقال لهم : « تبليعونى على خلع الحجاج عسد والله ، وعلى النصرة لى ، وجهاده حتى ينفيسه الله من ارض العراق ، فبليعه النساس ، ولم يذكر خلع عبد الملك إذ ذاك بشيء(٢٢٣) » ومن هنا بدا ماسمى بثورة ابن الأنسعث ، التي كانت من اخطر الثورات أنه كان على حق إذ اسستاء من معاملة المصابح به وكننا هنا نحيله مسئولية هذه الثورة كابلة ، فمهما كان من أمر الحجاج معه ، وكينها كانت علائته به ، فنحن هنا أيلم مصلحة المسلمين ومصير الدولة ، فما كان يحق لله أن يعلن الثورة عليها ، وهي التي عهدت إليه بهذا العمل الكبر ، ولكن يبدو أن بذور الثورة كابنة في نفسسه ، وشجعه على ذلك الاستجابة به دور الثورة كابنة في نفسسه ، وشجعه على ذلك الاستجابة بيدو أن بذور الثورة كابنة في نفسسه ، وشجعه على ذلك الاستجابة بيدو أن بذور الثورة كابنة في نفسسه ، وشجعه على ذلك الاستجابة بيدو أن بذور الثورة كاتت كابنة في نفسسه ، وشجعه على ذلك الاستجابة بيدو أن بذور الثورة كاتت كابنة في نفسسه ، وشجعه على ذلك الاستجابة بيدو أن بذور الثورة كابنة في نفسسه ، وشجعه على ذلك الاستجابة بيدو أن بذور الثورة كاتت كابنة في نفسسه ، وشجعه على ذلك الاستجابة بيدو أن بذور الثورة كاتت كابنة في نفسسه ، وشجعه على ذلك الاستجابة بيدو أن بذور الثورة كاتت كابنة في نفسسه ، وشجعه على ذلك الاستجابة الميدور الثورة كاتت كابنة في نفسه كورة الميدور الثورة كاتت كابنة في نفسه كورة الميدور الثورة كات كابنة في نفسه كان بدور الثورة كات كان بدور الثورة كات كان بدور الثورة كات كابنة في نفسه كان بدور الثورة كات كان بدور

<sup>(</sup>۲۲۲) المسدران السابقان ٦/٥٣٦ ، ٢١١٤ -- ٢٣٤ (۲۲۳) المسدران السابقان ٦/٣٣٦ ، ٢٣٣٤

الفورية من جند العراق ، الذين كانت تلويهم تتطوئ على حدد دغين على الحجاج ، بل على الدولة الأموية نفسها ، وشجعه اكثر استجابة الفتهاء الذين كانوا معه ، فقد كان في الجيش عدد كبير من كبار التابعين ، ذكر منهم خليفة بن خياط اكثر من عشرين رجلا(٢٢١) ، منهم سعيد بن جبير ، وعامر بن شراحيل الشعبى ، وعبد الرحين بن أبى ليلى ، والحسسن أبي الحسن البصرى .

ويبدو أن الحجاج قصد من إرسالهم مع الجيش أن يكون وجودهم حافزا للجند على تتسال الاعداء ، فإذا بسه يكون حافزا علسى الثورة ، وعابلا من اهم عوامل تلجيجها(٢٧) ، لكانتهم من الناس ، وثقتهم نبهم ، قصد ذكر خليفة بن خياط أنه « قبل لابن الأشعث إن أحببت أن يتتلوا حولك ، كما تتلوا حول جمل عائشة فأخرج الحسسن(٢٢١) » وهكذا انتلب كل شيء على الحجاج ليؤدى إلى عكس ما كان يريد ، عزم ابن الأشعث على الثورة إذن ، وبدلا من أن يهضى في مقاتلة رتبيل ملك سجستان ، ارتد إلى المراق ليقاتل الحجاج ، بل عقد انفاقا مع رتبيل وصالحه على أنسه إن انتصر على الحجاج فسيعنه من الخراج ، وإن انهزم فعلى رتبيل أن

<sup>(</sup>۲۲۶) تاریخ خلینة مس ۲۸۷ – ۲۸۷

<sup>(</sup>٣٢٥) كان هؤلاء الفقهاء أو القراء — كيا كانوا يسبون — لا يرون من الحجاج إلا الوجه المظلم أ، كوال قاس طاغية مسستبد ، ولم يقديروا الظروف التي كان يعبل فيها والتي الجاته إلى هذه القسوة ، فالمهد كان عهد نتن وثورات وقلائل في كل يكان ، ولو وجد الحجاج في عهد استقرار وابن لربيا راى القاس منه غير ماراوا ، فالرجل رغم كل مي، كان رجل تعبير وإدارة ، وكان ينطوى على لمحلت إنسانية ظهرت في مواقف كثيرة ، ولكن ينطوى على لمحلت إنسانية ظهرت في مواقف كثيرة ، ولكا ينطوى المساكلة ينفرون من القسوة ويتصورون أن المساكل كلما يكن أن تعل بالوعظ والإرشاد وهذه نظرة مثالية اللمور ، من قوم لم يعانوا السياسة وشروراتها ،

<sup>(</sup>٢٢٦) المصدر السابق ص ٢٨٧

<sup>(</sup>۲۲۷) الطبری ۲/۲۳۳

بلغت اخبار الثورة الحجاج ماتزعج انزعاجا شمديدا ، وكتب إلى عبد الله بن مروان بالأمر ، ومسئله أن يعجل بإرسسسال الجنود من الشام (٢٢٨) . ولم يكن عبد الملك أقل انزعاجا من الحجاج لدى سماعه أخبار الثورة ، التي هزته ربما اكثر من جميع الأحداث التي مرت به حتى الآن ، واستدعى خالد بن يزيد بن معاوية ليستشيره ، واقراه الكتاب الذي جاءه من الحجاج ، فلما رأى خالد ما به من الجزع ، أراد أن يهون عليه الأمر ، مقال له : « يا أمر المؤمنين : إن كان هذا الحدث من قبل أ سجستان غلا تخفه ، وإن كان من قبل خراسان تخوفته (٢٢٩) » وأخسد عبد الملك يوالي الحجاج بجند الشهام ، وكان المهلب بن ابي صنفرة في ذلك الوقت في خراسان علما بلغته اخبار الثورة كتب إلى ابن الأشعث يحذره من مغبة العبل الذي اتدم عليه ، وينهاه عن تفريق كلبة المسلمين وسنك دماتهم (٢٣٠) ، ثم كتب إلى الحجاج بخبرته بأهل العراق ، نقال له : « أما بعد فإن أهل العراق قد البلوا إليك وهم مثل السيل المتحدر: بن عل ، وليس شيء يرده حتى ينتهي إلى قراره ، وإن لأهل العراق شره في أول مخرجهم ، وصبابة إلى نسائهم وأبنائهم ، غليس شيء يردهم حتى يستطوا إلى أهليهم ، ويشموا أولادهم ، ثم واتفهم عندها ، فإن الله تاصرك عليهم إن شناء الله(٢٣١) » كان هــذا الراي الذي اشنار به المهلب - صاحب الخبرة الكبيرة بأهل العراق - هو المسواب ، نقد اراد أن يومر على الحجاج الجهد ، وقسد أشار عليه بالراي نفسه ذادان فروخ(٢٣٢) . ولكن الحجاج لم يعمل براى المهلب ، بل اتهمه بالخديمة ، وقال : « لا والله مالي نظر ، ولكن لابن عبه نمست »(٢٣٣) ولكنه ندم

<sup>(</sup>۲۲۸) نفسه ۱/۸۳۳

<sup>(</sup>۲۲۹) ننسه ۱/۲۲۹

TYA/1 ..... (17.)

<sup>(</sup>۲۳۱) المصدر السابق ۲/۳۳۹

<sup>(</sup>۲۳۲) تاريخ خليفة بن خياط من ۲۸۱

<sup>(</sup>۲۳۳) الطبرى ٦/٣٣٩

على ذلك نيبا بعد(٢٣٤) ، عندما تحقق ماأشار به المهلب، لأن أبن الأشعث ما أن دخل البصرة حتى تعد عنه علمة أهلها وركنوا إلى أهلهم(٢٣٥) .

كثت بداية النورة سنة ٨١ ه ، وقد هزم ابن الأشعث كل الجيوش التى أرسلها إليه الحجاج ولم تستطع إيقائه فتقدم حتى دخل البصرة ، فتركها الحجاج وسار إلى الزاوية(٣٣١) ، حيث دارت بينهما معركة في المحرم سنة ٨٢ هـ (٣٣٧) انتصر فيها الحجاج ، فاضطر ابن الأشعث إلى مفادرة البصرة ، فعاد الحجاج إليها ، ولكن ابن الأشعث حقق مزيدا بن الانتصارات ، وتزايدت جبوعه ، حتى بلغت مائة اللة مقاتل (٣٢٨) .

وكان ابن الاتسعث لما رأى إتبال الناس عليه واستجابتهم لدموته قد خلع عبد الملك بن مروان(٢٣٩) ، وهنا تطورت الثورة تطورا خطيرا ، متحولت من ثورة على الحبساج والى العسراق ، إلى ثورة على الخليفة نفسه ، وإزاء هذا التطور شاور عبد الملك خاصة رجاله ، فأشاروا عليه بخلع الحجاج ، وقالوا له : « إن كان إنها يرضى اهل العراق أن ينزع عنهم الحجاج ، فيان نزع الحجاج ، فيان نزع الحجاج ، فيان نزع الحجاب الميان نزع الحجاج ، فيان نزع المعراق ، فانزعه عنهم تخلص الحجاج ، فيان نزع المسراق المعالم المراق ، فانزعه عنهم تخلص المنابخ عبدا المواق ، فانزعه عنهم تخلص المنابخ عبدا المراق الحجاج ، وأن تجرى عليهم أعطياتهم كيا تجرى على أهل المراق الحجاج ، وأن تجرى عليه العراق شاء ، وأن يكون واليا عليه مادام

<sup>(</sup>۲۳۶) نفسه ۲٬۰/۱ نقد قال الحجساج : « لله أبوه أي صاحب حرب هو : اشار علينا بالرأي ولكنا لم نقبل » .

<sup>(</sup>۲۳۵) تاریخ خلیفة می ۲۸۱

۱۳۳۱) بوجد اکثر من مکان بحمل اسم الزاویة ، ولکن المتصسود هنا زوایة البصرة ، مکان تربیب منها سه انظر یافوت معجم البلدان ۱۲۸/۳

<sup>(</sup>۲۳۷) تاریخ خلیفة س ۲۸۱ و الطبری ۲/۲ ۳٤۲/

<sup>(</sup>۲۳۸) الطبري ۲/۷۶۳

<sup>(</sup>۲۲۹) نفسه ۱۲۸۸۳

<sup>(</sup>۲٤٠) نئسه /۳٤٧

حيا ، وكان عبد الملك واليا ، نين هم تبلوا ذلك عزل عنهم الحجاج ، وكان محمد بن مروان أمير العراق ، وإن أبوا أن يتبلوا غالحجاج أمير جماعة أهل الشسام وولى القتال ، ومحمد بن مروان وعبدالله بن عبدالملك في طاعته (١٤١) كان من الطبيعي أن يستاء الحجاج من هذا ، وعز عليه أن يضحى به عبد الملك بن مروان ، بعد كل ماقدم له من خدمات ، وكتب إليه يذكره بما حدث من أهل المراق مع عثبان بن عفان ، فقال له : « يا أمير المؤمنين ، والله لئن اعطيت أهل المسراق نزعى لايلبثون إلا قليلا حتى يخالنوك ويسيروا إليك ، ولايزيدهم ذلك إلا جسراة عليك ، الم تر وتسمع بوثوب أهل العسراق مع الأشتر على ابن عنان ، غلما سألهم مايريدون قالوا : نزع سعيد بن العاص ، غلها نزعه لم تتم لهم السنة حتى ساروا. إليه نقتلوه ! إن الحديد بالحديد يفلح ، خار الله لك فيها رأيت ، والسلام مليك(٢٤٢) » فير أن عبد الملك كان مقتنما بالفكرة ، وأن مصلحة الدولة عنده خوق كل اعتبار ، وراى في ذلك منع الحرب(٢٤٣) ، ولكن من حسن هظ الحجاج انه لما عرضت النكرة على أهل المسراق رنضوها بقوة ، مع أن أبن الأشعث تبلها ، وحثهم على تبولها ، لكنهم لم يوافقوه ، بل جــدوا خلم عبد الملك ، وظنوا الفرصة قد وانتهم للتخلص بن الحكم الأبوي(٢٤٤) وبدأ الغريتان يستعدان للقتال ، غاشتيكا في أشهر وقائعهم - التي زادت عن ثمانين موقعة - في دير الجماجم(٢٤٥) والتي استمرت ماتة يوم حتى حلت الهزيمة بابن الأشعث . في الرابع عشر من جمادي الأخرة سنة ٨٣ هـ(٢٤٦) ثم دارت ممركة اخرى بعدها في مسكن ٤ في شعبان من نفس السنة ، نهزم ابن الأشعث أيضا ، ثم ولى هاريا إلى سجستان(٢٤٧) ،

<sup>(</sup>۱۱)) نفسه ۱/۸۱۸

<sup>(</sup>۲٤٢) المسدر السابق ٢٤٨/١

<sup>(</sup>۲٤٣) نفسه ۱/۸۶۳

<sup>(337)</sup> نسبه ٦/٨٤٧ - ٢٤٦

 <sup>(</sup>۲٤٥) على سبعة فراسخ من الكوفة على طريق البصرة - ياتوت معجم البلسدان ٥٠٣/٢

<sup>(</sup>۲٤٦) الطبری ۲/۳۲۳

<sup>1717 -</sup> Y77 / I was (YEY)

ملتجنا إلى رتبيل الإتعلق الذى كان قد تم بينهما 6 ولكن الحجاج هددة رتبيل إن لم يسلم إليه ابن الأشحث ليغزون بلاده بالف الف مقاتل(١٢٨) 6 فرضخ للتعديد وعزم على تسليمه إليه 6 فلها أحس ابن الأشحث بغدر رتبيل القى بنفسه بن فوق القصر الذى كان غيه 6 فمات فلخذ راسه وارسلها إلى الحجاج 6 وكان ذلك سنة ٨٥ ه(١٤٩) .

وهكذا انتهت حياة ابن الأشعث الذى قاد اخطر ثورة ضد عبد الملكة ابن مروان ، اريقت نبها دماء عشرات الألوف من المسلمين ، وهى ثورة دعمت إليها الاحقاد الشخصية المتاسلة في نفس ابن الاشعث والحجاج ، كل منهما للآخر من ناحية ، وبفض اهل العراق للحكم الأموى من ناحية . ثانيسسة .

<sup>(</sup>A37) نفسه (YEA) (P37) نفسه (YEA)

### ثورة يزيد بن الماب ١٠١ - ١٠٢ ه

هذه ثورة أخسرى من الثورات المعيدة التي هبت في وجه الدولة المنوية ، وهي شديدة الشبه بثورة أبن الأسعث — التي سبق الحديث عنها — غلها خلفية طويلة من الاحقاد الشخصية ، ولها علاقة بصلة تائدها يزيد أبن المهلب بالحجاج بن يوسف الثقفي ، فقد ساحت الملاقة بين الحجاج وبين آل المهلب إلى ابعدد ، فعزلهم جبيما عن ولاياتهم ، ووضع أكبرهم يزيد في السجن ، ولاتبرى السبب الذي غير الحجاج وجمله ينقلب عليهم بهذه السورة ، مع أنهم كانوا أصهاره(١٠٥٠) ، وكان أبوهم المهلب أبن أبي صفرة من خيرة الرجال الذين عرفهم المهد الأموى ، ومثالا يحتذى في الطاعة و الإخلاص لكل من عبل معهم ، غقد عبل لمساوية بن أبي سفيان ، ثم دخل في خدية عبدالله بن الزبير ، ثم آل أمره إلى أن أسميح من يجال عبدالملك بن مروان ، وكان دوره في حرب الخوارج وكسر شوكتهم بأرزا ، ولم تحدثه نفسه ابدا بالثورة أو للخروج من الطاعة ، فقد رفض رفضا باتا الانضمام إلى ثورة أبن الأشعث ، بل كتب إليه ليثنيه عن الثورة ويحذره عواقبها ، ثم كتب إلى الحباح بنصيحته في متساومة هذه المورة (٢٥١) .

وكان الحجاج قد عينه واليا على خراسان سنة ٧٨ ه(٥٣٣) بعد شفائه على الخوارج ، وكانت له اثناء ذلك غزوات موفقة في بلاد ماوراء النهر . ولما حانت وفاته سنة ٨٢ ه ، استخلف ابنه يزيد من بعده فاقره الحجاج على ولاية خراسان(٥٣٣) فظل واليسا عليها إلى سنة ٨٥ ه ، الحجاج على ولاية خراسان(٥٣٣) فظل واليسا عليها إلى سنة ٨٥ ه ، بحيث عزله الحجاج ، وعين مكله أخاه المفضل(١٤٥٣) ، ثم لم يلبث أن عزل المفضل وعين تتيية بن مسلم الباهلي سنة ٨٦ هـ(٥٥٥) وبهذا تخلص

<sup>(</sup>٢٥٠) كان الحجاج متزوجا من هند بنت المهلب بن أبي صفرة .

<sup>(</sup>١٥١) الطبرى ٦/٣٣٨ - ٣٣٩٠

<sup>(</sup>۲۵۲) نفسه ۱/۲۱۲

<sup>(</sup>۲۵۳) نفسه ۲/۵۵۳

<sup>(</sup>١٥٤) نفسه ٢/٣٢٣

<sup>(</sup>٥٥٥) نفسه ٦/٤٢٤

الحجاج من أصرة المهنب نهاتيا ، والح في ذلك الحاجا شديدا على عبد الملك ابن مروان الذي لم يكن يرى داعيا لعزاجم وحرمان الدولة من جهودهم ب ولم يجد الحجاج عذرا له في ذلك مسوى اتهابهم بأتهم كاتوا في خدمة ابن الزير ، وخوفه غدرهم ، ومع أن عبد الملك لم ير ذلك عبيا غيهم ، وتال له : « إني لا أرى نقصا بال المهلب طاعتهم لأل الزبير ، بل أراه وغاء منهم وإن وغاءهم لهم ، يدعوهم إلى الوغاء لى (٢٥١) »

ومن المجيب أن لتكون علاقتهم بلبن الزبير - الذي أنتهى أمره منذ زمن بعيد - سببا للشك في وماتهم كما أدعى الحجاج .

ولكن رغم ذلك عقد أغلح في إتناع عبد الملك برايه ووتفلص منهم ، ولم يكتف بذلك ، بل وضحهم في السحبن ، غظلوا غيه إلى أن استطاعوا الهرب في سنة ، ٩ ه والتجاوا إلى سليمان بن عبد الملك الذي كان ولى المهد آنذاك ، والذي كانت صلتهم به طبية ، وفي الوقت نفسه كانت علائته مع الحجاج سيئة المفاية ، غشمع لهم عند أخيه الوليد نقبل الوليد شفاعة (٢٥٧) ، وظلوا في حياية سليمان إلى أن توفى الوليد سفة ٩٦ ه واصبح سليمان ظليفة ، غارتفهنجهم من جديد ، وعين سليمان يزيد بن المهلب واليا على العراق ، ثم على خراسان بعد ذلك بناء على طلبه(٢٨) ، غاعاد غتج جرجان وطبرسستان — اللتين كانتا قد نقضتا عهودهما — وظل واليا على خراسان طوال خلافة سليمان بن عبدالملك ، غلما توفى سليمان ، وولى عبر بن عبدالمزيز سنة ٩٩ ه عزل يزيد بن المهلب عن خراسان ، لأنه لم يكن يحب آل المهلب وكان يقول : « هؤلاء جبابرة ولا أحب مثلهم(٩٥١) » . ثم لم يلبث عبر أن أبر بالقبض على يزيد ووضعه في السجن ، بسبب ابوال كانت عنده لبيت المال ، ولم يقبل نبه شفاعة أحد ، ورفض إطلاق مراحه إلا بعد اداء هذا المال (٢٦٠) ،

<sup>(</sup>۲۵۲) ننسه ۱/۱۵۲۳

<sup>(</sup>٧٥٧) الطبري ١٠/٨)٤

<sup>(</sup>۱۹۵۸) نفسه ۱/۲۷۰

<sup>(</sup>۲۵۹) نفسه ۱/۷۵۵

<sup>(</sup>۲۷۰) ناسه ۱/۷۵۰

وظل يزيد في السجن ، حتى سمع بمرض عمر بن عبد العسزيز ، عهرب من السجن (٢٦١) ، لأنه كان يخشى أن يقع في يد يزيد بن عبدالملك ، مينكل به ، لأن يزيد كان يبيل إلى آل أبى عقيل ، أسرة الحجساج ، لأنهم كاتوا أصهاره . وكان يزيد بن الملب قد أنتقم منهم بعد أن استعاد مركزه في خلافة مسليمان . ومن هنا بسدا مسا سمى بثورة يزيسد بن المهلب ، السذى ببدو أنه لم يكن يفكر في الثورة عند هرويه من السجن ، وكان كل همه أن يجد لنفسه الأمان بعيدا عن بطش يزيد بن عبدالملك ، ولكن ما أن وصل إلى البصرة ، حتى وجد نفسه في بيئة الثورات وموطن الفتن ، الله أهل البصرة حوله كمادتهم مع كل ثائر على الدولة الأموية ، ومساقوه إلى الثورة سوقا ؛ ماتخدع بهم ؛ ولم يتعظ من كل الأحداث السابقة ؛ واقربها ثورة ابن الأسعث ، غلما شجعوه ، وثب على عدى بن ارطاة الفزاري والى البصرة ووضعه في السجن وسيطر عليها(٢٦٢) ، وخلع طامة يزيد بن عبدالملك ، وأتبل عليه أهل البصرة ، غدماهم إلى بيعته على كتاب الله وسنة نبيه وعلى الجهاد ، وزعم أن جهاد أهل الشام أعظم ثوابا من جهاد الترك والديلم (٢٦٣) . عبايعوه ولم يأبهوا لتثبيط الحسن البصرى الذي كان لا يرى رايهم في الخروج مع يزيد ، نقد رأى بنفسه ماجرته ثورة ابن الأشعث على الأمة من كوارث وما أريق نيها من دماء ولذلك لم يخش بطش ابن المهلب ، وراى أن من واجبه هذه المرة أن يحذر من الفتنة ، ويبصر، بعواتبها ، بل ذكر اهل البصرة بأن يزيد بن الملب طالما عنبهم وقتل منهم كثيرين في طاعة بني مروان ، فلما غضب عليهم ، جاء يدعوكم إلى الخروج عليهم ، غقالوا له : انه يدعونا إلى سنة المبرين ، غقال لهم : « إن من سنة العبرين أن يوضع في رجله تيد ثم يرد إلى محبسه (٢٦٤) » ولكن صبحة الحسن لم تؤد إلى نتيجة ، ولم تلبث حركة ابن المهلب أن اشتدت ، وانضم إليها كثيرون من الموالى ، ومن الموتورين من زعماء التباثل العربية،

<sup>(</sup>۲۲۱) نفسه ص ۱/۶۲ه (۲۲۲) نفسه ۱/۸۷ه

<sup>(</sup>٢٦٣) ابن الأثير ــ الكابل ٥/٥٧

<sup>(</sup>۲٦٤) الطبري ٦/٧٨٥

ابنال إسحاق بنهجد بن الأشعث ، والنعبان بن إيراهيبين الأستر (١٣٥)، وهؤلاء يبنيون ، غلط المصبية حركتهم لؤازرة يزيد ، بالإنسافة إلى حنقهم على الدولة ثم انضبت إليه تباثل ربيعة وتبيم وبعض تيس ، بل انضم إليه بعض اهل الشام مع عبران بن مسبع الذي كان سناهطا على عدى بن ارطاة (٢٦١) ، ولما ترابت اخبار الثورة خارج البصرة ، جاءه تاييد من الجزيرة والبحسرين وعمان (٢٦٧) ، وبعث عباله على غارس تأييد من الجزيرة والبحسرين وعمان (٢٢٧) ، وبعث عباله على غارس والأهواز وكرمان (٢٦٨) ، غلما استقبل أمر الثورة وعجز عبدالحبيد بن عبد الرحين والى الكوفة عن القضاء عليها ، اضطر يزيد بن عبد الملك إلى إيسال اخبه مسلمة بن عبد الملك وابن اخبه العباس بن الوليد بن عبد الملك على راس جيش كبير من اهل الشام ، فتبكنا من هزيمة ابن المهلم في معركة عتر — قرب الكوفة في صفر سنة ١٠٤ ه ، بعد أن خلله المرته ، ونر المرتون كمادتهم (٢٦٩) وتتل يزيد ، وقتل معه بعض المراد اسرته ، ونر البنون حتى لحتوا بتندابيل من ارض اسند (٢٧٠) .

وهكذا أنتهت إحدى الثورات العنيفة التى اندلعت ضدد الدولة الأموية ، والتى دفع إليها الحقد والطبوح ، وربما العصبية القبلية . وانتهت اسرة من الأسر نابهة الذكر ، عظيمة الشأن ، انت دورا كبيرا في التاريخ الإسلامي ، في العصر الأموى .

<sup>(</sup>۲۲۵) ثابت الراوى ــ المرجـع السابق من ۲۱۷ وراجـع ابن الآثير ۸۵/۵

<sup>(</sup>۲۲۱) الطبري ٢/٠٨٥

<sup>(</sup>٢٦٧) ثابت الراوى - المرجع السابق ص ٢١٧

<sup>(</sup>۲۲۸) الطبری ۱/۵۸۵

<sup>(</sup>٢٦٩) ثابت الراوى ــ المرجع السابق ص ٢١٨

<sup>(</sup>۲۷۰) الطبري ٦/٥٠٥ ومابعدها

### النشار القلائل في معظم الولايات في اواغر الدولة الأموية

هذه الثورات المنيفة المتلاحقة والمتعددة الاتجاهات والأهداف، التي تحدثنا عنها ؛ وإن كانت الدولة الأبوية قد نجحت في القضاء عليها ؛ إلا أنها أنهكتها وأضعفت كياتها ، وكانت لها نتائج خطيرة على مستقبلها ، بل على مصيرها كله ، وساهبت في ستوطها ، فين نتائجها الباشرة أنها عبقت العصبية القبلية ، وجعلتها تأخذ شكلا حادا بين عرب الجنوب ــ اليبن - وعرب الشمال - مضر وقيس كما يطلق عليها - وهذه المشكلة استعمت على الحل ، ولم يستطع أحد أيقاف مضاعفاتها حتى نهاية الدولة ، كما كان من نتائجها تعبيق الكراهية ضد الحكم الأموى في كثير من الاقاليم ، فلاشك أن قتل عشرات الألوف في هذه الثورات ، سواء من جِيوش الدولة أو بن اعدائها قد خلف وراءه بشاكل كثيرة وخطيرة ، فكل اسرة قتل أحد أفرادها أو بعضهم في هذه المعارك ، أصبح لها عند الدولة ثأر ، والغاس عادة في مثل هذه الأحوال ينظرون إلى الأمور بقدر انعكاستها عليهم وتأثرهم بها بصرف النظر عن من المخطىء ومن المصيب ؟ أو من على حق ومن على باطل من أطراف الصراع ؟ ثم كان من نتائج هــذه الثورات أنها كبدت الدولة خسائر مادحة في الرجال والأموال ، وشغلتها من المناية بإدارة البلاد والمحافظة على الأبن والاستقرار ، متراحت قبضتها على الأقاليم ، وأدى اتسساع الدولة وترامى أطرافها إلى تفاقم هيذه المشكلة ، كما أن التخبط في السياسة المالية ... الذي نتج عن حاجة الدولة لتبويل هــذه الحروب - كان له أثره في كثيم من حركات، التذبر التي سادت اكثر اتاليم الدولة منذ بداية الترن الثاني الهجري .

ولقد حاول هشمام بن عبد الملك ١٠٥ - ١٢٥ ه ، تلاق الآثار السيئة التي خلفتها هذه الثورات بقدر الإمكان ، فنجح نجاحا جزئيا في هـذا المجال ، ثم الملت بنه الزبام في نهاية الأبر ، لأن المشماكل كانت كثيرة وصمعبة .

نفى العراق ، وهى بؤرة العداء للدولة الأموية ، والتى خرجت منها مضلم الثورات والحركات المتاونة ، رأى هشسلم أن الينيين هناك ازداد

حتدهم على الدولة ، بسبب الهزائم التي حلت بابن الأشعث وابن الجلب ، والقضاء على ثورتيها ، وها ينتيان إلى قبائل اليين ، الأول كندى والثلثى ازدى ، غاراد أن يخفف من حدة هذا الحقد ، وأن يداوى الجراح ، غمزل والى المراق القيسى ، عبر بن هبيرة ، وولى خالد بن عبد الله القسرى ، وهو يبنى وكانت هسذه سياسة حكية بدون شك ، وقد حاول خالد اثناء ولايته الطويلة والتي استبرت خيسسة عشر عاما ١٠٠ س. ١٨ هـ (١٧١) ، أن يكون حياديا ، وأن يعيد التوازن بين القبائل في العراق ، وهادن جبيع الإطراف، وعطف على بنى هاشتم بصفة خاصة ، وحتق بذلك المارة غلرة استقرار طويلة (٢٧٧) ، كما قام بتحسين أمواله الاقتصادية ، فاستنى بالزراعية ، وشاسة ولكن وجفف المستقمات ، البشغل أهل العراق بالزراعة ، وكان هو نفسه مولعا بالزراعة وكان له يتجويد العبلة ، وسك دراهم عرفت بالخالدية نسسبة إليه (٢٧٧) ، كما قسام رغم كل هذا فقد عضب هشام عليه وعزله صنة ، ١٠ هد .

ولمل ذلك كان نتيجة سمايات السوء التي مشت بينهها ، ولفقت كثيرا من النهم لخالد ، ويصفة خاصة بيله إلى آل البيت(٢٧٥) ، أو لمل هشايا رأى منه ميلا إلى عصبيته من البين ، وكيفها كان السبب فقسد عزله وولى مكانه واليا تيسيا ، وهو يوسف بن مبر الثقفي ، وكان رجلا فظا قاسيا ، متقلب المزاج ، فيه كثير من المتنقضات(٢٧١) ، فأسساء السيرة ، واستهل عهده بتعذيب سلفه خالد القسرى وعشيرته ، فأوغن

<sup>(</sup>۲۷۱) انظر ابن الأثير - الكامل ه/ ۲۲٤

<sup>(</sup>۲۷۲) ثسابت الراوى سالعراق في المصسر الأموى من ١٨٠ ، د. عبد المنعم ماجد التاريخ السياسي للدولة العربية جـ ٢٨١/٢

<sup>(</sup>۲۷۳) ابن الآثير المستدر السسابق (۲۱۹ سـ ۲۲۱ ) وانظر غلها وزن ــ تاريخ الدولة العربية ص .۳۲۰

<sup>(</sup>٢٧٤) الماوردي - الأحكام السلطانية ص ١٥٤

<sup>(</sup>۲۷۰) ابن الأثير - المصدر السابق ٥/٢٧٦

<sup>(</sup>٢٧٦) ابن الأثير - المصدر السابق ٥/٥٢٥

بذلك مسدور الينيين من جديد ، وبغضه اهل العراق بغضا شسديد لترابته من العجاج ، وعادت العراق في عهده إلى الفتن والثورات ، التي لم تنته إلى نهاية المهد الأبوى ، مكانت ثورة زيد بن على بن الحسين سمنة ١٢١ - ١٢٢ ه - ثم توالت الأحداث الخطيرة في العراق ، مكانت ثورات الخوارج التي تحبثنا عنها في عهد مروان بن محمد ، كما أن أحد انراد البيت الهاشمي انتهز مرمسة النوضى والاضطراب في العراق ، وانشقاق البيت الأموى على نفسسه ، بعد مقتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك سسنة ١٢٦ هـ ، مقام بثورة ودعا إلى نفسسه بالخلافة ، وكان فلك الشخص هو عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب . الـذي قام بثورته ســنة ١٢٧ هـ(٢٧٧) مع أن والى العراق آنشـذ ، وهو عبد الله بن عبر بن عبد العزيز كان قد أكرمه وأجرى عليه وعلسى إخوته الأرزاق(٢٧٨) . لكنه لما خرج ثائرا قائله ابن عبر وأخرجه من الكوغة ، غذهب إلى المدائن ، ثم جمع انمساره مرة اخرى وتغلب على حلوان والجبال وهبدان واصبهان والرى(٢٧٩) ، واخذ يولى إخوته على هذه النواحي ، وتصده كثير بن بني هاشم ، بنهم السفاح والمنصور ، وعيسى وعبد الله ، ابنا على بن عبد الله بن عباس (٢٨٠) ، ثم انضهم إليه بعض الأمراء الأمويين ، المنشقين على ابن عمهم مروان بن محمد الذي كان قدد أصبح خليفة ، وبنهم سليبان بن هشام بن عبد الملك ، وعبروا ابن سميل بن عبد العزيز بن مروان(٢٨١) . غلما استفحل أمره وكثر اتباعه، عهد مروان بن محمد إلى واليه على المراق يزيد بن عبر بن هبيرة بالقضاء عليه ، فارسمل إليه جيشا كبيرا بقيادة داود بن عامر بن ضبارة فهزمه واسر اعدادا كبيرة من جيشسه . اما هو مقد مر إلى خراسان طمعا في

<sup>(</sup>۲۷۷) الطبری ۳۰۲/۷ ویا بعدها .

<sup>(</sup>۲۷۸) ابن الاثير - الكامل ٥/٢٢٢

<sup>(</sup>۲۷۹) المسدر السابق ٥/٣٢٧

 <sup>(</sup>۲۸۰) . انظر متاتل الطالبيين للأصفهائي ص ١٦٧ وابن الأثير —
 الكابل ه/ ٣٧١/٥

<sup>(</sup>۲۸۱) مقاتل الطالبيين - ص ۱۳۷

نصرة إلى مسلم الخراساتي ، الذي كان يعد للثورة العباسية في خراسان ، ولكن ابامسلم تبض عليه وقتله سنة ١٢٩ هـ(٢٨٧) .

وهكذا ظلت العراق تغلى بالحركات المناهضة للدولسة حتى زحف أبو مسلم من الشرق ، من خراسسان التى كانت هى الأخرى في قلاتل مستبرة بسبب الصراع بين اليبنية والمضرية واندلاع الحروب بينهم(٢٨٣) ، وكان تعصب ولاة خراسان لقبائلهم بجعل العصبية تتعاقم ، فكان إذا ولى وال يمنى تعصب لليبن وجمل كل عبائله منهم ، كما حدث من اسسد ابن عبد الله القسرى ، الذى كان شسديد العصبية لقوبه من البينين ، شسديد الاساءة إلى المضريين(٢٨٤) ، وبالمثل كان ولاة مضر يتعصبون لها ضحد البين ، فعلى سبيل المثال كان الجنيد بن عبد الرحين لايستعمل في خراسسان وما وراء النهر إلايضريا(٨٤٥) ، وهكذا انكى بعض الولاة ينظرتهم القبلية الضيقة نار العصبية ، وجعلوا العرب يلكل بعضسهم بعضما ، مما سهل على ابى مسلم القضاء عليهم جبيعا في نهاية الأمر .

الله الدرك هشام خطورة الموقف ، واختار لولاية خراسان رجلا معنيا بجريا عاقلا ليدرا خطر هدفه المصبية ، وهو نصر بن سيار (٢٨٦) . جاء هذا الاختيار متلفرا حيث كانت العداوة قد استحكمت بين العرب ، المعنطع نصر محالجة الموقف (٢٨٧) ، لأن الدعوة العباسية كانت قد

<sup>(</sup>٢٨٢) ابن الأثير ... المصدر السابق ٥/٣٧٠ ــ ٣٧٣

<sup>(</sup>۲۸۳) الطبري ۷/۳۰ - ۳۲

<sup>(</sup>۲۸۶) انظر الطبری ۷/۷٪ — تولی اسد خراسان مرتبر: ، الأولی من ۱۰۱ — ۱۰۹ هوالثانیة من ۱۱۱ — ۱۲۰ ه.

<sup>(</sup>۲۸۰) الطبری ۱۹٫۷ وابن الاثمیر — الکامل ۱۹۷۰ — کانت ولایة الجنید ۱۱۱ هـ — ۱۱۱ هـ .

<sup>(</sup>۲۸۷) الطبری ۱۵۶/۷ وابن الأثیر ه/۲۲۲- ۲۲۷ تولی نصر سنة ۱۲۰ - ۱۲۹ هـ .

<sup>(</sup>۲۸۷) د، عبد المنعم ماجد - المرجع السابق بج ٢٨٦/٢

تبكتت فى خراسان ، وظهر ابو مسلم الخراسانى ، مانتهز الشماقى فى منوف العرب حيث كانت البين وربيعة بقيادة على بن جديع الكرمانى فى جانب ، ومضر بقيادة نصر بن سيار فى جانب — واخذ يحرش بينهم مانتدامت الحروب من جديد ، وفى النهاية سيطر أبو مسلم على الموقفة كله . كذلك امتدت الفتن والقلاقل إلى ما وراء النهر ، غنار هناك الحارث ابن سريج ، سنة ١١٦ هـ (٢٨٨) ، وخرج على الخلاقة ، ودعا لتخليص المضمليين ، والبيعة لمن يرتضيه المسلمون ، وانضم إليه كثير من اهالى البلاد ، وارسل إليه هشام بن عبد الملك ، عددا من القواد خاشوا معه حروبا كثيرة ، ثم هرب إلى الترك ، ثم عاد إلى خراسان ، وانضام إلى سنة ١٨٨ هذر يبعة والبين ، وظل يحارب حتى قتل قرب مروسنة ١٨٨ هذا ١٨٨٨) .

غإذا تركدا المراق وخراسان وما وراء النهر ، ونظرنا إلى الشام ، التي كانت الحصن الحصين لبنى أبية ، وجدناها تغلى بالغنن والثورات والانتسابات ، وكان بين الشام شائن بين العراق وخراسان قد إختاروا الجانب المادى للدولة الأموية ، مبثلة في شخص مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين الذى ثار عليه أبناء مبومته ، كما أشرنا إلى خلك غيبا سبق .

وحتى مصر التى ظلت هادئة معظم مسنوات الحكم الأموى ، بدأ فيها التنبر ، فقام القبط بلول ثورة ضدد الدولة في عهد هشام بن عبد الملك سسنة ١٠٧٧ هـ ، في ولاية الحر بن يوسف ، وكان سبب هذه القورة ، كيا يذكر الكندى زيادة الخراج على الأرض(٢٩٠) ، فقيع الحر ابن يوسف هذه الثورة وقضى عليها ، ثم قام القبط بثورة أخرى في المسعيد

<sup>(</sup>۲۸۸) الطبری ۹{/۷ ویا بعدها . وابن الأثیر ــ الكلبل ه/۱۸۳ ویا بعدها .

<sup>(</sup>۲۸۹) الطبرى ۳۳۰/۷ -- ۳۴۲ واین الأثیر -- الکابل ۳۴۲/۰ --۳۶۹

VE = VY . Ite Vi e li e li e le VY . .

مسنة ١٢١ ه(٢٩١) ، نبعث إليهم منظلة بن صنفوان جيشا المنتصر عليهم — وفى سسنة ١٣٧ ه خرج ثائر تبطى فى ممبنود يدمى يحنس ، فارسل إليسه عبسد الملك بن مروان بن موسى بن نصير ، والى مصر فى كلك الوقت جيشا بتيادة عبد الرحين بن عتبة الممانرى ، فقضى على ثورته ، وقتله مع عسد من أتباعه (٢٩٢) . وهكدا تغيرت مصر وانقلبت على الأمويين ، ومبازاد الأمر سوءا خروج رجل من الأمويين ، هو عمرو ابن سهيل بن عبد العزيز بن مروان على مروان بن محبد ، وانضم إليسه كثير من عرب تيس (٢٩٢).

كما كان من أسباب إنساد الأمر في مصر على مروان أن ثابت بن نعيم المجذامي ، وهو من أعدائه كان يكاتب من الشلم اليعنيين في مصر ويحرضهم على مروان ، وقد وجد استجابة منهم(٢٩٤) . وهكذا تغيرت أهوال مصر ، وانتشرت غيها الدعوة العباسية ، ورضع المصريون الأعلام السوداء ، شمار المباسيين ، بل حاولوا منع مروان بن محبد من دخولها عندما جاء إليها في شوال مسغة ١٩٣١ هـ ، مطاردا من المباسيين(٢٩٥) .

كبا امتدت الفتن والثورات إلى المغرب الاتمى بتأثير الفوارج الإباضية والصغرية ، الفين فروا إليها من الشرق بعدد أن ضيفت الدولة عليهم الخناق هناك ، وقد وجنت مبادئهم فى المغرب ارضا خصبة ، ماعتنقها كثير من البرير ، وتحفزوا للثورة على الدولة الأموية ، وتزعم الثورة رجل بريرى يدعى ميسرة الحقير ، الذى اعتنق مبادىء الخوارج الصغرية ، وبدأ ثورته فى رمضان مسنة ١٣٢ هـ(٢٩٦) غزهف على طنجة

<sup>(</sup>۲۹۱) الكندى - المسدر السابق ص ۸۱

<sup>(</sup>۲۹۲) الكلدى - المصدر السابق ص ٩٤

<sup>(</sup>۲۹۳) الكندى - المسدر السابق ص ۹۶

<sup>(</sup>۲۹٤) الكندى - المسدر السابق ص ٨٦

<sup>(</sup>٢٩٥) انظر - الكندى - المسدر السابق من ٩٤ - ٩٧

<sup>(</sup>۲۹۹) انظر تاريخ خليفة بن خياط من ۳۵۳ وابن عذاري - البيان المفرب به ۲/۱ه

وقتل عاملها عبر بن عبدالله المرادي ، وعين عليها واحسدا بن أتصاره ، هو عبد الأعلى بن حديج ، ثم زحف يقود جموعا كبيرة من البرير إلى السوس وكان عليها إسماعيل بن عبيد الله بن الحبحاب ، مُقتله ، واستفحل أمره ، وازداد عدد أتباعه من البربر وبايعوه بالخلافة ، قلما علم عبيد الله بن الحبطب ، والى المغرب ، الذى كان بالقيروان ، بأمر هذه الثورة وبقتل عامله على طنجه وابنه في السوس ، أعد جيشسا اسسند قيادته إلى خالد بن ابي حبيب الفهرى وابره بالمسير إلى ميسرة ، وفي الوتت نفسمه استدعى حبلة كان أرسلها إلى صقلية بقيادة حبيب أبن أبي عبدة لتشترك مي مقاومة الثورة ، مما يدل على أنها كانت حركة خطيرة ، وسار خالد وتبعه حبيب ، ودارت بينهما وبين ميسرة معركة كبيرة قرب طنجة انتصر ميها ميسرة(٢٩٧) ، لكنه لم يستبتع بنصره ، فقد ثار عليه البربر وقتلوه لسوء سيرته فيهم ، وولوا عليهم خالد بن حميد الزناتي ، الذي الحق بدوره هزيمة ساحقة بخالد بن أبي حبيب ، الذي تتل في الممركة هو وجبيع بن ممه ، وكانوا بن حباة العرب وقرساتها وكهاتها وأبطالها ... على حد تعبير ابن عذارى(٢٩٨) . فسميت المعركة عزوة الأشم أف لذلك .

بلفت أخبار هذه الأحداث الخليفة هشام بن عبد الملك ، فانزعج منها انزعاجا شديدا ، لأن عبيد الله بن الحبحاب عجز عن مواجهة الموقف ، بل إنهم عزلوه ، وسيطر البرير على المغرب ، فقال هشام : « والله لا غضبن لهم غضبة عربية ، ولأبعثن لهم جيشا أوله عندهم ، وآخره عندى ( (۲۹۷) .

وارسل من الشام كانومين عياض التشيرى على راس انتى عشر الله ، وكتب إلى عمال مصر وبرقة وطرابلس أن يخرجوا معهم ، فقدم كانوم إلى المغرب وعلى مقدمته ابن عبه بلج بن بشر القشيرى ، ورغم خسسفامة

<sup>(</sup>۲۹۷) ابن عذارى - المصدر السابق ج 1/٥٣

<sup>(</sup>۲۹۸) المصدر السابق ج ۱/۶۰ و د. السيد عبد العزيز سالم ـــ المغرب الكبير ج ۳۰٦/۲

ب العبير جـ ١٠٠/١ (٢٩٩) المسدر السابق جـ ١/٤٥

حيش كلثوم الذي ملغ عدده ثلاثين الفا ، إلا أن البرير بقيادة خالد بن حبيث الزناتي هزبوه هزيبة بنكرة ني ممركة وادى سبو ترب طنجة وتتللأ كلثهم في الممركة ، وتشتت حيشه معاد الممريون وأهل برقة وطرابلس الى القيروان ؛ أبا أهل الشام وكاتوا حوالي تسعة الاف مقد انحازوا إلى سبته ، ولكن البرير ضيقوا عليهم الحصار ماضطروا إلى العبور إلى الأنطس (٣٠٠) . سيطر البرير على المغرب ، واختتهم نشوة النصر ، يزحفوا إلى القروان في ثلاثهاتة ألف رحلُ تحت قبادة عدد من القواد منهم عكاشة بن ايوب الصفرى ، وعبد الواحد بن يزيد الهوارى ، وكلاهما مِن قبيلة هوارة ، وصبورا على طرد العرب مِن المغرب كله ، وهنا ادرك الخليفة هشام بن عبد الملك أنه المام ثورة عارمة تجتاح المغرب باسره المعهد إلى واليه على مصر ، حنظلة بن صفوان الكلبي بالقضاء على هذه الثورة . فاستطاع أن يهزمهم ويقتل زعهاءهم بعدد معارك شرسة ، وقد احصوا عدد تتلاهم موجدوهم مائة وثبانين الما ، وكتب حنظلة بهذا النصر المبين إلى هشام بن عبدالك مسر سرورا عظيما ، وعادت سيطرت الدولة على المغرب ، ولكن بعد أن تكبدت خُسائر عادحة ، وظلّ صدى هــذا النصر، يتردد في المشرق سنين عديدة، حتى روى من الليث بن سعد أنه قال : مامن غزوة كان أحب إليه أن يشهدها بعد غزوة بدر من غروة حنظلة · (٣.1) .

ولكن أخطر سا في ثورات البرير بالمغرب أنها تحولت من حركة تذمر ضد منياسة الولاة هنساك ، وبمسفة خامسة عبيد الله بن الحبطاب(٢٠٣) ، إلى خروج على الخلافة ، ثم أصبحت صراعا بين العرب

 <sup>(</sup>۳۰۰) المسدر السابق ج ۱/۱۵ – ۵۱ ود، احمد مختار العبادی –
 ف تاریخ المغرب والاندلس ص ۹۲ – ۹۳ – ود، عبد المتمم ماجسد –
 التاریخ السیاس للدولة العربیة چ ۱۹۰/۱۹

<sup>(</sup>٣٠١) انظر ابن عــذارى \_ البيــان المغرب به ٥٨/١ \_ ٥٩ ود. السيد عبدالعزيز سالم \_ المرجع السابق ج٢/٣١٤ ود. عبد المنعم ماجد \_ المرجع السابق ج٢١/٢٩ .

<sup>(</sup>٣٠٢) أبن عذاري - المصدر السابق جا/اه ومابعدها .

والبرير ٤ سرعان ماتريد صداه في الأنطس ٤ حيث ثار البرير هناك على العرب وواليهم عبدالملك بن قطن ، في ولايته الثانية ١٢٢ - ١٢٤هـ(٣٠٣)، وتضابنوا مع برير المفرب ، واشستد الأبر على عبدالملك بن قطن ، مما الضطره إلى أن يسبح لبلج بن بشر القشيري ، وصحبه الذين هزموا في موقعة وادي سبو ثم لجأوا إلى سبته ، محاصرهم البرير ميها ، بالعبور إلى الأنطس ، ليساعدوه في إخماد ثورات البربر هناك ، بعد أن كان قسد رغض السماح لهم بذلك ، ولكن الظروف أجبرته على تغيير موقفه ، وحتى سباحة لهم بالمبدور إلى الانطس كان بشروطا بالا يتيبوا نيها بعد القضاء على ثورات البرير ، ولكن عليهم أن يخرجوا منها(٣٠٤) . قبل بلج ابن بشر هذا الشرط نظرا لحرج موقفه وحصار البرير له في سبته ، الما عبر إلى الأنطس ، وجد البرير ثد وحدوا صفوقهم ضد عبدالملك بن تطن ، وقسبوا انفسهم إلى ثلاثة جيوش ، جيش لمهاجمة طليطلة وآخر لمهاجمة قرطبة ، أما الجيش الثالث عكان من المفروض أن يتجه جنوبا ويعبر البحن إلى سبته للتضاء على بلج وتواته ، ثم يتصلون بإخوانهم برير المغرب ، ولكن بلجا كان أسرع حركة من هذا الجيش الثالث ، وكان قد علم بخطته نفاجأه قبل أن يعبر واوقع به هزيبة ساحقة في وادى شذونة ، ثم سار من موره إلى قرطبة وانتصر على الجيش الثاني ، ثم وحد قواته بعد ذلك مع قوات عبدالملك بن قطن ، وساروا جبيعسا إلى طليطلة لمقابنة جيش البربر الذي كان يعد نفسه لمهاجبتها ، واشتبكوا معه في معركد كبيرة على نهر التاجو غاوتموا به هزيبة ساحقة ، وبهذا تضوا على ثورة البرير في الأندلس (٣٠٥) . كان بلج بن بشر يتوقع بن والى الأندلس عبد الملك بن قطن أن يقدر له جهوده في مساعدته في القضاء على خطر البرير ، التي

<sup>(</sup>٣٠٣) المصدر السابق ج ٢/٣٠ ومابعدها .

<sup>(</sup>٣٠٤) المدر السابقج ٣٠/٢ ود، احبد مختار العسادى --المرجع السابق ص ٢١-٩٣

<sup>(</sup>٣٠٥) انظر ابن عذارى — المستر السابق ج ٢١/٣ ود. احمد مختار المبادى المرجع السابق ص ٩٣ ود. السيد عبدالعزيز سالم — المرجع السابق ج ٢٩٧/٣

بدونها ماكان قادرا على هزيبتهم ، وأن يسبح له وأن معه بالبقاء في الأندلس ، ولكن عبدالملك لم يسمح له بذلك وطالبه بالخروج حسب الاتفاق الذي تم بينهما مما كان من بلج وصحبه إلا أن ثاروا عليه وتتلوه ، وتولى بلج أبر الاندلس(٣٠٦) . إلا أن عرب الأندلس- ويصفة خاصة الحجازيين -لم يرضوا بذلك ، وبدأ صراع بينهم وبين بلج ، وقابت حروب استبرت اكثر من عام ، قتل نيها بلج بن بشر سنة ١٢٥(٣٠٧) ، نبدأت بذلك مرحلة من القوضى والاضطراب والصراع في الاندلس ، بين البنيين والمضريين ، نقد اتنام المرب هناك واليا يمنيا من زعماء الاندلس ، هو أبو الخطار بن ضرار الكلبي ، الذي عبل على تهدئة الأحسوال ، وسنوى بين التباثل المربية ، دون تفرقة بين يمنى ومضرى(٣٠٨) ، غهدات الأسور ، ولكن لنترة تصيرة ، ثم تغجر الصراع من جديد بسبب حائثة بسيطة مما يدل على أن النفوس كانت مشحونة بالغضب ، وأن العصبية تبكنت من القلوب وعز دواؤها ، وبلخص هذه الحادثة أنه وقع نزاع بين شخصين أحدهما مضرى والآخر يبنى ، غرفع الانثان امرهما إلى الوالى ابى الخطار ، منضى للبيني غظن المضرى أن هذا تعصبا من أبي الخطار لصالح خصبه اليبني ، علجا إلى زعيم مضر في الأندلب ، الصبيل بن حاتم وشكا له ، عذهب الصميل إلى ابي الخطار وكلمه في الأمر ، محدث بينهما نقاش حاد ، وأحس الصبيل أن أبا الخطار أهاته ، مُخرج مفضيا ليشعل الحرب من جديد بين اليبنية والمضرية ، وبعد معسارك مستبرة تمكن الصبيل من هزيمة أبي الخطار وانصاره من البينيين في موقعة كبيرة عند بلدة شقندة في جنوب قرطبة ، واستطاع الصبيل أن يعزل أبا الخطار من ولاية الأندلس ، ولم يشب أن يتولى هو ، بل ولى رجلا بن عرب بضر ، هو يوسف بن عبد الرحين الفهرى ،الذي ظل متفليا على الاندلس حتى قدوم عبد الرحين الداخل سنة ١٣٨ هـ(٣٠٩) .

<sup>(</sup>٣٠٦) ابن عذارى - المصدر السابق ج ٢٢/٢

<sup>(</sup>٣٠٧) المصدر السابق جـ ٢٢/٢٢

<sup>(</sup>٣٠٨) المسدر السمايق ج ٣٣/٢ ود، اعبد مختار العبادي مــ المرجع السابق ص ٩٤

<sup>(</sup>٣٠٩) د، اعبد مختار العبادي المرجع السابق ص ٩٥

وهكذا يتضح أن القلائل والمنت والثورات قد عبت معظم الولايات في أواخر الدولة الأبوية ، وساد السخط في كل مكان ، وظهر ضمعة الخلافة وعجزها عن السيطرة على الموقف ، بحيث كان الناس يعزلون أن يشاؤون ويولون من يشاؤون ، كما كان يحدث في المغرب والاندلس وأشمطرب الأمر على بنى أبيسة ، وكان كل ذلك في مصلحسة أعسدائهم المباسيين ، الذين كانوا يخططون في براعة وسرية تله لتقويض الدولة تكن بعيدة عن إثارة هذه الفتن والقلائل وتأليب البلد على بنى أبية كي مباراوا في سعيهم الدؤوب حتى نجعوا في النهاية ، وقضوا على دولة وماثراوا في سعيهم الدؤوب حتى نجعوا في النهاية ، وقضوا على دولة بهائية التالية ،

#### المتسورة العباسية

كانت الثورة العباسية آخسر واخطر الثورات التي تلمت في وجه الدولة الأبوية ، لأنها كانت ثورة مخططة تخطيطا محكبا لم يسبق له مثيل في تاريخ الثورات التي واجهها الأبويين طسوال تاريخهم ، وقد استفاد المباسيون في ثورتهم والإعداد لها من الأخطاء التي كانت الثورات السابقة تقع عبها ، كما استفادوا من جهودها غي إشسسافة كمان الدولة الأبوية وهزاركانها ،

وقد توفر للثورة العباسية جبيع عناصر النجاح ، من قيادة واعية مخططة صبورة غير متعجلة للنتائج ، لم تصلول التطلف النبرة قبل؛ نضجها ، فقد ظلت تيادة الثورة ثلث قرن وهي تهيء البلاد والناس للفكرة ، كما توفر لها الأنصار الأوفياء الذين بذلوا تصلري جهدهم لإتجاهها ، والاهم من هذا كله أنها واجهت الدولة الأموية وهي في حالة إعياء تسديد ، تسودها المنن والعصبيات ، والتذبر والاستياء ، وتحيط بها الأخطار من كل جانب ، فلم تقو على الصعود والمقاومة .

ولقد قامت الثورة المباسية على اساس الدمسوة الشيمية(٣١٠) التى تلقاها العباسيون عن العلويين ، وإذا كان المقام لايسمح لنا بالحديث عن الدموة والثورة العباسية بالتعصيل مُقِنّا نوجز القول عنها فيهايلي :

## الدعسوة العباسية

لجا الشيعة بعد مقتل الحسين بن على والقضاء على هركة التوابين وثورة المختلر بن أبى مبيد التتفى إلى العبل السرى ، وفى آواخر القرن الأول الهجرى آل أمر الشيعة إلى محبد بن على بن أبى طالب ، المتلب بئبى عاشم ، والذى أخذ يدعو إلى نفسه سرا وفى كتبان شديد ، وكان له العديد من الأتصار الذين يدعون له ويروجون للفكرة فى سرية أيضا .

 <sup>(</sup>٣١٠) مع أن العباسيين أقاسوا دعوتهم ودولتهسم على أساس.
 الدعوة الشيعية إلا أنهم بعد نجاحهم تخلوا عن الفكر الشيعى وأصبحته دولتهم تبثل المذهب السنى .

ولكنه توهى سنة ٩٨ ه( ٣١١) ، وقبل في سبب وغاته إنه كان في زيارة إلى من الخليفة سليبان بن عبد الملك في دهشق ، غاكره سليبان ، لكنه رأى من غصاحته وذكائه وعليه ماخوقه بنه ، غدس له السم(٣١٧) ، غلبا عاد بن عنده وأحس ببا دبر له تصد الحبيبة (٣١٣) حيث كان يعيش على بن عبدالله بن عباس وابنه محبد ، غافضي إليهبا بالأبر ، وأطلعها على أسرار الدعوة ورجالها ، ثم أعلم شيعته بن أهل العراق وخراسان أنه إذا توقى غليتصدوا محبد بن على غالابر صائر إليه ، غلبا توقى جاء رجال الدعوة إلى محبد بن على وبايعوه ، وأمطاهم تعليباته ووجههم إلى العراق وخراسان ) حيث وجه ميسرة إلى العراق ، ووجه محبد بن خنيس وأبا عكرة السراج ، وحيان المطار إلى خراسان (٣١٤) .

وبرهن محمد بن على على مقدرة غائقة ومبترية فسذة فى التنظيم والتخطيط للدعوة ، غقد أبر الدعاة بالدعسوة إلى الرضا من آل محمد ، وذلك ليضبن تكتل الشيعة كلهم وراءها ، ولم يشا أن يصرح باسمه لئلا يحدث انشقاق في الحركة ، وهذا بعد نظر كبير منه ،

كما أمر الدماة بالتركيز على خراسان ، فهى أكثر الأقاليم حنقا وغضبا على بدى أبية ، كما أن العصبية كانت قد مزقت العسرب هناك وقسمتهم إلى قسمين كبيرين ، قسم فيه البين وربيعة وهؤلاء كانوا ضد الأمويين ، والقسم الآخر عرب مضر وهؤلاء كانوا مع الأمويين .

<sup>(</sup>٣١١) انظر ابن كثير ــ البداية والنهاية ٢٧٧/١

<sup>(</sup>٣١٢) انظر ابن الأشـــر ٥/٣٥

<sup>(</sup>٣١٣) الحبية قرية بن أعبال الشراة في جنسوب الشنام ، وكان ينزلها كثير من الهاشميين وبنهم على بن عبد الله بن عباس وآولاده ، ولعل من تصاريف القدر المجيبة أن عبدالملك بن مروان عندما حضرته الوفاة ومن ابنه الوليد بالإحسسان إلى على بن عبدالله بن عباس وقال له : "انظر إلى ابن عباس على بن عبدالله بن عباس علية قدد انقطع البناب بيودته ونصيحته ، وله نسب وحق ، فصل رحبه وأعرف حقد » انظر البداية والنهاية ٢٧/٣ ، ولم يكن عبد الملك يدرى أن أولاد على بن عبدالله سوفة يقضون على دولته وأولاده واحتاده قضاء يكاد يكون تابا ،

<sup>(</sup>۱۱۶) ابن الأنسير ٥/٥٥

فكان اختيار محبد بن على لخراسان لتكون منطلقا للدعوة اختيارا موفقا ، ويدل على نهم عبيق الأحـوال الاقاليم الإسلامية ، فقـد كانت خراسان حقا هي التربة المسالحة لبذر بذور الدعوة ، كبا كانت الكوفة مركز الاتصال بين الحبيبة مقر قيادة الدعــوة وبين خراسان ، ميدانها النســيح .

وهكذا توفر للدعدوة العباسية المتلية القيادية المنظرة والدعداة المخلصون ، الذين تفاتوا في سبيلها وبذلوا كل جهدهم لإتجاحها ، وكان الواحد منهم إذا قبض عليه ولاة بنبي أمية ، يفضل الموت على أن يبوح بكلمة واهدة عن الدعوة وأسرارها(٣١٥) كما توفرت لها البيئة المسالحة لرعاية البيئرة وإنمائها ،

#### وقد مرت الدعوة بمرهلتين رئيسيتين :

الأولى: من سنة ١٠٠ إلى سنة ١١٠ ه ، وهى المرحلة السرية ، التى انتشر غيها الدماة يجوبون البلاد— وبصغة خاصة في خراسان وماوراء النهر — على هيئة تجار ، ولكن مهمتهم الحتيقية كانت الدموة المعباسيين ، وإثارة مشناعر الناس ضد بنى أمية واتهام خلفائهم وولاتهم بالظام والبمد عن النهج الإسلامي(٢١٦) ، وكانوا يضخبون الأخطاء اليسيرة ، بل لامانع من اختلاق الأخطاء وإطلاق الشائعات لخدمة الهدف ، وقد كان رجال الدعوة — إلى جانب إخلاصهم لها وتفاتيهم غيها — يتبتعون بتدرات بارعة على الدبلوماسية والدهاء ومدارات الإصوال واجتذاب الأتصار ، ومنطق

<sup>(</sup>٣١٥) تبض اسد بن عبدالله القسرى والى خراسان في عهد هشام ابن عبد الملك في سنة ١٠٩ ه على عدد من الدعاة العباسيين الذين كانوا يتغنون في زي التجار ، ولما ارتاب في أمرهم أبر بتتلهم ، وكانوا عشرة ، ماتعلوا على الموت دون أن يبوحوا بكلهة واحسدة من الدعسوة وأمامها وأسرارها ورجالها انظر الطبرى ١٠٠٧ ه .

<sup>(</sup>٢١٦) المسدر السابق ٧/٥٠

عى المخاطبة غيه أدب وبلاغة وغن وبراعاة بتتفى الحال(٣١٧) . وبن هؤلاء على سبيل المنسال ، بيسرة ، ومحمد بن خنيس وأبو عكرمة السراج ، وبكير بن ماهان ، وسليمان بن كفير الخزاعى وأبو سلمة الخلال ، وقحطبة ابن شبيب الطائى ، وأبو بسلم الخُراسائى »

وقد نجح الدمساة عى خلق رأى عسلم معاد للدولة الأموية ، ومؤيد لقيام دولة فى آل البيت ، نقد كانوا يركزون فى خراسان بصفة خاسة على رفع شمار المساواة بين الشموب ، اى ان الدولة الجديدة ستسوى بين المرب وغيرهم ، وقد لتى هذا الشمار بالذات ترحيبا وتبولا فى خراسان ، حيث كان النساس هناك يزعمون ان الدولة الأموية متمصبة للمسرب خسدهم (٣١٨) .

المُوطة الثانية: بن سنة ١٢٩ إلى سنة ١٣٧ ه. وهي مرحلة إعسلان الثورة والعبل المسلح والتضاء على الدولة الأموية(٣١٩) موكانت تيادة الدعوة قد آلت إلى إبراهيم بن محبد بن على الملتب بالإبام ب بمسد وفاة أبيه سنة ١٢٥ هـ (٣٢٠) ، وقد أثبت إبراهيم الإبام أنه لايتسل مقدرة هزا أبيه في القيادة والتخطيط والدهاء المسيامي وبعد لنظر ، وآية ذلك أنه أسند قيادة الدعوة في مرحلتها الماسهة تلك ، إلى شخصية فذة ، هي شخصية أبي مسلم الخراساتي ، الذي قاد الدورة إلى النجاح ، لأنه ما من شك في أن الخراساتين سيكونون اكثر نشساطا وتفاتيا وحباسا بما من شك في أن الخراساتين سيكونون اكثر نشساطا وتفاتيا وحباسا الدورة إذا اسسندت قيادتهم إلى واحسد منهم فإن مولى براس الدعوة في خراسان ، البق واجدر بالثقة عند أهلها من عربي حر(٢٢١) ،

<sup>(</sup>٣١٧) انظــر د، حسن بحبود ، ود، أحبد الشريف - المالــم الإسلامي في المصر المباسي ص ٩

<sup>(</sup>٣١٨) المرجع السابق ص ١٥ – ١٦

<sup>(</sup>۱۹۹) أتنظر الطبرى ۲۰۳/۷ برمابعسدها ــ وابن الآثير ۳۵۹/۵ ويابعدهـــا

<sup>(</sup>٣٢٠) انظر ابن كثير - البداية والنهاية ١٠/٥

<sup>(</sup>۳۲۱) د. حسن محبود ود. احبد الشريفة -- المرجسع السابق: ص ۲۶

ذهب ابو مسلم إلى خراسان ليجد السراع معتدما بين العرب هناك؟ البينون وربيعة بزعلية على بن جديع الكرماتي ، المضريون بزعامة نصر ابن سيار الوالى الأبوى ، وكان هذا أنسب وضع لأبى مسلم ليضرب مضربته ، غقد حاول بنع اى تقارب أو إنهاء للصراع بين الكتلتين العربيتين ، ونجع لمى ذلك تباما ، غظلا يتتلان ، ولما رجحت كفة البينيين والربعيين ، ضمهم إلى صفه وبدا العمل المسلح .

#### إعلان الثورة والقضاء على الدولة الأموية :

بمجرد وصول ابى مسلم إلى خراسان ، ادرك الوالى الأبوى نصر، ابن سيار خطورة الوقف ، وأن نذر الخطر قد لاحت فى الأمق ، مكتب إلى الخليفة مروان بن محيد ، يشرح له الموقف ، ويطلب نجدته ، واستهل ا رسالته بأبيات شعيدة التأثير ، ليلهب حبية الخليفة ، فقال له :

ارى بين الرمساد وميض نار واخش ان يكنون له مسترام فإن النسار بالمستودين تزكى وإن المسترب مبتؤها كلام غلات من التمجب ليت تسترى البقاظ أبينة أم نيسام(٢٣١)

ولكن صيحات نصر واستغاثاته ضاعت فى زهبة انشغال مروان بأحداث المسراق والشام ومصر وغيرها ، غلم يسستطع ان يجيب نصرا إلا بتلك الرسالة المقتضية ، حيث كتب إليه : « إن الشاهد يرى مالايسرى الغائب ٣٣٧١) علما قرا نصر الرسسالة غطن إلى حقاقة موقفه ، وقال المحلبه : « آما صاحبكم غقد اعلمكم أنه لانصر عنده(٣٣٤) » ثم حاول أن يستنجد بيزيد بن عبر بن هبيرة ، والى العراق ، غلم يجد عنده خيرا مها وجد عند مروان(٣٢٥) ،

<sup>(</sup>٣٢٣) أبن الأثير ه/ه٣٦ (٣٣٣ ، ٣٢٤ ، ٣٣٥) ــ انظر أبن الأثير ــ ج ه/٣٦٦

بدأ أبو مسلم ثورته في خراسان ، سفة ١٢٩ ه بناء على تعليمات أيراهيم الإمام(٣٢٦) . غانطلتت كالسبل الهادر ، ولم يؤثر في انطلاقها إلقاء القبض على إبراهيم وقتله(٣٢٧) . حيث استولى أبو مسلم على خراسان في سهولة ، ولم يستطع نصر بن سبيار المسهود أمامه ، فولى هاربا ، ثم مات وشيكا بعد ذلك(٣٢٨) . ثم واصلت قوات العباسيين زحمها على العراق ، وهنا تجلت براعة القيادة العباسية حين أسندت القيادة في هذه المرحلة إلى تحطبة بن شبيب الطائي ، وهو عربي ، غلم يشا العباسيون أن يقود قواتهم في زحفها على المناطق العربية إلا عربي (٣٢٩) ، وأصل تحطية الزحف ، ولكنه توفي قبل الاستيلاء على العراق(٣٣٠) ، غتولى القيادة ابنه الحسن ، الذي النقى مع ابن هبيرة ، والى مروان على العراق فالحق به هزيبة ساحقة ، ثم توالت الهزائم على ابن هبيرة ، غترك الكوغة إلى واسط ، ودخل الحسن بن قحطبه الكوغة شي ربيع الأول سنة ١٣٢ ه . وسلم الأمر إلى أبي سلمة الخلال ، الذي أصبح يسمى زوير آل محمد(٣٣١) ، والذي قيل إنه هاول صرف الخلافة عن العباسيين إلى العلويين ، ولكن تلك المحاولة لم تنجسح ، حيث بويم لعبد الله بن محيد بن على بن عبد الله بن عباس ، الذي كان أخوه إبراهيم قد مهد إليه بالر الدعوة عندما قبض عليه مروان ، والذي لقب بالسفاح ،

<sup>(</sup>۳۲۹) انظـر الطبری ۳۰۳/۷ وبابعدها ، وابن الأثــر ه/۳۵٦ وبابعدهـا .

<sup>(</sup>٣٢٧) كان مروان بن محيد لما ظهر أمر الدمسوة العباسية وأعلنت الثورة في خراسان قد قبض على أيراهيم الإمام ووضعه في السجن ، وقتله بمسد ذلك ، وقبل لم يقتل وأنبسا مات بالطاعون وهو في السجن ، انظر الطبري ٣٥/٧٤

<sup>(</sup>٣٢٨) المسدر السابق ٢٠٤/ -- 3٠٤

<sup>(</sup>۲۲۹) انظر د. حسن محبود ، ود. احبد الشريف – المرجسع السابق ص ٥٤

<sup>(</sup>٣٣٠) الطبرى ٢١٢/٧ - ١١٧

<sup>(</sup>٣٣١) المدر السابق ١١٨/٧

وكان ذلك ، في ربيع الأول \_ وقيل الثاني ، وقيل جمادى الأولى على خلاف بين الروايات(٣٤) \_ ليصبح أول خليفة عباسي .

#### ممركة الزاب وهسزيمة مروان:

واثناء ذلك كان مروان بن محبد يستعد للقساء الحاسم مع قوات المباسيين ، وتحرك بقواته من حران إلى الموسل .

ابا أبو العباس السفاح فقد انتدب عبه عبدالله بن على ليقود المحركة الفاصلة مع مروان ، والتتى الجيشان عند نهر الزاب الكبير احد روافد دجلة و ودارت رحى الحرب بينها ، ومع أن جيش مروان كان أضعاف جيش عبدالله بن على حديث روى أن عدد جنوده كان أضعاف جيش عبدالله بن على حديث روى أن عدد جنوده كان حوالى عشرين الفا وحوالى مائة وعشرين الفا ، بينها كان جيش عبدالله حوالى عشرين الفا تتمنى عنه إلا أن الهزيبة حلت بمروان ، في جمادى الأخرة سنة ١٩٣٦ ه ، وهذا بن تصاريف القدر ، الذي إذا شاء صرف الأمر عن قسوم ، فان تفنى عنهم الجبوع ولا الجيوش ، فقد أشطرب الأمر على مروان ، وتقامس عنه جنوده ، وفقد السيطرة على جيشه ، حيث يقول ابن الأثير : « وكان مروان جانت اليوم لايدبر شيئا إلا ظهرته الخال(١٣٣٥) » ، بل يروى أن حادثة يسيرة عدنت كان لها أكبر الأثر في هويهم مروان ، فقد أمر مروان ابنه عبدالله أن يسير إلى مؤخرة الجيش لحث الجند على النظام ، فسار ومعه الراية ، غلها رآه الناس مساهوا قائلين : الهزيبة الهزيبة ، فاتهزموا وانهزم مروان (١٣٣٥) » .

<sup>(</sup>٣٣٤) انظــر المصدر السابق ٢١/٧٤ ومابعدها ، وابن الأنسير: ٥/٨-٤ ومابعدهـــا .

<sup>(</sup>۳۳۹) ، (۳۳۳) \_ الكابل ه/ ۲۰۰

# فرار مروان إلى مصر وغتله هناك :

استطاع مروان النجاقين المعركة واخذ يغر من بلدإلى بلد لا يلوى على شيء (٣٣٧) ، حتى دخل مصر ، غارسل عبدالله بن على اخساه صالح بن على في اثره ، غادركه في تربة بوصير سـ جغوب الجيزة سـ نقتله هناك ، في ذي الحجة سنة ١٣٢ ، وبهذا انتهت الدولة الأموية .

وفي الحقيقة غين المتنبع لمسير الحوادث ، لايستطيع أن يلقى مسئولية زوال الدولة على مروان ، بل يمكن أن يلتبس له العسفر ، فالرجل ظل مايترب من خيس سنوات وهو في ميادين القتال يحارب عالما معاديا على جبيع الجبهات ، ورغم كل ذلك ، فقد حقق اقتصارات غير مالوفة ، وفاق معظم من كان قبله من خلفساء بنى أبية ، بغضل مقدرته الشخصية على احتبال الجهد والمسقة ، حتى لقبه النساس بالحبار ، لطول صبره على الاذى ، وحقق سيطرته على معظم ولايات الدولة ، وهى الجزيرة والعراق والشام ومصر (٣٣٩) .

ولكن أحداث هذه الولايات شفلته عن الخطر الداهم القادم من خراسان .

ولذلك فهنا نمتد أن مسئولية هزيبته والقضاء على العولة الأموية ، تقع في المقلم الأول على أبناء البيت الأبوى ، الذين خرجوا على خليفتهم وابن عمهم ، وانضموا إلى الخارجين عليسه ، واشعلوا في وجهسه نيران الثورات التي احرقتهم جميها .

<sup>(</sup>۳۳۷) المجيب أن أهل الشام بدلا من أن يتفسوا مع خليفتهم في محقته ويشدوا أزره، أخذوا يحاربونه وهو يعر ببلادهم مطاردا من أعدائه ، مستفلين ضعفه وهزيبته ، أنظر المصدر السابق ٤٣٤/٥

<sup>(</sup>٣٣٨) المسدر السابق ٥/٢٦٤

<sup>(</sup>٣٣٩) انظر علهاوزن تاريخ الدولة العربية ص ٣٧٨ .

# الفطيال سادى

#### الإدارة والنظم في العصر الأمسوي

#### الإدارة :

تأسست الدولة الإسسالهية على يدى رسول الله في في الميئسة المنورة ، بعد الهجرة بباشرة ، وكان هو رئيسها والمدبر لشئونها ، إلى جانب قيامه بتبليغ الرسالة ، وقد اتخسد الرسول في من مسجده مقرا لحكم الدولة علم يكن مسجده لإقابة الصلوات مقط ، وإنها كان ليضا مركزا للدعوة ومترا للحكم .

وقد تشكلت حكومة الرسول ﷺ من الصحابة رضوان الله عليهم ،
الذين كانوا يعاونونه في تسيير أبورها ، وقد اختص بعضهم ببلازمته
حتى اطلق عليهم اسم الوزراء ، مثل أبي بكر وعمسر ، فقد ذكر أبو بكر
ابن العربي في كتابيه أحكام القرآن وسراج المريدين ، حديثا حسنا عن
الرسول ﷺ حيث قال : « وزيراى من أهل السماء جبريل وميكائيل ،
ووزيراى من أهل الأرض أبو بكر وعبر »(١) كذلك كان من الصحابة كتاب
الرسول ، وحراسه ، وحجابه ، ورجال شرطته ، وعماله على الولايات
وسفراؤه ...(١) الخ ، ولما انسمت رقعة الدولة الإسلامية في آخر هياة
الرسول عﷺ وشملت الجزيرة العربية كلها ، كان يمين لكل إتليم وال من
قبله يحكمه ، وقاض يقض بين الناس ، وجامع المستقلت . . الخ .

واستبر هذا الوضع في خسلامة ابى بكر سرضى الله عنه سالذى مس الجزيرة المربية إلى حوالى عشرة المسلم إدارية : ١ سمكة المكرمة

<sup>(</sup>۱) انظر أبو الحسن الخزاعي - تغريج الدلالات السهمية ٩٠٠٠ وظائر القاسعي - نظام الحكم في الشريعة والتاريخ ج ١ ص ٧٧ (٢) راجع عن حكومة الرسول (٣) المصدرين السابتين ، وكتاب نظام الحكومة النبوية ، المسمى بالتراتيب الإدارية لعبد الحي الكتائي .

٢ -- الطالف ٣ -- حسناء ٤ -- حضرموت ٥ -- خولان ٣ -- زبيد:
 ٧ -- الجند ٨ -- نجران ٩ -- جرش ١٠ -- البحرين ٥

وكان معظم ولاة هذه المناطق مين ولاهم الرسول الله وأبقاهم أبو يكر على أعبالهم(٣) .

وفى عهد عبر بن الخطاب انسعت الدولة انسساعا كبيرا ، فقد فتحت الشام والعراق وفارس وممر ، فاتتفى هذا تنظيما جديدا يتدق مع انساع الدولة ، لتسهل إدارتها ، فأنشأ عبر مدينتى البصرة والكوفة ، وجعل على كل مدينة واليا من تبله يكون مسئولا أبامه مباشرة(٤) .

أما الشام نقد تسبها عبر إلى عدة اتسام إدارية ، سبيت اجنادا لطبيعتها الحربية فاتلك المرحلة ، ولأنه كان يقيم في كل قسم منها غيلق من غيائق الجيش وهذه الأنسام هي : جند دمشق ، وجند غلسطين ، وجند الاردن وجند تنسرين(ه) ،

اما مصر نقد أمر عمر بن الخطاب عبرو بن العاص بتأسيس عاصمة إسلامية نيها ، نأسس مدينة النسطاط ، وظل هذا الوضع تائما طـــوال عهد الخلفاء الراشدين دون تغيير يذكر ،

وفى المهد الأبوى اتسعت الدولة الإسلامية ، وابتدت حدودها من كاشفر على حدود الصين حتى الأندلس ، ومن بحر قزوين حتى المحيط الهندى ، وأصبحت تتكون من الأقسام الإدارية الآتية(٢) :

 <sup>(</sup>۳) انظر: أبو الحسن الخزاعى - المحدر السابق ص١٦٤.
 ومابعدها ، والشيخ محيد الخضرى - ، المرجع السابق ج إ ص ١٩٥ .

<sup>(3)</sup> كان الوآلى في البصرة يعتبر مسئولا عن إدارة القسم الجنوبي من المواق والقسم الجنوبي من الدولة الفارسية القديمة ، وكانت تبتد مسئوليته حتى خراسان وكان هو الذي يعين لهذه الأقاليم من يديرونها . وكان الوالى في الكوفة يعتبر مسئولا عن إدارة القسم الشمالي من العراق والولايات الشمالية من الدولة الفارسية القديمة ، وهو كذلك يعسين من يدير هذه الاقاليم .

<sup>(</sup>ه) انظر د. ابراهيم العدوى - المرجع السابق ص ٢٦٦٠

<sup>(</sup>٣) انظر الشيخ محمد الخَصْرى - المرجع السابق جي م ٢١١ .

 الحجاز ويشمل المدينة المنورة ومكسة المكرمة والطائف ؛ وكان الوالي يقيم في المدينة .

٧ — اليسن ، وكانت في معظم الأحيان ولاية مستقلة ، أي يحكمها وال مسئول أمام الخليفة مباشرة ، واحيانا تضاف إلى والى الحجساز ، يمين لمها واليا من تبله .

٣ ... المسراق ، وكانت حدوده الإدارية تشبل الدولة الغارسية القديمة كلها ، بالإضافة إلى اتاليم ماوراء النهر وإقليم السند ، وكان الأمويون. في اغلب الأحوال يجعلون العراق والمشرق كله تحت حكم وال واحسد ، اي يكون الوالى على العراق ، هو الذي يعين والى خراسان ، وهذايمين الولاة من قبله على العراق ، هو الذي يعين والى خراسان ، وهذايمين الولاة من قبله على القاليم ماوراء النهر ، واحيانا كان والى خراسان يتبع الخليفة بباشرة وهكذا .

٤ \_ إتليم الجزيرة ، ويشمل الموصل وارمينية ، وافربيجان .

الشبام واصبحت في العهد الأبسوى خبسة اقتبام ، حيث عصلت حبص عن تنسرين ، وغنت ولاية قائبة بذاتها .

 ٣ ــ مصر وكان يتبعها شمال إدريقيا إلى نهاية ولاية عبد العصريز بن جروان سنة ٨٥ هـ ، ثم أصبح شمال إدريقيا ولاية منفردة تتبع الخلافة جبافسرة .

لاتدلس ، وهذه كانت في معظم الأهيان تتبع والى شمال إنريقيا
 واحياتا كانت نتبع الخلافة بباشرة .

وكان كل وال من ولاة هذه الأقليم ــ والذين كانوا يسمون أمراء أيضا ــ يختار من يساعدونه في إدارة الكور والأقاليم الصغيرة ، التي تتبع ولايته ، ويكونون مسئولين أمليه عن أعمالهم ، وكان خلفاء بني أمية يحرصون أن يكون على رأس الولايات الكبرى رجال إلى من البيت الأموى تفسه ، أو من أشد الخلصين الولتهم ، والشهورين بالحزم والدهام والمتدرة السياسية

والإدارية (١٧) . وكانوا بينجونهم سلطات واسعة بحيث كان الوالى مطلق التصرف تقريبا في ولايته يعبل بما يراه محتقل المسلحة الدولة ، وذلك يختلف عبا كان عليه الحال في عهود الخلفاء الراشدين حيث كانت سلطات الولاة مقيدة إلى حسد بعيد فقد حرص الخلفاء الراشدون على المعسل بين السلطات العسكرية والسياسية والإدارية وبين السلطات المالية ، حيث كانوا يعينون إلى جانب الوالى ، الذي كان يسمى أمير الحرب والصلاة ، واليا آخر على بيت المال ، وكان يسمى صاحب الخسراج ويكون مسئولا ، الخليفة مباشرة ولا سلطان الوالى عليه (٨) .

أما الفالب في المهد الأماوي ، فكان الوالي يشرف أيضا على المشون المالية ، وإذا شئنا المقارنة في بساطة بين أساهب الخلفاء الراشدين وأسلوب بني أمية في الإدارة ، قلنا إن طابع إدارة الراشدين كان المركزية الشديدة ، التي كانت تتطلبها الظروف ، فقد كانت المرحلة مرحلة تأسيس الدولة ، وكان الخلفاء الراشدون يشرفون بانفسهم تقريبا على معظم الأمور .

اما طابع الإدارة الأموية نكان اللامركزية ، حيث كاتت الدولة قد النسمت وبعدت المسانات بين العاصمة دبشق ، وبين الولايات في المشرق والمغرب ، فلو أن كل أمير في كل ولاية أخذ براجع الخليفة في كل صغيرة وكبيرة لتمطلت مصالح الناس ، وقد مر بنا أن عمر بن عبد المصريز كره أن يراجمه احسد الولاة في كل الأمسور ، وكتب إليه يؤنبه على ذلك(٩) .

وليس معنى ذلك أن الولاة في العهد الأموى كانوا يفعلون ما يشاؤون دون رقابة أو محاسبة من الخلفاء ، فقد كان معظم الخلفاء الأمويين

<sup>(</sup>۷)انظر محمد كرد على — الإسـالام والحضـارة العربية ج ۲ حس ١٦١٤ ، ١٦٤ ٠

<sup>(</sup>A) رأينا غيها سبق أن عثمان بن عفان عندما عين سعد بن أبى وقلص واليا على الكوفة سنة ؟؟ ه ، كان عبد الله بن مسعود واليا على خراجها ، مسئولا لهام الخليفة مباشرة .

<sup>(</sup>٩) انظر المسمودي - مروج الذهب ج ٣ ص ١٩٤٠ -

يتصفحون أعمال الولاة ويراتبونهم عن طريق عبونهم من رجال البرست: وغيرهم غلادا ظهر من وال تتصير ، او تجاوز في تقاضي الخراج والجزية ، لا يترددون في عزله(١٠) ، غالذي كان يهمهم في الدرجة الأولى استنباب الأمن ومصالح الناس وسلامة الدولة والمحافظة على هبيتها .

ولذلك كان معظم خلفاء بنى لهية لا يستعبلون إلا من تثبت كمايته في تاييد سلطان الدولة ، والإخلاص لها ، وتمهده لأحوال الناسي وكشف ظلاماتهم ، وانتهاج انشل الطرق إلى ملفيه راحتهم وهناؤهم ، وإذا تبرم اهل قطر بتدابير من وليهم ينقله الخليفة إلى قطر آخسر ويستعيض عنه اكما بنه (۱۱).

وإلى جانب الكماية والمتدرة الإدارية ، كان الأدويون يحرصون على أن يكون ولاتهم من أهال النزاهة والأمانة والاستقابة وحسن الخلق ، وقد مر بنا أن عبد الملك بن مروان عزل أحد الممال حين بلغه عنه أنه تبل هدية(١١) .

وقد عزل معاوية بن أبى سنيان ابن أخته عبد الرحبن بن أم الحكم عن ولاية الكوفة لما بلغه أنه أساء السم (١٣٥) .

والحق أنه لولا دقة الظفاء الأبويين في اختيار ولاتهم وقادتهم وعبالهم ولولا كماءة هؤلاء الولاة والقادة والمبال الإدارية والسياسية والمسكرية ، وبسط وبقديم الفائقة لما المكتهم حكم وإدارة هذه البالاد الواسعة ، وبسط الأمن والنظام نبها ، غالرقعة التي كان يحكها الأبويون من دبشتى ، يقوم عليها الآن أكثر من ثلاثين دولة وكانت تضنم أبها وشعوبا عسديدة مختلفة الأجناس واللفات والمشارب والاتجاهات والمادات والتقاليد نصهر هذه الشعوب في بوتقة واحدة واخضاعها لنظام واحدد ، لم يكن أمرا سهلا ، والذين يتحدثون عن أخطاء الأمويين وولاتهم بنسون هذه الحقيقة نمين ذا

<sup>(</sup>١٠) د، سيدة كاشف - الوليد بن عبد اللك ص ٥٦ .

<sup>(</sup>۱۱) محمد كرد على - المرجع السابق ج ٢ ص ١٥٠

١٢٥) المسعودى -- بروج الذهب جـ ٣ ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>١٣) محبد كرد على -- المرجع السنابق جـ ٢ مس ١٤٩ .

الذي يستطيع أن يحكم هذه الدولة الواسعة في مثل هذه الظسروف التي حكم نيها الأمويون دون أن تكون له أخطساء أ

إن الإنصاف يغرض علينا أن نقول: إن نجاح الأمويين في إدارة الدولة بواسطة ولاتهم الأبداذ يدل على عبترية عدة في عن الحكم والإدارة وسياسة الناس ويعتبر من اعظم أمجادهم ، مهما كاتت الأخطاء ، ومهما تقول المتقولون إن اكثر من ثلاثين دولة تقسوم عي الوقت الحاضر على الأرض التي كانت تحت حكم الأمويين لله كما ذكرنا آنفا لله وقت تيمرت عبه الاتصالات والمواصلات وتقديت فنون الحكم والإدارة بما لا يمكن أن يترن بما كان عليه الحال في عصر الأمويين ، ومع ذلك غين معظم هذه الدول تماني من مشاكل حادة وتتخبط في سياساتها وإداراتها ، مما نراه ونشاهده ونسمع عنه ، فكيف يتوقع الناس أو يفترشون ألا يخطىء الأمويون وولاتهم في عصرهم ، إنها احكام ظالمة تلك التي لا تأخذ في حسباتها الظروف التي كان يميشها الأمويون وولاتهم ، والتي مر بنا الكثير

ولقد برزت نمى المصر الأبوى أسباء لاهمة نمى عن الحكم والإدارة والسياسة بثل عمرو بن العاص ، والمغيرة بن شعبة ، وعتبة بن أبى سفيان ، ومروان بن الحكم ، وزياد بن أبى سفيان ومسلبة بن مخلد ، وعتبة ابن أبى نائع فى عهد معاوية بن أبى سفيان ، وعبيد الله بن زياد وأخوته ، والوليد بن عتبة بن أبى سفيان فى عهد يزيد بن مصاوية ، والحجاج بن يوسف الثقفى ، ومحمد بن مروان ، وعبد العزيز بن مروان ، والمهلب بن أبى صفرة وأولاده ، وبصفة خاصة يزيد ، وزهير بن قيس البلوى ، وعبد النه بن عبد الملك بن مروان(١٤) ، وعبد الله بن عبد الملك ، وعمر بن عبد العزيز وتبية بن عبد الله بن عبد المالك ، ومصله بن عبد المالك ، وعمر بن عبد العزيز وطارق بن زياد ، وقرة بن شريك فى عهدد الوليد بن عبد المالك ، (١٥٥)

<sup>(</sup>١٤) انظر تاريخ -خلينة بن خياط من ٢٩٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>١٥) المدر السابق ص ٢١٠ – ٣١٢

بالإضافة إلى الحجاج الذى كان أبرز الولاة جميعا فى عهدى عبد الملك والوليد .

ومسلمة بن عبد الملك ، وأبو بكر بن حزم ، ومحبد بن يزيد وصالح بن عبد الرحين عي عهد سليمان بن عبد الملك(١٦) .

وعبد الحيد بن عبد الرحين والجراح بن عبد الله الحكمى ، وعدى بن أرطأة ، واسماعيل بن عبيد الله والسمح بن مانك انخولاني ، وغيرهم في عهد عبر بن عبد العزيز(١٧) .

وعبر بن هبيرة ، ويشر بن صفوان ومسلمة بن عبد الملك والعباس بن الوليد بن عبد الملك وغيرهم في عهد يزيد بن عبد الملك(١٨) .

وخالد بن عبد الله القسرى وآخوه أسد بن عبد الله ومروان بن محمد ويوسف بن عبر الثتمى ، وألجنيد بن عبد الرحبن وأشرس بن عبسد الله السلبي في عهد هشام بن عبد المك(١٩) .

ويزيد بن عبر بن هبيرة ، ونصر بن سيار نى عهد مروان بن محمد (٢٠)
وهؤلاء هم أبرز الولاة ورجال الإدارة نى المصر الأموى ، والتثبة
طويلة ، ولا يتسع الجال أمانا هنا للحديث عن كل الولاة نى المصر،
الأجوى لان هذا يحتاج إلى بحث خاص ،

ولكننا نشير إلى ثلاثة منهم ، كانوا من أكثر من تعرضوا للنقد بل لحملات التشمير والاتهام بالقسسوة والظلم ، وهم زياد بن أبى سسفيان والمحاج بن يوسف الثقفي وقرة بن شريك العبسى لفرى مدى الظلم الذي وقع على مؤلاء الرجال والقسوة في الاحكام على أعمالهم .

<sup>(</sup>١٦) المصدر السنابق ص ٣١٠ - ٣٢٠

<sup>(</sup>١٧) المصدر السابق ص ٣٢٢ -- ٣٢٤

<sup>(</sup>١٨) المندر السابق ص ٣٣٢ - ٣٣٤

<sup>(19)</sup> المدر السابق ص ٢٥٧ -- ٣٦١

<sup>(</sup>۲۰) المندر السابق من ۲۰۵ سلام)

ا - زواد بن ابي مسفيان(۱۱) لقد كان زياد بن رجال على بن ابي طالب وكان واليا له على غارس - وقد رأينا فيها سبق كيف كان خزمه وقد رأينا فيها سبق كيف كان خزمه وقد به الإدارية وضبطه الأمور آنذاك - ويعد متثل على انشم إلى معاوية الذي كان هريسا على أن يكون من رجاله ، وحاول ذلك معه حتى تبل تتل على ، ثم نجح أخيرا في مسماه ، والحق زيادا بأبيه أبي سفيان سنة ؟ هلى ، ثم نجح أخيرا في مسماه ، والحق زيادا بأبيه أبي سفيان سنة ؟ هلى مسبقت الإشارة ، ثم ولاه البصرة سنة ه ؟ ه ، ويعد وفاة المفيرة بن شمية سنة ١٥ ه ضم معاوية لزياد البصرة مع الكوفة مكان أول وآل يحكم العراق والمشرق كله في عهد الأمويين فياذا كانت سياسة زياد ، وكيف كانت إدارته لهذا القسم من الدولة الإسلامية ؟

ندع الطبرى يحدثنا عن زياد وسياسته ، فيقول : « وكان زياد أول من شهد أمر السلطان واكد الملك لمعاوية ، والزم الناس الطاعة وتتسدم في المعقوبة ، وجرد السيف وأخذ بالظنة وعاتب على الشبهة ، وخاته الناس في مسلطانه خوفا شديدا حتى ابن الناس بعضهم بعضا ، حتى كان الشبيء مسلطانه خوفا شديدا حتى ابن الناس بعضهم بعضا ، حتى كان الشبيء يستط من الرجل أو المراة فلا يعرض له احد ، حتى يأتيه مسلحه فياخذه ، وتبيت المراة فلا تفلق عليها بابها ، وساس الناس سياسة لم ير مثلها ، وهله النساس هيبة لم يهلوها أحددا تبله وأدر العطاء وبنى مدينة المرزق ، (۲۲) ،

هذا النص يوضح مسياسة زياد بشتى جوانبها ، عملى الرغم من التسوة التى انسبت بها ، والتى الجاه إليها اهل العراق المسهم ، الذين مردوا على العصيان وكاتوا مصدر إزعاج دائم للدولة الأبوية ، فقد جاء زياد البصرة وهى جمرة تشتمل والمستى فيها ظاهر فاش ، على حسد تعبير الطبرى(٢٣) ، عكان لابد من الحزم ، الذى كانت نتيجته كما سجلها

<sup>(</sup>۲۲) تاريخ جه من ۲۲۲

<sup>(</sup>۲۳) نفسه چه ص ۲۱۷

الطبرى استنباب الأبن بصورة لم يسبق لها مثيل ، بحيث الحيان النساس على انفسهم واموالهم ولكن برغم هذه التسوة التي لم تطبق إلا على الفلمجين على النظام ، فقد كان الرجل صادقا وهادلا مع بقية الناس ، فقد قال لهم في خطبته البتراء — القاسية التي اراد بها إرهاب العابثين بالأبن وردعهم عن الشخب والإخلال بالنظام — « فإذا تعلقتم على بكفية فقد حلت لكم معصيتي »(؟) ثم قال : « فلنا عليكم السمع والطاعة فيبا أحبينا ، ولكم عليذ المعدل فيها ولينا ، فاستوجبوا عدلنا وفيئنا بناصحتكم واعلموا التي مهما قصرت عنه ، فإتي لا اتصر عن ثلاث : لست محتجبا عن طالب حاجة منكم ولو اتاتي طارقا بليل ، ولا حابسا رزقا ولا عطاء عن عن طالب حاجة منكم ولو اتاتي طارقا بليل ، ولا حابسا رزقا ولا عطاء عن الهنة ، ولا مجمرا لكم بعثا(٢٥) . فادعوا الله بالصلاح لاثبتكم »(٢١) .

غباذا ينتظر بن حاكم في مثل ظروف زياد — التي كانت تعتبر ظروفا استثنائية — أن يصنع اكثر بن هذا أ إن با عمله زياد هو توفير الهيبسة للحكم ، ولا شك أن هسذا بن مصلحة الفالبية المظمى بن الفساس > فالحكوبة الفنحيفة التي تفقد هيبتها لا يمكن أن تحكم ، وفي هذه الحالة يغتل النظام ، ويأكل قوى الفاس ضميفهم ، يقول ابن الأثير(٢٧) في آخر ترجبته لزياد : « وكان عظيم السياسة ضابطا لما يتولاه ، ولى العراق عتب غنتة واختلاف أهواء ، فضبط العراق برجال العراق ، وسساس الناس غلم يختلف عليه رجلان » ولم يكن زياد ينتتم لنفسه بن خصومه وشائئيه ولم يثبت انه استغل نفوذه وسلطانه لمصلحته الشخصية .

بل الذى كان يهمه عى المقام الأول استثباب الأمن والنظام المام > وكان يملم أن له خصوبا كثيرين > غبن كان غى مكان زياد لا يبكن أن يكون ، وضمع حب كل الناس > غنصف الناس اعداء للحاكم ولو عدل — كما يقال — وقد وضح عى خطبته — المشهورة — بما لا يدع مجالا للشك أو اللبس

<sup>(</sup>۲٤) نفسته چه مس ۲۱۹

<sup>(</sup>٣٥) تجمير البعث مكثهم في ميادين الجهاد ) ومنعهم من العودة.إلى اهلهم .

<sup>(</sup>٢٦) الطبرى: المسدر السابق م ٥/٢٠

<sup>(</sup>۲۷) أسد الغابة جـ ٢ ق ٢٧٢

أن علاقاته الشنخصية بالقاس لن تكون هي التي توجبه سياسته لهم ، غلن يظلم إنسانا أو يعنمه حقه لأنه يكرهه ، ولن يحلبي إنسانا أو يعطيه مالا يستحق لأنه يحبه ، فقد قال : « وقسد كانت بيني وبين أقسوام إحن غجملت ذلك دبر أنفي وتحت قدمي ، فين كان منكم محسنا فليزدد إحسانا ، ومن كان مسيئا فلينزع عن إساعته . إني لو علمت أن أحدكم قسد قتله (السل من بغضى لم أكشف له تفاعا ، ولم أهتك له سترا ، حتى يبدى لي صفحته ، فإذا غمل لم أناظره فاستأنفوا أموركم ، وأعينوا على أنفسسكم غرب مبتئس بقدومنا سيسر ، ومسرور بقدومنا سيبتئس «(۲۸) .

هذا هو زياد ، وهذه هي سياسته ، نهو لم يغتش عن النسوايا ولكنه لم يدع أحدا يعبث بأبن الناس ويفسد أبورهم ، وهذه لمبرى هي جهبة أي حاكم يتوخى الصالح العام في أي عصر من العصور ، وله بعد ذلك بعض العذر إن اخطأ أو تجاوز الحد ، فالعصبة من الخطأ لله وحده سبحانه وتعالى ،

. .

<sup>(</sup>۲۸) الطبري ــ المسدر السابق ج ٥ ص ٢٢٠

## ٢ - الجمساج ٠٠٠

هو الحجاج بن يوسف بن أبي عقيسل بن مسمود الثقفي ، وأبه الفارعة بنت همام بن عروة بن مسعود الثنفي ١٩٩٠) ولد في الطائف حوالى سنة . ٤ ه وحفظ القسران الكريم ، وسبع عن كثير من المحابة منهم ابن عباس ، وكان في بداية حياته يعلم الصبيان القرآن ، ويبدو أن طبوحه لم يتنع بهذا العبل غرجل إلى الشام ، وانضم إلى روح بن زنباع ماحب شرطة الخليقة عبد الملك بن مروان ، وظهرت كفايته ومقدرته وحزمه أثناء مسير عبد الملك لقتال مصحب بن الزبير سنة ٧٢ ه حيث ضبط الجيش ضبطا محكما واعجب به عبد الملك وبعد متتل مصعب ارسله إلى الحجاز مقضى على عبد الله بن الزبير سنة ٧٣ ه مكاماه عبد الملك على ذلك بأن عينه واليا على الحجاز واليبن وسائر الجزيرة المربية مظل واليا عليها سنتين ٧٣ - ٧٥ ه نضبطها واتر الأمن والنظام نيها ، وفي سنة ٧٥ ه عينه عبدالملك واليا على المعراق والمشرق كله . . نمكث نمي ولايته تلك عشرين سنة ، منها إحدى عشرة سنة في خلافة عبد الملك ٧٥-٨٦٠٥ وتسم سنوات في خلافة ابنه الوليد ٨٦ ــ ٩٥ه . وخلال هـــده المدة الطويلة تصدى العجاج بعزيمة من حديد لكل أعدداء الدولة الأموية من الخوارج إلى ابن الأشسعث إلى غيرهم ، واخلس كل الإخسلاس لخليلته عبد الملك ، وبذل أقمى طاقته مي تثبيت ملكه (٣٠) .

<sup>(</sup>۲۹) انظر ترجیته نی المعارف لابن تنبیة می ۳۹۵ ، ومروج الذهب المسعودی ج ۳ می ۱۳۲ و ما به المسعودی ج ۳ می ۱۳۲ و ما به النبار الذهبی ج ۶ می ۳۶۲ ، والبدایة والنهایة لابن کثیر ج ۹ می ۱۱۷ و ما بعدها ، والنجوم الزاهرة لابن تفری بردی ج ۱ می ۳۳۰ .

<sup>(</sup>٣٠) كان عبد الملك بن مروان يعرف للحجاج قدره وجهده غي توطيد دولته ولذلك وصى ابنه الوليد وهو على غراش الموت بيكرامه غقال له: « وإنظر إلى الحجاج بن يوسف غاكرمه › غلقه هو الذي مهد لك البلاد وقهر الأعداء وخلص لكم الملك » انظر البداية والنهاية لابن كثير ج ٩ ص ١٧٧. وقد عمل الوليد بوصية ابيه واعتبد على الحجاج في حكم المشرق الإسلامي لكم.

وبعد أن قضى على الثورات والفتن الداخلية ؛ وجه هبته للفتوحات فارسل قتية بن مسلم ففتح بلاد ما وراء النهر ومحيد بن القاسم الثقنى ففتح إلهايم السند ، وكان هو من وراء همنين القائدين الكبيرين القوة المحركة ، يبدهم بالجنود والأبوال والنصيحة ؛ والمشورة وقد عرفنا كثيرا من ذلك اثناء حديثنا عن الفتوحات ، حظى الحجاج بشهرة في التاريخ الإسلامي لا تقل عن شهرة خليفته عبد الملك بن مروان ؛ لأعماله الكبيرة ، والم كانت الفترة القر خون صفحات طويلة ، (۱۳) استقصوافيها اخباره كلها ؛ ولما كانت الفترة التي حكم فيها الحجاج غارة فتن وقورات اضطرته إلى السحوة على الخارجين على الدولة واخدهم بالحزم والشدة فقد حبل عليه بعض المؤرخين حصلة شعواء وانهجوه بالظلم والقسوة وحب سسكان الدماء ، (۲۷) ولما كان تاريخ الحجاج قد كتب عي العصر العباسي ، فقسد راجت روايات كثيرة تصوره حاكما ظالما مستبدا لا تعرف الرحمة إلى تلبه سبيلا ، وكان ذلك يعجب العباسيين الذين حرصوا على تشويه التاريخ الاموي ورجاله .

ولكن من بين هذا الكم الهاتل من الروايات المعادية للحجاج نستطبع ان نعثر على ما يحبلنا على الاعتقاد بأن الرجل لم يكن يحب سغك النماء لمجرد سغك النماء ، ولكنه كان المام ثورات عارمة تريد تقويض الدولة ، علم يكن يفرغ من ثورة حتى تواجهه اخرى اشد واعتى ، عكان من الطبيعى على هذا الجو المشحون بالفتن وتوتر الاعصاب أن يلجأ إلى الحزم وبدون ذلك لم يكن ممكنا استقرار الأمن ، الذى هو مطلب إسلامي اساسي ، ومع ذلك غكان الرجل يميل إلى الرحبة والعنو ، وقد عفا عن كثير من النين شاركوا في الثورات ضحد الدولة ، عندا جاؤوه تأثبين كما قعل مسع

<sup>(</sup>٣١) ترجم ابن كثير نى البداية والنهاية للحجاج نى ثلاث وعشرين مستحة جـ ٩ ص ١١٧ -- ١٣٩ بينها ترجم لعبد الملك بن مروان فى ثمان مستحات جـ ٩ ص ١٦ -- ٦٩

<sup>(</sup>۳۲) انظر : المسعودى - مروج الذهب جـ ۴ ص ۱۳۲ ، والنجوم الراهرة جـ ۱ ص ۲۳.

الشمعيى(٣٣) ، وغيره(٣٤) ، مبن اشتركوا في ثورة ابن الأشعث بل كان قلبه يغيض رحمة عندما يجد إنسانا مظلوما ، مكان يسمع منه وينصفه معدد كتب إليه عبد الملك بن مروان يأمره بقتل رجل إسمه أسلم بن عبد البكري ، لأنه بلغه عنه با أساءه ، غلبا أحضره الحجاج ، قال له الرجل : « ايها الأهم انت الشاهد ولهير المؤمنين الغائب ، وقال الله تمالى : يا ايها الذين آمنوا إن جامكم غاسق بنبا غنبينوا ان تصبيوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » وما بلغه عنى باطل ، وإنى اعول أربعا وعشرين امرأة مالهن كاسب غيرى وهن بالباب ، مسأمر الحجاج بإحضارهن ، غلبا حضرن ، جعلت هذه تقول أنا خالته وهذه أنا عبته ، وهذه أنا أخته ، وهذه أنا زوجته ، وهــذه أنا إينته ، ، نبكى الحجاج وقال : والله لا أعنت عليكن ولا زدتكن ضعفا ، ثم كتب إلى عبد الملك مما قال الرجسل . . مكتب عبد الملك إلى المجساج يأمره بإطلاقه وحسن صلته »(٣٥) هذا هو الحجاج الذي يصوره بعض المؤرخين طاغية مستبدا. حتى سنعيد بن جبير الذي قتله الحجاج لاشتراكه في ثورة ابن الأشعث . فإن الطبري يروى أنه كان كارها لذلك ، وكان هو الذي ارسل سميدا مع الجيش ، وجمله على عطاء الجند ، (٣٦) ثقة فيه ، وتبركا وتفاؤلا بوجوده بين المجاهدين في غزوهم بلاد الأعداء غلما اشترك في الثورة ، وهرب بعد هزيبة ابن الاشعث طلبه الحجاج ولكنه تفاقل عنه بعد ذلك وتناساه إلى أن قبض عليه خالد بن عبد الله القسرى في مكة ، وأرسله إليه ، فغضب وقال: « لمن الله ابن النمرانية \_ يعنى خالدا القسرى \_ أما كنت أعرف مكانه لا يلى والله والبيت الذي هو نيه في مكة »(٣٧) وكاد يعنو عنه ، لولا أن سعيدا أغضبه بتوله كانت لابن الأشعث في منتى بيعة ، يتولُّ الطبري ، : اتبل الحجاج على سعيد وقال له : « ما اخرجك على ؟ فقال أصلح الله الأمير ! إنها أنا أمرق من المسلمين يخطىء مرة ويصيب مرة ،

<sup>(</sup>٣٣) المسعودي - المسدر السابق جـ ٣ ص ١٥٢ - ١٥٣

<sup>(</sup>٣٤)ابن كثير - البداية والنهاية هـ ٩ من ١٢٥

<sup>(</sup>۲۵) المستر السابق د ۹ ص ۱۲۶

<sup>(</sup>۳۱) الطبری جـ ۲ ص ۸۷٪

<sup>(</sup>٣٧) المسدر السابق جـ ٦ من ٩٠،

غطابت نفس المجاج ، وتطلق وجهه ، ورجا أن يتخلص من أمره (١٣٨٠ لكله لما قال كانت لابن الانسعث في منقى بيعة ، فضب المجاج غضبا لكله لم المنتبدا ، وقال له لا ياسعيد ، الم اقتم مكة فقتلت ابن الزبير ، ثم أخذت بيعث المها وأخذت بيعثك لأمير المؤمنين عبد الملك ، قال : بلى قال : ثم قدمت الكوفة واليا على العراق ، فجدت البيعة لأمير المؤمنين ، فأخذت بيعثك لمخانية أقال بلى، قال: فتنكث ببيعتين لأمير المؤمنين وتقيير واحدة للحائك إبن الحائك إضربا عنقه ١٩٧٣) ، هذه هي قصة سعيد بن جبير ، التي كانت بن أكبر المآخذ على الحجاج ، واعظهها أثرا في بغض الناس له ونحن لا نداع عن الحجاج هنا ، لأنه هو نفسه ندم ندما كبيراعلى قتله (، ٤).

ولكتنا نقول إن الظروف الصعبة التى كان يميشها الرجال والتهديد الدائم للأمن والاستقرار مى الدولة من أهل العراق ، كل ذلك جعل أعصاله في توتر دائم ، وربعا جعله ذلك يتجاوز الحد في بعض الأحيان ، ولكنه مع ذلك كان يحترم العلماء ويجلهم ، كما كان حاله مع عامر الشعبي والحسس السم ي والثالماء ، وبالمالها ،

ولو وجد هذا الرجل في عهد مستقر يسوده الأمن والنظام لكان له في مجال البناء والإصلاح والتعبير دور اعظم من الذي كان ، عبالإضافة إلى عبقريته العسكرية والإدارية وهزمه وشجاعته غقد كان رجل بناء وتمهير ، عمل على ترقية الزراعة في العراق بإقابة السدود وشق القنوات وترقية المتجارة ، وإصلاح الأهسوال الاقتصادية بإصلاح النقد ونظام الموازين والمكابيل والمتابيس ومن أعباقه الجليلة إعجام المصحف بوضع النقط للحروف للتبييز بين الحروف المتشابهة كالباء والتاء والثاء ، والدال والذال ، كما وضع حركات الشكل ، الضم والفتح والكسر ، لما رأى اللحن انتشر في قراءة الفرآن(ا) ، ومن أعبائه المعرانية بناء جدية واسط بين

<sup>(</sup>۲۸) المعدر السابق ج ٦ ص ٢٩٠

<sup>(</sup>٢٩) المسدر السابق جـ ٢ ص ٤٩٠

<sup>(</sup>٤٤) تفسه جالا ص ٤٩١

<sup>(</sup>١٤) د. سيدة كاشف : الوليد بن عبد الملك ص ٨٠

البصرة والكوغة سنة ٨٣ هـ (٢٦) .

كها كان يتبتع بصفات جليلة ، قحتى المؤرخين الذين انتقدوه بشدة ، اعترفوا بأنه كان شجاعا فصيحا كريها ، معظها للقرآن ، شديد الفوف من الله يقول الذهبى : « وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء ، وفصاحة وبلاغة ، وتعظيم للقرآن »(٢٤) ويقول ابن كثير : « ثم نشأ لبيبا فصيحا بليغا حافظا للقرآن، قال بعض السطف كان الحجاج بقرا القرآن كل ليلة»(٤٤) مسمحت أبى يقول : خطبنا الحجاج بن يوسف فنكر القبر ، فمازال يقول : سمحت أبى يقول : خطبنا الحجاج بن يوسف فنكر القبر ، فمازال يقول : إنه بيت الوحدة وبيت الغربة ، حتى بكى وابكى من حوله »(٥٤) بل يروى ابن كثير ما يدل على ورعسه وتقواه فيقول : « تفدى الحجاج يوما مع الوليد بن عبد المسلك ، فلما انتفى غداؤهما دعاه الوليد إلى شرب المنزل؟ ) ، فقال يألير المؤمنين المحلل ما اطلت ، والكي انهى عنه اهل العراق ، وأهل عبلى ، والكره ان أنهائكم إلى ما أنهاكم عنه »(٧٤) .

اما كرم الحجاج غابر مشهور ، غيروى أنه كان يقيم الف مائدة كل يوم لإطعام الناس ، ويسقيهم العسل واللبن ، ويدور على الموائد ليتفتد الناس ويطبئن على كل شيئء بنفسه ، وكانت سماحته زائدة مع العلماء واهل القرآن وكان يعطيهم ويفدق عليهم كثيرا(٨٤) .

<sup>(</sup>٢٤) الطبرى - المسدر السابق جد ٦ ص ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٣٤) سير أعلام النبلاء ج ٤ ص ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٤٤) البداية والنهاية جـ ٩ ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٥٤) المدر السابق ج ٩ ص ١١٧ .

 <sup>(</sup>٦) النبيذ الذى دعا إليه الوليد الحجاج لم يكن خبرا وإنها هو:
 عصير النبر والزبيب الذى أباحه نقهاء العراق ؛ لأنه لم يكن مسكرا .

<sup>(</sup>٧٤) البداية والنهاية ج ٩ ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>٤٨) المسدر السابق جـ ٩ ص ١٣٣

والمجیب أن هذا الرجل الذی حكم أكثر من نصف العولة الإسلامیة حوالی عشرین عاما ، لم يترك حين وغلته مسوى تلثباتة درهم(٢٩) ، مها يدل على اباتته ونزاهته .

ومها يذكر للحجاج اته كان يحترم أهل البيت النبوى ، والهاشميين بصفة علمة ولم يتعرض لأحد منهم بأذى(٥٠) ، بل كان يبغض من آذاهم ، يروى ابن كثير أن الحجاج قال يوسا : « من كان له بلاء أعطيناه على تعره ، منقام رجل فقال : اصطنى فإلى قتلت الحسين ، فقال وكيف قتلته أقل : حسرته بالرمح حسرا ، وهبرته بالمسيف هبرا ، كومااشركت معى في تتله أحدا ، فقال : أذهب فوالله لاتجتبع انت وهو في موضع واحد ، ولم معطه شنئا »(١٥) .

والخلاصة أن الحجاج لم يكن على هذه الصورة التاتية ، التي يصوره بها بعض المؤرخين ، بل كان -- إلى جانب هبته العالية في قبع الثورات وجهوده الكبيرة في مجال الفتوحات والتنظيم والإدارة والأعبال الممرانية -- ينطوى على نفس رحية ونزعة إنسانية وميل إلى العفسوا والعدل أما تسوته غله غيها بعض المسفر ، غرجل يحكم أكثر من نصطة العالم الإسلامي هذه المدة الطويلة ويواجه ماواجه من المشاكل والفتن والثورات ، لابد أن تكون له اخطاء ، ولعله من الذين خلطوا عبلا صالحا وآخر سيئا نعسى الله أن يتوب عليه .

<sup>(</sup>٩)) المدر السابقج ٩ ص ١٣٣٠

<sup>(</sup>٥٠) انظر : ابن تيبية - منهاج السنة جـ ٢ ص ٢٤٩ ٠

<sup>(</sup>١٥) البداية والنهاية ج ٩ ص ١٢٤ .

#### ٣ ــ. قرة بن شريك(٥٢)

تولى ترة بن شريك ولاية مصر ست مسنوات ٩٠ — ٩٦ ه في خلافة الهليد بن عبد الملك الذى مزل أخاه عبدالله بن عبد الملك عنها واسندها إلى ترة ، تسد كال له بعض المؤرخين النهم جزافا(٥٣) ، فقسال عنسه ابن تفرى بردى : « وكان سيىء التدبير ظالما غشسوما غاسقا »(٥٥) وكان الوليد بن عبدالملك قد أمر قرة بتوسعة وتجديد جامع عمرو بن الماص منهض بالأمر وجدد ووسسع الجسامع ، ولكن المؤرخين راحوا يشوهون هذا المبل بالقول : إن قرة كان إذا فرغ الممال والصناع من البناء دعا بالخمور والزمور والطبول ، فيشرب الخير في المسجد طول الليل ويتون لذا الليل ولم، النهاء م كان أشر خلق اللسه »(٥٥) .

وهذه التهبة تذكرنا باتهام الوليد بن يزيد بن عبد الملك باته هم بشرب الخبر موق الكعبة ، ولاندرى كيف يجرق وال مسلم في نهاية الترن الأول الهجرى على شرب الخبر واللهو والعبث وسماع الفناء والزمر والطبل في ببت من بيوت الله علانية ، وهب ان هذا الوالى كان متهتكا إلى هذا الحد ، فهل خالت عليه الأرض حتى يصنع هذا في المسجد ، وإن اشد الناس غجورا في عصرنا هذا ، لايجرق على ارتكاب مثل هذا العمل القبيح بالقرب من أحد المساجد ، فكيف بوالى مصر المسلم في ذلك الزمان الذي كان الوازع الديني فيه أقسوى بكثير مماهو عليه الإن بكل تأكيد لا أغلب الظن ان هذه شائمة كاذبة ، الملتها أعداء الوالى ليشنوهوا سمعته عند

<sup>(</sup>۱۳) انظسر ترجبته فی کتاب الولاة والتضاة للکندی می ۹۳ ؛ ومابعدها ، سیر اعلام النبلاء للذهبی ج ، می ۹۰ ؛ والبدایة والنهایة لابن کثیر ج ۱ می ۱۳۹ می ۲۱۷ سومایدها ،

<sup>(</sup>۳۳) انظر د، سیدة کاشف — الولید بن عبد الملك ص ۸۵ — ۸۸ — حیث اوردت طائفة من اتهابات المؤرخین لقرة بن شریك ، بثل ساویرس ابن المقمع والمعریزی وابن تفری بردی .

<sup>(</sup>٥٤) النجوم الزاهرة ج ١ ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>٥٥) المصدر السابق ج ١ ص ٢١٨ .

الناس والحَسنوا يرددونها حتى استقرت في بطون بعض الكتب كواقعة تاريخية لازالت تروى حتى الآن ،

والذى يجملنا نبيل إلى الامتتاد بانها شائمة لا أسساس لها منه الصحة أن ابن عبد الحكم والكندى وهبا من المؤرخين القدامى ، اهل الفتقف المريخ مصر وولاتها ، لم يشيرا إليها عند حديثهما عن ولاية ترة بن شريك على مصر ، فقد أشارا إلى بنائه الجامع وتوسعته ، ولكنهما لم يذكرا شيئا عن واقعة شرب الخبر وسماع المغناء بالمرة (٢٥) ، ولو كانت حدثت لما اغتلاها ، ولا ندرى من أبن جاء بها المؤرخون المتأخرون مثل صاحب النجوم الزاهرة ؟

والغريب أن بعض المؤرخين كلما تحدثوا عن الحجاج التقفى أو قرة أبن شريك استشهدوا بنقولة منسوبة إلى عبر بن عبد العسزيز ، حيث يزعم بعض المؤرخين أنه قال حين ذكر عنسده الحجاج وقرة : « العجاج بالمعاق والوليد بالشنام ، وقرة بن شريك بعصر ، اللهم قد امتلات الأرض ظلما عارج الناس »(٧٥) تعود بعسف المؤرخين على ترديد هذه المقولة واعتبارها حقيقة مسلمة دون تأبل نيها ، ويكنى عندهم أنها منسوبة إلى عمر بن عبد العزيز بعتبر ابن عبه الخليفة الوليد بن عبد المغيز ، نهل كان عبر بن عبد العزيز بعتبر ابن عبه الخليفة الوليد بن عبد الملائة لكل من سنت سنوات ٧٨ — ٩٣ هـ ١٤ أم أن الوليسد كان عادلا الناء ذلك ، ثم اصبح ظالما غجاة بعد أن عزل عبر بن عبد المؤيز ؟ أغلب النان أن عمر لم يقل هذا الكلم ، وأنه منحول عنه ، وأن. أعداء الأمويسين نسبوه إلى عبر ليصدقه الناس ، ويكون تأثيره كبراً أعليم لما عرف من عبر من المستق والمعل والسجمة الطبية .

على كل حال من حسن الحظ فقد دلت أوراق البردى العربية والتي اكتشفت في كوم اشتاو والتي تعود إلى عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك

<sup>(</sup>٥٦) غنوح مصر ص ٩٣ وكتاب الولاة والقضاة ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٥٧) النجوم الزاهرة ج ١ ص ٢١٨ ٠

وولايسة قرة بن شريك على مصر (٥٨) ، دلت هدده الأوراق على أن كل مارواه المؤرخون عن ظلم قرة وفسقه لم يكن صحيحا ، فقد كشفت هذه الأوراق عن بياتات ومعاومات طبية عن المجتمع المصرى ، والإدارة والنظام الملى وطريقة جباية الجزية والخسراج ، وإسناد المناصب إلى الموظفين والتجارة وطرقها ، وبناء العبائر والمسلجد ، وإنشاء الأساطيل وأثبان النضائع والبيوت والأرض مضلا عن عقود الزواج والبيع والشراء وما إلى ذلك من المكاتبات الخاصة التي تكشف من بعض العادات والنظم الاجتماعية في ولاية قرة بن شريك ومنها يتضح أن الرجل أم يكن ماسقا ولا ظالما ، بل كان يتحرى المدل بين الناس ، ننى كتاب منه إلى صاحب كورة اشتوة نجده يامره بأن يرسل كشفا بالأماكن المختلفة لمعرفة مسدد الرجال في كل مكان والجزية الواجب عليهم اداؤها وما يملكه كل رجل من الأراضى ، ومايتوم به من اعمال ، ويطلب ترة من صاحب الكورة ألا يوجد أى مجال للشكوى أو الاستياء منه ، ويذكره بأنه مصمم على مكافأة من يسير سيرا حسنا ومعاقبة من يتنكب طريق العدل(٥٩) ، وفي كتاب آخر يطلب قرة من الوالى أن يكون عادلا في تقدير الضرائب الواجبة على كل غرد ، وان يسهل الناس الاتصال به كي يسمع مايتولون إذا كانت لهسم شكاوي(٦٠) ) وهكذا تدحض هذه الوثائق البردية المساصرة مايزعمه بعض المؤرخين من اتهام قرة بن شريك بالظلم والنسق ، ويصبح الأمر عبارة عن شائمات واكاذيب كان يطلقها أعداء الدولة على رجالها وظلى الناس يرددونها جيلا بعد جيل حتى وصلت إلينا ، ولمل الأيام تكشف لنا عن الكثير من أوراق البردي وغيرها من الوثائق المعاصرة التي تعود إلى العصر الأموى ، وعندها يبكن أن يتغير كثير من المناهيم ومن النظر: إلى التاريخ الأموى ، كما تفسيرت صورة قرة بن شريك بصد اكتشاف هـــذه الأوراق ،

<sup>(</sup>٥٨) انظر د. سيدة كاشف - الوليد بن عبد الملك ص ٨٤ ومابعدها

<sup>(</sup>٥٩) الرجع السابق ص ٨٨٠

<sup>(</sup>١٠) الرجم السابق ص ٨٩ ٠

لم يكن تصدى من حديثي السابق النفاع من زياد والحجاج وقرة بن شهرك وتبرير أخطاتهم ؛ فليست هذه مهمة دارس التاريخ ؛ وإنها أردت أن أوضح اتهم وإن كانت ظروف عصرهم ومشتكله قد اضطرتهم إلى القسوة أو تجاوز الحدد في بعض الأحيان ؛ إلا أنهم كانت لهم ليجلبيات كثيرة ؛ وكانسوا إداريسين معنازين ، والدراسة المنصفة والمتجسردة لمثل هذه المنصبات التاريخية لابد أن تأخذ في الامتبار الإيجلبيات والسلبيات على الصورة ويعتدل الميزان ، وتكثيل الفائدة والاستفادة من الإيجلبيات والسلبيات على السواء ، لما التركيز على الأخطاء وإيرازها ، وإغفال الاعمال الحسنة وإهمالها غليس من الإنصاف في شبيء ، غضلا عن أن ضرره أكبر من نفحه في دراسة التاريخ .

#### الدواوان في العصر الأموي

عرف عن خلفاء بنى ابهة - ويصفة خاصة المؤسسين الكبار بنهم • مثل معاوية بن ابى سنيان وعبد الملك بن مروان - حرصهم على حسن إدارة دولتهم ، والسهر على مصالح الرعية ، لينتظم لهم امر الملك ، فلم يخفروا وسعا فى اقتباس الإساليب الإدارية النافعة لتطبيقها فى دولتهم وإنشاء الدواوين والإجهزة ، لإدارة مرافق الدولة .

والدبوان كلمة غارسية معناها السجل أو الدغتر الذي تدون نيه الاسماء والابوال ، وقد أطلق الإسم مجازا على المكان الذي يعمل فيه المختصون بالعمل في الديوان(١٦) ،

واول بن اتشا الدواوين عى الدولة الإسلامية عمر بن الخطاب ؛ علم يكن على عهد رسول الله في ولامهد الخليفة الأول أبى بكر الصديق دواوين عتد كان الرسول في يدير أمور الدولة بمعاونة اصنحابه ؛ وكان كل منهم يقوم بالعمل الذى يكلفه به الرسول في حسبما تقدى به الحاجة ودون أن تكون لهم أماكن محددة تسمى دواوين ؛ واستبر الحال كذلك عى عهد أمى بكر .

الما كان عهد عبر بن الخطاب ، واتستعت الدولة وزادت مواردها المللية ، اتتضى الأبر خطوة إلى الأمام على طريق التنظيم الإدارى والمسالى للدولة ، نكان إنشاء الديوان ، ويعزو المؤرخون سبب إنشاء عبر الديوان إلى كثرة الأبوال التى اخذت تتدفق على المدينة بن غنائم المتوحات ومن الصبحات وغيرها(١٣) ، غلما تحير عبر في كيفية التصرف في هذه الأبوال الكثيرة استشار الصحابة في ذلك ، فقال عثبان بن عفان : « أرى مالا

<sup>(</sup>۱۱) انظر د. حسن ابراهیم حسن ، د. علی ابراهیم حسن .. انتظم الإسلامیة ص ۱۸۹

 <sup>(</sup>۱۲۲) انظر البلاذري — عتوج البلدان من ۱۹۹۹ و وسا بصدها م والماوردي — الأحكام السلطانية من ۱۹۹۱ و ابن الطقطقا — الفخرئ من ۸۳

كثيراً يسع الناس ، وإن لم يحصوا حتى يعرف من أخذ ممن لم يأخذ خشيت أن يشتبه الأمر فتال له الوليد بن هشام بن المغيرة : قد جنت الشام فرايت ملوكها قد دونوا ديوانا وجندوا جندا ، فاخسخ بتوله : قدما عقيل بن أبى طالب ، ومخرمة بن نوفل ، وجبير بن مطعم ، بتوله : قدما عقيل بن أبى طالب ، ومخرمة بن نوفل ، وجبير بن مطعم ، وكانوا من كتاب قريش ، فقال : اكتبوا الناسي على منازلهم "(١٣) ويفهم من كلام المؤرخين أن عمر أنشا ديوانين لا ديوانا واحدا ، فقد أنشا ديوانا للمطاء بدا فيه بقرابة رسسول الله على وأزواجه وفرض للنساسي حسب المسابع من على مغرض النساسي حسب مسابقتهم ففضل اسحاب بدر على غيرهم .

وإلى جانب هذا كان هناك ديوان للجند ، اى المجاهدين ، تدون نيه اسمباؤهم ومطاؤهم وبيدو أن اسماء الجند كانت تدون حسب تبسائلهم « حتى تنبيز كل قبيلة من غيرها » كما يقول الماوردى(٢٤) ، فكان كل تبيلة تبئل غرقة من غرق الجيش .

وهكذا وضم عمر بن الخطاب اساس نظمام الدواوين في الدولة الإسلامية مستفيدا في ذلك بتجارب الفرس والروم.

ولما قابت الدولة الأبوية دعت الضرورة إلى إنشاء دواوين اخرى .
 غبالإضافة إلى ديوانى المطاء والجند ، انشأ الأبويون مدة دواوين اخرى رئيسية هى :(١٥)

<sup>(</sup>٦٣) البلاذرى — المصدر السابق من ٥٤١ ٥ ويروى مساحب الفخرى من ٨٣ أن الذى السار على عبر بعبل الديوان احد المرازبة ويذكر الملوردئ في المصدر السابق من ١٩٩١ أنه الهربزان .

<sup>(</sup>٦٤) الأحكام السلطانية ص ٢٠٤

<sup>(</sup>٦٥) كان كل ديوان ينشأ عى دبشق ماصحة الدولة الأبوية ، ينشأ له نظير تمرعى عى عواصم الولايات يتوم بندمس الأعمال التي يتوم بها الديوان المركزي .

#### ١ - ديوان الفراج:

وهو المختص بالأموال عكل موارد الدولة ، من غنائم وجزية وخراج الإرض ، وزكاة وعشور ، اى الضرائب التى كانت تؤخذ من التجار على انواع النجارة ، وهى شعبية بليرادات الجبارك فى الوتت الحاضر ، وكان النجار على غلالة أنواع ، تجار مسلمون يؤخذ منهم ربع العشر من تيبة تجارتهم ، وتجار من أهل الذبة يؤخذ منهم نصف العشر ، وتجار من أهل الحرب ، (۱۲۱) يؤخذ منهم العشر ، وتجار من أهل الحرب ، (۱۲۱) يؤخذ منهم العشر ، ولا يؤخذ من أحد من هذه الأنواع الثلاثة شيئة التجارة أتل من مائتى درهم (۱۲۷) . كل هذه الموارد وفي ها كانت تصب في بيت المال ، ويهين عليها ديوان الخراج الرئيسي في ديشق ، — عاصبة الدولة الأبوية — فقد كان لكل إتليم ديوان محلى ، فني العراق ديوان ، وفي مصر ديوان ، و الش ،

وكانت هــذه الدواوين تجمع مايرد إليهـا من آموال على اختلاف انواعها ، ثم تصرف ما يلزمها من مرتبات الجند والموظنين ، وما تحتلجه المرافق الماية ، مثل إنشاء الطرق وبناء الجمور وشق الترع والتنوات الخ . ثم ترسل ما يتبقى لديها إلى بيت المال المركزى في دمشق ، الذي يتوم بدوره بالمرف على مليانهه ، وأبوا بالصرف كانت كثيرة ، مثل نفقات دار الخلامة ومرتبات الجند والموظنين والإنماق على المرافق الماية للدولة . والأعطيـاء من مؤيدى الدولة والشخصيات التي كانت تهنـع للشــعراء والخطبـاء من مؤيدى الدولة وللشخصيات التيرة التي كانت الدولة تتالفها .

## ٢ ــ ديوان البريد:

وهذا الديوان انشاه معاوية بن ابى سنفيان وكان لهذا الديوان مهمتان رئيسيتان ، الأولى نقل الرسائل من دار الخلامة وإليها ، سواء كانت

<sup>(</sup>٦٦) المتصود بأهل الحرب ، التجار من الأعداء الذين كان يسبح لهم بالمرور في أراضي الدولة الإسلامية لبيع بضاعاتهم .

 <sup>(</sup>۱۷) انظر: أبو يوسف - كتاب الخراج من ۲۷۱ ، والقاسم بن سلام - كتاب الأبوال من ۲۷٤

هذه الرسائل داخلية أو خارجية ، غالرسائل الداخلية هي التي كانت تدور بين الخلافة وولاة الاقاليم والقادة وكيار الموظنين ، والرسائل الخارجية هي التي كانت تدور بين الخلافة وبين الدول الأجنبية ، حيث كانت تقوم بعثات من دار الخلافة بحمل رسائل من الخليقة إلى ملوك الدول الأجنبية ، ويصفة خاصة إلى أباطرة الدولة البيزنطية ،

وفى الحقيقة اصل هذا الديوان وجوهر عبله كان موجودا منذ عهد الرسول في المسول الله الملوك المسول الله المسود الله الله الماسرين له ، كبا حدث بعد صلح الحديبية ، حين ارسل إلى كسرى وهرتل والنجاشى والمتوقس ، وغيرهم ، يدعوهم إلى الإسلام .

والجديد فى الأمر هو أن معاوية بن ابى سفيان أتشا لهذا النوع من الممل ديوانا خاصا ، له موظنون مخصوصون ، يقومون على العمل فيه وذلك لم يكن موجودا قبل معاوية .

وأما المهمة الثانية التى كان يقوم بها ديوان البريد غى العصر الأموى، عهى أن موظفى هذا الديوان كانوا عيون الخليفة(١٨) ، يراقبون له الولاة والعمال وأعمالهم ومسلكهم ، ويرفعون إليه تقارير بكل ما يصل إلى علمهم من ذلك ، حتى يكون الخلفاء على علم بأحوال الولايات وبكل مليدور فيها .

ومعنى ذلك أن ديوان البريد كان يقوم عنى العصر الأسوى بدور ما يسنمي بالرقابة الإدارية عنى الوقت الحاضر ، وهو دور خطير جدا(١٩٥)،

وكلمة بريد ربما كانت بن اصل بوناتى ، بعنى المراسلات ، اسما السلمون نقد اخذوها بن المسائمة التى قدروها ببن كل بريد وبريد ، كما يتول ابن الطنطقار. () ، وهى اثنا عشر بيلا ، هيث قسموا المسائلت بين

<sup>(</sup>١٨) د. ابراهيم العدوى - المرجع السابق ص ٢٧٠

<sup>(</sup>۹۹) لاهبية هذا الدور الذي كان يؤديه رجال البريد كان عبد الملك ابن مروان يومى حاجبه بالا يحجب عنه رجل البريد في اى ساعة جاء ، وكان يتول تلفير البريد ساعة قد يفسد عمل سنة ،

<sup>(</sup>۷۰) الفخرى ص ۱۰٦

عاصبة الخلافة وعواصم الأتنائيم إلى مسانات متساوية ، كل مسافة منها إثنا عشر ميلا ، ليسهل نقل الرسائل والأخبار بسرعة ، حيث كانت خيل البريد تحيله وتسير هذه المسافة ، فإذا وصلت إلى تهايتها وجنت خيلا أخرى في انتظارها جاهزة ومستريحة فتحيله إلى مسافة أخرى ، وهكذا إلى أن يصل إلى عاصبة الخلافة إن كان واردا إليها أو إلى عواصم الأتاليم إلى كان صلارا هنها .

وقد اهتم الأمويون إهتبال كبيرا بهذا النيوان لأهبيته الكبيرة في دولتهم المترامية الأطراف ، لكثرة مشاكلها والخارجين عليها ، حيث كان رجال البريد - كما ذكرنا - يتومون بدور الرشابة على الممال والموظفين .

# ٣ \_ ديوان الفاتم:

وهو الذى كانت ترسل إليه أوامر الظيفة ومكاتباته فتنسخ منها نسخ وتحفظ فيه ، حتى يبكن الرجوع إليها عند الضرورة ، ثم يغتم الأصل بخاتم هذا النيوان ، ثم يطوى ويحزم بخيط ثم يغتم بالشجع ، (۱۷) لئلا يبكن فتحه والإطلاع على مافيه ، فهو اشبه بإدارة الأرشيف في الوق تالحاضر ، وكان هذا الديوان من أهم الدواوين في الدولة الأموية وأول من انشأه معاوية بن أبي سفيان ، والذى حبله على ذلك كما يقول ابن الطعلقا ، (۲۷) أنه كان أحال رجلا حجو عبرو بن الزبير حالى زياد في العراق بعائة الفحد درهم ، وكتب له كتابا بذلك ، غلما قرأ الكتاب — وكان غير مختم — جمل الملقة ماتنين ، غلما وفع زياد حسابه إلى معاوية في فهاية العام واطلع على ذلك أتكره ، وقال : ما أطنه إلا بهائة الله معرو بن الزبير حتى قضى عنه الخوه عبد الله المائة الألفة الزائدة وأمر بإنشاء هذا الديوان .

<sup>(</sup>٧١) انظر ابن الطنطقا - المسدر السابق ص ١٠٧

<sup>(</sup>۷۲) المستر السنابق من ۱۰۷ ، وانظر ابن غلدون - المتنبة ج ۳ من ۷۰۷

<sup>(</sup>٧٣) ابن الطنطقا ــ المدر السابق ص ١٠٧

وهذه الحادثة على بساطتها تصور يقظة معاوية ودقته في تقحص أعبال الولاة ، وحرصه على ضبط الأبور كبيرها وصغيرها ومرة أخرى نقول — كبا تلنا بشأن ديوان البريد — إن ختم الرسائل لم يكن جديدا ، بل كان معروغابنذعهد النبي في نعنما عزم على إرسال رسائله إلى كسرى كان معروغابنذعهد النبي في نعنما عزم على إرسال رسائلة إلا أن تكون مختوبة ، غاتفذ خاتبا بن غضه نقش عليه محيد رسول الله ، وكان يختم به رسائله ، (۱۷) وقد وكل بحيله بعض الصحابة ، مثل معيقيب بن أبي غاطبة الدوسى ، السدى عرف بحيله بعش الصحابة ، مثل معيقيب بن ابي غاطبة الدوسى ، السدى عرف بحيله ختم رسائلهم ، حتى معقط من يد الرائدون يستخدون خاتم النبي في غيم رسائلهم ، حتى معقط من يد مثبان بن عفان غي بئر أريس غاتفذ خاتبا غيره ، نقش عليه أيضا بحيد رسول الله ، (۱۷) غيدور الإدارة والنظم وضنعت إذن منذ عهد الرسول في وظفلته الراشدين ، غالجديد غي عبل معاوية هو تطوير هذه البدايات الظروف وانساع رقعة الدولة .

3 - ديوان الرسائل : وكان مختصا بصياغة الكتب والرسائل والمهود التى كانت تصدر عن الخلافة إلى الولاة والمبال فى داخل الدولة؛ ويتلقى المكاتبات التى تصل منهم ، ويتوم موظئوه بعرضها على الخليفة ، وكان كتاب هذا الديوان يختارون بعناية كبيرة ، من بين المشهورين بالبلاغة والمسلحة والملم بالشريعة واحكلها ، واللغة العربيسة وآدابها ، ومن أسحاب المروة والإغلاق الفاضلة ، وكان يرامى فيهم أن يكونوا من أرفع الطبات حسا ونسيا (٧٧) .

ومن أشبهر الكتاب في العصر الأبوى ، عبد الحبيد بن يحيى كاتب مروان بن محيد ، الذي صاغ الشروط والمواصفات التي يجب أن تتوفر

<sup>(</sup>۷٤) البلاذري \_ غنوح مس ۱۲ه

 <sup>(</sup>٧٧) انظر تاريخ خليلة بن خياط من ٩٩ ، وأبو الحسن الخزاعى —
 تخرج الدلالات من ١٨٢

<sup>(</sup>٧٦) البلاذري - المصدر السابق ص ١٦٥ وابن خلدون - المتدبة

ج۲ من ۲۰۰

<sup>(</sup>٧٧) انظر ابن خلدون - المتدمة ج ٢ ص ١٨١

قين يقوم بهذه المهدة الجليلة بين يدى الخلفاء والأمراء في رسالة وجهها إلى الكتاب يعتبرها المؤرخون احسن با كتب في هذاه البلاب(١٧٨) ، ويبدو أن مبل ديوان الرسائل لم يكن بقصورا على أمر المكاتبات الداخلية في الدولة ، بل كان ينظر أمر الهالات الخارجيسة ، ويشرف على الوفود والبعثسات الدبلوماسية التي كانت ترسسلها الدولة إلى الدول الأجنبية ، ويستقبل كذلك الوفود الأجنبية التي تأتي إلى دهشق ، سواء لجرد الزيارة أو المفاوضات من أجسل معاهدات صلح وخلافه ويقسوم على ضيافتهم وإسكاتهم في بيوت الضيافة ، وتعيين المرافقين الذين يصحبونهم انناء إلى البرد ، (١٩٧) وعلى هذا يكون يوان الرسائل في الدولة الأجوية السبه بديوان رئاسة الجمهورية والديوان المسائل في الدولة الأجوية السبه بديوان رئاسة الجمهورية والديوان الماكي ، وإدارات المراسم والملاقات العابة في الدول المعاصرة .

# ه \_ ديوان العبال :

وهو المسئول من جميع الموظنين المدنيين في الدولة من حيث ترتيب اعمالهم ووظائفهم ومرتباتهم(١٨) . • التج • ولعل جميع السسماء موظفى الدواوين المسسابية — ما عدا ديواني البغد والعطاء — كانت بدونسة فيه ، فهو اثنيه بديوان الوظفين في النظم المعاصرة ، وسبق ان اشرنا إلى ما ذكره الطبري(١٨) : من أن مسجلات هذا الديوان في البصرة في ولاية عبيد الله بن زياد ٥٥ — ١٤ هـ كانت تحوى مائة وأريمين الفا من مختلف الوظفين والعبال المدنيين ، وخلاصة القول : أن الأبويين كانوا يميلون جاهدين على تطوير دولتهم إداريا وإنشاء كل ما تدعو الضرورة إلى إنشائه من الدواوين والأجهزة ، وإسغاد إدارتها إلى خيرة الرجال من اهل الشرف والنسب والعلم والثقافة والمرؤة والأمانة .

<sup>(</sup>۷۸) انظر نص الرسالة في المصدر السابق ج ٢ من ١٨٣ – ١٨٣ (۹۹) كثيراً ما كانت الدولة الأموية تتبادل إرسال هذه الوفود مع الدولة البيزنطية انظر الدكتور إبراهيم العدوى ــ المرجع السابق ٢٨٠. وبا عدها .

 <sup>(</sup>٨٠) انظر الماوردى – المصدر السابق ص ٢٠٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>٨١) تاريخ ۾ ٥ من ٤٠٥

# تعريب دواويسن الفسراج

كانت الدواوين التي تحدثنا عنهسا آنفا تستخدم اللغة العربية منسذ إنشائها ، ما عدا دواوين الخراج ، التي كانت تستخدم اللغات الأجنبية . حيث كان ديوان الخراج في العراق يعمل باللغة الفارسية ، وفي الشام ومصر باللغة اليونانية(٨٢) ، وظل هسذا الوضع قائما إلى أواخر عهسد عبد الملك بن مروان ٦٥ - ٨٦ ه - الذي رأى أن إيقاء أهم ديوان من دواوين الدولة ، وهو ديوان الخراج ، المهين على الشـــ ثون المــالية يستخدم لغات غير عربية امر شساذ ، ويجب إنهاؤه ، وإذا كانت الضرورة قد فرضت عند نشأة الدولة الإسلامية ، لقلة خبرة العرب المسلمين بشؤون المسأل والجبلية من ناحية ولاتشفالهم بالجهاد والنتح من ناحية ثانية ، فإن تلك الضرورة قد زالت وظهر في العرب ومواليهم مهرة في هــذه الأمور (٨٣) ، كما أن النولة استمانت وحدتها وتخلصت من كل ا مناوئيها وبدأت تشهد عهد أبن واستقرار ، لذلك قرر عبد الملك تعبيم استخدام اللغة العربية في دواوين الخراج . وامر بترجمتها عكلف سليمان أبن مسعد الخشفي الذي كان يتقلد له ديوان الرسائل وكان يجيد اللغة اليونانية ، بنتل ديوان الشام إلى اللغة العربية ، ننتله في عام كامل(٨٤) ، ومسد أعطاه عبد الملك خراج الأردن لمدة علم كابل مكافأة له ، مما يسدلُ على أهبية هذا العبل واهتمام الخليفة بإنجازه (٨٥) .

اما ديوان العراق عقد امر الحجاج بن يوسف كاتبه مسالح بن عبد الرحين بنقله من الفارمسية ، واستبرت عبلية التعريب بعد عهد عبد الملك غترجم ديوان مصر في ولاية عبد الله بن عبد الملك بن مروان هم ٥٨ ـ ٨٠ ه وديوان خراسان في ولاية نصر بن سسيار حوالي سسنة

<sup>(</sup>٨٢) ابن خلدون ــ المتدبة ج ٢ ص ٢٧٦

<sup>(</sup>۸۲) المدر السابق ۹۷ من ۱۷۷

<sup>(</sup>۸٤) الجهشياري - الوزراء والكتاب ص ٤٠ وابن خلدون المتدمة ج ٢ ص ١٧٧٢

<sup>(</sup>٨٥) د. ضياء الدين الريس - عبد الملك بن مروان ص ٢٨٥

178 هـ(٨٦) ، ومها غيل عن السبب الذي هـدا بعبد الملك إلى تعريب دواوين الخراج (٨٧) ، غيل هـذه كانت خطوة عظيمة الأهبية ، وكانت مدووست بعناية ، بدليل ان عبلية الترجية استفرقت با يقرب بن نصف قرن ، واستبرت إلى نهاية الدولة ، ولم تكن عبلا سبهلا ، حيث كان على المترجين أن يتوبوا بنتل كثير بن المسطلحات المسالية بن الفارسسية واليونانية والتبطية ، وقدد قابوا بهذا العبل على درجة عالية بن الإنقان ، ولم تكن عبلية التعريب ذات الر عظيم بن النواحى السياسية والإداريسة عصسب ، بل كانت لها آثار عظيم بن النواحى السياسية والإداريسة والمسارية ، فقد فقحت أمام العرب بيدانا كبيرا من بيادين العبار والعشارية ، فقد فقحت أمام العرب بيدانا كبيرا من ميادين العبال كان موسدا المامهم وهو ميدان المسال ، فبعد أن مربت الدواوين انفرطوا، في العبل فيها وبرزوا في ميدانها كبا برزوا في الميادين الأخرى ،

كما أن الموظنين غير العرب الذين كاتوا يتوبون بالممل في دوارين الخراج لم يستبعدوا منها ، ولكن كان عليهم ليحتفظوا بوظائفهم أن يتعلموا اللغة العربيسة .

وهذه خطوة حضارية هابة ، ادت إلى سرعة انتشار اللغة العربية في البلاد المفتوحة ، وهاذا بدوره ادى إلى تقهم الإسلام والإقبال على اعتنائه ، وكما كانت هاذه الخطوة من اهم اسلامات عبد الملك الإدارية والسياسية مقد كانت له خطوة اخرى لاتقل عنها اهبية في تحرير الالاتساد الإسلامي وتخليصه من الاعتباد على الدول الإجنبية ، تلك الخطوة هي أمسادار مبلة عربية إسسالية خاصة ، وإنشاء دور لمسك النقود في

<sup>(</sup>٨٦) د، سيدة كاشف - الوليد بن عبد الملك ص ١٨٦

<sup>(</sup>٨٧) يعلل بعض الورخين عمليسة التعريب العظيمة التي بداهسا عبد اللك بن مروان باسباب تبدو سطحية ولاتفسر تفسيرا سليها هسذه الخطوة الكبرى ، كالذي يرويه الجهشيارى في المصدر السسابق من ، ٤ من نا عبد الملك طلب من كاتب ديوان الخراج سرجون بن منسور التمراني التيسام ببعض الأعمال غنتاتل منه ، غامر بترجمة الديوان ، وسواء صح هسذا أو لم يصح غلن عبد الملك كان ميلاوم حتما بتعريب الدواوين وصبغ الدولة بالصبغة العربية الإسلامية .

الشام والعراق وغيرها ، نقبل مهده لم يكن للمسلمين عملة خاصسة بمم (٨٨) . بل كاتوا يعتمدون على العيلات الأجنبية وبصغة خاصة الدينار الميزنطى، نفراى عبد الملك إتهاء عهد الاعتماد على النقد الأجنبى لما نيه من عساس بكرامة الدولة الإسلامية (٨٩) ، فأصسدر أوامره بصسك النقود الإسلامية ، وتحريم التعامل بغيرها وكان أول خليفة يتخذ هسذا القرار العظيم (٨٠) .

(٨٨) بذلت محاولات محدودة لفرب عبلات إسلامية قبل عبد الملك ابن مروان ، حيث يروى أن عبر بن الخطاب ضرب دراهم على نقش الكسروية ، وكذلك نمل معاوية بن أبى سغيان في خلائته ، ومعسمب أبن الزبير أثناء ولايته على المراق من قبل أشيه عبد الله .

<sup>(</sup>٨٩) يذكر المؤرخون أن من الأسسباب التي حسدت بعبد الملك إلى أصدار عبلة إسسلابية خاصة وتحريم التمال بغيرها ؟ أن خلاما نشسا بينه وبين إمبراطور الروم جستنيسان الثساتي حول العبلة ؟ حيث كاتت الدولة البيزنطية تستورد الورق بن مصر ؟ وفي مقابل ذلك كاتت الدولة الإسسلابية تحصل على الدناتير الذهبية عن بيزنطة ، وكان الورق يصدر عبد الملك محو هذه العبارات مسيحية ؟ مثل عبسارة التثليث ؟ فقر عبد الملك محو هذه العبارات لتناق ذلك مع الإستلام ولمساعيه من مساس بكرامة الدولة الإسلابية ؟ وأمر أن يكتب على مسدر القراطيس الآيسة الكرية « قل هو الله أهد » فلها ومسلت إلى بيزنطة غضب الإمبراطور وهدد عبد الملك إما بالعودة إلى كتابة العبارات المسيحية أو يكتبون هم على الدناتي ما يسيع إلى الله كبار رجال بيته غاشار عليه خالد بن بزيد بن معساوية بإصدار عبد الملك كبار رجال وتحريم التمال بالمداتير البيزنطية ،

<sup>(</sup>٩٠) انظر البلاذري - متوح البلدان ص ٧٤ه

#### القضاء في المصدر الأسوي

القضاء وظيفة أو ولاية تفيد اهلية الحكم بين النساس للفصل في المصومات ، وقد كان الرسول في يتولى القضاء بنفسه في المدينة ولما انتشر أبر الدعوة في الجزيرة العربية ، وكثرت المسائل والقضايا انن لبعض المنحابة بالقضاء بين الناس على اسساس القرآن الكريم والسنة الشريفة والاجتهاد فيها لم يرد فيه نص فيها ، ومن هؤلاء عبر أبن الخطاب ، وعلى بن أبى طالب وبعاذ بن جبل وعبد الله بن مسسعود وغيرهم ، كما كان النبي في يرسل قضاة إلى الاتاليم البعيدة عن المدينة ، فقدد أرسل معساذ بن جبل وعلى بن أبى طالب إلى اليبن تفساة في مطلبين(١١) ،

ولما انتقل الرسول على إلى الرفيق الأعلى ، وبويع أبو بكر رضى الله عنه ، وانشغل بمحاربة المرتدين ، وتسيير الجيوش لفتح المراق والشمام ، وكثرت عليه اعباء الدولة ، خص عبر بن الخطاب بالقضساء في المدينة (٩٢) ، أما خارج المدينة فكان عباله على الولايات في الجزيرة المدينة — والذين سبق فكرهم — يقومون بالقضاء ، ولما جاء عهد عبر، ونتحت البلدان ، العراق والشمام وفارس ومصر عين علمي الولايات تقضماة من تبله مثل كعب بن سور الذي ولي تضاء البصرة وشريح الذي والكونة في عهد عليان رضى الله عنه (٩٤) ، كما كان من الشهر تفساة والكونة في عهد عليان رضى الله عنه (٩٤) ، كما كان من الشهر تفساة عبر أبو موسى الأشمري الذي كتب إليه عبر كتابه المشمهور في كيفية الفساء والفصل في الخصومات بين الناس ، وفي عهد على بن أبي طالب تولي تضاء البصرة أبو الأسود الدؤلي ، ثم أقر على شريحا على تضاء الكونة ، ثم عزله وولي مكاته بحد بن زيد بن خليدة الشبيائي ابضمعة

<sup>(</sup>٩١) تاريخ خلينة بن خياط ص ٩٧ (٩٢) المسدر السابق ص ١٢٣

۱۱۱) المستر السابق عن ۱۱۱

<sup>(</sup>٩٣) المسدر السابق من ١٥٤ ــــ ١٥٥

<sup>(</sup>١٤) نفسه من ١٧٩

شهور ، ثم عزله واعاد شريحا نبتى تاضيا حتى استشهد على(٩٥) .

ولما قابت الدولة الأبوية سمنة 13 ه ، استبر الخلفاء الأبويون على مسفة الخلفاء الراشدين في تعيين التفسساة على الاتاليم ، وكان الامويون يحرصون على أن يكون التفسساة من العلماء المجتهدين أهل الورع والتقى ، وكان التضاة يصدرون أحكامهم طبقا للكتاب والسفة ، واجتهادهم الشخصي نبيا لم يرد نبيه نص في الكتاب والسفة (٩٦) .

وقـد استير القضاة في المهد الأبوى يتبتعون بالحرية في احكامهم كما كان الحال في عهد الراشدين ، غلم يتأثروا ببيول الخلفاء والولاة ولم يحاول الخلفاء والولاة التدخل في اعهـال القضاة بل كاتوا يخضعون لأحكامهم كماية الشمعير(٩٧) .

وإذا كان نظام التفساء قد استبر في العهد الأبوى على ما كان عليه في عهد الخلفاء الراشدين ، من حيث الجوهر إلا أن دائرته اتسعت عن ذي قبل لكثرة التفسايا والمساكل غادى ذلك إلى تطورات عامة ، منها تسجيل الأحكام في سجلات خاصة ، وأول قاض سجل الأحكام في المصر، الأبوى قاضي مصر مسلم بن عتر التجيبي ، في عهد معلوية بن أم سفنان(٨٨) .

ومن هـذه التطورات التي ادى إليها اتساع دائرة القضايا والمُساكلُ ظهور نظام قضاء المظالم ، ونظام الحسبة لمساعدة القضاة وتخفيفه الأعباء عنهم .

# تفيساء المثالسم:

وهو نوع بن القفساء المستعجل الذي يحتاج إلى سرمة البت في القضاء الدي دعا الأمويين إلى استحداث هذا النوع من نظم

<sup>(</sup>۹۵) نفسه من ۲۰۰

<sup>(</sup>٩٦) انظر د. ليراهيم نجيب - القفاء في الإسلام ص ٥٥ ، د. حسن ليراهيم وعلى ليراهيم - النظم الإسلامية عن ٢٩٥

<sup>(</sup>٩٧) د. إيراهيم نجيب - المرجع السابق ص ٤٥

<sup>(</sup>٩٨) الكندى - الولاة والقضاة ص ٢١٠

التفساء هو حدوث خصوبات بين اطراف غير متكافين كان يكون احسد طرق الخصسوبة أميرا أو واليا أو احسد علية القوم ، مما يجعل الأمر 
يحتاج إلى حزم وإرهاب للخصوم يجل منه منصب القساضى ، ولذلك يقول 
المساوردى في تعريفه : « ونظر المظالم هو قود المتظالمين إلى التناصف 
بالرهبة ، وزجر المتناز عين من التجاهد بالهبية نمكان من شروط النساظر 
نهها أن يكون جليل القسدر ، نافذ الأمر ، عظيم الهيئة ، ظاهر العفة ، 
تليل الطبع ، كثير الورع ، لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة الحماة وثبت 
القضاة فيحتاج إلى الجبع بين صفات الفريةين (٩٩) » .

واول من نظر في هذا النوع من القضساء رسول الله على مدت نزاع بين الزبير بن العوام واحد الأنمسار على سقى ، غلبا رضعا الأمر إلى الرسول على سقى ، غلبا رضعا الأمر إلى الرسول على تقال الإنصارى : إلى الرسول على النوع لله على الله ، غفضب من قوله وقال يازبير أجره على بعلته جتى يبلغ المساء على الكمبين(١٠٠٠) » وإنبا قال الرسول ذلك انما للأنمنسارى على جراته وتلميحه باتهام النبي بالتعيز للزبير لأنه ابن عبته ، ولكن لم يصبح هذا القضاء نظلها ويلفذ له عنوانا لاقى عهد الرسول ولامهد الطفاء الرائديين ، لأن الناس كانوا متناصفين في الفسالب ، متقادين للتفساء المادي(١٠١) ،

لبا في العهد الأبوى فقد تفير الحال ، ولم يصبح الوازع الديني 
تويا كبا كان في عهد الرائسدين ولم يعد القضاء العادي كافيا للفصل 
في جبيع المنازعات ، حيث تجاهر بعض الناس بالظلم والتقالب ، فدعت 
الضرورة إلى إتشساء نظام تضاء المظالم ، والذي كان يعرف اهيانا بديوان 
المظالم ، ويسمى رئيسته صاحب المظالم ، الذي كانت سلطته اعلى من 
المظالم ، ويسمى رئيسته صاحب المظالم ، الذي كانت سلطته اعلى من 
المضافي (١٠٠١) ، ولاهية هذا النوع من القضاء ، ولما يتطلبه من الحزم

<sup>(</sup>٩٩) الأحكام السلطانية من ٧٧

<sup>(</sup>١٠٠) المسدر السابق من ٧٧

<sup>(</sup>۱۰۱) نفسه من ۷۷ --- (۱۰۱

<sup>(</sup>١٠٢) د. حسن إبراهيم ، د. على إبراهيم ــ النظم الإســـلامية ص ٣١١

والهيبة كان بعض خلفاء بنى اية يتولونه باتفسهم ، وأول من جلس لقضاء المظالم منهم عبد اللك بن مروان . يقول المساوردي(١٠٢) : « فكان أوليً بن أفرد للظلايات يوبا يتصفح فيه تعسم المتظالمين من غير مباشرة المنظرة المنظلات بوبا يتصفح فيه تعسم المتظالمين من غير مباشرة المنظر عبد الملك بن مروان ، فكان إذا وقف منها على بشكل أو احتاج فيه إلى حكم منفذ فيه أصكابه لرحبة حكم منفذ فيه أصكابه لرحبة التجارب بن عبد الملك في علمه بالحال ٪ ووقوفه على السسبب ، فكان أبو إدريس هو المباشر وعبد الملك هو الآمر » ثم يتول : ثم زاد من جور الولاة وظلم المتاة مالم يكفهم منه إلا أقوى الأيدى وأنفذ الاوامر ، فكان عبر بن عبد المزيز رحبه الله أول من ندب نفسه للنظر في المظالم فردها واحر السنن المادلة وأعادها(١٠)» .

وكبا كان قاضى المظالم او صاحبها يقضى بين الأمراد ، فكذلك كاتت ترفع إليه طلابات الأمراد والجباعات من الولاة الذين يظلمون او يحيدون عن طريق المصدل ممهم ، ومن عبال الخراج إذا اشتطوا في الجباية ، ومن عبال وكتاب الدواوين كبا كان صاحب المظالم يقضى فيها عجز القاضى » والمصستب عن تنفيذه ، وقد عدد الماوردى عشرة أنواع من القضايا والمطالم التى اختص بها صاحب المظالم ، فليرجع إليه من يريسد والمستادة (ه. د) .

وكانت محكمة المظالم تعقد في الغالب في المسجد ، تحت رئاسة الخليفة وأحياتا الوالى ، او من ينوب عنهما ، وكان من يجلس للمظالم يحاط بخيسة مجموعات لاينتظم مجلسه إلا بحضورهم وهم:

الحياة والأعوان ؛ وهم من رجال الشرطة لردع من يلجأ إلى المنف أو يحاول الغرار من وجه القاضى .

<sup>(</sup>١٠٢) المدر السابق ص ٧٨

<sup>(</sup>١٠٤) المندر السابق ص ٧٨

<sup>(</sup>١٠٥) المصدر السابق من ٨٠ --- ١٨

٣ — التفساة ، وكاتوا يحرصون على حضور جلمسات محكمة المثالم ليلبوا بشنات الأبور التملقة بالتقاضين ، ويستغيدوا مما يعسدر من الحكم ليطبقوه على ما يعرض عليهم من تقضايا .

٣ ــ الفقهاء ، وكان صاحب المظالم يرجع إليهم فيما اشكل من المسائل الشرعية .

 إ الشمهود 6 الإدلاء بشهاداتهم عبا يعرفونه عن اللخمسوبة والخصوم .

 مــ الكتاب لتدوين اتوال الخصــوم وإثبات مالهم ومــا عليهم من الحقوق(١٠٦) .

مما تقدم يتضح لنا مدى أهبية قضساء المظالم ، وما كان يتبتع بسه مساحبه من القوة والباس ، واثر ذلك على تحقيق العسدل بين النساس وإنصائهم من بعضهم البعض ،

<sup>(</sup>١٠٦) انظر د. حسن ليراهيم ، د. على ليراهيم ... المرجع السابق ص ٢١١ ــ ٢١٢

#### الحسسية

نظام الحسبة من أجل النظم الإسلامية ، لأنه النظام الذي عنى 
بتتويم كل أبر معوج في الحياة الإسسلامية بعلة ، ولذلك عرفها غفهاء 
النظم الإسسلامية ، باتها : « ابر بالمروف إذا ظهر تركه ونهى عن المنكر 
إذا ظهر عمله(١٠/٠) » ، أخذا من توله تعلى : « ولتكن منكم لهة يدعون إلى 
المخير ويلعرون بالمروف وينهون عن القكر(١٠/١) » ، وعلى هذا فكل مسلم 
مأمور أن يكون محتسبا ، لكن المسلم المادى عليه أن يقوم بذلك عن 
طريق النصيحة نهو عليه من نروض الكماية ، ولذلك إذا رأى أن أمره 
بالمروف ونهيه عن المنكر قسد يجر إلى شر أو إلى منكر أكبر وجب عليه 
الكند عن ذلك ،

ولما لم يكن من طبيعة كل الناس الاستجابة إلى النصح بالتي هي أحسن فقد نشسات وظيفة المحتسب للضرب على أيدى العابثين الذين لايراعون أسسول الشريعة في سلوكهم ، أيا كانوا موظفين أو مساعاً أو تجاراً . . الخ . . أو يضسليقون الناس بقول أو غمل ، نجوهر هذه الوظيفة منع العساد والمحافظة على الأمن .

ونظام الحسبة كغيره بن سائر النظم الإسسلابية ، بدا بنذ بدايــة الإسسلام فقد ثبت أن الرسول في كان اول بن باشر عبل المحسب بنفسه بما يدل على جلاله واهبيته ، روى مسلم في صحيحه عن ابى هريرة رضى الله عنه ، أن رســول الله في بر على صبرة طعام ــ اى قمع ــ فادخل يده فيها فنالت بللا فتال : « با هذا يا صناحب الطمام ؟ « فتال : السابته السباء يا رســول الله تلل : « أغلا جملته فوق الطعام كى يراه الناس ؟ بن غش فليس بنا(١٠) » .

<sup>(</sup>۱۰۷) انظر الماوردى - المصدر السابق ص ٢٤٠ وانظر الضا كتاب مصالم القربة في أهكام الحسبة لمحيد بن محيد بن أحيد القرشي ص ٥١ الذي زاد على تمريف الماوردي للحسبة قوله : « وإمسلاح بين النساس » .

<sup>(</sup>١٠٨) كل عمران - الآية ١٠٤

<sup>(</sup>۱.۹) صحیح مسلم بشرح النووی ۱۰۹ ص ۱۰۹

وكما كان النبى على بياشر عبل المحسب بندسه ، فقد كان يعين بن المسحابة من يقوم بهذا العبل ، فقد عين سعيد بن العاص على سوق المعبل ، فقد عين سعيد بن العاص على سوق المعبد فقده بعد فقدها وكان عبر بن الفطاب على سوق المعبنة ، واستعر فلقاء الرسول بياشرون عبل المحتسب بالقسم احياتا ، وينيبون غيرهم من المحلبة للقيام به احيانا اخرى وكان عبر في خلافته يتجول بين الناساس وفي سسوق المدينة كلما واتنه الفرصة ، في أي إيت بن ليل أو نهار ، ويجه المسلمين إلى احكام الإسسلام وقواعد السلوك المسسوى ، حتى تستقيم حياتهم (١١٠) ،

وبعد أن اتسعت الدولة الإسلامية وكثرت مثناكلها بعد عهد الخلفاء الراشدين وشسفل الخلفاء بمهام كثيرة سياسية وإدارية وعسكرية كان من الفرورى أن يختص بهذا العمل من يقوم بسه غنيزت وظيفة المحتسب واصبحت في العصر الأموى جهسازا كبيرا يتبعه كثير من الموظفين يعاونون المحتسب في التيام بهذه المهمة الجايلة .

وقد اشترطوا غيين يقوم بعبل الحسبة عدة أشروط منها ؛ أن يكون مسلبا حرا بالفا عاقلا قلور(۱۱۱) ؛ وهذا الشرط الأخير مهم جدا ؛ لان الحسبة كما يقول المساوردي(۱۱۲) ؛ موضوعة للرهبة أي لإرهاب الخارجين على النظام العام ؛ وهؤلاء لايردهم إلى المسحواب إلا القوة والباس ؛ وقد اختلفوا في شرط الاجتهاد في المحتسب بمعضهم رأى لزومه وأغله البعض لأن عمله لا يتطلب اجتهادا ؛ بل تقوم وظيفته على منع المجاهرة بالمنكرات ، وقد تعددت مجالات الحياة التى كان على المحتسب المحتسب على النحو التسالى : فقسال : « وبيحث عن المنكرات ويعزر ويؤدب على قدرها ؛ ويحمل النساس على المسالح العابة في المدينة ؛ بثل المنع من المنسسيقة في الطرقات ومنع الحبالين وأهل السنن من الإنكار: في الحبل ؛ والحكم على أهل المبتى المتداعية للسقوط بهدمها وإزالة مايتوقع في الحبل ؛ والحكم على أهل المبتى المتداعية للسقوط بهدمها وإزالة مايتوقع

<sup>(</sup>١١٠) الماوردي - المعدر السابق من ٢٥٠ - ٢٥١

<sup>(</sup>۱۱۱) محبد بن محبد بن إحبد القرشي - المعدر السابق من ٥١

<sup>(</sup>١١٢) الأحكام السلطانية ص ٢٤٢

من ضررها على السابلة ، والغرب على ايدى المطبين في المكتب وغيرها في الإبلاغ في ضربها للسببيان المتطبين ولا يتوقف حكيه على تنسازع او استحداء بل له النظر والحكم فيها يمسل إلى عليه من قلك ويرفع إليه ، وليس له الحكم في الدعاوى مطلقا ، بل فيها يتعلق بالفض والتعليس في المسايش وغيرها ، وفي الكابيل والموازين ، وله أيضا حيل الماطلين على الإتمساف ، وليثال ذلك مها ليس فيه سماع بينه ولا إتفاذ حكم ، على الإتمساف ، وليثال ذلك مها ليس فيه سماع بينه ولا إتفاذ حكم ، المساحب هدف الوظيفة ليقوم بها فوضعها على ذلك أن تكون غادية لنصب ملحب هدف الوظيفة ليقوم بها فوضعها على ذلك أن تكون غادية لنصب التفساء(۱۱۳) » . وقدد اعتبر المساوردى الصبة وسطا بين القضاء أن الإسلام وعدد عملاً لأوجه الشبه وأوجه المخالفة بينها(۱۱۶) ، وهكذا نرئ ان الإسلام يحرص على راحة النساس ويسهر على منع المنكرات أن الإسلام يعرص على راحة النساس ويسهر على منع المنكرات أن تشعيع في حياة المسلمين ، وإذا نظرنه إلى عبل المحتسب في ضوء النظم الماصرة ، وجدناه موزعا على عدد من الوزرات والهيئات مثل وزارات المهية والموازين والماعة والداخلية والنيابة المابة ومصطحة الدمغة والموازين والماعة والداخلية والنيابة المابة ومصطحة الدمغة والموازين والرائق بختلف أنواعها .

<sup>(</sup>١١٣) المتدبة جـ ٢ ص ٦٣٦ وهناك اعبال كثيرة غير التي قكرها ابن خلدون كان يقوم بهما المحتسب ، تجدها بفصلة في الكتب المحسسة لنظام الحسبة بثل كتاب القرشي السائف الذكر ، حيث استوعب جبيع الميانين والمرافق التي كان يشرب عليها المجتسب .

# - oya -

#### التبسسرطة

جهاز الشرطة من أتدم الأجهزة في الدولة الإسسلامية ، لأنه ضروري لاستثباب الأمن وحفظ النظام ، وتعقب الجناة والمسحدين في الأرض والتبض عليهم ، كما كان رجال الشرطة بقومون بتنفيذ الأحكام والمعوبات والمدود التي يحكم بها التضاة والمعاونة في كشف الجرائم ولذلك يعتبر جهاز الشرطة من الزم الإجهزة للدولة بصسفة علمة وللقضاة بصنة خاصة .

وقد عرف هذا النظام بنذ عهد النبى على فقد روى البخارى عن انسى بن مالك رخى الله عنه أنه قال : ٨ كان قيس بن سعد بن النبى بنزلة صاحب الشرطة بن الأمر(١٥) » .

كيا كان بعض الصحابة يقوبون بدور رجال الشرطة في حراسسة المدينة وحفظ الابن في عهد الرسول ﷺ مثل سعد بن ابي وقاص ، وبديل ابن ورقاء وأوس بن ثابت وأوس بن عرابة ورافع بن خديج(١١١١) ، وقد استمر الخلفاء الراشدون في الاستمانة ببعض المسحابة للقيام بهدذا العبل(١١١٧)

ولما قابت الدولة الأدوية ازدادت اهبية جهاز الشرطة للظروف التي كانت تعيشها وكثرة الخارجين عليها ، فكان ذا اثر كبير في حفظ الأبن وتطهير البلاد بن عناصر الإنساد والعبث بالأبن ، والتضاء على المناوئين للسلطة الشرعية فالداخل وكان الأجويون يحرصون على اختيار رجال الشرطة بن اهل الشرف والباس والعفة والحزم، وكانوا يعطونهم الحرية في اختيار أموانهم ليؤدوا بهبتهم على الوجه الأكبل بركان رجل الشرطة ، سواء في عاصبة الخلافة أو في عواصم الأقاليم بن اركان السلطة ، وعلى تسدر أمانته وعنته وتوة شخصيته وسهره على الأبن يكون استقرار الأحوال وخفظ النظام في ربوع البلاد .

<sup>(</sup>١١٥) ابن هجر - الإسابة هـ ٨ من ١٨٩

<sup>(</sup>١١٦) أبو الحسن الخزاعي - تفريح ص ٣٠٣

<sup>(</sup>١١٧) المسدر السابق ص ٢٠٤ وما بعدها ،

وما يدل على اهية النصب ومن يشغله في العصر الأموى ، ما برويه الشعبى عن الحجساج بن يوسف الثقتي اتسه قال : « خلوني على رجل فلشرطة ، فقيل اى الرجال تريد ؟ قسال : اريسده دائم العبوس طويل الجلوس ، سمين الأبانة ، أعجف الفيانة ، لايحنق في الحق على جرة ، يهون عليه سبال الأشراف في الشفاعة ، فقيل له : عليك بعبد الرحمن عكم يعبد التيهي ، فارسل إليه يستميله فقال له : لست اقبلها إلا ان تحكيني عيالك وولدك وحاشيتك ، قال : ياغلام ناد في النساس : من طلب إليه منهم حاجة فقد برثت منه النبة ، قال الشعبى : فوالله ما رأيت قد نقب على قوم وضمع منقبته في بطنه حتى تخرج من ظهره ، وإذا أتى برجل بنباش حفر له قبرا فعفنه فيه ، وإذا أتى برجل يقتل بحديدة أو شهر سلاها يقطع يده ، وإذا أتى برجل يقبل بعدو المن برجل يقبل فيه وقسد قبل أنه لمن ولم يكن منه شيء ، شربه تلغبائة بمسوط ، قال : فكان ربها اقام اربعين ليلة لايؤني باحد ، فضم إليه العجاج شرطة البصرة مم شرطة اللومرة مم شرطة اللومرة مم شرطة اللومرة مم شرطة اللومرة مم شرطة المورة م

<sup>(</sup>١١٨) انظر ابن تتيبة - عيون الأخبار ج ١ ص ١٦

مُنْظر إلى الحجاج ... الذى مسب عليه بعض المؤرخين لعناتهم ... وحرمسه على استنباب الابن ، وعلى أن يتحلى رجل شرطته بالأبانسة والا يتبل شفاعة احد في الحق ، ولاحجب في ذلك فالحجاج نفسسه بدا ممله في جهساز الشرطة ، حيث كان يعبل مع روح بن زنباع صاحب شرطة عبد الملك بن مروان ، حتى المت نظر الخليفة بحزمه وقدرته على خسبط النظام مما جمله يصطفيه ويتخذ منه ساعدا أين على إدارة الدولة ، وبدون حذا المترم وبسط هيئة الدولة با كان ميكنا أن يستقر نظامها وينبسط الميئة الواسعة من الأرض .

## الماجسب

من الوظائف المهمة والخطيرة في الدولة الإسسلامية ، وظيفة العاجب الذي كان يجلس على بقب الخليفة لينظم دخول النساس عليه على قدر منازلهم واهبيتهم واهبية الأعبال التي جانوا من اجلهسا ، وكان الخلفاء يحرصون على أن يكون حاجبهم إنها من اهل بيتهم والترب الناس إليهم ، أو من اهل الشرف والحسب والنسب ، وبن يتطون بالعفة والفهم والثقافة المالية ، لأنهم كانوا يعتبرون الحاجب وجههم الذي يطالمون به الناس ولساتهم الذي يتحدثون به إليهم ،

وقد ظن بعض الباحثين أن نظام الحجابة من مستحدثات العصر، الأبوى وأنه لم يكن معروفا قبل ذلك(١١٩) ، ولكن ثقاة المؤرخين يذكرون أن وظيفة الحاجب كانت معروفة منذ عهد الرسول على وخلفاته الراشدين عالمأين كانوا يترددون على منزل الرسول على والخلفاء بعده كثيون و وكان لابد من نظام في الدخول ، ولابد أن يكون هناك من يقوم بعملية التنظيم وليس هذا عيبا ننزه الرسول والخلفاء الراشدين عنه ، بل هو نظام م والإسالام هو دين النظام والانسباط ، غلا عيب أن يقد على باب الرسول على والخلفاء الراشدين من ينظم دخول طلاب الحاجات عليهم ،

وقد ذكر المؤرخون من حجاب الرسسول في ابا أنسة بولاه ، وأنسى ابن وعبد الله بن زغب الإيادى ، ورياحا الاسود مولاه(١٢٠) ، وقد جاء في صحيح مسلم ، عن جابر بن عبد الله قال : جاء أبو بكر يستأذن على رسول الله في توجد النساس جاسوا ببابه ولم يؤذن لهم ، قال تفادن لابى بكر مدخل ثم لقبل عبر ، غاستأذن ماذن له (١٢١) ، مهذا يسدل على ثنه كان للرسول في حجاب يقون على بابه ويستأذنونه في دخول الناس عليه .

<sup>(</sup>١١٩) انظر : ابو زيد شلبي ــ تاريخ التضارة الإستلابية ص ١٩٠٠

<sup>(</sup>١٢٠) انظر تاريخ خليفة بن خياط ص ٩٩ ، والطبرى جـ ٣ ص ١٧١

<sup>(</sup>١٢١) عبد الحي الكتائي - نظام الحكومة النبوية جـ ١ ص ٢١

وكذلك كان للخلفاء الراشدين حجله يستاذنون للناس عليه (١٢٢) ء مقد روى ابن قتيبة أن جباعة حضروا إلى بله عمر بن الخطاء ، منهم مهيل بن عمرو ، وعيبنة بن حمن ، والاقرع بن حابس ، مخرج الآذن مقال : ابن صهيب ، ابن عبار ، ابن سلمان الا متبعرت وجسوه القوم مقال واحسد منهم ، لم تتبعر وجوهكم الا دعوا ودعينا غاسرعوا وابطاتنا ، ولئن حسدتبوهم على بلب عبر ، لما اعده الله لهم في الجنة اكثر (١٣٣) ، ويقول : جاء أبو سفيان بطلب الدخول على عثبان غمجبه ، مقبل له ، حجبك أمير المؤينين فقال : لاعدبت من قومي من إذا شاء حجبني (١٢٤) ،

مما تقدم يتضح ان نظام الحجابة لم يكن من مبتكرات الأمويين ؛ بل 
هو نظام موجود منذ عهد الرسنول في وكل ما ادخله الأمويون عليه هو: 
جعله نظاما من انظمة دولتهم واختصوا به موظفين معينين طبقا لما اقتضاه 
تطور الزمن وكثرة الواردين من مختلف الولايات مين ولاة وقادة وزعماء 
وأناس عاديين وأصحاب حاجات معلى دار الخلائة ؛ بحيث أصسبح 
الحاجب يقوم بمثل ما يقوم به مدير مكتب رئيس الجمهورية أو رئيس الديوان 
المكي في النظم الحاضرة ؛ ولأهبة المنصب كان الأمويون لايمهدون به 
الإلخاصةم ومحل نتتهم ، وكانوا يحرصون على أن يكون ججاب الولاة في 
الولايات علم نفس المستوى .

انظر إلى وصية عبد الملك بن مروان لأخيه عبد العزيز ، والى مصرم قى مهده ، حيث قال له : وانظر حاجبك فليكن من غير اهلك فيقه وجهك ولساتك ولايتفن احدد ببابك إلا أعلمك مكاته لتكون أنت الذى تأذن له أو ترده ١(١٢٥) .

والخلاصة أن الإدارة في المسصر الأبوى كانت إدارة حسنة بصفة علمة ، تتوخى الصالح المسلم واستتباب الأبن وتستهل مسالح الناس ،

<sup>(</sup>۱۲۲) تاریخ خلینة ص ۱۵۹

<sup>(</sup>١٢٣) عيون الأخبار جدا ص ٨٥

<sup>(</sup>١٢٤) المندر السابق ج ١ ص ٨٣

<sup>(</sup>١٢٥) ابن الطنطقا - الفخرى من ١٢٦ .

وإن شابها التمسور أو بعض الأخطاء نهذا لايتال من شاتها ، فالخطأ والتصور من طبيمة البشر ، وكل بني آدم خطاء ، والذين يخطئون هـــــ الذين يعملون ، وحسب الأمويين انهم لم يكفوا عن تطوير الأجهزة والدواوين التي كانت بوجودة تبل عهدهم واستحداث مادعت الضرورة إلى إنشائه من تلك الأجهزة لتواكب تطور الدولة والمجتمع ومتطلباته ، وأنهم كانوا يبذلون جهدهم في حسن اختيار الولاة والممال والموظنين لمباشرة الإدارة وتسيير شمئون الدولة ويراتبونهم باستبرار ويعاتبون المسييء ويكانئون المحسن 6 وقد راينًا أن بعض الخلفاء الأبويين كانوا يكرسون كل وتتهم لإدارة شئون الدولة والسهر على إنجاز الأعمال ولهذا نجحوا نجاحا كبيرا في بسط الأمن والنظام في ربوع الدولة ؛ على هذه الرقعة الهائلة من الأرض التي شبلتها رغم ماكانت تعسج به من مشاكل ، وماكان يثار فيها من فتن وثورات هنا وهناك ، ولعل نجساح الأمويين في الإدارة وسياسة الناس من أبرز أمجادهم ، ومما يدل على عبدرية غذة في من الحكم والإدارة عليس يُحْفى على دوى البصسائر أن سياسة الناس وإدارة شئونهم من أصعب: الأشياء خصوصا في دولة كالدولة الأبوية التي بسطت سلطاتها على المديد من الشموب والأجناس .

والناس في مصرنا الحاضر يتيسون تتدم الأم والشموب بتتديما في من الإدارة والحكم ، واكثر شعوب الأرض تتدبا وحضارة الآن هي المضلها في المضلها في المضلها الإداري ولتجاز الأعبال .

وإذا نظرنا إلى العصر الأبوى بهذا المتياس المكنا القول أن إدارتهم كانت إدارة حسنة ، عهم لم يكونوا يعسرغون مايسمى الآن بالروتسين أو البيروقراطية ، وهى الأمور التي تثن منها كثير بن المجتمعات في الوقت المعاشر وتقف حجر عثرة أبام تقدم الشسعوب ، ويصنفة خاسة في العالم الإسلامي للأسف الشديد ، خفاناء وحكم ذلك الزبان لم يكونوا يؤخرون أعمل يومهم إلى غدهم ، لائهم كانوا يعرفون أن للغد أعماله ويسئولياته ، غياد تأخر عبل اليوم إلى الغد تكاثرت الأعبال ، وتعطلت بصالح الناس ، وارتبكت الإدارة ، غليت المسلمين اليوم يتأسون بأولئك الرجال في سرعة إنجاز الأعبال ، ولو غطوا لاتصلح كثير بن الحوالهم واستقابت امورهم .

#### الفسياتية

المهبة الرئيسية لدراسة التاريخ واحداثه هي العبرة ، واستفلاص الدروس للإغادة بنها ، يتول الله تمالي : « لقد كان في قصصهم عبرة الولي الالبقاب الإلقاب الباحث التاريخي يغرض عليه أن يتجرد من كل العوامل التي تناى به عن الوصول إلى حقائق التاريخ ، وفهم احداثه وتضاياه على وجهها الصحيح ، حتى يبكله أن يقدم تجارب الماضين في حال مشاكل عصورهم ، للإستفادة بنها في الحاضر والمستقبل .

وتعتبر الأبة الإسلابية من أغنى أبم المالم ــ إن لم تكن أغناها على
الإملاق ــ في ججال التجارب التاريخية التي مرت بها ، فقصد حققت من
الابجساد والانتصارات في جبيع ميسادين الحيساة ــ عسكرية وسياسية
واجتهاعية والمتصادية وحضارية ــ مالم تبلغه أبة من الأمم ، كما عرفت
من الهزائم والاتحدار والتخبط في سياساتها وشؤون حياتها ، ما أطمع فيها
أعداءها ، ومن كان يخطب ودها ويتبنى رضاها . وكان لها من كل ذلك
رصيد هاتل من العبر والدروس ، يغرض على أبنائها المستغلين بدراسة
التاريخ ، والباحثين على أهدائه وتضاياه أن يمكوا على دراسته ، دراسة
تطيلية جادة ، وأن يثيروا فيها روح الإطلاع على نتائج هذه الدراسات ،
علها تستفيد ، وتقال من عشرتها ، وتستعيد مكانتها الملائقة بها بين الأمم ،

وتاريخنا الإسسلامي تساريخ بشرق في جبلت ، يعتلىء بالأمجساد والصفحات البيضاء ، وقوائم الرجال الأبطال في كل ميدان من ميادين الحياة غيه طويلة ، وليس فيه ما نخجل منه ، حتى أحداثه المؤلة ، وانتكاساته لا تخلو دراستها من مائدة ، فليس هناك أمة على وجه الأرض سار تاريخها في خط مستقيم ، من النجاح الدائم أو الفشل المستبر ، بل كل الأمم تعن في تاريخها بفترات من الازدهار والنجاح ، ثم تعتريها فترات من النبول والفشل والإحباط ، والأمم الحية هي التي تدرس اسباب وعلل ونتائج كل

<sup>(</sup>۱) الآية ۱۱۱ بن سورة يوسف .

فلك وتستنيد بنه ، وهى التى لا تقال بن عزيبتها الهزائم ، ولا تتبط جبتها التحسات ، بل تعتبر كل ذلك شيئا عابرا فى مسيرتها ، عليها أن تتخطاه ، وتستأنف السير لتحتق الأمجاد ، ولا يجادل عائل فى أن أبتنا الإسلابية أبة حيسة بدينها وتبهها ورصيدها الحضارى الهائل ، فقد تبوأت فى تاريخ البشرية مكانا عاليا على مدى قرون عديدة ، وقدمت للإنسانيسة خديات لا ينكرها إلا جاحد ، وهى حرية أن تتبوأ هذه المكانة مرة أخرى ، وأن تنفذها بن التردى الذى تسير تنهض من كبوتها ، وأن تتقدم ركب البشرية لتنقذها بن التردى الذى تسير إليه ، فكم خسرت البشرية باتحطاط المسلمين ؟

ولن يتسنى لها ذلك إلا إذا نظرت فى تاريخها نظرة جادة ، ومرنت منى وكيف حتنت أمجادها ، وأسبحت لها الريادة فى المسالم ، فى شمى الميادين ، وهاولت السيرعلى ذلك الدرب ، وبنى وكيف ولمساذا انحطت وساعت أحوالها فنتجنب السيل التى ادت بها إلى ذلك .

وتاريخنا الإسلامي على مدى عصوره ، وبصفة خاصة ترونه الأولى، يحتاج إلى إعادة نظر ، ولا اقول إعادة كتابة — كما يطالب البعض — نهم قد كتب ودون بخيره وشره، وحاوه ومره، بل ربها لا تعرف البشرية أمة دونت تاريخها بكل حسالته وسيئاته كما منعت الأمة الإسلامية ، غلم يحاول المؤرخون المسلمون أن يتستروا على سيئات تاريخهم أو يفغوها ، وذلك بن أعظم أمانتهم العلمية ، وإذا كان تاريخنا — اثناء التنوين — قدتمرض للتشويه والدس والكيد ، بن عناصر معادية للامة الإسلامية ، أو ببن أعماهم التعصب والتحزب بن بعض أبنائها ، فواجبنا الأول هو تنقيته بن كل هذه الشوائب ، وتقديم ، لا للمسلين وحدهم ، بل للدنيا كلها كما كان ، لا كما حاولت أن تصوره الروايات الزائمة .

ومن غلصية أخرى غين لدينا كثيرا من المسادر التاريضية الموثقة ؛ التى مسجلت كل شىء بأبلقة ، والتى تنتظر الباحثين المنسفين ، ليمكلوا عليها ببصيرة نلفذة ، وعزيمة صادقة ، وحيدة ونزاهة ، بغية الوصسول إلى الحقيقة وحدما . ولتد اخترت لهذه الدراسية الجاتب السياسى لفترة من غنرات 
تاريخنا الإسلامى ، تعرضت اكثر من غيرها للتشويش والتشويه وطبس 
الحقائق ، وهى غترة المصر الأموى ، وجملتها كالمدخل لدراسة لاحقية 
تتناول الجوانب الأخرى ــ اقتصادية واجتماعية ـــوالتي مستكون بإذن الله 
موضوع كتاب آخر ،

بدأت هذه الدراسة بغصل عن تيام الدولة الأبوية ، تحدثت فيه عن الملاقات بين البيتين ، الهاشمي والأموى قبل بنهور الإسلام ، وقد انضح انها كانت علاقات مودة وصداقة ، تحكيها قرابة قريبة ، وصلة رحم ماسة — وإن شابها شيء من التنافس على الشرف والسيادة — وانضح أن ما يزعمه بعض المؤرخين من أن هذه العلاقات كان بحكيها العداء الشديد ، هو زعم باطل ، ولا اساس له من التاريخ ، فلها بعث النبي على وقف بعض أبنساء البيت الأموى ضد دعوته ، وناصبوه العداء ، ولعل السبب الرئيسي في ذلك الميت المنسيء والخاطيء ، هو التنافس الذي كان أبرز ما يميز الحيساة المربية في ذلك الزبان ، وربيا إلى يومنا هذا ،

ولم يدرك الأمويون ، كما لم يدرك كثيرون غيرهم من قريش أن النبوة نعبة من الخالق سبحانه وتمالى ، يهبها لمن شاء من عباده ، وليست من قبيل ما يتنانسون عليه ، وظل عداء الأمويين للرسول ﷺ إلى نتح مكة ، ويوم الفتح اسلموا — كبقية قريش — وسر الرسول ﷺ بذلك ، وقريهم إليه وعرف لهم مكانتهم ، واستعان بهم في دولته ، واتخذ منهم ولاة وكتابا . وكذلك صنع خلفاؤه الثلاثة ، أبو بكر وعبر وعثمان ، رشى الله عنهم وكذلك صنع خلفاؤه الثلاثة ، أبو بكر وعبر وعثمان ، رشى الله عنهم

وبينت الدراسة أن الأمويين منذ أسلموا هسن إسلامهم ، وأبلوا بلاء حسنا عمى خدمة الإسلام ، وبذلوا أقصى طاقاتهم ، سواء أكان ذلك في ميادين الجهاد والفزو ، أم عمي مجال الإدارة والتنظيم .

وكان من الضرورى أن تتعرض هذه الدراسة إلى الفتنة التى كدنت في أواخر عهد الخليفة عثمان بن عفان ، رضى الله عنه ، مطلة أسبابها وود المعها ، لأن تلك الفتنة ، وما تبخض عنها من نتائج ـــ كان أسواها مقتل الخليفة نفسه ظلما وعدوانا ـــ هى السبب الرئيس في الصدع الذي حدث

مى العلاقات بين الهاشميين والأدويين ، كما انها تركت اتارها الضارة على مسيرة المسلمين إلى يومنا هذا ، ولقد كشفت هذه الدراسة أن تلك الفتفة كانت بغمل العناصر المعادية للإسلام ، والمائدة عليه ، وأن ليدى ظاهرة ، يبثلها أبرز تبثيل ، اليهودى عبد الله بن سبا ، ولخرى خفية ، هى التي حركتها ، وأحرقت المسلمين في اتونها ، ولم يكن ما نسب إلى عثبان ، رضى الله عنه ، وبعض عباله من أقطاء وتجاوزات بوهو أمر مختلق في جبلته بيلا ستارا اختلت خلفه كل العناصر التي أرادت ضرب الإسلام من الداخل ، وهدم كيان الأمة الإسلامية بليدي بعض من ينتسبون إليها ،

ولما تدارك كبار السحابة الموقف ، وبليعوا على بن أبي طالب رخبي الله عنه ، ليتود الأبة ، ويستانف مسيرتها ، نشطت عناصر الفساد من جديد ، وعملت على إنساد الأبر ، وساعدها على ذلك ما نشب من خلاف بين على وبعض المحدابة، حول مقتل عثبان ، والقصاص من تتلته ، وكان لكل منهم وجهة نظر أداه اجتهاده إلى أنها هي الحق ، وتوالت الأحداث المؤلة ، مكنين بين على ومعاوية ، وما ترتب عليها من التحكيم الذي لم ترض نتيجته عليا ، غاستير التوتر في العلاقات بينهما ، إلى سنة ، } ه ، ثم تصالحا على أن يكون لعلى حكم العراق وتوابعها ، ولمعاوية حكم الشام وبصر ، عليه أي ليمنية ، إ ه ، ثم تصالحا عنه ، بعيد ذلك على يداحد الخوارج ، وبويع ابنه الحسن ، رأى أن الأبه عائد الأمرين من الغتن والحروب وسطك الدماء غيال إلى المصالحة وحقن الدماء ، وتنازل عن الخلافة إلى معاوية بن أبي سغيان سنة ، إ ه ، ومن هنا دائدوا الأموية رسميا ،

حكم الأمويون العالم الإسلامي إحدى وتسمين سنة 11 - 177 هـ وتولى الحكم منهم خلال هذه الفترة أربعة عشر خليفة ، أولهم معاوية بن أبى سنيان ، وآخرهم مروان بن محبد بن مروان بن الحكم ، ولقد خصصت فصلا للتمريق بهؤلاء الخلفاء ، وسياساتهم واسلوبهم في إدارة الدولة ، وأبرز أعبالهم وأحداث عهودهم ويشماكلها ، واتضع من الدراسة أن معظم هؤلاء الخلفاء لم يكونوا على تلك الصورة القاتبة التي حاولت أن تصورهم

بها معادر التاريخ القديدة ذات الاتجاهات الحزبية المسادية لهم >
والدراسات الحديثة ، التي استقى اصحابها مطوماتهم من تلك المسادر >
واتهم كانوا رجالا على مستوى المسئولية ، كرسسوا كل وققهم وجهدهم
لإدارة السدولة ، والمسهر على معسالح المسلمين ، وإن كانت لهم
الخطساء وتجاوزات اشرنا إليها في معرض الدراسسة ، وهو أمر لا يسلم
منه بن يتصدى لإدارة دولة كالدولة الأموية .

اما ابرز البجاد الامويين البائعة على الزمن ، غهى جهودهم عى ميدان الفتوهات الإسلامية ، غرغم المساعب الجهة التى كانت تعترض طريقهم ، والقوى المديدة المعادية لهم ، والتى كانت تشدهم إلى الوراء ، فقد نفذوا برناجا رائما للفتوهلت ، ورضعوا راية الإسلام ، ومدوا هدود المسالم الإسلامي من هدود المسين عى الشرق إلى الاندلس وجنوب غرنسا عى الشرق بل الاندلس وجنوب غرنسا عى الشرف ب وبن بحر قزوين عى الشمال ، حتى المحيط الهندى عى الجنوب ،

ولم يكن هذا الفتح المظيم فتحا عسكريا لبسط النفوذ السياسي واستفلال خيرات الشعوب ، كما يدعى اعداء الإسلام ، وإنما كان فتحا دينيا وهضاريا ، حيث عبل الأمويون بجد واجتهاد على نشر الإسلام في تلك الرقعة الهائلة من الأرض ، وطبقوا منهجا سياسيا في معاملة أبنساء البلاد المنتوجة هياهم لتبول الإسلام دينسا ، حيث عاملوهم معاملة مسسئة في بعيلتها ، واحترموا عهودهم ومواثيتهم معهم ، واشركوهم في إدارة بلادهم ، فانتبلوا على اعتناق الإسلام عن انتنساع ورضى ، وبذلك تكون في العصر، الأموى عالم إسلامي واحد ، على هذه الرقعة الكبيرة من الأرض ، اخذ يشق طريقه تدريجيا نحو التشابه والنمائل في المعادات والتقاليد والأخلاق ، ومعاملات الحياة ، واخذت أمه وشعوبه تنسلخ من ماضيها كله ، وتنصهن في بوتقة الإسلام — الذي حقق لها المعزة والكرامة والحرية والمساواة ...

ثم حاولت هدده الدراسة تطيل اسباب نشوء الفرق والأحزاب التي ناصبت الامويين السداء ، مثل الخوارج والشيعة وغيرهم ، وسياسة الامويين في مواجهة هذه الأحداث الهائلة ، وما تكدنه من خسائر في طات

المواجهة ، والنتيجة التى خلصت بها هذه الدراسة أن الأمة الإسلامية لم تكسب شيئا بن هذه الثورات ، التى أشملتها هذه الأحزاب في وجه الدولة ، بل بالمكس كانت خسائرها غائحة ، في الرجال والأموال والجهود ، و إذا كانت الدولة الأموية تد حقت تلك الأبجاد الرائمة في مجال الفتوحات وانتشار الإسسالم ، رغم هذه الفتن والثورات ، غماذا كانت ستحقق من أمجاد أخرى ، لو لم تواجه بهذا المسيل من الثورات الداخلية ، التى استنفت الكبر من طائلها ووقتها ؟

اغلب الظن أن الإسمالم كان سيسود العالم المعروف وتتذاك كله . ومن ناحية أخرى أظهر الأمويون مقدرة نائقة في مجال الإدارة ، وكان معاوية بن أبى سسخيان ، ومروان بن الحكم وابنه عبد الملك ، وابناؤه ، الوليد وسليمان وهشام ، وعمر بن عبد العزيز ، وحتى آخرهم مروان أبن محبد ، كان هؤلاء الخلفاء رجال دولة من الطراز الأول ، لم يركنوا إلى الدعة والراحة ، وإنها كرسوا كل وتقهم لإدارة دولتهم المترامية الأطراف ، ولم يكنوا عن تطوير الأجهزة الإدارية ، التي بدأت بنورها منذ مهد الرسول كل واستحداث مادعت المضرورة ، وظروفة تطور المجتبع والدولة إلى إنشائه من اجهزة ودواوين .

كما كاتوا - ق اغلب الأحوال - يستمينون بأبهر رجال السياسة والإدارة في مصرهم ، بثل عبرو بن العاص ، والمغيرة بن شعبة ، وزياد ابن أبى سفيان ، والمجاج بن يوسفة الثقفي ، والمهلب بن أبى صفره واولاده ، وتتبية بن مسلم ، وموسى بن نصير ، وقرة بن شريك ، ونصر بن سيار ، وغيرهم ،

ولقد اثبتت هدذه الدراسة ، ان معظم هؤلاء الرجال ب الدنين حاولت المسادر التاريخية المعادية لبغى أبية تشويه صورتهم ب كاتوا رجالا معتارين في مجال الإدارة وسياسة الشعوب ، وإذا كاتوا قد ارتكبوا بعض الأخطاء بنسبب الأحداث الهائلة التي واجهتهم ، غين ذلك لايقال من جهودهم في نشر الأبن والنظام في ربوع العالم الإسلامي . ولابد لدارس هـذا المصر أن يأخذ في اعتباره الظروف والشكلات التي واجهت رجلله ، وأنهم كانوا يحكبون عالما إسلاميا فسيحا ، يضم أما وشعوبا بختلفة .

وكما أشرنا في ثنايا البحث ، غين الرقعة التي كان يحكمها الأهوبيون من دمشــق ، يقــوم عليها في الوقت الحاضر اكثر من ثلاثــين دولة كما منهـا تعاتى الكثير من المسلكل في مجال السياســة الداخلية والإدارة : وميادين الاقتصاد والاجتماع ، هذا مع تقدم المواصلات ووسائل الاتصال ، وعلوم الإدارة والاقتصاد والاجتماع ، عكيف يتصور إدارتها في القرن الأول وبداية الثاني المجرى بدون عثرات وأخطاء وتجاوزات ؟

ولهذا فإن النراسة الموضوعية القائمة على اساس الواقع التلريخي ، تجنب الباحث كثيرا بن المزالق .

وبعد ، فلا أريد أن آتحدث عن الجهد والمناء الذى بذل فى إعداد هــذا الكتاب ، فذلك أمر متروك لتقدير القراء ، ومن الله وحده سبحانه وتمالى أرجو المثوبة على عبل ، هو وحده الذى يعلم أنى ما تصدت به إلا خدية الحقيقة ، والله بن وراء القصد .

## المادر والراجع

#### اولا: المستحدر

أين الأثم : أبو الحسن علسى بن أبى الكرم المعروف بابن الأثم الجزرى (ت ٦٣٠هـ) .

اسد الفابة في معرفة الصحابة -- طبعة دار الشعب -التاهرة تحتيق الدكتور محمد إبراهيم البنا و آخرين
 -- الكامل في التساريخ -- طبع دار مسادر -- بيروت -۱۳۸۵ هـ- ۱۹۸۵ م. -

الاشمورى: أبو الحسن على بن اسماعيل (ت ٣٢٤ هـ) .

٣ - مثالات الإسلاميين واختلاف المسلين - تحقيق محمد
 محى الدين عبد الحبيد ، مكتبة الفهضاة المصريسة ،
 القاهرة ١٣٦٩ هـ - ١٩٥٠ م .

الاصفهائي: ابو الدرج على بن الحسين بن محمد (ت ٣٥٦ هـ) .

 ٤ – مقاتل الطالبيين -- تحقيق السيد احبد صقر -- دار إدياء الكتب العربية -- القاهرة ١٣٦٨ هـ - ١٩٤٩ م .

البغارى : أبو عبدالله محمد بن إسماعيل الجملي ( ت ٢٥٦ هـ) .

الجامع الصحيح - دار إحياء الكتب العربية - التاهرة .

البلاذري: احمد بن يحي بن جابر (ت ٢٧٩ هـ) .

آنساب الاشراف ج ۱ تحقیق الدکتور محمد حمید الله - دار المعارف - القاهرة ۱۹۵۹م.

 ٧ - نتوح البلدان - تحتيق الدكتور مسلاح الدين المنجد --النهضة المرية -- القاهرة .

أبن تفرى بردى : أبو المعاسن يوسف بن تغرى بردى الأتلبكي (ت ٨٧٤هـ) .

٨ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - المؤسسسة
 المصرية العلبة للتليئة والترجمة والطباعة والنشر -

التاهرة .

- ابن تهية : أبو العباس لحيد بن عبد الحليم الحرائي الديشتي (ت٧٢٨ه) ٩ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية ما المليعة الأمرية صدالقاهرة ١٣٢١ هـ .
- الساسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية دار الكاتب العربي بيروت .
- ١١ سؤال في يزيد بن معاوية تعتبق الدكتور صلاح
   الدين المتجد دار الكتاب الجديد بيروت ١٣٩٦ ه ١٩٧٦ م ٠
  - الجهشياري: أبو عبد الله محمد بن عبدوس الكوفي ( ت ٣٣١ ه ) ١٢ ــ الوزراء والكتاب ــ طبع القاهرة ١٩٣٨ م •
- قبن هجر: أبو الفضل أحيد بن على المستلائي (ت ٨٥٢ ه ) . ١٣ ــ الإمسابة في تبييز المسحابة ... مكتبة الكليات --الأزهرية - القاهرة .
- ۱۶ ـ فتح البارى بشرح صحيح البخارى مطبعة الطبى
   القاهرة .
- قبن هنبل: أبو مبد الله أحيد بن محبد بن حنبل الشبياتي الإمام (ت ٢٤١ه) . 10 -- غشائل المحابة -- تحتيق وصى الله بن محبد عباس --مؤسسة الرسالة -- بيروت ١٤٠٣ هـ -- ١٩٨٢ م ٠
- الشراعي: أبو الحسن على بن محبد المعروف بالخزاعي ( ٧٨٩ هـ) . التخزاعي ( ١٩٨ هـ) . التخزاعي ( ١٩٨ هـ) . الله من الدلات السيمية على ما كان على عهد رسسول الله من الحرف والمستأتع والممالات الشرعية سمايع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سماية المحام .
- الفزرجي: أبو عبيدة (ت ٥٨٦ هـ)، ١٧ ـ بين الإسلام والمسيحية - تحقيق الدكتور محبد شنامة يكتبة وهية القاهرة ١٩٦٩ م ،
- قبن خاتون : أبو زيد عبد الرحين بن بحبد بن حدالحضرمى (ت ٨٠٨ه.) .

  ١٨ المتدبة -- تحقيق الدكتور على عبد الواحد واق -دار نهضة مصر -- الطبعة الثالثة -- التامرة .
  ١٩ -- كتاب المبر وديوان المبتدا والخبر في تساريخ العرب
- والمصم والبرير ومن عاصرهم من ذوى المسلطان الأكبر - مؤسسة الأعلى - بيروت .

ابن غياظ : أبو مبرو خلينة بن غياط العصفري ( ت ٢٤٠ هـ ) .

٢٠ ــ تاريخ خلينة بن خياط ــ تحقيق الدكتور اكرم الممرى
 مؤسسة الرسالة ــ بيروت ١٩٧٩ م ٠

٢.

الذهبي : ابو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان ( ت ٧٤٨ ه ) .

٢١ -- سبير اعلام النبلاء -- الأجزاء الخبسة الأولى - واسعة الرسالة -- بيروت .

٢٢ \_ دول الإسلام - تحقيق محبد غهيم شمطتوت ٤ ومحبد مصطفى إبراهيم - الهيئة المصرية العابة لللكتاب -التاهرة ١٩٧٤م .

أين سسعد : أبو مبد الله محبد بن سسمد بن منبع - كاتب الواقدى--(ت ٣٣٠هـ) .

٢٣ \_ الطبقات الكبرى \_ دار صادر \_ بيروت .

الطبرى: أبو جعنر محبد بن جرير (ت ٣١٠ ه) .

 ٢٤ ــ تاريخ الرسل والملوك ــ تحقيق محبد أبو الفضل إبراهيم ــ الطبعة الثانية ــ دار المعارف ــ القاهرة .

ابن الطقطقا: ابو جمعر محمد بن على بن طباطبا (ت ٧٠٩ه) . ٢٥ \_ الفخرى في الآداب السلطانية والدول الإسسلامية \_

ابن عبد المحكم: ابو القاسم عبد الرحبن بن عبدالله (ت ٢٥٧ هـ) .

٢٦ ــ غتوح ممر والخبارها ــ تحقيق محمد صبيح ــ دار التماون للطبع والنشر ــ القاهرة ١٩٧٤ م ٠

دار مسادر - بیروت ۱۳۸۱ ه - ۱۹۹۹ م ۰

ابن عبد المكم: ابو محمد عبد الله عبد المكم بن امين (ت ٢١٤ هـ) . و المنافقة - القاهرة . ٢٧ ــ سيرة عبر بن عبد العزيز ــ مكتبة وهبة ــ القاهرة .

الو عبيد : التاسم بن سائم (٣ ٢٢٤ هـ) -

٢٨ \_ كتاب الأموال \_ تحقيق حجد خليل هراس \_ دان
 المكر \_ القاهرة ١٤٠١ ه \_ ١٩٨١ م .

آین عذاری : ابو عبد الله محید ( او احید بن محید ) المراکشی ت نحوا ۱۹۵۰ هـ ۱۹۵

۲۹ - البیان المغرب فی اخسار الانداس والمغرب - تحقیق ج ، می کولان › إ ، لیفی بروغنسال - دان التعلقة - بروت .

أين العوبي : أبو بكر محبد بن عبد الله بن محبد المسافرى الإشسبيلي (ت ٢٤٥ه).

٣٠ العواصم من القواصم - تحقيق محب الدين الخطيب
 مكتبة أسابة بن زيد - بيروت ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م ٠٠

العصامي: عبد الملك بن حسين (ت ١١١١ ه) .

٣١ — النجوم العوالى في اخبار الأوائل والتوالى — المطبعة السافية — القاهرة .

ابن قتية : أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري ( ٢٧٦ هـ ) .

 ٣٢ -- عيون الأخبار -- الهيئة المصرية العامة للكتاب --القاهرة سنة ١٩٧٣م .

 ٣٣ ــ المسارف ــ تحقيق الدكتور ثروت عكاشتــة ــ دار المعارف الطبعة الرابعة ــ القاهرة .

٣٤. -- الإمامة والسياسة « المنسوب له » تحقيق الدكتور طه الزيني - مطبعة الحلني -- القاهرة .

الْقَرشي : بحبد بن بحبد بن أحبد (ت ٧٢٩ هـ) .

٣٥ \_ بمالم التربة في أحكام الحسجة \_ تحتيق النكتور محبد محبود شحبان وصديق أحبد عيسى المطيعى \_ الهيئة! المصرية الماية للكتاب \_ القاهرة ١٩٧٦ م .

القرويني: زكريا بن محمد بن محمود (ت ١٨٢ هـ) .

٣٦ \_ آثار البلاد واخبار العباد \_ دار بيروت الطباعـــة
 والنشر ١٣٦٩ هـ ١٩٧٩ م .

القيواني: أبو العرب محبد بن أحبد بن تبيم ( ت ٣٣٣ هـ) . (م ٣٨) ٣٧ ــ طبقات علماء إفريقية وتونس ــ تحقيق على الشحابى:
 ونعيم حسن الياني ــ الدار التونسية للنشر ١٩٦٨م م.

أين كثير: أبو النداء اسماعيل بن عبر القرشى النبششى (ت ٧٧٤ هـ) م

الكلدى: أبو عبر محبد بن يوسف (ت ٣٥٠ هـ) .

٣٩ \_\_ كتاب الولاة وكتاب التضاة \_\_ مطبعة الآباء اليسوعيين
 -- بيروت ١٩٠٨ م .

ماك بن انس : ابو عبدالله ماك بن انس الأسبحي ( ١٧٩ هـ ) .

.3 — المؤطأ — تحقيق محمد فؤاد عبد الباتى — دار الشميه
 — القاهرة .

المسالكي : أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبدالله القيرواني (ت ٥٣) ه) .

13 — رياض النفوس — تحقيــق الدكتــور حسين مؤنس النهضة المحرية — القاهرة ١٩٥١م .

المساوردي: أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البندادي (ت ٥٠٠ ه) م.) . ٢٢ -- الاحكام السلطانية والولايات الدينية -- مطبعة الحلبي . -- الطبعة الثالثة -- القاهرة ١٣٩٣ هـ- ١٩٧٣ م .

البرد: أبو العباس محمد بن يزيد (ت ٢٨٦ هـ) .

٣٤ ــ الكامل ــ نهضة مصر ــ التاهرة .

المسعودى : ابو الحسن على بن الحسين بن على ( ت ٣٤٦ هـ ) .

 3) -- بروج الذهب ومعادن الجوهر -- تحقیق محبد محب

 الدین عبد الحبید -- دار الفکر -- القاهرة ۱۳۹۳ هـ
 -- ۱۹۷۳ م -

القريزى: أبو المباس أحبد بن على بن عبد القادر (ت ٥١٥هـ) . ٦٦ ـــ المواصط والاعتبار بذكر الخطط والآثار ـــ دار التحرير ـــ القاهرة .

٧٤ ــ النزاع والتخاصم نيبا بين بنى أبيـة وينى هائتـم ــ
تحقيق محبـد عرنوس ــ المطبعـة الإبراهيبية ــ
القاهرة .

- الآهوى : أبو زكريا يحى بن شرف بن مرى ( ت ١٧٦ هـ ) .
- ٨٤ محيح مسلم بشرح النووى الملبعة المبريسة —
   القاهرة .
- ابن هشام: أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أبوب الحميري ( من ٣١٣ أو:
- ٩٤ سيرة النبى الله تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد -- العامرة .
- قبن الوزان : أبو على الحسن بن محبد المرناطي الفاسي المروف بليون الإفريقي (ت نحو ١٥٧ه) .
- ٥٠ وصف إنريتية نشر جليمة الإمام بحيد بن سعود الإسلامية — بالرياض — ١٣٩٩ ه وترجمه من اللفة الفرنسية الدكتور ميد الرحين حبيدة .
- ياقوت العموى: أبو عبد الله ياتوت بن عبد الله الرومى (ت ٢٣٦ هـ) . ٥١ هـ معجم البلدان -- دار صادر -- بيروت -- ١٣٩٧ هـ --
- اليعقوبي: احيد بن إسحاق بن جمنر بن وهب بن واضح (ت نحو ٢٩٦ ه). ٥٢ ـــ تـــاريخ اليعقوبي -- دار بيروت للطبساعة والنشر --. ١٣٩٠ هـ-- ١٩٧٠ م ،
- \* الله يوسف : يمتوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى الكوفي البغسدادي (ت ١٨٢هـ) ه
- ٣٥ ــ كتاب الخراج ــ تحقيق الدكتور محمد إبراهيم البنا ــ دار الإصلاح ــ القاهرة .
- ١٥ اخبار مجبوعة عى عتم الأندلس وذكر أبرائها المؤلف مجهول مكتبة المثنى بغداد .

# ثانيسا : الراجسع.

#### العبد أبين: (ت ١٣٧٧ هـ) .

- إ نجر الإستلام بكتبة النهضة المصرية القساهزة 1970 م.
- ٢ ضحى الإسلام جـ ١ مكتبة النهضة المعربة القساهرة
   ١٩٧٢ م

# آرنواد : توماس ووكر آرنولد (ت ۱۳٤٩ هـ) .

٣ ــ الدعوة إلى الإسلام ــ ترجية الدكتور هست إيراهيم
 حسن وآخرين ــ بكتية النهضة المبرية ١٩٧٠ م .

### بارتواد:

- ٤ ــ تاريخ الترك في آسيا الوسطى ــ ترجمة الدكتور احمد السعيد سليمان ، مكتبة الاتجلوا المصرية ، القاهرة ١٣٧٨ هــ ١٩٥٨م ،
  - بدران: عبد القادر بن أحيد (ت ١٣٤٦ هـ) ،
- تهذیب تاریخ ابن عساکز مطبعة روضة الشام -دمشق ۱۹۳۲ م.

# بيئز : نورمان بينز .

 الإمبراطورية البيزنطيسة -- ترجمة الدكتور حمسين مؤنس ومحمود يوسفآ زايد ، الدار الكومية للطباعة والنشر -- القاهرة سفة ١٩٥٧م ،

### **جيبون: ادو**ارد جيبون .

اضمحلال الإمبراطورية الرومائية وستوطهما حج ٢.
 ترجمة لويس اسكندر — المؤسسة المرية العامة للتليفة والنشر — القاهرة ١٩٦٩م.

### هسسن : الدكتور هسن إبراهيم حسن (ت ١٣٨٨ هـ) .

٨ ... انتشار الإسلام في القارة الإفريقية ... مكتبة النهضية
 المسرية ... القاهرة ١٩٦٤ .

 ٩ - النظم الإسساليية ( بهشساركة الدكتور على إيراهيم حسن ) بكتبة النهضة المرية ١٩٧٠ م .

#### عمسادة : الدكتور معبد ماهر حمادة .

 الوثائق السياسية العائدة للعصر الأموى - مؤسسة الرسالة - بيروت - ١٩٧٤ ه - ١٩٧٤ م .

# الخربوطلى: الدكتور على حسنى الخربوطلى .

 11 — تاريخ العراق في ظل الحكم الأموى — دار المعارفة — القاهرة ١٩٥٩ م .

### بالخضري: الشيخ محمد عنيفي الخضري .

 ١٢ ــ تاريخ الامم الإســـلامية ــ المكتبة التجاريـــة الكبرى القاهرة ١٩٧٠م .

#### خاوط : الدكتور عماد الدين خليل

۱۳ ــ ملامح الانتلاب الإسلامي في خلافة عبر بن عبد العزيز -ـ الدار العلمية - بيروت ١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م .

### هبوز : محمد على دبوز .

١٤ - تاريخ المفرب الكبير ج ٢ مطبعة الحابى ، القاهرة ١٣٨٢ هـ ١٩٦٣م ،

### الراوى: ثابت اسماعيل الراوى .

۱۵ --- العراق في العصر الأموى -- مكتبة الأنطس -- بف-داد
 ۱۹۷۰ م

# ريسيار: جاڭ ريسار ،

١٦ – الحضارة العربية – ترجمة غنيم عبدون – الحدان
 المحرية للتأليف والترجمة – القاهرة ،

# **الريس :** الدكتور محمد شياء الدين الريس .

۱۷ ــ عبد اللك بن مروان -- مكتبة بصر القاهرة ۱۹۹۲ م ٠٠
 ۱۸ ــ النظريات السياسية الإسلامية -- مكتبة دار التراثة القاهرة ۱۹۷۹ م ٠٠

زيتون : الدكتور محمد محمد زيتون .

11 ـــ المسلمون في المغرب والانطلس جـ ١ دار الواء الطباعة ـــ القاهرة ١٩٨٣ م .

مسالم: الدكتور السيد عبد سالم .

٢٠ ــ تاريخ الدولة العربية ــ مؤسســة الثقامة الجامعيــة
 الإسكادرية .

٢١ ــ المغرب الكبير جـ ٢ ــ الدار القومية الطباعة والنشر .
 القاهرة ١٩٦٧م .

أبو مسحدد: الدكتور حابد غنيم أبو سعيد ،

٢٢ -- انتشار الإسلام حول بحر تزوين -- ج ١ مطبعة دان
 نشر الثتافة -- القاهرة ١٩٧٥ م .

سيد قطب: سيد تطب إبراهيم (ت ١٣٨٧ هـ) .

٣٣ ــ الحدالة الاجتماعية في الإسلام ــ طبع التاهرة ١٣٧٣ هـ
 ١٩٥٣م .

شساعي : الدكتور أبو زيد شلبي .

۲۶ - تاریخ الحضارة الإسلامی - مکتبة والفکر الإسلامی - مکتبة وهیة - القاهرة ۱۳۸۳ ه - ۱۹۹۶ م .

الشسفاوى: الدكتور عبد العزيز محمد الشناوى .

٢٥ ــ الدولة العثبانية دولة إسلامية منترى عليها ــ ج. ٦.
 ٨٠ ــ الانجلو المصرية ــ القاهرة ١٩٨٠ م .

الطرازى: الدكتور عبد الله مبشر الطرازى . .

٣٦ \_\_ موســومة التاريخ الإسسالي والحضــارة الإسلابية لبلاد الســند والبنجاب \_\_ عالم المعرفة \_\_ جبـدة \_\_ ٣٠.١٢ ه.

طه هسسين : الدكتور طه هسين ،

٧٧ ... الفتنة الكبرى ... دار المعارف ... القاهرة ١٩٦١ م -

عاشور : الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور .

 ۲۸ ــ أوربا العصور الوسطى ج ١ ــ الانطو المريـة --القاهرة ــ ١٩٧٨م ، العبسادي: الدكتور احيد مختار العبادي .

٢٩ - دراسات في تاريخ المغرب والانطس - طبع الاسكندرية

الطبعة الأولى سنة ١٩٦٨

٣٠ ف تأريخ المغرب والانداس - مؤسسة الثقامة الجامعية الإسكندرية .

المسدوى: الدكتور إبراهيم أحبد العدوى .

٣١ — الأمويون والبيزنطيون — الطبعة الثانية — الحدار القوية — القاهرة .

المقساد : عباس محمود المتاد (ت ١٣٨٢ هـ) .

 ٣٢ -- معاوية بن أبى سفيان في الميزان -- الطبعة الأولى دار الهلال -- القاهرة .

عوض : الدكتور إبراهيم نجيب عوض .

٣٣ \_ القضاء في لإسلام تاريخه ونظامه \_ مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية \_ القاهرة ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م ٠

**مامېرى :** ارمينوس مامېرى .

٣٤ \_ تاريخ بضارى \_ ترجية الدكتور أحبد الساداتى المؤسسة المصرية العلية للتاليف والترجية والطباعــة والنشر القاهرة ١٩٦٥ م .

غلهوزن : يوليوس غلهوزن ·

٣٥ ــ تاريخ الدوائة العربية ــ ترجبة الدكور حصد عبد الهادى أبو ريدة ــ لجنة التاليف والترجية والنشر، القاهرة ١٩٥٨م.

ميمسل: الدكتور شكرى نيصل .

٣٦ \_\_ المحتمدات الإسلامية في القرن الأول ... دار العام للملايين \_ بيروت ١٩٦٦ م .

۳۷ \_ حركة النتج الإسلامي \_ دار العلم للملايين \_ بيروت ١٩٥٢ م ٠

القساسمي: ظافر التاسمي .

٢٨ - نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي - ج ١
 ظ ٢ دار النفائس - بيروت ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م ٠

مسعورة: الدكتورة زاهية تدورة .

٣٩ \_\_ الشــموبية واثرها الاجتباعي والسياسي في الحياة الإسلابية في العصر العباسي الأول \_\_ دار الكتــاب اللبناني \_\_ بيروت 19٧٢م ،

كالشفه: الدكتورة سيدة اسماعيل كاشف .

٥٤ ــ مصر في نجر الإسلام ــ دار النهضة العزبية ــ القاهرة
 ١٩٧٠ م ٠

١١ - الوليد بن عبد الملك - مكتبة مصر - القاهرة ١٩٦٣ م.

الكتاني: عبد الحي الكتاني .

 ٢٤ — نظام الحكومة النبوية ، المسبى بالتراتيب الإداريسة --دار الكتاب العربى -- بيروت .

كرد على : محبد بن عبد الرازق بن محبد بن كرد على ( ت ١٣٧٢ هـ ) .

 ٣ - الإسلام والحضارة العربية - لجنة التاليف والترجية والنشر - القاهرة ١٩٦٨ م .

مؤنس: الدكتور حسين بؤنس .

33 - غنج المرب للمغرب -- مكتبة الاداب -- القاهرة مبئة
 1918 م -

مطعد: الدكتور عبد المنعم ماجد .

ه٤ ـــ التاريخ السياسى للدولة المربية ـــ بد ٢ مكتبة الأنبطو
 المحرية ـــ القاهرة ١٩٧٩ م .

م**ساهر :** الدكتورة سمادماهر .

٦٦ -- البحرية في مصر الإسلامية ند دار الكاتب العربي للطباعة والنشر -- القاهرة ١٩٦٧م.

معبود: الدكتور حسن أحيد يحبود ،

 ٧٤ - الإسلام في آسيا الوسطى - الهنئة المعربة العاسة للكتاب التاهرة ١٩٧٧م .  ٨٤ \_ الإسلام والثقافة المربيسة في إفريقية \_ ج ١ مكتبة النهضة المرية ... القاهرة ١٩٥٨ م ٠ ٩] ... المالم الإسلامي في المصر العباسي ( بمشاركة الدكتور

احبد إبراهيم الشريف ) ... دار الفكر العربي ...

التجسار: الدكتور محمد الطيب النجار .

القاهرة سنة ١٩٧٧ م ،

٥٠ ــ الدولة الأمويـة في المشرق ــ دار الاتحـاد العربي لطباعة ــ التاهرة ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م ٠

هيكل : الدكتور بحبد حسين هيكل .

الصديق أبو بكر - دار المعارف - القاهرة ١٩٧٩ م •

٥٢ ــ الفاروق عبر ــ دار المعارف ــ القاهرة ١٩٧٧ م ٠

وافي: الدكتور على عبد الواحد وافي .

٥٣ ــ عتوى الإنسان في الإسسلام ــ دار نهضــة مصر ــ

التامرة ١٣٩٨ هـ ١٩٧٩م .

### - 7.1 -

# تصويبات

| تصويبات  |             |          |          |  |  |
|----------|-------------|----------|----------|--|--|
| السطن    | السنحة      | الصواب   | الخطا    |  |  |
| A        | ٥           | غالتتى   | فائتى    |  |  |
| 71,      |             | عنتك     | منتكك    |  |  |
| 14       | •           | بك       | بكك      |  |  |
| •        | 1           | كتعيير   | فتعبير   |  |  |
| ٦        | 1           | غبتو     | غبثو     |  |  |
| .1.      | 1.          | أبورهم   | أيوراهم  |  |  |
| ٠ ٣      | 17          | مهدى     | عهدءا    |  |  |
| 1.       | 18          | المحدثين | المحيثين |  |  |
| 14       | 10          | نسيج     | نسبح     |  |  |
| . 17     | ,10         | اللهم    | flan     |  |  |
| 4.4      | <b>T1</b>   | وارغب    | وراغب    |  |  |
| ٣        | 13          | يستهوون  | يسقهون   |  |  |
| ۲۱       | 73          | ين شعبة  | بين شعية |  |  |
| ٥        | 13          | ويهحو    | ويمحوا   |  |  |
| ٦        | 9.6         | الشورى   | شورى     |  |  |
| 17       | 71          | بالقصاص  | بالصاص   |  |  |
| 14       | Vξ          | عبرو     | عبروا    |  |  |
| 17       | 77          | واحد     | واحدا    |  |  |
| ایش ۱۸۸  | • <b>VY</b> | الكابل   | التكليل  |  |  |
| 1.       | YY          | غيها     | يها      |  |  |
| 1.4      | W           | الشمواد  | الشعراء  |  |  |
| 10       | ۸.          | الحث     | البحث    |  |  |
| ۲.       | ٨.          | فيقتتلون | غيقتلون  |  |  |
| 10       | λī          | مغزعة    | منزغة    |  |  |
| لیشن ۲۰۳ | ۸۲ ها       | المنعودى | السعودى  |  |  |
| 1.       | 7.          | إننا     | أننا     |  |  |

- 1.Y -

| البنطر | المشمة      | الصواب           | الخطأ              |  |
|--------|-------------|------------------|--------------------|--|
| ٨      | 11          | إلاين شر         | ہن شر              |  |
| ٣      | 1.1         | موكلب            | مركب               |  |
| 18     | 110         | وجهه             | وجههه              |  |
| ٨      | 171         | زيدبنءبرو        | يزيدبنءسرو         |  |
| 10     | 177         | تول              | وتل                |  |
| ٨      | 331         | الزبير           | ازبير              |  |
| ٣      | 101         | نزاهة            | نزاهته             |  |
| 17     | 107         | لارا <i>ی</i>    | لا أرى             |  |
| ٣      | 100         | السند            | السندي             |  |
| 10     | 101         | لولديه           | لوليده             |  |
| 1      | 1 o V       | الوليدبنعبدالملك | الوليدبن الملك     |  |
| 1      | 177         | الشيطان          | الثسيان            |  |
| ۲      | 177         | غلبا             | أبها               |  |
| 116    | ۱۹۹۸ هایشر  | الأمبيعي         | الأميميي           |  |
| Y      | 171         | بالمدينة         | بالدينة            |  |
| 18     | 17.         | السختياني        | السخيناني          |  |
| ,      | ۱۸۳ هایش    | خليفة            | خينة               |  |
| X      | 717         | وولده            | ولده               |  |
| .33    | 707         | فيهابين الحصارين | ر<br>غيما الحصارين |  |
| ٦      | 777         | اتفاسها          | أغاسها             |  |
| 10     | 774         | الإسلام          | لإسلام             |  |
| .18    | ۲۸.         | بالمطيعين        | بالمليميين         |  |
| 11     | 711         | والدينية         | الدينية            |  |
| ٦      | 777         | الغانتي          | الفانتي            |  |
| ن ۳۹۹  | ۲۲۸ مایش    | 7719             | 77.                |  |
| Х•     | <b>TY</b> - | كائت             | كافت               |  |
| ٣      | 170         | النوب            | النواب             |  |

| السفار   | الصنحة | الصواب             | الخطأ           |
|----------|--------|--------------------|-----------------|
| 11       | ***    | الطويلة            | الطولية         |
| المشن ۳۸ | A TA1  | الدعوة إلى الإسالم | الدعوة الإسلام  |
| ٨        | TAI    | يدعو               | يدعوا           |
| 77       | 771    | المنتيوسى          | النقيوس         |
| ٥        | 737    | النحول في الإسلام  | الدخول الإسلام  |
| 14       | 1.3    | إنه                | انه             |
| 17       | ٤.٧    | أِن                | ِ اُن           |
| 1.6      | 713    | الإسلام            | لإسلام          |
| ٥        | A13    | ادينا              | أدنيا           |
| 1        | A13    | السواد             | السوداء         |
| 11       | £1A    | المسواد            | السواء          |
| ٥        | 173    | حنوده              | حدود            |
| ,13      | ٤٣٠    | ثمبر               | نصير            |
| ٣        | 173    | عدوا               | عودا            |
| A        | ¥{Y    | الأمير             | الأبر           |
| ٣        | -13    | إنك                | إتكك            |
| 1        | ٨٣3    | أعبال              | أعمار           |
| ٥        | 113    | عبد الله بن الزبير | عبد الله الزبير |
| 14       | ٥٢.    | السند              | أسند            |
| - 11     | 370    | أزكى               | انكي            |
| 1.4      | 770    | حتيتة              | حتاتة           |
| \$       | ٨٢٥    | سار إلى واسط       | إلى واسط        |
| 17       | ٥٤.    | واليا              | وال             |
| 1.4      | ٥ξ.    | قاضيا              | مناض            |
| 11       | 0/0    | المروءة            | المرؤة          |

#### الفهرسست

### ا - القدية

# ٢ ... الفصل الأول: قيسام الدولة الأمويسة ١٠٠ ... ١

سهادة التاريخ 1 ، الأمويون في عهد النبي كل 1 ، الأسويون في خلافة عبد ابى بكر ١٧ ، الأمويون في عهد عبر ١٥ ، الأمويون في خلافة عثبان ١٧ ، ولاية المراقبة ٢٧ ، ولاية البسرة ٢١ ، ولاية الشمام ٣٣ ، المؤامرة الكبرى ٣٨ ، عبدالله بن سبا ٢٩ ، ابو ذر الففارى ودعــوته ٥ ، ابو ذر وابن سبا ٨١ ، إجراءات عثبان ضد مثيرى الفتة ٥ ، مسيرهم إلى المدينة ومقتل عثبان ٢٠ ، خلافة على ٢٦ ، على وعبسال عثبان ٢٧ ، موتمة الببل ٧٠ ، محركة النهروان ٩٠ ، المواق حول مصر ٩٣ ، اتساع محركة سعاوية ٩٠ ، اتماق على ومعاوية ٢٧ ، مقتل على ٧٠ ، مقال على ١٩٠ ، نظاق دولة معاوية ٩٠ ، اتماق على ومعاوية ٧٧ ، مقتل على ٧٠ . خلافة المحبوية ١٠ ، عام الجباعة وقيام الدولة الأموية ١٠ ، ١٠ عام الجباعة وقيام الدولة الأموية ١٠ ، ١٠ عام الجباعة وقيام الدولة الأموية ١٠ . ١٠

## ٣ \_ القصل الثاني : الخلفسساء الأمويسون ١٠٥ \_ ٢١٤

معاوية بن أبي سنيان ١٠١ ، صفاته وبكانته ١١٠ ، بنهج معاوية في حكم الأبة الإسلامية ١١٤ ، سياسة معاوية الفارجية ١١٨ ، ولاية العهد ليزيد الخلية ١١٦ ، يزيدبن معاوية ١٢٧ ، يزيد الفلية ١٢٩ ، مروان والفلائة ١٤٦ ، مروان المواقف لصالح بني أبية ١٤١ ، مروان الفلية ١٤٣ ، مروان الفلية ١٤٣ ، تعديل الموقف لصالح بني أبية ١٤١ ، مروان الفلية ١٤٣ ، الاستيلاء على مصر ١٤٤ عبد الملك بن مروان ١٤٦ ، توحيد الدولة ١٤١ ، سياسة عبد الملك الفارجية ١٥٠ ، الوليد بن عبد الملك ١٤٦ ، سليمان بن عبد الملك ١١٦ ، عرب بن عبد المستزير ١٢١ ، ولايته المدينة ١٧١ ، خلافته ١٧٢ ، سياسته الداخلية ١٨٠ ، يزيد بن سياسته الداخلية ١٨٠ ، يزيد بن سياسته الداخلية ١٨٠ ، يزيد بن

عبد الملك ١٨٣ ، هئسام بن عبد الملك ١٨٨ ، الوليد بن يزيد 
١٩٦ ، الثورة على الوليد ١٩٧ ، أسسبك الثورة ٢٠٠ أثر مقتل 
الوليد على الدولة الأبوية ٢٠١ ، يزيد بن الوليدبن عبد الملك ٢٠٣ ، 
اضطراب أمر بنى أمية ٢٠٥ ، ثورة المسطين ٢٠٥ ، أيراهيم بن 
الوليد بن عبد الملك ٢٠٦ ، مروان بن محمد ٢٠٨ ، ثورة حمص 
١١٠ ، ثورة المفوطة ٢١١ ، ثورة المسطين ٢١٢ ، تسورة سليمان 
ابن هشام ٢١٢ ، تسطراب الأمر على مروان ٢١٣ .

# ٤ - الفصل الثالث : الفتوحات في العصر الأموى ٢١٥ - ٣٦٥

المنتوحات قبل العصر الأموى ٢١٥ ، المسلبون والفرس ٢١٦ ، غزو المسلبون والروم ٢٢١ ، إنشاء الأسطول الإسلامي ٢٢٢ ، غزو قبرص وموقعة ذات الصوارى ٢٣٤ ، الفتوحات في العصر الأموى ٢٨٨ ، معاوية والقسطنطينية ٢٤١ ، الحصار الأول للقسطنطينية ٢٤١ ، الحصار الأول للقسطنطينية ٢٤١ ، الحصار الثالث ٢٥٣ ، سسليان أبن عبدالملك والقسطنطينية ٢٥٧ ، الصار الشالف ٢٥٣ ، سسليان وعودة الجيش ٢١٦ ، الفتوحات البرية في العصر الأموى ٢٢٢ ، الفتوحات في شمال أفريقيا ٢٦٣ ، مصاوية وفتح إفريقية ٢٦٦ ، معتبة بن نافع وفتح إفريقية ٢٦٦ ، معساوية وفتح إفريقية ٢٧١ ، محركة تلمسان ٢٧٨ ، مولة عتبة الثانية ٢٧٧ ، استشهاد مقبة هوزية كمسيلة وبقتله ٢٧٨ ، مرحلة حسان ابن النعبان ٢٠١ ، مسان وتثنايم المغرب ابرطة مومى بن نصير ٢٩٦ ، حسان والكامنة ٢٩٢ ، حسان وتثنايم المغرب

نتح الاندلس ٢٩٩ ، الناحية السياسية ٢٩٩ ، الوضاع الاجتباعي ٢٠٩ ، الوضاع السديني ٣٠٣ ، منوامع السح الاندلس ٣٠٣ ، الماوضات قبل النتح ٣٠٥ ، مرحلة الاستطلاع ٣٠٧ ، حيلة طارق أبن زياد ٢٠٨ ، معركة شيونه ٢١١ ، عبور موسى بن نصير إلى الاندلس ٣١٥ ، لقاء موسى وطارق ومواصلة النتح ٣١٦ ، تنكير ابن نصير في غزو القسطنطينية من الغرب ٣١٨ ، الاندلس بصدد

الغصل الرابع: انتشار الإسلام في العصر الابوى ٢٣٦ - ١٥١ عوامل انتشار الإسلام: عالية الإسلامية ٢٣٩ ، حسسن معاملة المسلمين لشموب البلاد المتوحة ٢٣٧ ، إشراك أبناء البلاد المتوحة في الإدارة ٢٨٠ ، الوضعيع طلميني في البلاد المتوحة ٢٨٤ ، اثر سياسة الأمويين في انتشار الإسلام لا ٢٨٠ ، انتشار الإسلام في المغرب ٢٩٠ ، انتشار الإسلام في الأندلس ٢٠٠ ، انتشار الإسلام في الأندلس ٢٠٠ ، انتشار الإسلام في المراق ١٥ ) ، انتشار الإسلام في عارس ٢٢٥ ، انتشار الإسلام في عارس ٢٢٥ ) انتشار الإسلام في عارس ٢٢٥ ) انتشار الإسلام في المراق ١٥ ) ، انتشار الإسلام في عارس ٢٢٥ ) انتشار الإسلام في عارس ٢٢٥ ) انتشار الإسلام في المراق ١٤٥ ) .

# ٦ ــ الفصل الخامس: الأحـزاب واللــورات المــادية ابنى أميــة ٢٥٢ ــ ٣٥٥

الخوارج ٥٤؟ ، اثسهر مرق الخوارج ٥٦؟ ، ثورات الخوارج ٥٨] ، ثورة شبيب بن يزيد ٦٦٤ ، شسونب الخارجي ٥٦٤ ، ثورة الفسطت الشبيلي ٢٦٤ ، ثورة البي حمزة الخارجي ٢٦٨ . الشبعة ٧٤ ، سثورات الشبعة سثورة الحسين بن على ٢٧٤ ،

التبعة ٧٠٠ ع مورات السبعة عدور المستين بن على ٢٠٠٠ خروج الحسين إلى الكولة ٤٧٤ ، مسئولية يزيد عن متنل الحسين ٢٧٤ ) التوابون ٧٨٤ ، ثورة ألمختار الثقلي ٨٣٤ ، ثورة زيسد الن على ٨٦٤ ،

ثورة أهل المدينة ٨٩] ، عبدالله بن الزبير والدولة الأموية ١٩٤ ، بيمة ابن الزبير ٩٩] ، ابن الزبير ومروان بن الحكم ٩٩] ، ابن

الزبير وعبدالملك ٩٩] ، القضاء على ابن الزبسير ٥٠٣ ، أسباب نشر بر ٥٠٥ ،

ثورة ابن الأشعث ٥٠٧ ، شورة ابن المهلب ١١٥ ، انتشــــار التلاقل في معظم الولايات ٥٠١ .

الثورة المباسية ٣٢ الدعوة المباسية ٣٣ ، مراحل السدعوة المباسية ٣٤ ، إعلان الثورة والقضاء على الدولة الأموية ٣٣ ، معركة الزاب ٣٣ ، غرار مروان إلى مصر ومتتلسه ٣٣ ،

۷ — القصل السادس: الإدارة والنظم في العصر الأبوى ١٥٠ - ١٨٠ الإدارة ١٥٠ و زياد بن أبي سنيان ١٩٥٧ و الحجاج ١٥٠٠ و قرة ابن شريك ١٥٠ و السحواوين في العصر الأوسوى ١٥٠ و ديوان الخراج ٢٦٠ و ديوان الخراج ٢٦٠ و ديوان المسائل ٢٦٥ و تعريب تواوين الخسراج ١٦٠ و التضاء في العصر الأبوى ١٥٠ و معريب تواوين الخسراج ١٦٠ و التضاء في العصر الأبوى ١٥٠ و تعريب الخالم ١٧١ و الحسبة ١٥٥ و الشرطة ١٨٥ و الحليب ١٨٥ .

#### ٨ ــ الخاتية : ٨٨٥

9 - المسادر والراجع: المسادر ٥٩٠ الراجع ٥٩٦ .

۱۰ ــ تصویبات :۲۰۲

| رتم الإيداع ١٩٨٤/٤٨٣٠ |           |         |     | <br>- |
|-----------------------|-----------|---------|-----|-------|
|                       | 1148/844. | الإيداع | رقم |       |

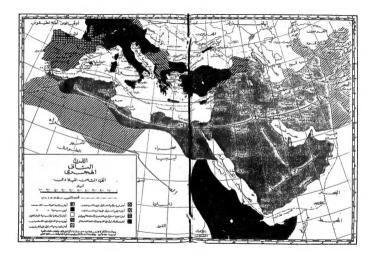



